

هذا هو النفسير الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر ، ورحمة للعالمين ، وجامع لاصول العمران وسنن الاجتماع وموافق لمصاحة الناس في كلزمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الفطرة واحكامه على درء المفاسد وحفظ المصالح ، وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام



أوله « ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة » وقد اعتمدنا بعد الآيات على المصحف المطبوع في المانية وفرقنا بينهما بنقطتين هكذا : ( تأليف )

النيبة في المنظمة الم

معلقة الله العلمة الاولى بمطمة المنار بشارع مصرالقديمة كانت العلمة الاولى بمطمة المنار بشارع مصرالقديمة كانت الموافق أخر سنة ١٢٩٨ هجرية شمسية )

## الجزء الثامن

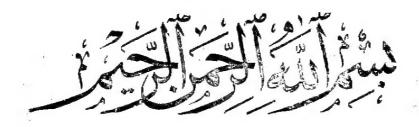

بين الله سبحانه في الآيتين الله عليه هذه الآيات أن مقترحي الآيات الكونية على الرسول صلى الله عليه وسلم أقسموا بالله مجتهدين في أيمانهم مؤكديها قالمين: فأن جاءنا آية انؤمنن بها وبما تدل عليه من صدق الرسول في دعوى الرسالة وما جاء به عن الله تعالى ، وأن المؤمنين كانوا يودون اجابة اقتراحهم، و يظنون انها تغضي الى إيمانهم ، فبين الله تعالى لهم خطأ ظنهم بقوله ( وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصادهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون) نفي عنهم الشهور بسئته تعالى فيهم وفي أمثالهم من المعاندين وما يكون من شأنهم اذا رأوا آية تدل على خلاف ما يعتقدون وما يهوون وهي انهم ينظرون اليها و يتعكرون فيها بقصدالجحود والانكار فيحملونها على خداع السحر وأباطيله و يزعمون أنها لاتدل على المطاوب . و بعد بيان سئته تعالى فيهم عند مجيء الآية المقترحة

صرح بما هو أبلغ من ذلك فقال : .

(ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) فرأوها المرة بعد المرة بأعينهم وسمعوا شهادتها الله بآذانهم ( وكلهم الموتى ) منهم باحياتنا إيام آية لك وحجة على صدق ماجئت به عن الله تعالى من ان الموت ايس عدما محضا للانسان ( وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ) أي وجمنا كل شيء من الآيات والدلائل غير الملائكة والموتى فسقناه وأرسلناه عليهم مقابلا لهم أو كافلا لصحة دءواك أو قببلا قبيلا ( ما كانوا ليومنوا ) أي ما كان من شأنهم ولا مقتضى استعدادهم أن يو منوا ، ونهي الشأن أبلغ من نفي الفعل ، ذلك بأنهم لا ينظرون في من الآيات نظر استدلال وايما ينظرون اليها نظر من جاه ولي يريد قصره والهائته واخراجه من ضيق نزل به فظن انه عدو يها جه ليوقع به ويسلبه مابيده فينبري القاله ، فاذا قال له انما أنا ولي نصير ، لا عدو مغير ، لوقع به ويسلبه مابيده فينبري القاله ، فاذا قال له انما أنا ولي نصير ، لا عدو مغير ، خلن انه يخدعه بقدله ، وانه اذا لم بسبق الى قنله قتله ، لا يعقل غير هذا .

وقوله تعالى « قبلا » قرأه عاصم وحزة والكسائي بضم القاف والبا عنا وفي سورة الكهف ، وقرأه نافع وابن هامر بكسر القاف وفتح البا فيهما ، وابن كثير وأبو عرو كالاولين هنا وكالاخيرين في الكهف قبل ان معنى القراء بين واحد وهو المقابلة والمواجهة بالشي ونقله الواحدي عن أبي زيد ، والتقدير : وحشرنا عليهم كل شيء من أنواع الدلائل مواجهة ومعاينة ، وقبل ان الاولى جمع قبيل فهو كقضب ورغف ( بضمتين فيهما ) جمع قضيب ورغيف ، والتقدير : وحشرنا عليهم كلشيء من ذلك قبيلا قبيلا وصنفا صنفاء أي كل صنف منه على حدة . ومن استعال مفرده في مثل هذا المقام قوله تعالى في حكاية اقتراحهم الآيات من سورة الاسرا ( أو تأني بي مثل هذا المقام قوله تعالى في حكاية اقتراحهم الآيات من سورة الاسرا ( أو تأني بيضمنون لهم صحة ما جدت به . وهو مروي عن أبي هبيدة والفراء والزجاج . وكل ماذكر من المعاني للقراء تين متفق يوثيد بعضه بعضا .

وأما الاستثناء بقوله تعالى ﴿ الا أن يشاء الله ﴾ فقبل هو منقطع معناه اكن الله تعالى ان شاء إيمان أحد منهم آمن ، وقبل هو استثناء متصل من أعم الاحوال أو

الاوقات، والمراد عليه انهم ماداموا على صفاتهم التي هم عليها في زمن اقتراح الآيات لا يؤمنون واذا شاء الله ان يزيلها فعل والظاهر انه مؤيد لذلك الجزم بعدم ايمان هو لا الناس الموصوفين بما ذكر من العناد والكبرياء والمكابرة ومعناه : ان سنة الله تعالى في فقدهم الاستعداد للإيمان جارية بحسب مشيئته تعالى ككل ما بحري في هذا العالم فوشا غير ذلك لكان ، ولكنه لا يشاء لانه تغيير اسنته ، وتبديل لطباع هذا النوع من خاته ( الانسان ) فهو اذا مزيد تأكيد انفي الإيمان عنهم ، والاستاذ الامام يعد من هذا التأكيد قوله تعالى ( سنقر ألك فلا تنسى الا ماشاء الله ) فالمراد اله لا ينسى البتة ، وقد يفسر به ما استشكاوه و ذهبوا المذاهب في تأويله من آيني سورة الاستثناء بالمشيشة في هذه الآية وأمثالها للجرية على جبرهم ولا للقائلين بخلق الله تعالى المشر ولا لمنكريه في كل ما مور وكلها عشيشة الله تعالى البشر الاختيارية خيرها تعالى المشر ولا لمنكريه في ما ما مرده به وعقامهم عليه لا يستلزم ماقالته تلك وشرها جارية المبحد ولما يترتب عليه من ضروه به وعقامهم عليه لا يستلزم ماقالته تلك الغزق كا بيناه مرادا في هذا النفسير وفي مباحث أخرى من المناد.

والجاءات الذلك يتمنى بعض المؤمنين لويؤنى مقترحو الآيات ما اقترحوه لطانهم والجاءات الذلك يتمنى بعض المؤمنين لويؤنى مقترحو الآيات ما اقترحوه لطانهم المه يكون سببا لا يمانهم ، وايست الآيات بمازمة ولا مغيرة لطباع البشر في اختيار ما ترجح عند كل منهم بحسب نظره فيها وفي غرها ، ولو شاء تعالى لجعلها كذلك ولو شاء أيضا لخلق الا يمان في قلوب البشر خلقا لا عمل لهم فيه ولا اختيار ، وحينئذ لا يكونون محتاجين الى رسل بل لا يكونون هم هذا النوع من الخلق الذي سعي الانسان . فهب بعض المفسرين الى ان هذه الجلة الاخيرة نزات في المؤمنين قات ذهب بعض المفسرين الى ان هذه الجلة الاخيرة نزات في المؤمنين قات أكثرهم يجهلون قطعا ان هو لا المان المعاند بن من الذبن فقدوا الاستعداد للإ يمان والاستعداد للا يمان المان الموصلة اليه . وذهب بعضهم الى والاستعداد الذين لا يؤمنون كالجل قبلها ولا شك ان جهلهم عظيم في هذا الهم وفي غيره ، و يرجح الاول اسناد الجهل الى أكثرهم وهو عام شامل لهم

ولاسما اذا أريد بهم المستهزئون الخسة خاصة كاتقدم فيأول السياق من آخر الجزء السابع، وهم الوليد بن المغيرة المحزومي والعاصي بن وائل السهمي والاسود بن عبد يغوث الزهري والاسود بن المطلب والحارث بن حنظلة ، فقد كانوا أجهل القوم بهذه الهداية وأشدهم جهلا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

ولما تضمن القول السابق أن أوائك المشركين المنترخينالا يمات أعداء للنبي (ص) وما اقترحوا ما اقترحوا الا لإعتقادهم أنهم لايؤتونه فيكون ذلك بابا للطمن في رسالته — أراد الله تعالى تسليته ( ص ) عن ذلك ببيان أن ذلك سنته في جميع النبيين فقال ﴿ وَكَذَلَكَ جِعَلْنَا لَكُلُّ نِنِي عَدُوا شَيَاطَينَ الْأَنْسُ وَالْجِنَّ ﴾ أي وكما جملنا هو لا. ومن على شاكاتهم أعداء لك جعلنا لكل نبي جاء قبلك أعداءهم شياطين الانس والجن . والعدو ضد الصديق والحبيب يطلق على المفرد والمثني والجع والذكر والانتي ، قال تعالى في آية أخرى (فانهم عدولي) ولذلك بين العدوهذا بأنهم شياطين الانسوالجن فشياطين بيان لمدو أو بدل منه ، ويجوز ان يكون المعنى جعلنا شياطين الانس والجن أعداء لمكل نبي بعثه الله تعالى . ذهب عكرمة والسدي الى ان المراد بشياطين الانس الشياطين الذين يضاون الانس بالوسوسة لهـم وبشياطين الجن الذين يضاون الجن كذلك وكامهمن ولد ابليس وانه ليش في الانس شياطين . وهذا القول باطل بدليل قوله تعالى ( واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم ) الآية ، والصواب ما روي عن مجاهد وقنادة والحسن وهو أن من الانس شياطين ومن الجن شباطين ورجحه ابن جرير بحديث أبي ذر المرفوع الذي رواه من عدةطرق وهو أن الذي ( ص ) قال له عقب صلاة « يا أبا ذر : هل تعوذت بالله من شر شياطين الانس والجن ؟ - قال قلت يارسول الله وهل الانس من شياطين ؟ قال -نعم » وقال ابن عباس كل عات متمرد من الجن والانس فهو شيطان .

ومعنى هذا الجمل ان سنة الله تعالى في الخاق مضت بأن يكون الشرير المتمرد العالى عن الحق والمعروف أي الذي لا ينقاد لهما كبرا وعنادا وجمودا على ماتعود يكون عدوا للدعاة اليهما من الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومن ورثتهم وناشري هدايتهم وهكذا شأن كل ضدين يدعو أحدهما الى خلاف ماعليه الآخر مما يتعلق بمنافعهم

الاجتماعية، فانكان أحدهما خيرا محقا نسبت العداوة الى الآخر الشعرير المبطل لانه هو الذي يسعى الى إيذاء مخالفه بكل وسيلة يستطيمها لانه مخالف وأن كان يعلم أنه يو يد الخيرله. وايس كل مخالف مبطل عدوًّا يسمى جهده لايدًا. مخالفه المحق، وانما يتصدى لذلك العتاة المستكبر ون المحبون للشهرةوالزعامة بالباطل والمترف ناالدين يخافون على أميمهم ، فلم يكن كل كافر بالانبياء عليهم السلام ناصبا نفسه لمداوتهم وايذائهم وصد الناس عنهم بل أولئك العتاة المتمردون من الرؤساء والمنوفين والقساة الذين ضريت أنفسهم بالعدوان والبغي ، وأولئك هم الشياطين المفسدون في الارض، سواء كانوا منجنس الانس الظاهر أو منجنس الجن الخفي ، وحكمة عداوة الاشرار للاخيار هي مايمبر عنه في عرف علماء الاجتماع البشري بسنة تنازع البقاء بين المتقابلات التي تفضي بالجهاد والتمحيص الى ما يسمونه [ سنة الانتخاب الطبيعي ] أي انتصار الحق وبقاء الامثلالتي ورد بها المثل في قوله تعالى من سورة الرعد ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زّبدًا رابيا ، رحما يتوقدون عليه في النار ابتغاء حلبة أو متساع زبدٌ مثله ، كذلك بضرب الله الحق والباطل ، فأما الزبد فيذهب ُجِفَاء وأما مَآيِنفع الناس فيمكث في الارض ، كذلك يضربالله الامثال) فالحياة الدنيا جهاد لا يكمل ويثبت فيها الا المجاهدون الصابرون ، وكذلك العمل فيها للآخرة ، ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين \* أم حسبتم أن تُدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا ان نصر الله قريب \* والعاقبة للمتقين ) ولكن أكثر الناس حتى من أهل الحق َ بلهَ غيرهم يجهلون هذه السنن الحكيمة العالية واذا ذكرت لهم يشتبهون في تطبيقها على أنفسهم وعلى غبرهم كما اشتبه كثبر من المسلمين في سبب خذلان دولهم وسقوط حكوماتهم ظانين ان مجرد تسميتها مسلمة كاف لنصر الله اياها وان خالفت هداية دينه بالظلم والفسق والكنفر في زغمائهاوالاقرار من دهمائها وخالفت سننه في تنازع البقاء وتوقفه على كال الاستعداد كما قال ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) وقال : ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشُلُوا وَتَذْهُبُ رَبِحُكُم ﴾ ولم يقيموا شيئًا من هذه الأوامر والنواهي بل

فعلوا ضدها ، وقدسبق لنا تحقيق هذه المباحث في التفسير وغير التفسير من أبواب المنار نم بين تعالى شر ضروب عداء هؤلا الشياطين للانبياء وهو مقاومة هدايتهم بقوله ﴿ يُوحِي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ﴾ أي يلقي بعضهم الى بعض القول المزبن المدوه عا يظانون انه يستر قبحه ويخفي باطله بطرق خفية دقيقة لايفطن لباطلها كل أحد ليغروهم به . فالأبحاء الاعلام بالاشياء من طريق خفي دقيق سريع كالأيماء وتقدم . والزخرف الزينة كالازهار للارض والذهب للنساء والتخييل الشعري في الـكلام ، وما يصرف السامع عن الحقائق الى الاوهام ، والغرور ضرب مرف الخداع بالباطل مأخوذ من الغرة ( بالكسر ) والغرارة ( بالفتح ) وها بمعنى الغفلة والبلاهة وعدم التجاربومنه: شاب غرّ وفتاه غر ( بالكسر)أي فافلان عن شوُّون الرجال والنساء لأَجر بة لهما . وهذا مأخوذ من غَرَّ الثوب ( بالفتح ) وهو الكسر والثني الذي يحدث من طيه . يقولون طويت الثوب على غره ، أي على ثني طينه الاولى لم أحدث فيه تغييراً ، ثم صار يضرب مثلا لكل ما يترك على حاله. يقال : طويته على غره . والبصير الذي علمته التجارب حيل الناس وأباطيلهم لايغر كما يغر من بقي على سجيته التي خلق عليها كالثوب الباقي على طيته الاولى. يقال غره يغره غرا وغرورا والمثال الاول من هذا الغرور هو ما أوحاه الشيطان الاولللانسانالاول أبينا ( آدم ) ولزوجه وهو تزيينه لهما الاكل من الشجرة التي اختبرهما الله تعالى بالنعي عن قربها اذ قال لها أنها شجرة الخلد وملك لايبلي(وقاسمهما أبي لكما لمن الناصحين قدلاً هما ابغرور ) ومنه ما يوسوس به شياطين الانس والجن لمن يز ينون لهم المعاصى يما فيها من اللذة ، والانطلاق من القيود المانعة من الحرية ، واطماع الموَّمن منهم بأماني الرحمة والمغفرة ، والكفارات والشفاعة ، كقول أحد شياطين الانس :

تكثر ما استطعت من الخطايا فانك واجد ريا غفورا تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة النار السرورا

والتغرير بزخرف القول قدارتقى عند شياطين هذا الزمان ولا سيما شياطين السياسة ارتقاء عجيبا فانهم يخدعون الاحزاب منهم والام والشعوب من غيرهم افيصورون لها إلا ستعباد حرية ، والشقاوة سعادة ، بتغيير الاسماء وتزيين أقبح المنكرات ، وان من الشعوب

اغرارا كالافراد ، تلدغ من الجحر الواحد مرتين بلعدة مرار ، فاعتبروايا أولي الابصار ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكُ مَا فَعَـَاوَهُ ﴾ أي لو شاء ربك أيها الرسول أن لايفعلوا هذا الايحاء الغار مافعلوه والكنه لم يشأ ان يغير خلقهم ، أو يجبرهم على خلاف ماز ينته لهم أهواؤهم ، بل شاء أن يكون كل من الإنس والجن مستعدين الحق والباطل والخير والشر ، وان يكونوا مختارين في الوك كل من الطريقين ، كما قال في الانسان ( وهديناه النجدين ) ومن وسوسة هو ً لاء الشياطين للناس وزخرفها تحريف مثل هذه الآية الحكيمة بحملها على معنى الجبر فيقولون : أن كل عاص لله معذور لا نه ما عصاه الا بمشيئته التي لايستطيع الخروج عنها. وسيأني فيهذه السورة قوله تعالى في ذلك ( سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء . كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاتوا بأسنا . قل هل عندكم من عـلم فتخرجوه لنا ? ان تتبعون الا الظنوان أنتم الا تخرصون) فلا عذر بمشيئة الله لاحد لانه لم يشأ ان تكون افعالهم اضطرارية بل خلقهم بمشيئته يغملون مايغملون باختيارهم ويحتجون على المنكرين عليهم كثبرا بأنهم على حق ، واذا اعترفوا بخطا ٍ يلتمسون لانفسهم فيه العذر، ﴿ فَذَرَهُم وَمَا يَفْتُرُونَ ﴾ من كذب، ويخلقون من إفك ، ليصرفوا الناس عن الحق، واستقم كما أمرت، فانما عليك البلاغ ،وعلينا الحساب والجزاء، والعاقبة للمتقين ،وسنويك سنتنا في أمثالهم بعدحين.وقد فعل ، عز وجل ،فأهلك المستهزئين بالقرآن الذينقيل أن السياق نزل فيهم، ونصر الله عبده، وأعز جنده، وهكذا ينصر من ينصره ، وأما المتنازعون على الباطل ، ومجد الارضالزائل، فانما يكون الفلج بينهم بحسب سنن الله تعالى لاشدهم مراعاة لها في الاستعداد الحربي والاجماعي وتخلقا بالاخلاق العالية كالصبر والثبات، كما بيناه موارا .

﴿ ولتصنى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ صغي اليه (كرضي) يصغى صغى الله ومثله صغا يصغو صغوا ، وأصغى الله حديثه مال واستمع ، وأصغى الاناء أماله . ويقال : صغى فلان ممك - أي ميله وهواه كا يقال ضامه ممك . والمعنى يوحي بمضهم الى بعض زخوف القول ليغروهم به و يخدعوهم و ينشأ عن ذلك أن تصغى اليه قلوب الذبن لا يو منون بالا خرة لموافقته لاهوائهم ﴿ وليرضوه وليقترفوا ما هم

مقترفون أي أي وليترتب عليه أيضا أن يرضوه من غير بحث في صحته وعدمها وان يقترفوا بتأثيره ما هم مقترفوه من المعاصي والآثام بغرورهم به ورضاهم عنه مقترف المال ـ اكتسبه، والذنب اجترحه، وصرح باللام في هذه الجل دون الغرور لان الغرور من فعل الموحين وهذه الا فعال ايست منه وأعا هي مما يترتب عليه من أفعال المفترين به لاستعدادهم له وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة ٤ فالهم هم الذين لا يهمهم من حيامهم ، الا اتباع أهوائهم وارضاء شهوائهم . وقد غفل بعض المفسرين عن الفرق بين فعل الغر والغرور وبين ما يترتب عليه من أفعال المفترين به فظن ان تفسير الكلام هكذا يكون من علف الشيء على نفسه وأنما هو بمعنى زيد غر عموا فاغتر. وهذه اللام هي التي تسمى لام العاقبة والصير ورة قطعا

ومن مباحث البلاغة نكتة الفرق بين قوله تعالى في الآية ( ١٠٦ ) من هذه الآيات ولو شاء ربك مافعلوه ) وقوله في الآية ( ١٠٦ ) من آيات قبلها في السورة ( ونوشاء الله ماأشركوا ) وهي ان المشيئة أسندت الى اسم الجلالة في مقام اظهار الحقائق في شؤون المشركين وما يجب على الرسول وما ليس له ، وأسندت الى اسم الرب مضافا الى الرسول في مقام تسليته و بيانسنته تعالى في اعداء الرسل قبله فكا أنه الرب مضافا الى الرسول في مقام تسليته و بيانسنته تعالى في اعداء الرسل قبله فكا أنه يقول : هذا ما اقتضته مشيئة ربك الكافل لك بحسنى تربيته وعنايته نصرك على أعدائك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك من المؤمنين كما تقدم آنفا في تفسير الجلة والحد لله ملهم الصواب .

<sup>(</sup>١١٣) أَفَغَيْرَ ٱللهِ أَبْنَنِي حَكَماً وهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُم الكِتْبَ مُفَصَلًا ﴿واللَّذِينَ آتَبْنَاهُمُ ٱلْكِتْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُفَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحُقِّ فلا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِينَ (١١٤) وَتَمَّتْ كَلِمَتْ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَامُبَدِّلُ لِكِمِنِهِ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ

الآيات الكونية وأقسموا بأنهم يؤمنون بها اذا جانهم كاذبون في دعواهم وأيمانهم كاثبت فيا مضت به سنة الله في أمثالهم من أعداء الرسل المماندين وهم شياطين الانس والجن الذين يغرون الجاهلين بزخرف أقوالهم فيصرفونهم بها عن الحق ويزينون لهم الباطل فتميل اليه قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ويرضونه لموافقته لا هوائهم فيحملهم على اقتراف السيئات وارتبكاب المنكرات، ثم قفي عليه بهاتين الآيين المبيئتين لآية الله الكبرى التي هي أقوى دلالة على رسالة نبيه من جميع ما اقترحوا ومما لم يقترحوا من الآيات الكونية ، وهي القرآن الحكم ، وكون منزلها هوالذي يجب الرجوع اليه في الحكم في أمر الرسالة وغيره واتباع حكمه فيها دون شياطين الانس والجن المبطلين المضلين فقال آمراً لرسوله أن يقول لهم :

﴿ أَفْهُ اللَّهُ أَبِّنْنِي حَكَمًا ﴾ الحَكم ( بفتحتين كالجبل) هو من يتحاكم الناس اليه باختيارهم ويرضون محكمه وينغذونه ، أي أأطلب حكما غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم في هذا الا مر وغيره ﴿ وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ﴾ أي والحال انه هو إلذي أنزل اليكم الكتاب مفصار فيه كل ما يصح به الحكم - فانزاله مشتملا على الحكم التفصيلي للمقائد والشرائع وغيرها على لسان رجل منكم أمي مثلكم هو أ كبر دليل وأوضح آية على انه من عند الله تعالى لا من عنده هو ( فقد ابثت فيكم عمرا من قبله ) جاوز الاربعين من السنين ولم يصدر عني فيه شيء من مثله في علومه ولا في إخباره بالغيب ولا في أساو به ولا في فصاحته و بلاغته ( أفلا تعقلون ) أن مثل هذا لا يكون الا بوحي من العليم الحكيم ؟ ثم أن ما فصل فيه من سنن الله تعالى في طباع البشر وأخلاقهم وارتباط أعالهم بما استقر في أنفسهم من الآراء والا فكار والاخلاق والعادات الموضح بقصص من قبلنا من الا مم برهان علمي على صحة ما حكم به في طلبكم الآية الكونية وزعمكم أنكم تؤمنون بها، وقد تقدم توجيهه في تفسير السياق الاخير في طلبها وفي أمثاله، كما تقدم بيان كون القرآن أدل على صحة الرسالة وصدق الرسول من جميع الآيات التي جاء بها الرسل عليهم السلام، وهو في مواضع من التفسير والمنار ومن أقوجها ما جاء في تفسير الآية ٣٧ من

هذه السورة (ص٣٨٧ ج٧)

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكُتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْزِلَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ أي والذين أعطيناهم علم الكتب المنزلة من قبله كعلماء اليبود والنصارى يعلمون ان هذا الكتاب منزل عليك من ربك بالحق . وبيان هذا من وجهين ( أحدهما ) انالعالم بالشيء يميز بين ماكان منه وما لم يكن، فمن ألف كتابا في علم الطب كان الاطباء أعلم الناس بكونه طبيباً ومن ألف كتاباً في النحو كان النحاة أعلم الناس بكونه نحوياً ، كذلك المؤمنون بالوحي العالمون بما أنزل الله على أنبيائهم منه يعلمون ان هذا القرآن من جنس ذلك الوحي وفي أعلى مراتب الـكال منه وأن أوسع البشر علما لا يستطيع ان يأتي بمثله فكيف يستطيعه رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قبله شيئا (٤٨:٢٩ وماكنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ، إذَ الأرتاب المبطلون) ولذاك قال تعالى فيآية أخرى ( ١٩٧:٣٦ أولم يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل )

( ثانبهما ) أن في الكتب الاخيرة كالتوراة والانجيل بشارات بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن تخفى علىعلمائهما في زمنه ( ص) وقد بينا بعضها في غير هذا الموضع، وقال تعالى (١٤٦٠٢ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كايعرفون أبناءهم وان فريمًا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) وقد اعترف المنصفون من أولئك العلماء بذلك وآمنوا وكتم بمضهم الحقوأنكروه بغيا وحسداكا بيناه فيمحله من التفسير.

والخطاب في قوله تمالى ﴿ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُمَّرِينَ ﴾ للنبي (ص) والمراد غيره، على حد قولهم « اياك أعني واسمعي ياجارة » وقيل لكل مخاطب ،أي فلا تكونن من الشاكين فيذلك . على أن نهي النبي (ص) عن الشك في كون أهل الكتاب يعلمون اله منزل بالحقمقرونا بإخباره به لايقتضي جواز شكه فيه بعد هذا الاخبار، فان كان يشكفيه قبله فلا ضرر

﴿ وَعَتَ كَامَةً رَ بِكَ صِدْقًا مِعْدِلًا ﴾ الكلمة تطلق على الجملة والطائعة من القول في معنى واحد أو غرض واحد طال أو قصر ، فاذا ألقى أفراد خطبا أو كتبوا مقالات في موضوع ما قيل في كل خطبة وكل مقالة: هذه كامة فلان ، وروي ان

العرب كانت تسمى القصيدة من الشعر كلمة لان القصيدة تقال في غرض واحد وان اشتملت على معاني كثيرة ، وتسمى جملة « لا إله الا الله » كلمةالتوحيد ،ومن هنا قال بعض المفسرين ان المراد بالكلمة في هذه الآية القرآن، وهوجائز لغمة ولكنه غير ظاهر معنى، وانما الظاهر المتبادر بقرينة السياقان الـكلمة هنا من قبيل قوله تمالى(١١٨:١١) وتمت كلمة ربك لا ملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقوله (١٣٦:٧ وتمت كلمة ربك الحسني على بني اسرائيل عاصبروا) الآية في الجملة: ونمت كلمة ربك أيها الرول فيما وعدك به من نصرك وما أوعد به هؤلاء المستهزئين بالقرآن المقترحين للآيات وأمَّالهم وأقتالهم من معاندي قومك المستكبرين عن الايمان بك من خذلانهم وهلاكهم، كا تمت من قبل في الوسل واعدائهم من قبلك، وهي قوله تمالى(١٧٢:٣٧ ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين ١٧٢ إنهم لهم المنصورون ١٧٣ وانجندنا لهم الغالبون) ومافي معناها من عامّ كقوله تعالى(١:٤٠ ٥ انالننصر رسانا والذين آمنوا في الحياة الدنياويوم يقوم الا شهاد ) وخاص كقوله ارسوله عليه الصلاة والسلام(١٥:١٥) فا كفيناك المستهزئين) اما تمامهاصدقا فهو وقوع مضمونها من حيث كونها خعراء واما تمامها عدلا فن حيث كونها جزاء للسكافرين المعاندين للحق يما يستحقون، والمؤمنين المهتدين عايستحقون، وان كانوا بمقتضى الفضل يزادون، وإذا كانت هذه الآية نزلت بمكة قبل نصر الله تعالى نبيه على طغاة قومه في بدر وغيرها فالفعل الماضي فيها ﴿ تَمْتُ ﴾ بمعنى المستقبل فهو لتحقق وقوعه كا أنهوقع ،وهذا من ضروب المبالغة البليغة . وفيه وجه آخر وهو ان المراد بالحبرهنا لازمه وهو تأكيد ما تضمنته هذه الآيات من تسلية النبي (ص) عن كفر هو لاء المعاندين وايذائهم له ولاصحابه وايئاس الطامعين من المسلمين في ايمانهم بالميتانهم الآيات المقترحة كا نهيقول: كما أن سنتي مضت بأن يكون للرسل أعداء من شياطين الانس والجن قد تمت كلمي بنصر المرسلين ، وخذلان هؤلاء الاعداء الطفاة المفسدين ،

﴿ لاَ مبدل أَكَارَاتُهُ ﴾ كما أنه لا تبديل لسننه (٣٣٠٣ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ) والتبديل التغيير بالبدل، وهذه الجلة

تعليل لما قبلها ، والمعنى ان كلمة الله تعالى في نصرك أيها الرسول وخذلان أعدائك قد تمت وأصبح نفوذها حمّا لا مرد له لان كلـات الله التي هي من أفرادها لامبـدل لها اذ لايستطيع أحد من خلقه — وكل ماعداه فهو من خلقه — أن يزيل كلـة من كلاته بكلمة أخرى تخالفها أو يمنع صدقها على من وردت فيهم ، كان يجمل الوعد وعيدا أو الوعيد وعدا أو يصرفهما عن الموعود بالثواب أو الموعد بالمقاب الى غيرهما أو يحول دون وقوعهما البتة

قان قيل ان بعض المتكامين جوز تخليف الوعيد دون الوعد لانه فضل واحسان علنا لم يجوز أحد من محققي أهل الحق تخلف الوعيد مطلقا بل صرحوا بأن من أصول المقيدة أن نفوذ الوعيد في الكفار وفي طائفة من عصاة المؤمنين حق وانحاقيل يتخلف شمول الوعيد لجيع العصاة الذي يدل عليه اطلاق بعض النصوص، وانا ان نقول ان هذا ليس بتخلف فيقال انه تبديل لكلمات الله سبحانه وتكذيب لها فانه تعالى لم يرد بتلك الاطلاقات الشمول العام لجيع أفراد من وردت فيهم تلك النصوص لانه بين في فصوص أخرى أنه يعفو عن بعض الذنوب ويغفر لمن يشاء وهو يعلم من أواد المغفرة لهم ومن أراد تعذيبهم ولا يبدل كلامه في أحد منهما ، وأبهم ذلك علينا لنرجوه داعًا ولا يوقعنا العمل الصالح في الغرور والاً من من عذابه فنقصر، ونخافه داعًا ولا يوقعنا ارتكاب الذنب في الباس من رحمته فنهلك ، وقد أحسن أبو الحسن الشاذلي في قوله في هذا لمقام :

فان قبل: أليس الشفعاء يو أرون في إرادته تعالى فيحملونه على العفو عن المشفوع لهم والمغفرة لهم ؟ قلنا كلا ان المخلوق لا يقدر على التأثير في صفات الخالق الازلية الكاملة ، وقد نطقت الآيات بأن الشفاعة لله جميعا ليس لاحد من دونه ولي ولاشفيع ولا يستطيع أحد ان يشفع عنده الا باذنه، وهولا يأذن الا لمن العلقت مشيئته وعلمه في الازل بالاذن لهم (٢١ ٢ ١٠ ٢ ولا يشفعون الالمن ارتضى وهم من خشيته مشفة ون ) فيكون ذلك إظهار كرامة وجاه لهم عنده لا إحداث تأثير للحادث في صفات القديم وسلطان

له عليها ، تعالى الله عن ذلك علوا كبرا ؟ وقد تقدم تحقيق هذه المسألة مرار فان قبل : ألا يدل قوله «لا مبدل لكاياته » على استحالة التحزيف أو التبديل في المكتب الالهية أي في لفظها وعبارتها ، كاستحالة التبديل في صدقها ونفوذها ؟ قلنا أنما ورد السياق والنص في صدقها وعدلها لا في لفظها ، وقد أثبت الله في كتابه نحريف أهل الكتاب قبلنا لمكلامه ونسياتهم حظامنه، وما كفل تعالى حفظ كتاب من كتبه بنصه الاهذا القرآن الجيد الذي قال فيه (١٥: ٩ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) وظهر صدق كفالته بتسخير الالوف المكثيرة في كل عصر لحفظه عن ظهر قلب ، ولكتابة النسخ التي لا تحصى منه في كل عصر من زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الى هذا المصر ، وناهيك بما طبع من أنوف الالوف من نسخه في عهد وجود عليهم الى هذا المصر ، وناهيك بما طبع من أنوف الالوف من نسخه في عهد وجود عليهما لى هذا المصر ، وناهيك بما طبع من الوف الاكتاب إله بحفظوا كتب رسلهم في الصدور ولا في السطور ، وسيأتي بسط فأهل الكتاب لم بحفظوا كتب رسلهم في الصدور ولا في السطور ، وسيأتي بسط فأهل الكتاب لم بحفظوا كتب رسلهم في الصدور ولا في السطور ، وسيأتي بسط هذا في موضعه ان شاء الله تعالى

وقد ختمت هذه الآية بقوله تعالى ﴿ وهو السميع العليم ﴾ لانه تذييل للسياق الاخير كله لا لهذه الآية بقط وهو سياق محاجة المشركين المعاندين مقنوحي الآيات وفيه ذكر اقتراحهم وإيمانهم السكاذبة وذكر سائر أعداء الرسل أمثالهم من شياطين الانس والجن وخداعهم للناس بزخرف القول وصغى قلوب منكري البعث والجزاء اليه وضلالهم به — فهو يقول انه تعالى سميع اتلك الاقوال الخادعة منهم عليم عافي قلوبهم من ذلك الصغى والميل وغيره من مقاصدهم ونياتهم، ويما يقترفون من السيئات بكفرهم وغرورهم

(١١٥) وَإِنْ تُطِعْ أَكُنَّرَ مَنْ فِي ٱلارْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (١١٦) إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، وَهُوَ أَعْ مَمْ بِٱلْمُهُمْدِينَ (١١٧) فَكُلُوا مِمَّاذُكُرُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَتِهِ مُوْمِنِينَ (١١٨) وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلَا عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلَا عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا أَصْطُرُ رَثُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُصْلُونَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَا مَا أَصْطُرُ رَثُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُصْلُونَ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَصْطُرُ رَثُمْ إِلَيْهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُصَلُّونَ إِلَا مَا أَصْطُرُ رَثُمْ إِلَيْهِ مَا أَصْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ وَاللهِ مَا أَمْهُ الله عَلَيْهِ فَوَا عَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا طَنَهُ وَمَا طَنّهُ مَا الله عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا أَعْمُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَا

هذه الآيات سياق جديد في بيان ضلال جميع الامم في عهد بعثة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام وغلبة الشرك عليهم في اثر بيان ضلال مشر كي العرب ومن على شاكلتهم في عقائدهم واقامة حجج الاسلام عليهم ووصل ذلك ببيان مسألة اعتقادية عملية من أكبر أصول الشرك وهي مسألة الذبائح لغير الله تعالى. قال عز وجل

﴿ وَإِنْ تَطِعُ أَكْثُومُنَ فِي الأَرْضُ يَضَاوَكُ عَنْ سَبِيلُ الله ﴾ هذه جملة معطوفة على ماقبلها متمعة له فانه بين فيا قبلها وحي شياطين الآنس والجن الذي يلقونه لغرود الناس به وصفى قلوب منكري الآخرة له وافتتانهم به وما يقابل ذلك من هداية وحي الله المفصل المكل ما يحتاج الناس اليه من أمر دينهم الذي يترتب عليه صلاح دنياهم فهو تعالى يقول لرسوله لا نبتغ أنت ومن اتبعك حكما غير الذي أنزل اليك الكتاب مفصلا فهذا المكتاب هو الهداية التامة المكاملة ، فادع اليه الناس كافة ، وأن تعلم أكثر أهل الارض يضلوك عن سبيل الله التي بينها قلك فيه ؟ لانهم ضالون متبعون أوحي الشياطين ، ﴿ أَن يتبعون الآ الظن وأن هم الآ يخرصون ﴾ أي ما يتبعون في عقائدهم وآدابهم وأعمالهم الآ الظن الذي ترجحه لهم أهواؤهم وما هم فيها إلا يخرصون في عقائدهم وآدابهم وأعمالهم الآ الظن الذي ترجحه لهم أهواؤهم وما هم فيها إلا يخرصون

خرصا في ترجيح بمضها على بعض كما يخرص أهل الحرث نمرات النخيل والاعناب وغيرها ويقدرون ماتأتي به من النمر والزبيب ، فلا شيء منها مبني على علم صحيح ، ولا ثابت بدلائل تنتهي الى اليقين

وهذا الحمكم القطعي بضلال أكثر أهل الارض في ذلك العصر توريده تواريخ الامم كلها فقد اتفقت على ان أهل الكتاب كانوا قد تركوا هداية أنبيائهم وضلوا ضلالا بعيدا وكذلك أمم الوثنية التي كانت أبعد عهدا عن هداية رسلهم، وهذامن اعلام نبوته (ص) وهو أمي لم يكن يعلم من أحوال الامم الا شيئا يسيرا من شو ون الجاورين بلاد العرب خاصة

وان ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدبن أي ان ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدبن أي ان ربك هو أعلم من الحق ، ومن شو ون الحلق ، هو أعلم منك ومن سائر خلقه بمن يضل عن سبيله من الحق ، ومن شو ون الحلق ، هو أعلم منك ومن سائر خلقه بمن يضل عن سبيله القويم ، وهو أعلم بالمهتدين السالكين صراطه المستقيم ، اذ الضلال ما يصد عن سبيله و يبعد السالك عنه، والاهتداء ما يجذبه اليه و يقر به منه ، فكيف لا يكون أعلم به من نفسه وأصد في الحكم عليه من حسه ، وهو فوق ذلك محيط بكل شيء عليا من نفسه وأصد في الحكم عليه من حسه ، وهو فوق ذلك محيط بكل شيء عليا من نفسه وأصد في الحكم عليه من حسه ، وهو فوق ذلك محيط بكل شيء عليا ومن مباحث الله ظ ان البصريين والكوفيين من النحاة اضطر بوا في اعراب ومن مباحث الله ظ ان البصريين والكوفيين من النحاة اضطر بوا في اعراب قوله تعالى « أعلم من يضل » لمجيشه على خلاف المعهود الشائع من اقتران معمول قوله تعالى « أعلم من يضل » لمجيشه على خلاف المعهود الشائع من اقتران معمول

اسم التفضيل بالباء كقوله تعالى في مثل هذه الآية من سورة القلم (ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) فكان أبعد اعرابهم له عن التكاف ان الباء حذفت منه اكتفاء باقترابها عقابله المتصل به وهو قوله « أعلم بالمهتدين » ومخالفة المعهود في اساليب اللغة لا يكاديقع في كلام بلغاء أهلها الالنكتة يقصدونها بهه وكلام رب البلغاء ومنطقهم باللغات أولى بذلك . والنكت منها افظي كالاختصار والتغنن في الاسلوب ومنها معنوي وهو أعلى . وقد يكون من نكت مخالفة المعهود الكثير تنبيه الذهن للتأمل كن يريد ايقاف سالك الطريق في مكان منه لفائدة له في الوقوف كا أرى الله تعدالى نبيه موسى النار في الشجرة مجانب الطور فحمل أهله الوقوف كا أرى الله تعدالى نبيه موسى النار في الشجرة مجانب الطور فحمل أهله

على المكث فيه لما علمنا من حكمة ذلك . وقد بينا هذا النوع من النكت من قبلُ وجملنا منه عطف المرفوع على المنصوب في قوله تمالى ( أن الذِّين آمنوا والذين هادوا والصابؤن ) أي وكذا الصابئون أو والصابئون كذلك، خص هؤلا. باخراجهم عن نسقمن قبلهم في الاعراب لان الناسلم يكونوا يعرفون أنهم بقايا أهل كتاب(١) وقد يكون حذف الباء في قوله ﴿ انْ رَبُّكُ هُو أَعْلَمُ مِنْ يَضُلُّ عَنْ سَبِيلًه ﴾ للتنبيه الى التأمل والتفكر في كون الله تعالى أعلم بأحوالهم لانهاهي المقصودة هنا باللـات بدليل سابق الـكلام ولاحقه اذ هو فيهم، وما ذكر العلم بالمهتدين الآلا جل التكملة والمقابلة ولذلك عطف على ماقبله عطف جملة لاعطف مفرد ، فتأمل . ولو جازت الاضافة هنا نحو : أفضل منحج واعتمر — لكان الكلام احتباكا تقديره هو أعلم من يضل ومن يهتدي وهو أعلم بالضالين و بالمهتدين ،فحذفمن كل من المتقابلين ما أثبت نظيره في الاَّخر، وليس المانع من جواز الاضافة هنا كون صلة من فعلاً مضارعاً

الموصول هذا بالجار فقيل هو أعلم ممن يُضل عن سبيله لجزمنا بالاحتباك بعد أن بين تعالى ارسوله (ص) أن أكثر أهل الارض يُـ ضاون مَن اطاعهم لاً نهم ضالون خراصون، وأنه هو أعلم بالصالين والمهندين، رنب على ذلك أمر أتباع هذا الوسول بمخالفة الصالين من قومهم وغير قومهم في مسالة الذبائح و بعرك جبع الآثام

لا ماضيا كالمثال الذي اوردناء ونظائره، بل المــانع هو أن المضاف في مثل هذا

الكلام من جنس المضاف اليه وهو ممتنع في الآية لآنه تعالى لا جنس له ولو اقتمون

فقال ﴿ فَكَاوَا مَا ذَكُرَ امْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ انْ كُنَّمُ بِآيَاتُهُ مُوْمَنِينَ ﴾ أي اذا كان أمر أكثر الناس على مابينته لكم فكأوا ما ذكر اسم ألله عليه من الذبائح دون غيره – وهومايصرح به بعد آيتين من السياق - ان كنيم با ياته التي جاء تكم بالهدى والعلم ومنين، وِيمَا يَخَالَهُما مِن ضَلالَ الشَّمِرُكُ والـكفر وجهل أهله مكذبين ، وحكمة الاهتمام بهذه المُسألَة وقرنها بمسائل المقائد هو أن مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل جعلوا الذبائح من أمور العبادات، بل نظموها في سلك أصول الدين والاعتقادات،

فصارواً يتعبدون بذبح الذبائح لآلهتهم ومن قدسوا من رجال دينهم ، ويهلون لهم

<sup>. (</sup>١) براجم تحقيق هذا البحث في تفسير آية ٧٢:٥ من جزه التفسير السادس

<sup>«</sup> منسر القرآن الحكم ، « الجزء الثامن » **(7)** 

بِهَا عند ذَبِحِهَا كَمَا يَأْنِي ، وهذا شرك بالله لانه عبادة توجه الىغيره سواء أسمى ذلك الغير إلهَــا أوممبوداً أم لا . وقد غفل عن هذا بعض كبار المفسر بن فلم يهتد اليه بذكائه وعلمه ولم يروء عن غيره فاستشكل هو ومن تبعه المسألة وقالوا ان المشركين لم يكونوا يحرمون ما ذكر اسم الله عليه ولا يمتنعون من أكله ولكنهم كانوا يأكاون الميتة أيضًا فكيف نازعهم في المتغق عليه وسكت عن المختلف فيه ؟ وأجابوا عرب السؤال باحتمال انهم كانوا يحرمون المذكاة وبجواز ان يكون المراد بما ذكر اسم آلله عليه الاقتصار على المذكى دون غيره فيكون بمعنى تحريم الميتة ، وكل منالوجهين باطل ولا محل له هنا كما علمت . وقد بينا من قبل ان سبب غفلة أذكياء المفسرين عن أمثال هذه المسائل اقتصارهم في أخذ التفسير على الروايات المأثورة ومدلول الالفاظ في اللغة أو في عرف العقهاء والاصوليين والمتكلمين الذي حدث بعد نزول القرآن بزمن طويل ، ولا يغني شيء من ذلك عن الاستمانة على فهم الآيات الواردة في شؤون البشر بممرفة الملل والنحل وتاريخ أهلها وما كانوا عليه في عصر التنزيل . وقد كان من أثر تقصير المفسرين وعلماء المقائد والاحكام في أهم ما يتوقف عليـــه فهم المراد من أمثال هذه الآيات أن وقع كثير من المسلمين فيما كان عليه أوائك الضالون من مشركي العرب وغيرهم حتى الذبح لبعض الصالحين وتسيبب السوائب المسلمين ذكر الفقها حكمها ومتى تكون كفرا كما سياني ، وجملة القول أن مسألة الذبائح من مسائل العبادات التي كان ينقرب بها الى الله تعالى ثم صاروا في عهد الوثنية يتقر بون بهاالى غيره وذلك شرك صريح ، وهذا هو الوجه لذكرها فيهذه السورة بين مسائل الكفر والاءان والشرك والتوحيد

﴿ وَمَا لَـٰكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا ثَمَّا ذَكُرُ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ تقول العرب «مالك أن لا تفعل كذا ﴾ وهو من موجز الكلام بالحذف والتقدير، وتقدير الكلامهنا وأي شيء ثبت لكم من الما ثدة في توك الاكل مما ذكر اسم الله عليه ؟ وكلمة « في » تحذف قبل أَنْ وَأَنَّ قَيَاسًا . وقبل ان معنى الجلة : وأي شيء يمنعكم أن تأكلوامماذكر اسم الله عليه ؟ وان هذا معروف في كلامهم . والتقدير الاول أظهر وأبعد عن التكلف .

والاستفهام هنا للانكار أي لافائدة لكم البتة في عدم الاكل مما ذكر اسم الله وحده عليه دون ما أهل به لغيره كما يفعله المشركون من قومكم ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ﴾ أي والحال انه فصل لكم ماحرم عليكم و بينه بقوله لنبيه الآسي في هــذه السورة ( قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خَنزير — فَانه رجس —أو فسقا أهلَّ لفير الله به )أي ذكر اسم غيره عليه عند ذبحه كاسهاء الاصنام أو الانبياء والصالحين الذين وضعت الاصنام والنماثيل ذكرى لهم . والتفصيل والتبيين واحد فهو فصل بعض الاشياء وإبانتها من بعض آخر يتصل بها اتصالا حسيا أومعنويا—كالامورالتي يشتبه بعضها ببعضحتي تمد كانها شيء واحد في الجنس اذا أزلت مابه الاشتباء بينها بما يمتاز به بعضها عن بعض وجعلتها أنواها تكون قد فصلت كل نوع من الجنس وأبنته من الاَّخر. وتكرير الفصل هو التفصيل.وقوله ﴿ الا مااضطررتم اليه ﴾ استثناءممأحرمه فمني وقمت الضرورة بأن لم يوجد من الطعام عند شدة الحوع الاالحوم زال التحريم ، وهذه قاعدة عامة في يسر الشريعة الاسلامية. والضرورة تقدر بقدرها فيباح للمضطرما تزول به الضرورة و يتقى الهلاك، وقد تقدم ذلك في تفسير آية التحريم المفصلة في أوائل سورة المائدة . وأمل بغض المؤمنين كانوا يأكاون مما يذبح المشر كون على النصب ويهلون به الهيرالله قبل نزول هذه الآيات بل مثل هذا من الامور المعتادة التي لايتركها أكثر الناس الا بمد التصريح بتحريمها عليهم، وأبما يفطن لقبحها خواص أهل البصيرة فيتنزهون عنهاقبل أن تحرم عليهم ، ولذلك بينت بما ترى من الاسهاب والاطناب

قرأ أهل الكوفة غير حفض «فَـصل» بفتح الفاء و « حُـرم » بضم الحاء ، وقرأ أهل المدينة وحفص و يعقوب وسهل الفعلين بفتح أولهما وقرأهما الباقون بضم أولهما ولا فرق بين هذه القراءات في المعنى وأنما هي توسعة في اللفظ

﴿ وَانَ كَثَيْراً لِيضَلُونَ بِاهُوائِهُمْ بَغِيرُ عَلَى ﴾ قرأ الجهور يضاون (بضم اليا) وقرأه ابن كثير وأ بوعرو ويعقوب بفتح الياء والاولى أباغ وفائدة القراء تين بيان وقوع الامرين بالإيجاز المحيب، والممنى ان من الثابت القطعي أن كثيراً من الناس يضاون غيرهم كاضاوا في مثل أكل ما أهل به لغير الله بذكر اسم ذلك الغير من نبي أوصالح أو وثن وضع لتعظيمه والتذكير به ، كما أن كثيراً منهم َ يضل في ذلك من تلقاء نفسه أو باضلال غيره ولا يتصدى لاضلال أحد فيه للعجز عن الاضلال أو لفقد الداءية ، وكل من ذلك الضلال والاضلال واقع باهواء أهله لا بعلم مقتبس من الوحي، ولامستنبط بحجج العقل ومهب هذه الاهواء ما كان سبب الوثنية وأصلها وهو انه كان في القوم الذين ارسل الله اليهم نبيه نوحاً عليه السلام رجال صالحون على دين الفطرة القديم فاما ماتوا وضوا لهم أنصابا تمثلهم ليتذكروهم بها ويقندوا بهم شمصاروا يكرمونها لاجلهم، ثمجاء من بعدهم أناسجهاوا حكمة وضمهم لها وأيما حفظوا عنهم تعظيمها وتكريمها والتبوك بها تدينا وتوسَّلا الى الله تمالى، فكان ذلك عبادة لها ، وتسلسل في الامم بعدهم، فعلى هذا الاصل الذي بنيت عليه الوثنية - كما في البخاري عن ابن عباس- يبني المضلون شَبهاتهم على جميع أنواع العبادة التي عبدوا بهاغير الله نعالى كالتوسل به ودعاته وطلب الشفاعة منه وذبح القرابين باسمه والطواف حول مثاله أو قبره والتمسح باركانهما، وكل ذاك شرك في العبادة شبهته تعظيم المقربين من الله تعالى التقرب بهم اليه، وغير ذلك، وقد راجت هذه الشبهات الوثنية في أهل الكتب الأله ية ، بالأهواء الجهاية ، وأولوا لاجلها النصوص القطعية، وأجاز بمضمئتحليالعلمالديني منهم لانفسهم وأتباعهم من ذلك ما يعدونه كفرا وشركا من غيرهم ، إما بانكار تسميته عبادة أو بدعوى أن العبادة التي يتوجه بها إلى غيرالله تعالى لأجلجعله واسطة ووسيلة البهلا تعدشركابه، وما الشرك في العبادة الاهذا، ولو وجهت العبادة الى هؤلاء الوسطاء لذواتهم طابا للنفع أورفع الضرمنهم أنفسهم — وهذا واقع أيضاً — لكانت توحيدا لعبادة هؤلاء لا إشراكا لهم مع الله عز وجل (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) والمخاص لله من خلصت عبادته من التوجه إلى غيره ممه والحذيف من كان ماثلاً عن غيره اليه . فما كل من يومن بالله موحد له (وما يؤمن اكثرهم باللهالاوهم مشركون) وتقدم توضيح هذهالمعاني مرارا

﴿ إِن رَبُّكُ هُواْعِلُمْ بِالمُعتَدِينَ ﴾ هذا التذييل التفاتءن خطاب المؤمنين كافة الى خطاب الرسول خاصة، أي ان ربك الذي بين هذه الهداية على اسانك هو أعلم منكومن سائرخلقه بالمعتدين الذين يتجاوزون مأأحله لهم إلى ماحرمه عليهم، أو يتجاوزون حد الضرورة هنذ وقوعها اتباعا لاهوائهم، وتقدم تفصيل القول في الاعتداء العام والخاص في تفسير قوله ثعالى من سورة المائدة ( ٥ : ٩ ه ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طبيات ما أحل الله لا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين) وهذا الاخبار يتضمن الانذار والوعيد أي فهو يجازيهم على اعتدائهم

وقد استنبط بمضهم من الآية تحريم القول في الدين بمجرد التقليد وعصبية المذاهب لان ذلك من أتباع الاهواء بغير علماذ المقلد غير عالم بما قلد فيه وذلك يدبهي في المقل ومنفق عليه في النقل. قال الرازي: دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليدقول بمحض الهوى والشهوة والآية دات على ان ذلك حرام ﴿ وَذَرُوا ظَاهُ الاَثْمُ وَبِاطَنَهُ ﴾ الاثم في اللغة القبيح الضارُّ وفي الشرع كل ما حرمه الله تمالى وهو لم محرم على العباد إلا ماكان ضاراً بالافرادفي أنفسهم أوأ موالهم أوعقولهم أو أعراضهم أو دينهم،أو ضارا بالجماعات في مصالحهم السياسية أوالاجماعية. والظاهر منه ما فعل علناً والباطن مافعل سرا ، أو الظاهر ماظهر قبحه أو ضرره للعامة وان فعل سرا والباطن مايخفي ذلك فيه إلا عن يعض الخاصة و إن فعل جهراً ، أو الظاهر ما تملق باعمال الجوارح ، والباطن ماتملق باعمال القلوب كالنيات والكبر والحسد والتفكير في تدبير المكايد الضارة والشيرور، وبجوز الجمع بين هذه الوجوه · وبما يقتضيه السياق بما يدخل في عموم باطن الأثم على بعض الوجوه ماأ مثل به لغير الله فهو ما يخفي على غير العلماء بحقيقة التوحيد،ومنه الاعتداء في أكل المحرم الذي يباح للمضطر بان يتجاوز فيه حد الضرورة وذلك قوله تعالى ( فمن أضطر في مخمصة غير متجانف لائم فان الله غفور رحيم ) وهذه الجلة من جوامع الكلم والاصول الكلية في تحريم الآثرام حتى قال ابن الانباري: إن الراد بهذا التعبير ترك الائم من جميع جهاته أي جميع أنواع الظهور والبطون فيــه. وقد خص بمض المفسرين الظاهر بزمًا السفاح الذي يكون في المواخير والباطن بالمخاذ الاخدان والصديقات في السر ، وكانوا في الجاهلية يستبيحون زنا السر ، ويستقبحون السفاح بالجهر، وخص بعضهم الظاهر بنكاح الامهات والاخوات وأزواج الآباء والباطن بالزناء والتخصيص بغير مخصص باطل

﴿ إِنْ الَّذِينَ يَكُسِبُونَ الآثم سَيْجُرُونَ مِا كَانُوا يَقْتُرُفُونَ ﴾ تقدم معنى لفظ الاقتراف في تفسير الآبة الثالثة من هــــــذا الجزء ومعنى الجلة: أن الذين يكتسبون جنس الأثم سواء أكانظاهرا أم باطنا سيلقونجزاء إنمهم بقدر ماكانو ا يبالغون في أفساد فعارتهم وتدسية أنفسهم بالاصرارعليه ومعاودته المرة بعدالمرة كما يدل عليه فعل البكون وصِيغة المضارع الدالة على الاستمرار، واما الذين يعملون السوم بجمالة تم يتوبون من قريب ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون، فاوائك يتوب الله عليهم ويمحو تأثير الاتممن قلوبهم بالحسنات المضادة لها (انالحسنات يذهبن السيئات) فتعود أنفسهم زكية طاهرة ، وتلقى ريها سليمة بارة ،

﴿ وَلَا تَأْ كُلُوا مِمَا لَمْ يَذَكُرُ اسْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْهِ لَفْسَقَ ﴾ أمر الله أمالي بالاكل مما ذكر اسمه عليه في مقام بيان ضلال المشركين واضلالهم باكل ما ذكر اسم غيره عليه ثم صرح بالمفهوم المراد من ذلك الامر، ولم يكتف بدلالة السياق على القصر، لشدة العناية بهذا الامر الذي هو من أظهر أعمال الشرك ، أي ولاتأكاواممالم يذكر اسم الله عليــه من الذبائح عند تزكيته والحال أنه لفسق أهل به لفيره كما قال في آية المحرمات (أوفسقا أهل النير الله به ) فالآية لاندل على تحريم كل مالم يذكر اسم الله عليه من الذبا مح فصلاً عن غيرها من الاطممة خلافًا لمن قال بهذا وذاك ، لابها خاصة بتلك القوابين الدينية وأمثالها بقرينة السياق كما تقدم شرحه وبدليل تقييد النهي بالجملة الحالية كما حققه السمد التفتازاني ، ويؤيده قوله ﴿ وَانْ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونُ الى أوليائهم ليجادلوكم وان أطمتموهم انكم لمشركون ﴾ أي وإن شياطين الانس والجن الذين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً ليوحون الى أوليائهم بالوسوسة والتلقين الخادع الخغي مامجادلونكم به من الشبهات في هذه الممالة ، وان أطمتموهم فيها فجاريتموهم في هذه العبادة الوثنية الباطلة انكم لمشركون مثلهم فان التعبد بالذبخ لغير الله شرك كدعاً غير الله وسائر ما يتوجه به من العبادات لغيره وأن كان لاجل التوسل بذلك الغير اليه ليقرب المتوسلاليه زلفي ويشفع له عندهكما يغمل أهل الوثنية . ومن المعلوم أن أولياء الشياطين لم يجادلوا أحِدا من الموَّمنين فيما لم يذكراسم الله ولا اسم غيره عليه من الذبائح المعتادة التي لايقصد بها العبادة ، وأن من يأكل هذه الذبائح لايكون مشركا . وكذلك من يأكل الميتة لايكون مشركا بل يكون عاصيا ان لم يكن مضطرا و إنكان قد وقع الجدال في هذه

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في الممنيُّ بقوله ( وانالشياطين ليوحون الى أوليائهم ) فقال بعضهم عنى بذلك شياطين فارس ومن على دينهم من المجوس ه الى أوليائهم، من مردة مشركي قريش يوحون اليهم زخرف القول ليصل الى ني الله وأصحابه فيأكل الميتة . وروى بسنده عن عكرمة في تحريم الميتة قال: أوحت فارس الي أوليائها من قريش انخاصموا محمدا وقولوا له :انما ذبحت فهوحلال وماذبج الله فهو حرام. وفي واية عنه: كتبت فارس الى مشركي قريش ان محمدا وأصحابه يزعمون أنههم يتبعونأمرالله فهاذبح افله بسكين من ذهب فلآيأ كله محمدوأصحابه وأما ماذبحوا هم فيأ كاون ، وذكر انه وقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فنزلت الآية في ذلك . ثم ذكر عن بعض آخر انهم أولوا الآية بوسوسة شياطين الجن لمشركى قريش ماقالوه للمسلمين في روايات أخرى كرواية ابن عباس الهمقالوا لهم: ماقتل ر بكم فلا تأكلون وماقتاتم أنتم تأكاونه. فأنزل الله الآية في دلك أي في أثنا السورة ورجح أن جرير شمول ألاَّيةُ القولين في وحي الشياطين لان هذا من فروع قوله تمالى قبله ( شياطين الانس والجن يوحي بمضهم الى بعض زخرف القول غرورا ) ثم ذكر خلافهم في المحرم بهذه الاية المواد بما لم يذكر اسم الله عليه فروى عن ابن جريج انه قال: قلت لعطاء ماقوله « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ؟ قال يأمو بذكر اسم الله عليه ، قال ينهى عن ذبائح كانت في الجاهلية على الاوثان. ثم ذكر روايات أخرى ورجح شمولالآية لماذبح للاصناموالالهة وما ماتأو ذبحهمن لأبحل ذبيحته من المشركين دون المسلمين وأهل الـكتاب قال : وذبائح أهل الـكتاب ذكية سموا عليهًا أم لم يسموا لانهم أهل توحيد وأصحاب كتب لله يدينون بأحكامها يذبحون الذبائح بأدياتهم كما يدبح المسلم بدينه سمى الله على ذبيحته أم لم يسمه الا ان يكون من ترك تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتمطيل أو بمبادة شيء سوى الله فيحرم خينئذ أكل ذبيحته ادملخصا

وقال الرازي في المسألة الاولى من مسائل الآية: «نقل عن عطاء انه قال كل مالم يذكر امم الله عليه من طعام وشراب فهو حرام تمسكا بعموم هذه الآية. وأما سائر الفقها، قانهم أجمعوا على تخصيص هذا العموم بالذبح. ثم اختلفوا فقال مالك كل ما ذبح ولم يذكر عليه امم الله فهو حرام سواء تركذلك الذكر عمدا أو نسيانا وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان توك الذكر عمدا حرم وان ترك نسيانا حل، وقال الشافعي رحمه الله تعالى عمل متو وك التسمية سواء كان عمدا أو خطأ اذا كان الذابح أهلا للذبح. وقد ذكرنا هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( الا ماذكيتم ) فلا فائدة في الاعادة

«قال الشافعي رحمه الله هذا النهي مخصوص بما اذا ذبح على اسم النصب ، ويدل عليه وجوه (أحدها) قوله تعالى (وإنه لفسق) وأجمع المسلمون على انه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم الذي ترك النسمية (وثانيها) قوله تعالى (وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم ليجادلوكم) وهذه المناظرة انما كانت في مسألة الميتة : روي ان ناسا من المشركين قالوا للمسلمين ما يقتله الصقر والمحلب تأكلونه وما يقتله الله . فهذه المناظرة وعن ابن عباس انهم قالوا تأكلون ما تقتلونه ولا تأكلون ما يقتله الله . فهذه المناظرة بخصوصة بأكل الميتة (وثالثها) قوله تعالى (وان أطعموهم إنكم لمشركون) وهذا مخصوص بما ذبح على النصب ، يعني لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الاهية الاهية الاهية الاهية الشركة وخب الشرك

« قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأول هذه الآية وانكان عاما بحسب هذه الصيغة الا أن آخرها ال حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . ويما يؤكد هذا المعني انه تعالى قال (ولا تأكلوا بما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق)فقد صار هذا النهي مخصوصا بما اذا كان هذا الاكل فسقا ، ثم طلبا في كتاب الله تعالى انه متى يصير فسقا فرأينا هذا الفسق مفسرا في قسقا ، ثم طلبا في كتاب الله تعالى انه متى يصير فسقا فرأينا هذا الفسق مفسرا في أية أخرى وهو قوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي الي محرما على طاعم يطهمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خبرير فانه رجس أو فسقاأهل لفير الله به ) فصار الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واذا كان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واذا كان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واذا كان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واذا كان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واذا كان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في هدا الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واذا كان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في هدا الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واذا كان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في هدا الآية مفسرا بما أهل به لفير الله واله المان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في الهند القلاد الفسق في هدا القلاد المان كذلك كان قوله ( ولا الفسق في الفراد الله الفراد الله الفراد المان كذلك كان قوله ( ولا الفراد الفراد الفراد الفرد الفرد الفرد الفرد المان كذلك كان قوله ( ولا الفرد الفرد الفرد الفرد المورد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد المان الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد الفرد المسفوح الفرد الفرد

تأكلوا مما لم يذكر اسم الله هليه وانه لفسق ) مخصوصاً بما أهل به لغير الله . اهـ وقد سبق البحث فيما أهل به الهبر الله و في الذبائح والتسمية عليما في تفسير آية المائدة فتُراجع في الجزء السادس من التفسير ( ص ١٣٦ و ١٧٥ منه )

وقد عد بعض الفقها مما يذبح لغير الله وتناوله النحريم ما ذبح عند قدوم السلطان أو غيره من كبراء الدنيا تكريما له اذ ذكر اسمه عليه عند ذيحه. والتحقيق في هذا المقام أن كلمايذبح بباعث ديني فهو عبادة والعبادة لا تكون الالله تعالى فلا يذكر غــير أسمه عليه . وما كان لاجــل النكريم بالمبالغة في الضيافة فلا يدخل في هذا الباب. ولا يذكر المسلم السلطان أوغيره من الضبوف المكرمين عند الذبح كا يذكر اسم الله تعالى أو كما يهل من يذبحون اللاصنام أو للا تُبيا والصالحين بأسمائهم عند الذبح. وانما يذكره من يذكره ابيانأن هذا لاجل شيافته. وقد ذكر هذه المسألة صاحب (الروضة الندية بشرح الدرر البهية) و بين وجه الخلاف فهما وجاء في سياق الحكلام بفوائد تتعلق بالمقام فقال:

< وأما الذبح السلطان وهل هو داخل في عموم ما أهل به لغير الله أم لا فقد أجاب الماتن ١٦ رحمه الله في يحث له على ذلك ما لفظه: أعلم أن الأصل الحل كاصرحت به العمومات القرآنية والحديثية فلا يحكم بتحريم فرد من الافراد أو نوع من الانواع الا بدليل ينقل ذلك الاصل المعلوم من الشر يعة المطهرة مثل تحريم ماذبح على النصب والميتة والمتردية والنطيحة والموقوذة وما أهل به لغسير الله ولحم الحانزير وكل شيء خرج من ذلك الاصل بدليل من الكتاب أو السنة المطهرة كتحريم كلذي ناب من السباع ومخلب من الطبر وتحريم الحمر الانسية . وقد دهب جماعة من أهل العلم الى ان أصول التحريم الكتاب والسنة والاجماع والقياس أو وقوع الامر بالقتل أوالنهي عنه أو الاستخباث أو التحريم على الامم السالفة اذ لم ينسخ فلا بد للقائل بتحريم فرد من الافراد أو نوع من الإنواع من اندراجه تحت أصل من هذه الاصول فان<sup>.</sup> تعذر عليه ذلك فليس له أن يتقول على الله مالم يقل فأن من حوم ما أحل الله كمن حلل ماحرم الله لافرق بينهما وفي ذلك من الاثم ما لا يخفي على عارف ، ولا شك

١) هو الامام الشوكاني صاحب الدرر البهية وتفسير القرآن الحكيم

الجزء الثامن،

أن البراءة الاصلية بمجردها كافية على ماهو الحق فكيف أذا انضم اليها من العمومات مثل قوله تعالى(قل لاأجد فيها أوحي الي محرماً ) الآية وقوله (أخل لكم الطبيات ) وقوله ( والطيبات من الرزق ) وقوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) وقوله(هو الذي خلق لكم مافي الارض جميما ) وقوله ( يحل لهم الطبيات )

«والحاصل ان الواجب وقف التحريم على المنصوص على حرمته والتحليل على ما عداه وقد صرح بذلك حديث سلمان عند الترمذي ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال« الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ماحرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عنا عنه» (١) وأخرج أبو داود عن ابن عباس موقوفًا: كأن أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبمث الله تعالى نبيه وأنزل كتابه فأحل حلاله وحرم حرامه فما أحلفهو حلال وماحرمفهو حرام وما سكتعنه فهو عفو ، وتلا ( قل لا أُجِد فيها أُوحِي الي محرما ) وأخرج الترمذي وأبو داود من حــديث قبيصة ابن هلب قال:سممت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد قال له رجل : إن من الطعام طعاما أتحرج منه فقال «ضارعت النصرانية لا يختلجن في نفسك شي٠» « اذا تقررهذا فمسئلة السؤال أعني ماذبح من الانعام لقدوم السلطان والاستدلال على تحريم ذلك بقوله تعالى( وما أهل به لغير الله) فاسد فان الاهلال رفع الصوت الصنم وليحوه وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى. كذا قال الزمحُشري في المكشاف. والذابح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه « باسم السلطان» ولوفوض وقوع ذلك كان محرما بلا نزاع ولكنه يقول باسم اللهوقد استدل علىذلك بما رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول « لعن الله من ذبح لغير الله > الحديث وليس ذلك الاستدلال بصحيح فان الذبح لغير الله كما بينه شراح هذا الحديث من العلماء ان يذبح باسم غيرالله كن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو اميسى أو للكعبةأو

نحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كأن الذابح مسلما أو يهوديا

أو نصر انياكما نص على ذلك الشافعي وأصحابه . قال النووي في شرح مسلم فان

<sup>(</sup>١) علم عليه في الجامع الصفير بالصحة وهو غير صحيح

قصد الذابح مع ذلك تعظيم المذبوح له -- وكان غير الله تعالى -- والعيادة (١) له كان ذلك كفرا فان كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا انتهى

«وهذا اذا كان الذبح باسم أمر من تلك الامور لا اذا كان للهوقصد به الاكرام لمن مجوز اكرامه فانه لا وجهالتحريم الذبيحة ههنا كما سلف. وذكر الشيخ ابراهيم المروزي من أصحاب الشافعي ان مايذ بح عند استقبال السلطان تقر با اليه أفتى أهل مخارى بتحريمه لانه مما أهل به الهير الله ، قال الرافعي : هذا انما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لايوجب التحريم انتهى وهذا هو الصواب. وفي روضة الامام النووي: من ذبح للـكمبة تعظيما لها لـكونها بيتـالله أو لرسول الله لانه رسول الله صلى الله تمالى،عليه رآله وسلم فهذا لا يمنع الذبيحة بل تحل (٢) قال ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارًا بقدومه فانه نازل منزلة الذبح لعقيقة الولادة انتهى. وقد أشعر أول كلامهان من ذبح للسلطان تعظيما له لكونه سلطان الاسلام كان ذلك جائزا مثل الذبح له لاجل الاستبشار بقدومهاذ لافرق بين ذلك و بين الذبح للكعبة عظما لها لكونها ليت الله.وذكر الدوّاري ان من ذبح الجن وقصد به التقرب الى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال وأن قصد الذبح لهم فهو حرام انتهى وهذا يستفاد منه حل ماذبح لاكرام السلطان بالاولى وذلك هو الحق لما أسلفناه من ان الاصل الحل وان الادلة الدامة قد دات عليـــه وعدم وجود ناقل عن دْلك الاصلولا مخصص لذلك العموم والله أهام، انتهى كلام الشوكاني وفيه دليل على النفرقة بين ما يذبج للتقرب الى غير الله تعالى وبين مايذبج لنسيره من الاستبشار ونحود كالذبح للعقيقة والوليمة والضيافة ونحوها فالاول يحرم والثاني بحل

﴿ قَالَ ابن حجر المكي في الزواجر ﴿ وجمل أصحابًا بما بحرٌّ م الذبيحة أن يقول

١ ) أي وان لم يسم ذلك عبادة

<sup>(</sup>٧) المنار: ظاهر هذا مخالف لما تقل قريبا عن شرحه لصحيح مسلم فان لم يمكن ودهذا الى ذاك فليرد برمته لان ذلك هوالاصل الموافق للنصوص الصريحة وهوالمعتمد عند الشافعية كما ياتي قريبا عن زواجر ابن حجر

باسم الله واسم محمد أو مجمد رسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) بجراسم الثاني ــ أومحمد انءرف النحو فيمايظهر، أو ان يذمح كتابي لمكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لميسى أومسلم للكعبة أولمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أو تقربا لسلطان أو غيره أو للجن فهذا كله بحرم المذبوح وهو كبيرة (١) قال ومعنى ماأهل به لغبر الله ماذبح للطواغيت والاصنام قاله جمع. وقال آخرون يعني ماذكر عليهغير اسمالله،قال الفخر الوازي وهذا القول أولى لانه أشد مطابقة للنظ الآية . قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصــد بذبحه التقرب بها الى غير الله تمالى صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد » انتهى كلام الزواجر . وقال صاحبالروض دان المسلم اذا ذبح للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفو انتهى. قال الشوكاني في الدر النضيد، وهذا الفائل من أتمة الشافعية وإذا كانالذبح لسيد الرسل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كفراً عنده فكيف الذبح لسائر الاموات انتهى « قال الشميخ الفاضل مفتى الديار النجدية عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بن سليان بن علي في كتابه [ فتح الحبيد شرح كتاب التوحيد ] في باب ما جاء في الذبح لغيز الله : قال شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله في كتابه [اقنضاء الصراط المستقبم]في الكلام على قوله تعالى (وما أهل به لغير الله) الظاهر أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا واذا كان هذا هو المقصود فسواء الفظ به أولم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به الى الله كان ازكي وأعظمهما ذبحنا للحموقانا عليه باسم الله قاذا حرم ماقيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا من يحرم ماقيل فيه لاجل المسيح أو الزهرة وقصد به ذلك أولى فأن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، وعلى هذا فلو ذبح الهير الله متقر با اليه يحرم وان قال فيه باسم الله كاقد يفعله طائفةمن منافقي هذه الآمة الذين قد يتقر بون الى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لانباح ذبيحتهم بحال لكونه يجتمع في الذبيحة ما نمان الاول أنه مما أهل لغير الله به ٤ والثاني انها ذبيحة مرتد، ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه نهمي عن ذبائح الجن ۱۵ هذا اخر عبارة الزواجر في نسخنا

انهى. قال الزمخشري: كانوا إذا شهروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحو ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجرز فأضيفت اليهم الذبائح لذلك انتهى كلام فتح الحجيد. وقد نقل الشوكاني أيضا العبارة المتقدمة لشيخ الاسلام في [رسالته الدر النضيد] واستدل به على تحريم ماذبح لغير الله تمالى سواء لفظ به الذابح عند الذبح أو لم يلفظ وهذا هو الحق ٤ اه كلام الروضة الندية

( تنبيه ) السنة الثابتة في التسمية على الطعام والذبيح والصيد « هي بسم الله» فقط ومن زاد الرحمن الرحيم فليس له حجة

(١٢١) أَوَ مَنْ كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِكَمَنْ مَشَلُهُ فِي الظَّلَمْتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا \* كَذَلِكَ زُيِّنَ النَّاسِكَمَنْ مَشَلُهُ فِي الظَّلَمْتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا \* كَذَلِكَ زُيِّنَ النَّاسِكَمَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢) وَكَذَلِكَ جَمَلُنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ لِلْكَمْذِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢) وَكَذَلِكَ جَمَلُنَا فِي كُلِّ فَرْيَةٍ أَلَى عَبْرِمِيهَا لِيَمْ كُرُوافِيهَا، وَمَا يَمْ كُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَلَى عَبْرِمِيهَا لِيَمْ كُرُوافِيهَا، وَمَا يَمْ كُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

وجه اتصال هاتين الآيتين بما قبلهما أنهجا في الآيات التي قبلهما أن كأمر أهل الارض ضالون متبعون للظن والخوص ، وأن كثيرا منهم أيضلون غيرهم بأهوائهم بغير علم وأن الشياطين المتمردين العالين عن أمر ربهم بوحون الى أوليائهم ما بجادلون به المؤمنين ليضلوهم و يحملوهم على اقتراف الآثام التي نهت تلك الآيات عن ظاهرها وباطنها ، بل ليحملوهم على الشرك أيضا بالذبح لغير الله تعالى والتوسل به اليه وذلك عبادة له معه ، فلما بين الله تعالى ما ذكر ضرب له مثلا يأبين به الفرق بين المؤمنين المؤمنين والكافرين الضالين ، للتنفير من طاعتهم والحذر من غوا يتهم ، وبهان أن سببه مازين للكافرين من أعمالهم ، فلم يميزوا بين النور والغالمات ، وسنة الله في مكر أكامر المجرمين السيئات ، فقال :

﴿ أُومَنَ كَانَ مِينَا فَأَحْبِينَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا عِشْيَ بِهِ فِي النَّاسُ كَنَ مَثْلُهُ فِي الطَّالَاتُ السَّالِ عَنْهَا ﴾ قُولًا جمهور القراء ميتًا بسكون الباء ونافع ويعقوب بتشديدها

والنشديد أصلالتخفيف الذيحذفت فيه الياء الثانية المنقلبة عن الواوقي التشديد. والاستفهام للانكار، وهمزة الاستفهام داخلة على جملة محذوفة للعلم بهامن السياق ( وهو من لطائف الايجاز) عطف عليها قوله « ومن كان مينا » والتقديرأ أنتم أبها المؤمنون كاولتك الشياطين أوكاوليائهم الذين يجادلونكم بما أوحوه اليهم من زُخرف القول الذي غروهم به، ومن كان ميتا بالكفر والجهل فأحييناه بالايمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وهو نور القرائن وما فيه من العلم الالهي والهداية بالآيات الى العلم النظري كمن مثله أي صفته ونعته الذي يمثلحاله هوانهخابط فيظلات الجهل والتقليد الاعمى وفساد الفطرة ليس بخــارج منها لانها قد أحاطت به وألفتها نفسه فلم يعد بشعر بالحاجمة الى الخروج منها الى النور بل رعايشمر بالتألم منه فهو بازاء النور المعنوي كالخفاش بازاء النور الحسني . وهــذا التقدير للجملة الاستفهامية الحــذوقة هو الذي ارتضاه بعض المدققين في العربية ، ويمكن ان يقدر ما هو أقرب الى المعنى الذي يصل الآية عا قبلها مباشرة وهو قوله تعالى ( وإن أطعتموهم انكم لمشركون) بأن يقال ان تقدير الـكلام : أطاعة هؤلاء المتبعين لوحي الشياطين، كطاعة وحي الله تعالى وهو النور المبين ، ومن كانميتا بالـكفر والشرك فأحييناه بالاعان، وكانّ متسكما في ظلمات الجهل والغباوة وتقليد أهل الضلال فجملنا له نورا من آيات القرآن ، الموريدة بالحجة والعرهان ، يمشي به في الناس على بصيرة من أمره في دينه وآكرابه ومعاملاته للناس ، كمن مثله المبين لحقيقة حاله كمثل السائر في ظلمات يعضها فوق بعض - ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر؟ وفسر بعضهم النور بالدين والإسلام والمصداق واحد. والعبرة في هذا المثل أن يطالب المسلم نفسه بان يكون حياً عالماً على بصيرة فيدينه وأعماله وحسن سيرته فيالناس ، وقدوة لهم في الفضائل والخيرات ، وحجة على فصل دينه علىجميع الاديان، وهلو آدابه علىجميع الاَ داب

هذا المثل عام يشمل كل من ينطبق عليه في زمن التنزيل وفيره، وعليه عامة أهل التفريل وفيره، وعليه عامة أهل التفسير. وروي انه نزل في رجلين بأعيانهما والمراد والله أعلم انه نزل في ضمن السورة صادقا عليها ظاهرا فيهما أنم الظهور فان السورة نزلت جملة واحدة كاتقدم ومن استشى منها بعض آيات لم يذكروا هذه الاية منها والالكان شموله من باب قاعدة : العمرة

بعموم اللفظ لابخصوص السبب، على أنهم اختلفوا في الرجلين واختلافهما يرجح ماقلناه من اوادة صدق المثل عليهما فروي عن ابن عباس وزيد بن أسلم والضحالة ان الاول صاحب النور عمر بن الخطاب (رض) وعن عكرمة ان الاول عمار بنياسر كذا في كتب التفسير بالمأثور وذكر الرازي قولين آخرين هزا أحدهما الى ابن عباس وهو أن الاول حزة (رض) عم النبي (ص) والثاني أنه النبي (ص) لفسه وعزاه الى مقاتل، وهذا اضعف الاقوال واوهاها فان النبي صلى الله تعالى عليه وآكه وسلم لايقال انه كان قبل النبوة ميتا وانوردفي سورة الضحى انه كان ضالا ايلايعرف المخرج من الحبرة التي كان فيهامن أمر اصلاح الناس وهدايتهم ولا الكتاب ولاالا عان التفصيل الذي أوحى اليه بعد ذلك. وقد اتفق أصحاب هذه الاقوال على أن الرجل الثاني في المثل هوأ بوجهل لمنه الله تعالى. قال الرازي في الرواية الاولى ان اباجهل دمي النبي (ص) بفرث (وهومافي الكرش) وحمزة يومئذ لم يؤمن فأخبر بذلك عندقدومه من صيدله والقوس بيده فعمد الى ابيجهل وتوخاه بالقوس وجعل بضرب رأسه فقال ابوجهل: اما ترى ماجاء به؟ سفه عَقُولنا وسُبِ آلهُتنا . فقال حمزة انتم أسفه الناس، تعبدون الحجارة من دونالله . اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبــده ورسوله. وقال في الثانية أن أبا جهل قال ؛ زاحمنا بنوعبد مناف بالشرف حيى أذا صرنا كفرسي وهان قالوا : منا نبي يوحى البه ، والله لانؤمن به الاأن يأتيناوحي كما يأتيه ، وقصة إلقاء فرث الجزور على النبي (ص) وهو ساجد مشهورة وكذا قول ابي جهل في بني عبد مناف ولم يكن شيء منهما سببا انزول هذه الآية

﴿ كذلك زين المكافرين ماكانوا يعملون﴾ اي مثل هذا النزيين الذي تضمئه المثل في الجلة السابقة وهو تزيين نور الهدى والدين لمن أحياه الله تلك الحياة المعنوية العالية وتزيين غالمات الضلال والكفر لموتى القلوب قدزين الكافرين ما كانوا يعملونه من الآثام كعدارة النبي (ص) وذبح القرابين لغير الله تعالى وتحريم ما لم يحرمه واحلال ما حرمه عليهم بمثل تلك الشبهات التي تقدم شرحها في تفسير الآيات السابقة ، وقد بني فعمل التزيين هنا المفعول لان لمشبه به حسن وقبيح فالاول تزيين عمل المؤمن والثاني تزيين عمل الكافر

المكافر، وأما لم يذكر في المشبه الا النوع الثاني لان السياق له وأما ذكر الاول في المثل المشار اليه في النشبيه لمبيان قبح الضد بمقابلته بحسن ضده، والذي يزين لل كافرين أعالهم القبيحة هو الشيطان بوسوسته كما قال في خطابه للباري تعالى (١٩٠٥ الازين لل المام في الارض) وسائر شياطين الانس والجن كما تقدم في تفسيرالا يقام الكون يسند الى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير واقامته نظام الكون بسنن ارتباط الاسباب بالمسببات، وتقدم أسناد تزيين الاعمال الى الشيطان في بسنن ارتباط الاسباب بالمسببات، وتقدم أسناد تزيين الاعمال الى الشيطان في اللا ية ٣٤ من هذه السورة. وقد حققنا في تفسير قوله تعالى (٣:٣ زين للناس حب الشهوات) ما يسند من التزين الى الله تعالى وما يسند منه الى الشيطان وما يبنى فعله للمجهول بالشواهد من الآيات الكثيرة الواردة في ذلك. فلمراجع في الجزء فعله للمجهول بالشواهد من الآيات الكثيرة الواردة في ذلك. فلمراجع في الجزء فعله للمجهول بالشواهد من الآيات الكثيرة الواردة في ذلك. فلمراجع في الجزء على مذاهبهم

و كذلك جملنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها ﴾ اختلف في وجه التشبيه هنا فاستنبطه بعضهم من قرينة الحال التي نولت فيها السورة وهي بيان حال أهل مكة في كفرهم وعداوتهم للنبي (ص) باغراء أكابرهم المستكبرين ، وتقديره: أهل مكة في كفرهم وعداوتهم للنبي (ص) باغراء أكابرهم المستكبرين ، وتقديره: وكما جعلنا في مكة اكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية من قوى الامم اكابر مجرميها ايمكروا فيها فلاس هؤلاء الاكابر ببدع من الاكابر المجرمين بل ذلك شأن الاكابر المترمين المتكبرين في كل أمة، واستنبطه بعضهم من عبارة الآية التي قبل شأن الاكابر المترفين المتكبرين في كل أمة، واستنبطه بعضهم من القرينة الآية التي قبل عملون كذلك جعلنا في كل قرية النح وجمع بعضهم بين القرينتين اللفظية والحالية المعنوية فعلى هدا يكون التقدير هكذا: وكما أن أعمال أهل مكة مزينة لهم جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها فزين لهدم بحسب سنتنا في البشر سوء أعمالهم في عداوة الرسل ومقاومة الاصلاح اتباعا المهوى واستكباراً في الارض وافظ أكابر حمة أكدى وقده ها هده وقادة والمالم في عداوة الرسل ومقاومة الاصلاح اتباعا المهوى واستكباراً في الارض وافظ أكابر حمة أكدى وقده هماهد وقتادة الهام كالمؤلم أم المراه المناه أم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنهم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن المناه المن

ولفظ أكابر جمع أكبر، وفسره مجاهد وقتادة بالعظاء أي الرؤساء اشارة الى أنه جمع كبير، قال ابن جرير ولو قيل هو جمع كبير فجمع أكابر لكان صواباً. واستدل بما سمع عن العرب من قولهم الاكابرة والاصاغرة والاكابر والاصاغر بغير الهاء . قال: وكذلك تفعل العرب بما جاء من النعوت على أفعل اذا أخرجوها الى الاسماء مثل جمعهم الاحمر والاسود الاحامر والاحامرة والاساود والاساودة ومنه قول الشاعر ان الاحامرة الثلاثة أهلكت الي وكنت بهن قدما مواها وذكر البيت الثاني الذي بين الشاعر فيه الاحامرة وهي اللحم والحمر والزعفران من الطيب وقد اختلفوا في روايته وهو للاعشى .

والمجرمون أصحاب الجرمأو فاعلو الاجرام وهو مافيه الفسادوالضرر من الاعمال. والقرية البلد الجامع للناس ويستعمل في التغزيل بمعنى العاصمة في عرف هذا العصر أي المدينة الجامعة التي يقيم فيها زعماء الشعب وأولو أمره . وكذا يمعني الشعب أو الامة ويعمد عنها أهمل هذا العصر بالبلد فيقولون : ثروة البلد ومصلحة البلد (أي الامة) و: المعاهدات بين البلدين تقتضي كذا ـ أي بين الامتين أو الدواتين . و « جملوا » متمدية لمفعول واحد عند بعضهم ولفعولين عندالاكثرين واختلفوا في اعرابها فلخص البيضاوي أشهر الاقوال بقوله: أي كما جملنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهــا . وجعلنا بمعنى صيرنا ومفعولاً «اكابر مجرميها» على تقديم المفعول الثاني - أو: في كل قرية أكابر، ومجرمها بدل، وبجوز ان يكون مضافا اليه ان فسر الجمل بالتمكين. وافعل التفضيل اذا أضيف جاز فيه الافرادوالمطابقة والدلك قرئ (اي في الشواذ) « ا كبر مجرميها» اه ورجح الرازي أن المنى : جعانا في كل قرية مجرميها أكابر. والمكر صرف المرع غيره عما بريده الى غيره بضرب من الحيلة في الفعل والخلابة في القول ، والاكثر فيه ان يكون الصرف عن الحق الى الباطل وعن الخير الى الشر لان الجق والخير قلما يحتاج الى اخفائهما .

ونقول في المعرة بالآية بما يناسب حال هذا العصر أن سنة الله تعالى في الاجتماع البشري قد مضت بأن يكون في كل عاصمة لشعب أو أمـة أوكل قرية وبلدة بعث فيها رسول أو مطلقا رؤساء وزعماء مجرمون بمكرون فيها بالرسل ، أو بأن يكون أكابرها المجرمون ماكوين فيها بالرسل في عهدهم ، و بسائر المصلحين وتفسير القرآن الحكيم» «الجزء الثامن»

48

من بمدهم. وكذلك شأن اكثر أكابر الامم والشعوب ولا سيا في الازمنة التي تكثر فيها المطامع ويعظم حبالرياسة والكبرياء: يمكرون بالناس من أفراد أمتهم وجماعاتها المحفظوار ياستهم ويعززوا كبريائهم ويشمروا مطامعهم فيها ، ويمكر الرؤساء والسياسة منهم بغيرهم من الامم والدول لارضاء مطامع أمتهم وتعزيز نفوذ حكومتهم في تلك الامم والدول. وقد عظم هذا المكر في هذا المصرفصار قطب رحى السياسة في الدول ، وعظم الافك بعظمه لانه أعظم أركانه ، وقد كتبنا مقالا في بيان ذلك وشرح علله وأسبابه عنوانه ( دولة الكلام المبطلة الظالمة ) نشر في الجزء الخامس من مجاد المنار الحادي والعشرين فليراجعه من شاء .

وهذا العموم في الآية صحيح واقع يعرفه أهل البصيرة والعلم بشو ون الاجتماع والعمران ولا تظهر صحة العموم في القرى والاكابر جميعا بجعل جميع الاكابر المجرمبن ماكرين في جميع القرى أو بجعل جميع المجرمين فيهاأ كالرأهلم ابحيث بكون الاجرام هوسبب كونهم أكابرها بل قديتحقق بكون أكثرالا كابرالزعماء مجرمين ماكرين ولاسيما فيالقرى التي استحقت الهلاك بحسب سنة الاجتماع المبينة في قوله تعالى في سورة الاسوا (١٦:١٧ واذًا أردنا أن نهلك قرية أمرنامترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) ولاسياعلى القول الراجح بأن معناه أمرنا مترفيها بمانرسل به الرسل من التوحيد وعبادة الله وحده ومايلزمه حيامن الصلاح والاصلاح والعدل ففسقواعن أمر ربهم وظلموا وأفسدوا فحق عليها القول الذي أوحاه الله الى الوسل بمثل قوله ( فأوحى اليهمرمهم لنهلكن الظالمين) فدمرناها تدميرا . وكذا على القول بأن معنى « أمرنا مترفيها» كثرناهم لان كَثْرِتْهِم وقلة الصالحين المتقين لا تتحقق عادة الا أذا كان جهور الاكابر منهم . وقد راجعنا بعد كتابة ما تقدم تفسير الحافظ ابن كثير فألفيناه قد استشهد بآية الاسواء في تفسير الآية التي نحن بصدد تفسيرها وقال : قيل معناه أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم ، وقبل أمرناهم أمرا قدريا كما قال هنا « ليمكروا فيها » وقوله تعالى ( أكامر مجرميها ليمكروا فيها ) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: سلطنا شرارهم فمصوا فبها فاذا فعلوا ذلك أهلكناهم . اه . والمراد بالامر القدري ويعبر عنه بعضهم بأمر التكوين ما اقتضته سنة الله تعالى في نظام الحلق وتكوينه كما

قال (إناكل شيء خلقناه بقدر) أي بنظام مقدر لا أُنفاء و بحكمة بالغة لاجزاقا. مم نمود الى بحث العموم في الآية فنقول: نو كانت العبارة نصا في أن جميع أكابركل قرية مجرمون ما كرون لوجب جملها من باب العموم المراد به الخصوص بأن يراد بالاكابر المجرمين من يقاومون دعوة الاصلاح و يعادون المصلحين من الرسل وورثتهم لينطبق على الواقع ، والا فان أكابر أهل مكة لم يكونوا كلهم ماكرين بالنبي (ص) والمؤمنين ، وإنما كان أكبرهم كذلك

وطل المفسرون تخصيص الاكابر بأنهم اقدر على المكرواستنباع الناس. ومن قال منهم بأن المعنى جمانا مجرميها أكابر ينبغي له أن يجمل اللام في قوله دليمكروا، لام العاقبة قان المجرمين اذا صاروا أكابر بلد وزعماء الا يمكنهم أن بحافظوا على مكانتهم فيه الا بالمكر والخداع فيصير أمرهم اليها

﴿ وَمَا يَمْكُرُونَ الْا بَأَنْفُسُهُمْ وَمَا يُشْمُرُونَ ﴾ هذا بيان حقيقة أخرى من طبائع الاجتماع الانساني متممة لما قبلها وهي تنضن الوعيد لاكابر مجرمي مكة الماكرين. والوعد والتسلية للنبي ( ص ) والمؤمنين ، وذلك بالايجاز الذي يستنبطه الاذكياء من أمثال هذه القواعد العامة، وسيصرح به في الآيات التالية . أي وما يمكر اولئك الاكابرالمجرمون الذبن يمادون الرسل في عصرهم ودعاة الاصلاح من ورثتهم بعدهمالا بانفسهم ، وكذا سائر من يعادون الحق والعدل والصلاح، لبقاء ماهم عليه من الفسق والفساد، لان عاقبة هذا المكر السيىء تحيق بهم في الدنيا والآخرة – أما في الآخرة فالامر ظاهو والنصوص واضعة،وأما في الدنيا فياثبت في الآيات من نصر الموسلين،وهلاك الـكافرين المعافدين لهم، ومن علو الحق على الباطل ودمغه له، ومن هلاك القرى الظالمة المفسدة، و بما أيدذلك من الاختبار حتى صار من قواعدعام الاجتماع أن تنازع البقاء ينتجي ببقاء الامثل ولاصلح وفاقا للمثل الذي ضر به الله تمالى للحق والباطل «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » ومن النصوص الصر يحة فيه بمعنى الآية قوله تعالى في مجرمي مكة ( ٤٣:٣٥ وأقسموا بالله جهد أيمانهمالئنجاءهم لذير ليكونن أهدى من إحدى الامم . فلما جاءهم،تذير مازادهم الا نغورا ٣٠ استكبارا فيالارض ومكر السبيُّ ولا يحيق المكر السبيُّ الابأهله فهل ينظرون

الا سنةالاولين؟ فلن تجد لسنة الله تيديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا)\_ وهذا نص فيها انفردنا به من أن هذه الآيات بيان لسنن الله تعالى في الاجتماع البشري وقوله تُعالى فيرهط قوم صالح المنسدين ، وهو ما أشار اليه هنا من سنة الاولين(٧٠:٧٥ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ٥٣ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم أجمعين) فالذين كانوا يمكرون السيئات لمقاومة اصلاح الوسل حرصا على رياستهم وفسقهم وفسادهم، لم يكونوا يشعرون بأن عاقبة مكرهم تحيق بهم لجهلهم بسنين الله تعالى في خلقه وهم جديرون بهذا الجهل، وأما أكابرالمجرمين في هذا العصر ` فهم لايعذرون بالجهل بعد هذا الارشاد،ولكن هؤلاء قلما يقاومون بمكرهم اصلاحا يرضي الله تعالى كاصلاح الرسل وورثتهم لانه لا يكاد بوجد فيقا وموه. ومن هذا القليل مكراً كابر الاتحاديين العمَّانين، لازالة ماكان في الدولة من بقايا الشرع وفي الامة من بقايا الدين. وسوءعاقبتهم دليل على ذلك وهوحجة على المتمصبين لهم، وعلى المشتبهين في أمرهم --وأعايمكر اكثر زعاءالامم اليوم بأمثالهمين المعارضين لهمين أمتهم في الامور الداخلية، ومن خصومها في السياسة الخارجية والمطامع الاجنبية، فمكرهم في الغالب باطل يصادم باطلاء وان كان بعضه يسمي حقا عرفيا أوسياسياء فان وجد في بعض هذا الصدام حقص حبيح ووجد من يؤيده وينصره، فلابد ان تكون العاقبة له، وتحقيق معنى الحق والباطل دقيق جداء وقدحررنافيه مقالا خاصا عنوانه ( الحق والباطل والقوة ) بينا فيه حقيقته وأنواعه -- كالحق في الفلسفة والنظريات العقلية، والحق في الوجود وسنن الكون. والحق في السنن الاجماعية. والحق في القوانين والمواضعات العرفية، والحق في الله ين والشريمة الالهية . وبينا بالمايلالواضح ان الحق الصحيح يغلب الباطل في كل شيء ، ومعنى وعد الله بنصر المؤمنين وصدقه بشرطه ، وحال المسلمين في هذا المصر مع الامم الغالبة لهم ، وقد نشرنا هذا المقال في المجلد التاسع من المناو (ص ٥٢ - ٦٥ ) فليراجعه من شاء

<sup>(</sup>١٧٣) وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ ٱلله ، اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ، سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ

أَجْرَمُوا صَعْلَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوايَمْ كُرُونَ (١٧٤) فَمَنْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْالُم ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا حَرَجًا مَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاء، كَذَٰ لِكَ يَجْعَلُ ٱللهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يُونِّمِنُونَ ( ١٢٥ ) وَهذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقَمًا قَدْ فَصَلَّنَا ٱلآيْتِ لِقَوْمٍ يَدَّكَّرُونَ (١٢٦) لَهُمْ دَارُ ٱلسَّالَمْ عِنْد رَأَّهِمْ، وَهُوَ وَلِيُّئِمُ مُا كَأَنُوا يَعْمَلُونَ

الآية الاولى من هذه الآيات معطوفة هي وما في حيزها على آخر أمثالها من طوائف الآيات التي تصف أحوال المشركين وعقائدهم وأعمالهم ومقاومتهم للاسلاموصدهم عنه وعن الرسول الداعي اليه مبدوءا أولها بالحكاية عنهم بضمير الغيبة ثم قد يتخللها آيات بضمير ألخطاب على طريقة الالتفات، وينضمن بعضها ما يتضمن من الحقائق في الايمان وسنن الاجتماع وطبائع الام 6 وأقرب هــــذه الطوائف الآيات المبدوءة بضمير الغيبة في الحكاية عنهم الآية التي افتتح بها هذا الجزء (الثامن) وهي قوله تعالى ( ١١٠ ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكامهم الموتى وحشرنا عليهــم كل شيء قبلا ماكانوا ليوْمنوا الاأن يشاء الله ) وهي ابطال لما حكاه عنهم بقوله ( وأقسموا باللهجمد أعانهم لثن جاءتهم آية ليو منن بها ) الى آخر الآيتين اللَّذِين خُتْم بهما الجزء السابق (السابع) وقد تضمنت هذه الطائفة س الآيات من أول الجزء الى هذا - احتجاجا على المشمر كين في آية القرآن وكونها أقوى حجة على الرسالة من جميع آيات الرسل ، وحقائق في طباع البشر وشو ون الكفار في جميم الام، و إثبات ضلال أكثر أهل الارض، وتخصيص مسألة الذبائح المبر الله من ضلالهم بالذكر لابها من اكبرها، ووحي الشياطين لاوليائهم في الحجادلة فيها، وتلا ذلك ضرب الثل المؤمنين والكافرين ، و بيان قاءمة الاجتماع البشري فيالام الضالة يمكر زعمائها المجرمين ، وهذه القاعدة تنطبق أتم الانطياق على جمهرة اكابر مكة وبذلك يكون التناسب والاتصال بين هذه الآيات

وبين ماقبلها من وجهين ـ وجه عام يتعلق بالاسلوب في الطوائف الكثيرةُ من آيات كلسياق، ووجه خاص يتعلق ببيان كون مجرمي مكة الماكرين المبين حالهم في الآية الاولى ليسوا الابعضُ افراد العام في الآية التي قبلها ، وهو المقصود أولا بالذات من الاعتبار بتلك القاعدة، ويليها بيان سنة الله في المستعدين الإيمان والهدى وغير المستعدين مع ظهور الحق في نفسه وهو صراط الربوجزاء سالكه عند الله تعالى. قال عز وجل ﴿ وَاذَا جَاءَتُهُمُ آيَةً قَالُوا أَنْ نَوْمَنِ حَتَّى نُؤْتَى مثل مَا أُونِي رَسَلُ اللَّهُ ﴾ أي واذا جاءت أولنك المشركين ــ الذين (اقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ايؤمنن بها) آية بينة من القرآن تتضمن حجة عقلية ظاهرة الدلالة على صدق الرسول (ص) فيهاجا أبه عن ر ٨ منالتوحيد والهدى قالوا لن نؤمن حتى نؤنى مثل ماأوتي رسل الله الى الامم قبلنا. قال هذا أكابرهم المجرمون، ورؤماؤهم الماكرون، وتبعهم عليه الغوغاء المقلدون، قَالَ ابن جرير فيه: يعنون حتى يعطيهم الله من المعجزات مثل الذي اعطى موسىمن فلق البحر وعيسي من احياء الموتى وابراء الاكمة والابوس. وقال ابن كثير: أيحتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي الى الرسل كقوله جل وعلا ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ) الآية . فالقول الاول معناه انهم لا يؤمنون بماجاء به محمد (ص) الااذا أوتواعلى يديه من الآيات الكونية التي يؤيده الله بهــا مثل ما أوني أولئك الرسل عليهــم السلام . ومعنى القول الآخر انهــم لا يكونون مؤسنين بالرسالة مطلقا الا اذا صاروا رسلا يوحى اليهم، وهذا أقرب الى قوله نعالي في الرد عليهم ﴿ الله أعلم حيث يجعل وسالته ﴾وان كان كل من المعنيين صحبحاً واقعاً . قرأ «رسالته» (بالافراد) ابن كثير وحفص عن نافع، وقرأها الباقون رسالاته ( بالجمع ) أي رسالاته الى رسله. وهذه الجلة من كلام الله تعالى رد عليهم وبيان -لبمالتهم ، ينتظره السامع والقارئ بعد حكاية ما تقدم من قولهم ، والوقف

J.

قال الحافظ ابن كشير: أي هو أعلم حيث بضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه كقوله تعالى ( وقالوا لولا نزل عليه هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، أهم يقسمون رحمة رباك، ) الآية. يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير

قبله تام لانه آخر قولهم المحكي عنهم

جليل مبجل في أعينهم من القريتين أي مكة والطائف . وذلك أنهم قبحهم الله كأنوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا كقوله تعالى يخبوا عنه (٢٠:٣١ واذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك الاهزوا: أهذا الذي يذكر آله تمكم وهم بذكر الرحن هم كافرون) وقال تعالى (٢٥: ٤١ واذا رأوك ان يتخذونك الاهزوا: أهذا الذي بعث الله رسولا) وزاد ابن كثير انهم كانوامع ذلك معترفين بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشئه صلى الله وملائكته والمومنون عليه، وانهم كانوا يسمونه الامين، واستشهد على ذلك بشهادة أبي سفيان فحرقل بصدقه والثناء عليه وانهم كان أشداً ولئك الاكبر مجاهرة بعداوته ومكراً به مكانه يعني ان ما يعلمون من فضائله الذاتية والنسبية والبيتية ينبغي ان يكون مقنعا لهم بأنه أولى من جميعاً وائك الاكابر الحاسدين له بالرسالة و بكل كرامة صحيحة من الحكم العدل العليم الخبير، ولكن حسد الاكابر و بغيهم، وتقليد من دونهم لهم بتأثير مكرهم، قد كانا هما الباعثين لهم على تلك الاقوال فيه، والافعال في عداوته ومعاندته

وقوله تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته » حجة لاهل الحق على أن الرسالة فضل من الله تعالى مختص به من شاء من خلقه علاينا لها احد بكسب ، ولا يتوسل الميها بسبب ولا نسب، وعلى أنه تعالى لا يختص بهذه الرحمة العظيمة، والمنقبة الدكريمة، الامن كان أهلا لها عا اهله هو من سلامة الفطرة، وعلو الهمة ، وذكاء النفس ، وطهارة القلب، وحب الخيز والحق. وكان أذكياء العرب في الجاهلية على شركهم بالله تعالى يعلمون ان الصادقين محبي الحق وفاعلي الخير من الفضلاء اهل لكرامته تعالى وعنايته كا يؤخذ من استنباط أم المؤمنين خديجة في حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي فائه (ص) لما قال خديجة رضوان الله عليها « لقد خشيت على نفسي » قالت له: كلا فوالله لا يخزيك الله أبدا : انك لتصل الرحم وتصدق الحديث و محمل الكل وتكسب فوالله لا يخزيك الله أبدا : انك لتصل الرحم وتصدق الحديث و محمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذا لفظ مسلم

وذ كرالرازي أن في قوله تعالى (الله اعلم حيث يجعل رسالته) فيه تنبيها على دقيقة حقيقة بالذكر « وهي ان أقل مالابد منه في حصول النبوة والرسالة البواءة من المكر والغدر والغل والحسد، (وقولهم) « لن نؤمن حي نؤتى مثل ماأوتي رسل الله »عين المكر والغدر والحسد فكيف بعقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات. اه وذكر (الرازي) قبل ذلك ان هذه الآية نزات في قول الوليد بن المفعرة: والله لوكانت النبوة حقالكنت أنا أحق بها من محد فاني أكثر منه مالا وولدا. ومن المعبود أن يصل الغرور ببعض المغرورين بالمال والقوة الى اعتقاد مثل هذا وانتحاله لانفسهم - وان كانت الروابة في كون هذا القول كان سببا للنزول لم تصح وقيلت في سبب بزول غيرها - كما أنه عهد منهم أن يقولوا مثل هذا القول كمرا وعنادا يكابرون بهما أنفسهم ، وخداعا وغرورا يفشون به غيرهم، ولا يهتدي لمثل استنباط خديجة (رض) الا الافراد من الفضلاء المنصفين وقد سبق في غير موضع من تفسير هذه السورة تحقيق القول في طلب المشركين للآيات الكونية وفي كبريائهم وحسدهم وغرورهم، وكونها هي العلل الحقيقية لكفرهم وحجودهم. بعدان رد الله تعلى على أولئك المستكبرين المغرورين ما تضمنه قولهم من دعوى الاستعداد لنصب تعالى على أولئك الستكبرين المغرورين ما تضمنه قولهم من دعوى الاستعداد لنصب الرسالة مخطرفي بال القارى ما يسائل به نفسه عن جزائهم فقال تعالى في بيان ذلك:

﴿ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ﴾ هذا الوعيد صر مج في كون قائلي ذلك القول « ان نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله » من المجرمين الماكرين الذين مضت سنة الله تعالى بأن يكونوا أكابر وزعا في كل قرية دب فيها الفساد وكان أهلها مقاومين الاصلاح ، وفيها ذهبنااليه من عود مكرهم عليهم بعقاب الله تعالى اياهم في الا خرة باضطراد ، وفي الدنيا حيث يمكرون بالرسل ويصدون عماجاؤا به أو ما يقرب مماجاؤا به من الاصلاح ، وقد قصر الحافظ ابن كثير في اقتصاره على ذكر عقامهم في الآخرة .

3

الصغار كالصغر (بالنحريك) في الامور المعنوية ، كالصغر (بوزن العنب) الصغار كالصغر (بوزن العنب) في الامور المعنوية ، كالصغر (بوزن العنب) في الاشياء الحسية، كاقال الراغب وقد فسروه بالله القوان، جزاعلى الكبر والطغيان، وفسر الراغب الصاغر بالراضي بالمنزلة الدنية وهو أقرب الى الصواب، والتحقيق في تفسير (حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) ان المراد بالصغار خضوعهم لاحكامنا، ونقل أبن جريو عن بعض أهل التفسير المأثور أن إعطاءهم اياها هو الصفار أي لانه طاعة وخضوع الهيرهم، وهناك قولان آخران لهم أحدهما ما رواه عن الضحاك ان معناه أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم، وثانيهما أن يمشوا جاوينقلوها الى العامل، معناه أن تأخذها وأنت جالس وهو قائم، وثانيهما أن يمشوا جاوينقلوها الى العامل،

وليس هــذا ولا ذاك عمنى الصغار في اللغة وأنما أراد قائلوهما أنه يتحقق بهما ولم. ير يدوا أن اللفظ يدل عليه بوضعه اللغوي

ومعنى كون هذا الصغار يصيبهم عندالله أنه يحصل لهم في الآخرة أذكل مافيها يطلق عليه أنه عند الله باعتبار أنه ليس لاحد من الخلق هنالك تصرف مـّـا ولا تأثير، لا كالدنيا التي صرّف الله فيها الناس أنواعا من التصرف. أو معناه أنه مما اقتضاه حكمه وعدله وسبق به تقديره فان ما هو ثابت عند الله في حكمه القدري النكويني الذي دبر به نظام الخلق،وما ثبت في حكمه الشرعي التكليفي الذي أقام به العدل والحق ، يطلق على كل منهما انه عنده . قال تعالى في أهل الافك ( ٢٤ : ١٣ فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عندالله هم الكاذبون) ثم قال فيه (٧٤: ١٥ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم) وعلى القول الثاني يصح أن يحصل هذا الجزاء لهم بالصغار على استكبارهم عن الحقُّ في دار الدنيا قبل الآخُوة. وعلى القولُ الاولُ يتعبنُ أنْ يكونُ في الآخرة، وحينتذ يكون المراد بالعذاب الشديدما يصيبهم في الدنيا أو في الدنيا والآخرة جميعًا. قال تعالى (٣٩:٥٩ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ٣٦ فأذاقهم الله ألخزي في الحيــاة الدنيا وكمــذاب الآخرة أكبرلوكانوا بعلمون) وقال في عاد قوم هود بعد ما ذكرمن استكبارهم وجحودهم (١٥:٤١ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات انذيةهم عذاب الخزي في الحياة الدنياولعذابالآخرة أخزى وهم لا ينصرون ) وعذاب الام في الدنيا بذنو بها مطود ولا يطرد عذاب الافراد وإنكانوا من المجرمين الماكرين، ولكن أكابرمجرمي مكة الذين تصدوا لايذاء الني (ص) والمكيدله قدعذبوا في الدنياكا لخسة المستهزئين الذين قيل أن السياق السابق في طَلبِالا كَاتِ الذي يعدهذا السياق تابعاً له نزل فيهم لا مهم رؤساء المجرمين (راجع ص٧٦٦ ج٧وص ٥ج٨ ) وقتل من قتل منهم في بدركا هو معروف في السيرة النبوية . واذ قد بين تعالى عاقبة المجرمين الماكرين الذين حرموا الاستعداد للاسلام بعد بيان حالهم ، قفي عليه بالقابلة بينهم و بين المستعدين له ، ثم ببيان ظهور هدايته ، واستقامة محجته ، ومجزاء المهتدين به، على حسب سنته في كتابه، فقال «تفسير القرآن الحكيم » «الجزء الثامن» **(1)** 

﴿ فَن يرد الله أن بهديه يشرح صدره الاسلام ) هذا وصف لحال المستعد لهداية الاسلام بسلامة فطرته وطهارة نفسه من الخلقين الصادين عن اجابة دعوة الحق وهما الكهريا والحسد، و بتحايها — أي نفسه — بالهاديين الى الحق والرشاد، وهما سنقلال الفكر الصادع نقليد الاكبا والاجداد، وقوة الارادة الصارفة عن اتباع الرؤساء أو مجاراة الانداد، فن كان كذلك كان أهلا بارادة الله تعالى وتقديره القبول دعوة الاسلام الذي هو دين الغطرة ومهذبها ، فاذا ألقيت اليه وجد لها في صدره انشراحا واتساعا ألقي اليه فينا مله فتظهر له آيته ، ونتضح له دلالته فتتوجه اليه ارادته ، ويذعن له قلبه فتقيمه جوارحه، وهذا هو النور الذي يغيض عليه من القرآن أو الذي يسر فيه با تباعه فتتبعه جوارحه، وهذا هو النور الذي يغيض عليه من القرآن أو الذي يسر فيه با تباعه له ، فهذه الآية مقابلة لآية المثل الذي ضر به الله تعالى في هذا السياق للمؤمنين والكافرين ، وما العهد بها ببعيد ، وفي معناها قوله تعالى ( ٢٠١٠ ٢٢ أفن شرح والله صدره الاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قاو بهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين )

﴿ ومن يرد أن يضله مجمل صدره ضيقا حرجاً كأنما يصعد في السما ﴾ قرأ أبن كثير ضيقا بتخفيف اليا والباقون بتشديدها فهو كميت وميت وهين وهين وابن وابن وقرأ فافع وأبو بكر عن عاصم « حرجا» بكسراله على الصفة المشبهة والباقون بفتحها على الوصف بالمصدر ، فهو كديف و دنف . وقرأ أبن كثير (يصعد) بسكون العباد مضارع صعد الثلاثي (كفرح يفرح) وأبو بكر عن عاصم يصتّاعد بالالف وتشديد الصاد وأصله يتصاعد أي محاول الصعود المرّة بعد المرة، والباقون (يصعد) بتشديد الصاد والعين وأصله يتصعد أي يتكلف الصعود و يحاول منه مالا يستعليم

وهذا وصف المكافر غير المستعد القبول الاسلام به أفسد من فطرته بالشرك وأعماله و بما تدنست به نفسه من رذيلتي الكبر والحسد اللذين يصرفان المدنس بهما هن التأمل فيها يدعى اليه والحرص على استبانة الحق والباطل فيه، ويشغلانه بمايكون من شأنه مع الداعي له الى الشيء ، فيمز على المستكبر والحاسد ان يكون تابعا الهيره، وهو يرى نفسه أجدر بالامامة منها بالقدوة، أو بما سلبه استقلال الفكر وصحة النظر

من التقليد الاعمى الاصم، أو ما حرمه حرية التصرف وهو ضعف الارادة عن مخالفة الجهور، فهو اذا عرضت عليه الدعوة يجــد صدره ضيقا حرجا أو ذا حرج شديد وهو تأكيد للضيق لانه يممناه، وقيـل بل هو أضيق الضيق، وجمـله الراغب وغيره مشتقا من الحرجة التي هي الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض بحيث لايتسع للزيَّادة . وروي ان عمر سأل أعرَّابيا من مدلج عن الحرجة فقال هي الشجرة تكون بين الاشجار لا تصل اليها راعية ولا وحشية . فقال عمر . كذلك قلب المنافق لايصل اليه شيء من الخير . ذكره الحافظ ابن كثير ، وفي لسان العرب عن الفراء قال: الحرج فيافسرابن عباس هو الموضع الكثير الشجر الذي لاتصل اليه الراهية، قال وكذلك صــدر الـكافر لا تصل اليه الحكمة اه وهذا يتفق مع ما قبــله فان الحرج بالتحريك جم حرجة وهي الشجر المذكور . وأطلق كل منهما على المكان ذي الشجر الكثير الملتف . والمعنى انه يجد صدره شديد الضيق لا يتسم لقبول شيء جديد مناف لمــا استحوذ على قلبــه وفـكره من التقاليد ، أو لمــا يزلزل كبريا.ه ويصادم حسده من الخضوع والاتباع لمن يرى نفسه أولى منه بالرياسة والامامة، فيكون استثقاله لاجابة الدعوة وشعوره بالعجزعنهاكشعوره بالعجز عنالصعود حسمه فيجو السما الاجل الوصول البهاأ والتصاعد فيها بالتدريج أوالتصمدأي التكلف له ، وصدو دالسما يضرب به المثل فيها لا يستطاع أو ما يشق على النفس حتى كأنه غـــبرمستطاع . وروي عن مجاهد والسدي تفسير الضيق الحرج بالشالة ، وعن عطاء الخراساني بما ليس فيه للخير منفذ، وعن سعيد بن حبير قال: لا يجد فيه مسلكا ولا مصعداً .

﴿ كَلَمْ لِلْهُ اللَّهُ الْرِجِسِ عَلَى اللَّهِ إِنْ يَوْمَنُونَ ﴾ أي مثل جعل العمدر ضيةًا حرجًا بالاسلام وعلى هذا النحو في سنة الله فيه وتقديره له بما ذكرنا من أسبابه يجعل الله الرجس على الذين يعرضون عن الايمان فيظهرفي أعالهم وتصرفهم ولا سيما مع أهلالدعوة فيكون معظمها قبيعها سيمًا في ذاته أو فما بعث عليه من قصد ونية ، فان الرجس يطلق في اللغة على كل ما يسوء أو يستقذر حسًّا أو عقلا وعرفًا . وقد اطلنا في شرح معناه في لفسيرآية الخر من سورة المائدة ( ٩٣:٥) فهو يفسر في كل كلام يما يناسب المقام ، وقد روي هن ابن عباس تفسيره هنا بالشيطان ، وعن

مجاهد بكل ما لاخير فيه، وعن عبدالرحن بن زيدبن اسلم بالعذاب، وقل الزجاج هو اللمنة في الدنيا والعذاب في الا خرة ، وقال تعالى في سورة يونس ( ١٠٠٠٠ وما كان لنفس أن تؤمن الا بإِذْن الله و يجمل الرجس على الذين لايعقلون ) وكأن الجمل في اللَّ يَتين ضمن معني الالقاء، أي على ذلك النحو في أسباب جمل الصدر ضيقا حرجا بأصل الاسلام يقع الرجس بتقدير الله تعسالي على الذين لا يومنون بأن يكون لازمالهم، وتلقى تبعته عليهم، لان الايمان الذي اجتنبوه هوالذي يصدعنه، ويطهر الانفس منه، ولاجل هذا لم يقل: كذلك يجمل الله الرجس عليهم،أو على الكافرين واعلم امها القارئ أن هذه الآية كانت معترك أهل الكلام والقدرية رالجبرية والمعتزلة والاشعرية ــ فالقدرية الذين ينكرون أن خلق الخلق وقع بتقدىر سابق من الله تمالى ونظامًا بت بسنن حكيمة يقولون إن الآية غاهرة في أن الله تعالى اذا أراد هدأية امرئ مخلق في صدره انشراحاً الاسلام فيكون قبوله له بخلق الله، وهذا الحلق يحصل أثنفا أي جديدا غير مرتب على تقدير سابق، والجبرى منهم ومن غيرهم يقول اذًا كان الأمركذاك فاسلام المرَّ ليس باختياره ولا كسبه بل بفعل الله تعالى وحده، ومن الاشعرية من يقول له فيه كسب ينسب اليه ولكنه مخلوق لله لا تأثير له في نفسه، وحاصل القولين وأحد، ويقولون مثل هذا فيمن يريد أن يضله فيخلق لهمن ضيق الصدر والحرج ما يثبت به على كفره ويمتنع من قبول الايمان. والممتزلة تأو يلات في الآية حاولو. فيها تطبيقها على مذهبهم في كون إيمان المر. وكفرهمن فعله المستقل فجملها بمضهم خاصة بهداية المؤمن فيالآخرة الى طريق الجنة وضلال الكافر عنه . وبعضهم من قبيل ما يعبرون عنه بمنح الالطاف والتوفيق المشهل لمن اواد الله هدایته أن یهتدي بفعله وكسبه، وعدم منح ذلك لن لا ير يد منـــه ذلك فيبقى على كغره بارادته واختياره ﴾ وهذا أقرب ماقانوه الى مذهب أهل السنة وانما وقع حذاق النظارفي أمثال هذا الخلاف لأتخاذ مذاهبهم اصولا مسلمة ومحاولة حمل تصوص كتاب الله تعالى وأخبار رسوله (ص) عليها لتصحيحها وابطال مذاهب خصومهم المخالفة لهاء فهم ينظرون فيكل آية تتعلق بقواعد هذه المذاهب مفردة على حدثها ولا يعرضونها على سائر الآيات التي في موضوعها لبكونوا مؤمنين

وعاملين بالكتاب كله غير جاهليه عضين . ومن استمرض عقله عند تحقيق كل عقيدة أومسألة مجموع ماورد فيها يتجلى له الحق وانه لامجال الاختلاف في كتاب الله سبحانه ( ولوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فغي الكتاب ان الله تمالى خلق كل شيء بقدر لا انفا جديدا غير مرتبط بنظام سابق ، وفيه أن كل شيء بارادته ومشيئته، وان مشيئته مقرونة بحكمته الى اقتضت النظام والتقدير، وتنزه بها عن الانف والجزاف والتفاوت والحلل، وفيه أن إعان العبد المكلف يقع بفعله واختياره وان الله تعملي هو لذي خلقه ه فاعلا بالارادة والاختيار، وبهذا لا يكون فعله وكسبه منافيا على حين حتى يقال إنه جمل خالقا لعمله ، فالفرق بين الفعلين عظيم ، وبهذا الجم بين نصوص الوحي ، تظهر حجة الله البالغة على الحاق .

والتوفيق عالية خاصة من الله نسالي يتفضل بها على بعض عباده وهوأعلم حيث يضع توفيقه كما هو أعلمحيث يجمل رسالته ، فيجمع لمن تفضل عليه به بين ماجعله في مقدوره وتناول كسبه ، و بين ماليس كذلك ثم أنيـــه الخير والمصلحة له، فيتغق له الامران، والحذلان ضده أو عدمه فهو أمر سلبي لا يظلم الله العبد الحذول شيئًا، وقد يفسر الشيء تفسيرا سلبياً تكون حقيقته انجابية ، وتفسيراً إيجابيا تكون حقيقته سلبية. قال المحقق ابن القيم في بيان مشهد التوفيق والخذلان من كتابه ( مدارج السالكين ) : وقد أجم المارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكاك الله الى نفسك ، والخذلان هو أن مخلي بينك وبين نفسك اه وهذا تمريف بالرسم واضح المعني فبما قلناه ، فمعنى أن لا يكالك الى نفسك هو أن يمنحك فوق كل مافي قدرتك وما تتوجه اليه ارادتك مماتعلم من الحير لنفسك - مايتوقف عليه النجاح واصابة الخير مما ليس في مقدورك ولا يصل اليه أجنهسادك وحدك، و بعض ذلك نفسي و بعضه خارجي، فمعنى التوفيق ابجابي. وقولهم في تفسير الحذلان « أن يكلك الىنفسك» معناه أنلا يمنحك شيئاً من العناية الخاصة فيها يصل اليه كسبك ولاتسخير مالا يصل اليه، فلا تنال من الخيرالا بقدر قدرتك على ما تعلم وتر يدمن أسبابه، وقدرتك لا تصل الى . كلمانعلم أن فيه الخير لك، وعلمك غير محيط ما فيه ذلك الخير،فانت بجهل كثيراً؛

وما أوتيت من العلم إلا قليلا ، وكثيراً ما تظن الجهل علما ، والشر خيراً .

وقد جاء ابن القيم بعد ذلك بنفسير ايجابي فقال: والتوفيق ارادة الله من نفسه أن بفعل بعبده ما يصاح به العبد بان يجمله قادراً على فعل ما يرضيه مريدا له عيما له مؤترا له على غيره ، وهذا مجرد فعله والعبد مؤترا له على غيره ، ويبغض اليه ما يسخطه ويكرهه اليه ، وهذا مجرد فعله والعبد محل له . قال الله تعالى ( ٢٤٤٩ ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلو بكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون عد فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ) فهوسبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله، ولا يضعه عند غير أهله – الى آخر ماقال وأجاد.

## ﴿ فَصَلَ فِي الَّوْدُ عَلَى الْجَبِّرِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ بِسَنَنَ اللَّهُ وَآيَاتُهُ ﴾

وقد سبق لذا قول قريب في الرد على الجبزية والقدرية باثبات سنن الله تعالى في تفسير (١٠٧ كذلك زينا لكل أمة عملهم (ص٦٦٩ ج٧) رددنافيه على الفخرالوازي إمام هذه النزعة، وفارس هذه الحلبة، ثم اننا رأيناه قدعاد في تفسير هذه الآية الى بسط القول في تلك المسألة، والرد على المعترفة، فاستحسنا أن ننقل أقوى كلامه ونقفي عليه بقول وجبز فيه قال:

« وانختم تفسير هذه الآية بما روي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا في أمر القدرية عند ابن عمر فقال: لعنت القدرية على الناس بحيث بيا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جع الناس بحيث يسمع المكل أين خصاء الله فتقوم القدرية. وقد أورد القاضي هذا الحديث في تفسيره وقال هذا الحديث من أقوى ما يدل على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدرا وخلقا لان الذين يقولون هذا القول هم خصاء الله لائهم يقولون تعالى قضاء وقدرا وخلقا لان الذين يقولون هذا القول هم خصاء الله لائهم يقولون لله أسبب هذه الله أسبب هذه المنا الاله وما يسرت لنا غيره، فهؤلاء لابد وان يكونوا خصاء الله بسبب هذه الحجة، أما الذين قالوا ان الله مكن وأزاح العلة وانما أني العبد من قبل نفسه فكلامه الحجة، أما الذين قالوا ان الله مكن وأزاح العلة وانما أني العبد من قبل نفسه فكلامه موافق الما يعامل به من افزال العقوبة فلا يكون خصاء الله بل يكونون منقادين بله.

هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لانه يقال له يبعد منك أنك ماعرفت من مذاهب خصومك انه ايس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه وان كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب وليس للعبد على ربه اعتراض ولا مناظرة فكيف يصبر الانسان الذي هذا دينه واعتقاده خصا لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله فهم المعتزلة وتقريره من وجوه

( الاول ) انه يدّعي عليه وجوب الثواب والعوض ويقول لو لم تعطني ذلك لخرجت عن الالهية وصرت معزولا عن الربو بية وصرت من جملة السفهاء فهــذا الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم الله تعالى

( والثاني ) ان من واظب على الكفر سبمين سنة ثم انه في آخر زمن حياته قال لا الله الا الله محمد رسول الله عن القلب ثم مات ثم ان رب العالمين أعطاء النعم الفائقة والدرجات الزائدة ألف ألف سنة ثم أراد أن يقطع تلك النعم عنه لحظة واحدة فذلك العبد يقول أيها الإله اياك ثم اياك أن تقرك ذلك لحظة واحدة فانك أن تركته لحظة واحدة صرت معزولا عن الالهية والحاصل أن اقدام ذلك العبد على ذلك الايمان لحظة واحدة أوجب على الاله ايصال تلك النعم مدة لا آخر لها ولا طريق له البتة الى الخلاص عن هذه العهدة فهذا هو الخصومة أما من يقول أنه لاحق لاحد من الملائكة والانبياء على الله تعالى وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل واحسان من الله تعالى فهذا لا يكون خصا

(والوجه الثالث في تقرير هذه الخصومة) ما حكي أن الشيخ أبا الحسن الاشعري لما فارق مجاس استاذه أبي علي الجبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة بينهما فاتفق أن بوما من الايام عقد الجبائي مجلس النذكير وحضر عنده عالم من الناس وذهب الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس وجلس في بعض الجوانب مختفيا عن الجبائي وقال لبعض من حضر هناك من العجائز إني أعلمك مسئلة فاذكريها لهذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة من البنين واحدكان في هاية الدين والزهد والثاني كان في غاية الدين والزهد والثاني كان في غاية الكفر والفسق والثالث كان صبيا لم يبلغ فما توا على هذه الصفات فأخبرني أما الزاهد ففي درجات الجنة وأما الكافر ففي

دركات النار وأما الصبي فمن أهل السلامة. قال قولي له لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل فيها أخوه الزاهد عل يمكن منه ? فقال الجباثي لا لان الله يقول له أنما وصل الى تلك الدوجات العالمية بسبب انه أتمب نفسه في العلم والعمل وأنت فليس معك ذاك. فقال أبو الحسن قولي له لو أن الصبي حينئذ يقول يارب العالمين ليسالذنب لي لانك أمتني قبل البلوغ ولو امهلتني فريما زدت على أخي الزَّاهد في الزهد والدين.فقال الجبائي يقول الله له علمت انك لو عشت لطغيت وكفرت وكنت تستوجب النار فقبل أن تصـل الى تلك الحـالة راعيت مصلحتك وامتك حيى تنجو من العقاب. فقال أبوالحسن قولي له نوأن الاخ الكافر الفاسق وقع رأسه من الدرك الاسفل من النارفقال يارب العالمين وياأحكم الحا كين ويا أرحم الراحمين كما علمت من ذلك الاخ الصنير آنه لو بلغ كفر عامت مني ذلك فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي؟ قال الراوي فلما وصل الكلام الى هذا الموضع انقطع الجبائي فلما نظر رأى أبا الحسن فعلم أن هذه المسئلة منه لامن المجوز هُمْ أَنَ ابَا الحَسينِ البصري جَاءُ بِمَدَّ أَرْبِمَةً أَدُوَارُ أُواً كَثَرُ مِنْ بِمَدَّ الجِبَائي فأراد أن يجيب عن هذا السؤال فقال نحن لانرضي في حق هؤلاء الاخوة الثلاثة بهذا الجواب الذي ذكرتم بل لنا ههنا جوابان آخران سوي مادكرتم ثم قال وهو مبني على مسالة اختلف شيوخنا فيها وهي انه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصر يون التكليف محض التفضل والاحسان وهو غير واجب على الله تمالى. وقال البغداديون انه واجب على الله تعالى ، قال فان فرعنـــا على قول البصريين فلله تعالى أن بقول لذلك الصبي آني طولت عمر الاخ الزاهد وكلفته على سبيل التفضل ولم يازم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد مهذا الفضل ان اكون متفضلا عليك بمثله وأما ان فرعنا على قول البغداديين فالجواب أن يقال ان اطالة عمرأخيك وتوجيه التكليف عليمه كان احسانًا في حقه ولم يلزم منه عود مفسدة ألى الغير فلاجرم فعاته. واما اطالة عمرك وتوجيه التكايف عليك كان يازم منه عود مفسدة الى غيرك فامذا السبب مافعلت ذلك في حقك فظهر الفرق حددا تلخيص

كلام أبي الحسين البصري سعيا منه في تخليص شيخه المتقدم عن سؤال الاشعرى

بل سعيا منه في تخليص الـهَه عن سؤال العبد

« وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام ابي الحسين صحة هذه المناظرة الدقيقة بين العبدو بين الله (تعالى) انما لزمت على قول المعمَّزلة وأماعلى قول اصحا بنارحمهم الله فلا مناظرة البتة بين المبد و بين الرب، وايس للعبد أن يقول لو به لم فعات كذا أو مافعات كذافثبت أن خصاء الله هم المعانزلة لاأهل السنة وذلك يقوي غرضناو يحصل مقصودنا «ثم نقول أما الجواب الاول وهوأن اطالة العمر وتوجيه التكليف نفضل فيجوزأن يخص به بعضادون بعض. فنقول هذا الكلام مدفوغ لانه تمالي لما أوصل التفضل الى أحدهما فالامتناع من ايصاله الى الثاني قبيح من الله أمالى لان الايصال الى هذا الثاني ليس فملا شاقاعلى الله تعالى ولا يوجب دخول نقصان في ملكه بوجه من الوجوه وهذا الثاني بحتاج الى ذلك التفضل، ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد ألاترى أن من منع غيره من النظر في مرآته المنصوبة على الجدارامامة الناس قبح ذلك منه لانه منع من النفع من غير اندفاع ضرواليه ولاوصول نفعاليه، فان كان حكم العقل بالنحسين والتقبيح مقبولاً فليكن مقبولاً ههناءوان لم يكن مقبولًا لم يكن مقبولًا البتة في شيء من المواضع وتبطل كلية مذهبكم فثبت أن هذا الجواب فاسد. وأما الجواب الثاني فهوأيضا فاسدود لك لان قولنا تكليفه بتضمن مفسدة ليس معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة والا لزم أن تحصل هذه المفسدة أبداً في حق الكلوانه باطلء بل ممناه ان الله تمالى علم أنه اذا كلف هذا الشخص فان انسانا آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحا فان اقتضي هذا القدر أن يتوك الله تكليفه فكذلك قدعلم من ذلك الـكافر أنه اذا كلفه فانه يختار الكفر عند ذلك التكليف فوجب أن يتوك تكليفه وذلك يوجب قبح تكليف من علمالله من حاله أنه يكفر وأن لم يجب هبنا لم يجب هنالك. وأما القول بأنه يجيعليه لعالى ترك التكليف أذا علم أن غيره يختار فعلا قبيحاً عند ذلك التكليف ولا بجب عليه تركه أذا علم أمالى أن ذلك الشخص يختار القبيح عند ذلك التكليف فهذا محض التحكم. فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبوالحسين بلطيف فكره ودقيق نظره بمد أربعة أدوارضعيفوظهرأن خصاء اللهم الممنزلة لاأصحابنا والله أعلم اه كملام الرازي «تفسير القرآن الحكيم» «الجراء الثامن»

## ﴿ المبرة في هذا المراء والردعلي أهله ﴾

أبدأ ما أريد من بيان العبرة في هذا الكلام باستغفار الله تعالى من نقله ولومع حسن النية لما فيه من سوء التعبير والبعد عن الادب مع الخالق العظيم العزيز الحكيم، وبالاستعادة بالله تعالى من عصبية المذاهب التي توقع صاحبها في مثل هذا وفيا هو شرمنه ، ثم أفصل ماقصدت بيانه في مسائل :

(١) ان نظر بات متكلمي المعتزلة والجهمية والاشاعرة في مثل هذه المسألة و نظر بات من سبقهم الى ابتداع الكلام مخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم ومن تبعهم من علما و الامصاركا غة الفقها والأربعة وان ابني بهاكثير من المنتمين الديهم وفل يكونوا جبرية ولا قدرية ولامنكرين اشي عما وصف الله تعالى به نفسه أو استده اليه من الصفات والافعال بضروب من التأويلات و فم يبن احدم مهم عقيدته على استحالة القسلسل والحوادث التي لا أول لها، ولا على انكار حسن الاشيا وقبحها في نفسها أو انكار امتناع التكليف عا لاحسن فيه الماته عند العقل ، وما كانوا يتنابزون بالالقاب ، ولا ينهارون و يتجادلون لا ثبات المذاهب والآراء، ولا يضلون يتنابزون بالالقاب ، ولا ينهارون و يتجادلون لا ثبات المذاهب والآراء، ولا يضلون المخالف مم باوازم يستنبطونها من المقال، ولا يشوهون رأيه بالتعبير عنه بعبارات تنافي الأحاب، وقد أحسن العلماء الذي يجمل مخالفه خصها المخالف ، فاالقول في نقل المخاصم الماري ، بل الذي يجمل مخالفه خصها المخالق، تعمالى الله عن ذلك نقل المخاصم الماري ، بل الذي يجمل مخالفه خصها المخالق، تعمالى الله عن ذلك المناد المهمة على الله تبارك وتعالى وتبرؤ الاشاعرة منها وقول المعتزلة بها، المناد المناد المالة الوجوب على الله تبارك وتعالى وتبرؤ الاشاعرة منها وقول المعتزلة بها، المناد المن

(٢) مسألة الوجوب على الله تبارك وتعالى وتبرؤ الاشاعرة منها وقول المعتزلة بها، مذهب السلف الصالح هو الحق في المسألة وما كانوا يشكرون الوجوب ولا يقولون به على اطلاقه وانا مذهبهم انه لا يجب على الله تعالى الاما أوجبه وكتبه على نفسه وما هو مقتضى صفاته ومتعلقاتها، فكا وجب له تعالى في حكم العقل الاتصاف بصفات المكال وجب أن يترتب على تلك الصفات ما يسمونه متعلقاتها كالعدل والحكمة والرحمة (و٢: ٥٠ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء الجمالة ثم تاب من بعده واصاح قانه غفور رحم على وانه لا يجب عليه سبحانه شيء محكم غبره اذ لاسلطان فوق سلطانه فيوجب عليه و بجعله مسئولا ولا مشله بل لا يوجد شيء في السماء سلطانه فيوجب عليه و بجعله مسئولا ولا مشله بل لا يوجد شيء في السماء

ولا في الارض الا وهو ساجد له خاضع لسلطانه ( ان استعلمتم أن تنفــذوا من اقطار السموات والارض فانقذرا لا تنفذون الا بسلطان ) ولكرم الاشاعرة ينقلون عن الممتزلة القول بانه يجب على الله كذا وكذا ويحتجون عليهم قوله تعالى ( لا يسئل عما يفمل وهم يسئلون ) فيدل نقابهم على أنهم يوجبون عليه تعالى ايجاب من يكون مكلفا مسؤلا وهم لايقواون بذلك . ثم يحتجون بهذه الآية عليهم بأن له تعالى أن يعذب المؤمنين الصالحين حتى الملائكة والنبيين ، وأن ينعم الشياطين والحجرمين، والآية انما تنفي أن يكون لاحد من الخلق سلطان على الوب عز وجل يحاسبه به ويسأله عن شي·، وتثبت له وجده السلطان الأعلى على كل فاعل مختار من المكلفين كسائرخلقه فهو به يحاسبهم ويدأ لهم عما فعلوا بنعمه التي أنعم بها عليهم وعما كالهم اياه. ولا يدخل في هذا الاثبات انه يجو زعليه تعالى أن يجمل المسلمين كالحرمين والمتقين كالفجار، بل هذا محال عليه سبحانه كما يدل عليــه العقل الذي وهبــه ، والكتاب الذي انزله ( ٦٨ : ٣٥ أفنجمل المسلمين كالمجرمين ؟ ٣٦ ما لكم كيف تحكمون؟ ٣٨ : ٧٧ أم نجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض؟ أم نجمل المثقين كالفجار ﴾؟ واننا ننتمل عبارة لعالم مستتل في هذا الوجوب ليعرف الفرق بينه و بين كلام المتعصبين ، على أنه شديد الانكار على المحالفين

قال الشيخ المقبلي في كتابه (العلم الشامخ في يثار المق على الآبا والمشابخ): واعلم ان المعتزلة اختلفوا فيما بيهنم في معنى الوجوب على الله تعالى فقالت البصرية معناه في حق غيره وهو في حقه أحق وأولى . فان قلت فن لوازم الوجوب والقبح الثواب والقباب وذلك لا يعقل في حق البارئ تعالى . قلت هما من لوازم التكليف ، والتكليف عندهم طلب البارئ تعالى الفعل المتصف بالحكم من المكلف مع مشقة تلحق المكلف ومع ارادة المكلسف تعالى ، وقرلنا « طاب » ليس من عباراتهم أما يقولون إعلام البارئ المكلف شأن الفعل الموصوف الخ والذي ذكرناه أولى فالتكليف غير معقول في حق البارئ تعالى والتكليف أما يكون من البارئ تعالى ولا فالتكليف عندهم الثواب الدائم ، والتقاب الدائم ، والعالم بكل مصلحة وكل مفسدة ولوازمه عندهم الثواب الدائم ، والعقاب الدائم ، والعالم بكل مصلحة وكل مفسدة

والقادر على الوفاء كما يريد هو البارئ تعالى. وهذا كله صريج في كتبهم شهير ان له أدنى معرفة فيها . وانما التجاسر على الرواية وعدم المبالاة هو الذي كثر الشقاق ، وسلى عن لوفاق ، ولا يخلو مذهب من عدم انصاف الخصم وان اختلفوا قلة وكثرة . الخما قال وفيه الترغيب في أخذ المذاهب من كتبها لامن أقوال الخصوم لاهلها

ثم قال: وحاصل مذهبهمان المدح والذم من لوازم التحسين والتقبيح، والثواب والمقاب من توابع التكليف، والبصرية يوجبون الثواب ويحسنون العقاب فقط، وللبارىء تعالى أن يسقطه عقلا، ولزوم الثواب وحسن العقابهما المحسنان للتكليف عندهم كما مضى، ومعنى الاستحقاق عندهم الله يحسن لا انه يجب. والبغدادية يقولون يجب الثواب وجوب جود بمعنى ان صفات الكال تقتضي توفرد واعي الحكيم لمعنى الداعي اليه وجب ان يغمله الحكيم. ومع هذا يطلقون ان الثواب تغضل، أي ليس له جهة وجوب في نفسه، فاعرف مذهبهم فكم غلط عليهم اخوانهم البصريون فضلا عن غيرهم، ويكفي في حسن التكليف عندهم سابقة الانعام، ويقولون بوجوب العقاب ويجوزون العفو عقلا لانه لطف للمكلفين واللطف واجب عندهم، فذهب الفريقين في الثواب والعقاب متعاكس» اه

وقد أطال المقبلي في بيان مذهب المعتزلة في مبحث التحسبن والتقبيح وأرجع كلام البغدادية منهم الى كلام البصرية . وأيضا في الرد على الرازي في هذا المبحث وفروعه ولا سيما زعمه انه لا يمكن التخلص من مذهب القدرية الا بالقول بالجبرأو بالنزام التخصيص من غير مخصص وهو ما يكوره في تفسيره ، ثم انتقل منه الى مبحث خلق الافعال ورد فيه على الاشعرية في القول بتكليف ما لا يطاق ونفي التحسين والتقبيح مطلقا أي حتى الشرعيين الانماأمر به الشرعليس فيه حسن ذاتي عندهم وأيما حسنه أنه أمر به ولو نهي عنه لكان قبيحا ، وفي الجبر وغير ذلك ،

(٣) المناظرة بين الاشعري وشيخه الجبائي مشهورة في كتب الكلام والتراجم للاشاعرة و يذكرون أنها وقعت بين الشيخين مشافهة ولم يذكروا ماذكر الرازي من توسط العجوز بينهماوقد أوردها المقبلي بالاختصار ثم قال

﴿ فَهِذَهُ الْحَكَايَةِ هُوسِ وَادْنِي الْمُعْزِلَةِ فَصَلَّا هِنْ شَيْخَهُمْ يَقُولُ مَنْ جَوَابِ الله

على الصغير: فضلي اتفضل به على من اشاء كاكان جواب الله على أهل الكتاب في حديث تفضيل هذه الامة . وهذا جواب على أصل المعتزلة لازالتكليف تفضل عند البصرية منهم أبو علي وغيره، ومن قال منهم وهم البغدادية – أن التكليف واجب فهوعندهم وجوب جود لا يعارض على تاركه ، وايضا فهو مصلحة و يشارط في كل مصلحة خلوها عن المفسدة ولوكانت المفسدة في غير ذلك المكلف عندهم كما ذلك كاهمشهور من مذاهبهم ، وعلى الجلة فالاعتراض على الله تمالى ساقط اجماءً -أما عندهم فلأن الاعتراض مطلقا أنما يكون لمخالفة ما ينبغي في نفس الامر ﴾ وهذا لا منى له عند الاشعري أنما معناه فينا (١) إنا خالفنا القادر الذي جعل مخالفته علامة عَمْو بَنَّهُ لَا لَانُهُ مَنْهُمْ مَتَفْضَلَ حَقَيقَ بأَن يَمَثِّلُ أَمْرُهُ فَأَنْ هَذَا مَهْنِي التَّحْسين الذي نفوء ولكن لخوف ضرره الذي نصب الوعيد علامة له فكانا عبد العصا (١) واما عند الممنزلة فلان الله سبحانه حكيم واجب الحكمة فكل جزئي نراه ندخله في الكلمية ، ان عرفنا الحكمة فيه علما أو ظنا ففضل من الله ، والافنحن في سمة رددناه الى حكمة أحكم ألها كين؛ وهلم أرحم الراحمين، فكيف يتمشى الاعتراض 9 أما عند الاشاعرة فلانه كالاعتراض على الجبابرة الذين لايعرفون غير النطع والسيف، وأما عند المعتزلة فلانه من اعتراض الجاهاين على احكم الحاكين . اه المراد منه ويتلوه التشنيع على الاشمري واصحابه في سياق رد طويل في أصل المسألة ، والتعجب من نقل كبار علمائهم لهذه المناظرة التي سماها خرافة

وغرضنا من نقل كلامه اقناع القارئ بأن لا يطمع في معرفة الحق الخالص في هذه المسائل من متعصب لمذهب من المذاهب فيها الا أن يكون مذهب السلف الصالح لاننا نقطع بأن ما كانوا عليه من علم وعل بالدين هو الاسلام الذي جابه خاتم النبيين (ص) ولانه ليس مذهب رجل واحد تألفت له عصبية تنصر دو تعد كلامه أصلافي الدين تقبل ما وافقه من نصوص الكتاب وانسنة وتردما خالفه بنا ويل أو باحمال وجود تأويل (٤) لما ظهر الجدل الذي سمي علم الكلام عده علما السلف كالشافعي واحمد بدعة سيئة ونهوا عنه ثم كان كشر من المنتمين البهم من كبار المتكلمين — فا كثر الممترئة ونهوا عنه ثم كان كشر من المنتمين البهم من كبار المتكلمين — فا كثر الممترئة

والمرجئة من الحنفية والزيدية، واكثر الاشاعرة من الشافعية والمالكية ، ولكن المخلصين منهم كانوا يزجعون الى مذهبالسلف في أواخر أعمارهم كما صرحنا به مرازاء واكبر انصار مذهب السلف في القرون الوسطى واقواهم حجة شيخا الاسلام احسد تقي الدين بن تيمية وشمس الدين محسد بن قيم الجوزية ومن أوسع كتب الاخبر هذا في الموضوع الذي نخوض في أعضل مسائله كتاب (مفتاح دارالسعادة) وكتاب (شفاء العليل ، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل)

(٥) كامة الاعتدال الوسطى في الخلاف بين القدرية والجبرية. قال المحقق ابن القيم في شناء نغلين داعلم ان الرب سبحانه فاعل غير منفعل والعبد فاعل منفعل وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه . فالجبرية شهدت كونه منفعلا يجري عليه الحكم بمنزلة الآلة والحل، وجعلوا حركته بمنزلة حركات الاشجار، ولم يجعلوه فاعلا الاعلى سبيل المجاز، فقام وقعد وأكل وشرب وصلى وصام عندهم بمنزلة: مرض وألم ومات ونحو ذلك مما هو فيسه منفعل محض ، والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله . وكل من الطائفتين نظر بعبن عوراه، وأهل كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله . وكل من الطائفتين نظر بعبن عوراه، وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا المقامين حقه ولم يبطلوا أحد الامرين بالآخر فاستقام طم نظرة ومناظرتهم واستقر عندهم الشرع والقدر في نصاب ، وشهدوا وقوع الثواب طم نظرة ومناظرتهم واستقر عندهم الشرع والقدر في نصاب ، وشهدوا وقوع الثواب العم والعقاب على من هوأولى به » وأفاض في تفصيل ذلك والشواهد عليه من آيات القرآن الحكيم

وما ذكر من نوط خطأ الغلاة بنظر بعضهم الى أحد وجهي الشيء أو جزئه ونظر الا خربن الى الا خربرجع الى ماقلناه من الاخذ ببعض النصوص والغلوفيه وترك البعض الا خربي الحقيقة الواحدة . غلت القدرية في مسألة الحكمة في الخلق والتنكوين عولامو والنشريع ، وغلت الجبرية في مسألة المشيئة والارادة ، فهؤلاء جو ذوا أن تخاو المشيئة عن الحكمة ، وأولئك قيدوا مشيئة الرب بما تصدل اليه أفهامهم من الحكمة ، وان كان كل منها يؤمن بالصفتين كلتيهما ، ونزاعهم الطويل أفهامهم من الحكمة ، وان كان كل منها يؤمن بالصفتين كلتيهما ، ونزاعهم الطويل العربيض في مسألة الحسن والقبح والتحسين والتقبيح مبني على ذلك فالغلاة في الباتها العربيض أو قبحا ذاتيما بعرف

بالعقل ويأني الشرع بالامو كاشفا لحسن المأموربه وبالنهي كاشفا لقبح ألمنهبي عنه ولايكون شيء حسنا بمجرد الامر ولاقبيحا بمجرد النهيءوالغلاة فينفيها قالوا لاحسن ولا قبيح ذاتيا في شيء من الاشهـــاء يكون مناط التكليف وسببه وسبب ما ينراب عليه من انثواب والعقاب وانما ذلك بالشرع وحسده، فالعدل والصدق والصلاة والصيام لا حسن فيها لذائما إلى الامريها هو الذي جعلها حسنة ، وكذلك الظلم والكذب والسكر لاقبح فيها لذائها لهذا المعنى بل عرف قبحها بالشرع وانه يجوز أن يأمر الرب بما نهى عنه وينهى عما أمر به ولو فعل ذلك لكان الجور والكذب حسنا والعدل والصدق قبيحا وكذلك العبادات كلها ءلانه بغمل مايشاء ويحكم بما مريد ، والقول الاول أقرب الى المعقول والمنقول واكن وقع كثير من القائلين به في الافراط والناو. فالقول ألوسط الذيعليه المتدلون الجامع بين النصوص أن صفات وحكمته لاتقتضي تقييد مشيئته بما نفهمه ونعقله نحن منها بحيث نوجب عليه بعض الاوامر أو الافعال ونحظر عليه بعضها ، وانما نعتقد أن كل ما يأمر به فهو حسن ، وانه لايأمر الا بما هو حسن ولا ينهي الاعما هو قبيح كما قال (٩:١٦ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإبتاء ذيالقربيو بنهيءنالفحشا وللنكر والبغي) وقال (٣٧:٧ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنايها. قل ان الله لايأمر بالفحشام، أتقولون على الله ما لاتعلمون ) وهذا احتجاج على المشركين والمراد فيه بالفحشاء. والفاحشة معناه اللغوي وهوماعظم قبحهءولاجله نهيءنهء وحسنالعدل والاحسان وايتًا في القربي متفق عليه بين العقلاء ولاجله أمر به . ولكن الأمر بالشيء قد يكون ليا في نفس ذلك الشيء من الحسن والمنفعة وقد يكون ابتــــلاء للعبــــد لاجل القيام به لمحض الامتثال والطاعة ، وهذه مصلحة ومنفعة حسنة ولكن حسنها ليس في ذاتها بل في شيء خارج عنها ، ومنه أمر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده وجميع الافعال التي بسميها الفقهاء تعبدية . فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى في تعليل الامر باقامتها فحسنها ذاتي لها لانها سبب لذلك من حيث هي مناجاة الله تعالى وذكر ومواقبة له ولكن فيها مالا يدوك الفعل حسنه في ذاته كمدد

الركمات والركوع والسجود فيها ، وان جوز أن بكون له حكمة عند الله تعالى فوق مجرد تعبدنا به، وقدشبه النزالي هذه الحكمة بحكمة الطبيب في تفاوت مقادير اجزاء الدواء المركب من عدة أجزاء وما ينبغي المريض من النسليم له بذلك وان الم يعرفه. والخر والميسرفيهما أتم كبير واكبزه انهما يسهلان للشيطان ايقاع العداوة وألبغضاء بين السكارى والمقامر بن بعضهم مع بعض ومع غيرهم و يصد أن عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه قبائحذاتية فيهما

وجملة القول إن الله تعالى خالق كل شيء وانه بخلق بقدر ونظام وحكمةو.. نن لا أننا ولا جزافا ولا عبثاً ، وانه حكيم في خلقه وأمره لم يشرع لساده شيئا عبثاً كما انه لم يخلقهم عبثاء وانه خلق الانسان قادرا مريدا فاعلا بالاختيار يرجح بحسب علمه النظري وشعوره الوجداني بعض الاعسال على بعض ويحكم على نفسه فيقدر على تَكَلَّفُ مَا يُؤَلِّهُ وَلا يَلائمُ هُواهُ وَلَذَّتُهُ، وَإِنْ أَفْعَالُهُ تُسْنَدُ اليَّهُ وَيُوصِفُ بِهَا لانْهَا تَقُومُ بِهِ وتصدر عنه باختياره لالانه محلها ، وتنسب الى مشيئة الله تعالى من حيث انه هو الحالقله بهذه الصفات والمعطىله هذا التصرف والاختيار، والهادي له الى السنين والاسباب، والخالق لما يتعلق به عمله من الاشياء، ولكنه تعالى لا يوصف بتلك الاعمال الاختيارية ولا تسند اليه اسناد الغمل الى من قام به بحيث يشتق له الوصف منه فيقال أكل زيد فهو آكل وصلى عمرو فهو مصلٌّ وسرق بكر فهو سارق ، ولا يقال شيء من ذلك في البارئ تعالى .

ولا يخلق الله ثمالى شيئا قبيحا ولا شمراً، بل هو (الذي أحسن كل شي خلقه ٣ صنع الله الذي أتقن كل شي )فالخبركاه بيديه والشر ليس اليه كما ورد، وأنما يطلق الشر والقبيح على بعض الاعمال التي تام من المكلفين أو عليهم ، ويوصف بهما بمض الاشياء التي تضرهم أو تسوءهم فمَّا يترتب عليه ألم أو ضرر لهم من أعمالهم أو من حوادث الكون يسمونه شرا بالنسبة الى من يضره وانكان خيرا بالنسبة الى غيره، فن هدم المطر أو فيضان النيل داره يعده شرا له وان كان خيرا لمن لا يحصى من الناس، وكثيراً ما يعدالانسان الشي٠ شرا له لقصرنظره أو بالنسبة الى مبدئه و يكون خيراً في الواقع أو في الغاية قال تمالى ( ٢٤ : ١١ ان الذين جاؤا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا المكم بل هو خبر المكم) وقال عز وجل (٢١٦٠٢ كتب عليكم القتال وهو كره المكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهوخير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرلكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون) وقال فيمن يكرهون نساءهم ( قان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئه و يجعل الله فيه خسيرا كثيرا) وأعظم هذا الخسير ولادة الاولاد النجباء . ولكن جميع ما يسميه الناس شرا من أعالهم أو من حودات الكون يقع بقدرالله ووفاق سننه في نظام الكون وربط أسبابه بمسبياته . وقدردالهقت ابن القيم على الجبر بة نفاة الحسن والقبح في الاشيا في كتابه مفتاح دارالسعادة من ابح وجها فليراجعه من شاء

(٦) مَسَأَلَة سَوَّالَ العباد ربهم عن أفعاله وأحكامه . قد أثبت الله تعالى لنا في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) ان عباده يسألونه يوم القيامة عن الجزاء وحكمته فيجيبهم كما سألوا الرسل في الدنيا عن أمور كشيرة من أفعال الله تعــالى وأحكامه فأجيبواً، وان الكفار بحتجون في الآخرة فبقيم عليهم الحجة. ومما حكامتن المسلمين في الدنيا قوله تعالى ( ٧٦:٤ ألم تر الى انذين قبل لهم كفوا أيديكم – الى قوله – وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا الىأجل قريب) الآية . وقال في ييان حكمة إرسال الرسل ( ٤ : ١٦٣ رسلا ،بمشر بن ومنذر بن لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكمًا ) وقال في كفار هذه الامة (٢٠ : ١٣٤ ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات الينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى)أي اهلكناهم من قبل الرسول و بمثته بالةرآن، وقال في سوال العباد وبهمـم ( ۲۰ : ۱۲۲ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشـة ضنكا ونحشره يوم القبامة أعنى ١٢٣ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ١٢٤ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي ١٢٥ وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعــذاب الآخرة أشــد وأبقى ) وفي الحــديث الصحيح أن الله تمالى أعطى كلا من أهل التوراة وأهل الانجيل من الاجرعلى العمل بكتابهم قبواطا قبورطا وأعطى أهل القرآن على العمل به قيراطين قيراطين «الجزء الثامن » « تفسيرالقرآن الحكيم » (A)

وضرب ( ص ) لذلك مثل من استأجز عمالًا بأجرة معينة على عمل كثير وغــالا بأجرة أكثر على عمل قليل وذكر أن المؤمنين المأجورين من أهل المكتابين يسألون و بهم عن ذلك في الآخرة . قال « فقال أهل الكتابين: أي رب أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا منهم. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجر كم شيئا ؟ قالوالا. قال فهو فضلي أو تيه من أشاء ﴾ أخرجه البخاري في أبواب، واقيت الصلاة وكناب النوحيد وغيرهما، وهذا المسفى في آخرسورة الحديد من كتاب الله تمالى (٧٠:٥٧ يا أيها الذينَ آمنوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته \_ إلى قوله \_ والله ذو الفضل العظيم ) والحديث يدل على أن الله تعالى أطام رسوله فيما أظهره عليه من الغيب على ما يكون من سؤل مؤمني أهل الكتابين وبهم عن سبب تفضيل هذه الأمة عليهم وإجابته تعالى اياهم ، وجواب الرب سبحانه الأهل الكتابين مبثى على أتصافه عروجل بالعال والفضال وتنزهم عن - الظلم ، ومن العدل أعظاء الحق لمستحقه، وحق من يعبد الله تعالى وحده من عباده ولايشرك به شيئا ان يثيبهم الجنة ولا يعلمهم عذاب من أشرك في النار. وقد ثبت في الصحيحين وسنن النسائي ان معاذا ( رض ) قال : الينا أنا رديف رسول الله ( ص ) ليس بيني و بينه الا آخرة الوحل فقال « يا معاذ » قات لبيك رسول الله وسعديك ، ثم ساو ساعة ثمر قال « يامعاذ » قات لبيك رسول الله وسعاريك ،ثم سار ساعة ثم قال ﴿ يَا مَمَاذَ ﴾ قات لبيك رسول الله وسعديك قال ﴿ هُلُ تُدرِي مَاحَقَ الله على هباده » قلت الله ورسوله أعلم ، قل « حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » ثم سار ساعة ثم قال « يامعاذ بن جبل » قلت لبيك رسول الله وسمديك . قال « هل تدري ما حق العباد على الله أذا فعلوه »؛ قلت الله ورسوله أعلى، قال «حق العباد على الله أن لا يعذبهم» رواه عنه البخاري في بضعة كتب من الصحيح ومسلم في كتاب الإيمان. وهذه النصوص التي أوردناها من الآيات والاحاديث حجة على الرازيوم قال بقوله من الاشعرية وغيرهم من اطلاق عدم سو ال العبادر بهم عن شيء وعدم ثبوت أي حق عليه تعالى، وحجة نسلف الامة الصالح وهم أهل السنة خقا من اثباًت كل ما أثبته الله تعالى ورسوله (ص) وهو ماتقدم بيانه

(٧) يمكن ود نظر يات الشيخ الاشعري ونظريات شيخه الجبائي معا من وجوه أخرى على مذهب السلف الذي هو الاخذ بظواهر النصوص من ان الثواب بالايمان والعمل وان الاحكام الشرعية مبنية على الحكمة ومعللة بما يرجع الى در المقاسد وجلب المصالح والمنافع الدنيوية والاخروية وكون الدنيا مزرعة الآخرة ، وكذا على مذهب المعازلة على ما حرره الشبخ المقبلي نقلا عن كتبهم، فنذكر بعض ما يخطر من ذلك بالبال ، ليكون نموذجا لمن يبني عقيدته على قواعد الحجة والبرهان ، ويعرف الحق بنفسه لا باراء الرجال ، فنقول

ذكر الناج السبكي في ترجمة الشيخ اله قال الجبائي ﴿ مَا قُولَكُ فِي ثَلَاثُةُ :مُؤْمَنُ وكافر وصبي؟ فقال: المؤمن من أهل الدرجات والكافر من أهل الهاكمات والصبي من أهل النجاة . فقال الشيخ فان أواد الصبي أن يرقى الى أهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائي لاء يقال له إن المؤمن أما نالهذه الدرجة بالطاهة وليسلك مثلها: قال الشيخ فان قال التقصير ليس مي فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات كعمل المؤمن ، قال الجبائي يقول له الله كنت أنلم أنك لو يقيت المصيت ولعوقبت فراعيت مصلحتك وأمنك قبل أن تنتهي الى سن التكايف. قال الشيخ : فلو قال الكافر يارب علمت حاله كما علمت حالي فهلا واعيت مصلحتي مشله ؟ فانقطع الجبائي ٥ قاما جواب الجباثي الاول في الموَّ من الطائع والكافر الفاسق فهو الحق الذي بينه الله في كتابه بقوله في جزاء المؤمنين الكاملين ( ٨ : ٤ أُولئْكُ هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومففرة ورزق كريم) وقوله في جزاء الفريقين بالاجمال (واكل درجات مما عماوه) وستأتية ربيا وقوله في تفصيل ذلك (٢٠: ٧٣ انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يُؤوت فيها ولا يحيا ٧٤ ومن يأته مو منا قد عمل الصالحــات فأولئك لهم الدرجات العلى) فهذه الآيات وغيرها من النصوص في المسألة بلفظ الدرجات وترتيب الجزاء على الوصف دابل على كونه علة له، كما قاله المفسرون من الاشاعرة وغيرهم . والنصوص في ترتيب الجراء على الايمان والكفر مع الاعمال كثيرة جداً وكذلك جوابه الاول عن مسألة الصبي فانه لا يستحقّ الدرّجات التي نالها المؤمن الذي عمل الصالحات بحسب وعد الله الحق وجزائه المدل ولكن ذرية المؤمنين

تلحق بالاصل. وأما جوا به الثاني فَهُو خطأ نشأ عن غفلته عن فساد السؤال في نفسه وذلكأن عدم حياة الصيالىأن يبلغ ويعمل ما يعمل مسألة عدمية لاوجه لسوَّال الخالق عُمْها ولا يأني فيها مسألة الاصاّح في مذهب المعتزلة لانهم يقولون ان أفعاله وأحكامه تعالى يجب يمقنضي الحكمة أن لا تخلو عن مصلحة وأن نكون من حيث هي صادرة عنه تمالي حسنة وخيرا ولا تقتضي قواعدهم هذا في الامور العدمية السلبية بأن يةال مثلا أيما لم يخلق مر صاب فلان مئة رجل لكذا من الحكم والمصالح ولم يجمل عمو فلان الف سنة لكذا وكذا

وأما النظر في المسألة منجهة القدر والمنن فيتال فيه بالاختصاران الله تمالى جلت حكمته قد مضت سنته في نظام أمور الخلق أن يكون الحلول العمر أسباب من روعيت فيه صغيرًا ممن يقوم بامر تربيته وراعاها في أعماله التي يستقل بها من أول النشأةطال عمره بتقدير الله تعالى ، كما أن لاختيار الايمان عني الكنفر وضده واختيار الطاعة على العصيان وضده أسبابا بحسب السنن والاقدار كا أوضحناه مرارا في تفسير الآيات المتعلقة به 4 وكل تلك الاقدار والسنن الالهية مبنية على منتهى الحكمة والحق والعدل، وفوق ذلك مالم تصل اليه بصائر غلاة القدرية من الجود والفضل ، فلو سأل صبي ربه يوم القيامة لم لم يطل عمره عساه يعمل مايستحق به الدرجات العلي ، فالمعقول أن يبين الله له تعالى ماخفيءنه منسفنه وتقديره لاسبابالموت والحياة وكون سننه لاتتغبر ولاتتبدل وأن اطالته اممر فلان دون فلان لم يكن خلقاأ نفاجد يداكمآ نزعم القدرية النفاة حتى يرد فيه السؤال : لم خص فلان بكذا وحرم منه فلان وهو مثله ٢

فعلم مهذا أن مسألة اطالة أعمار بعض الناس دون بعض ليس من الجود الخاص الذي مختص الله به تعالى بعض العباد تفضيلا له على غيره وعناية به كما فصل بعض الرسل على بعض، وكما فضل هذه الامة المحمدية على الامم بايتـــانها كفلين من الاجر، ولا على نحو ما ذكرناه في الكلام في التوفيق حتى يكون المحروم منها مخذولا ، وانما طول الاعمار وقصرها والامراضجار يةعلى وفق المقادير المطردة والسنن العامة ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافر والبر والفاجر ، فهي كمسألة الرزق في سعته وضيقه قال تعالى فيها ( ۲۰:۱۷ کلا مد هؤلا. وهؤلا من عطا و بك وما كان عطا و بك محظورا ١٦ انظركيف فضائا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) أما كون الآخرة أكبر درجات فمن المساوم من الدين بالضرورة ان كل ما في الآخرة من درجات النعيم والكرامة فهو أعظم وارقى مما في الدنيا. وأما كونها اكبر تفضيلا فلان التفضيل فيها يتفاوت تفاوتا أعظم عما في الدنيا بما لا يقدر قدره، ولانه قسمان احدها أجر على الاعمال يضاءف لعامة المؤمنين الصالحين عشرة أضعاف ، وشمان احدها أجر على الاجزاء على عمل يكافئه، وجهذا الجواب الذي بيناهلا يبقى عجال لقول الكافر وسؤاله

وأما جواب ابي الحسين البصري على قاعدة أصحابه ممتزاة البصرة فله وجه وان كان الحق في المسألة ماذكرناه. ورد الرازي عليه تمحل بديهى البطلان، اذ زعم ان ايصال التفضل الى أحد الناس يقتضي ايصاله الى كل أحد ويقبح تركه لانه ليس شاقاعلى اقله ولا يوجب دخول نقصان في ملكه، وانه قبيح في الشاهد فيجب ان يكون قبيحا في الغائب، وضرب له في الشاهد مثل المرآة، ولولا تعصب المذهب يكون قبيحا في الغائب، وضرب له في الشاهد مثل المرآة، ولولا تعصب المذهب لما كان هذا العالم الكبير والذكي النحرير يقول مثل هذه الاقوال في المسألة، والقوم يقولون بأن التفضل غير واجب اذ الواجب لا يسمى تفضلا ويقولون ان وجوب التكليف وجوب جود لانه كال لا وجوب الزام واجبار، فهو تحكم عليهم في مذهبهم وعلى ذلك بأنه ايس شاقا على الله تمالى ولا يوجب نقصافي ملكه، وهذا التعليل باطل في مذهبه ومذهب الخصم، ومثل المرآة غير منطبق وهو من قياس الخالق على الخاوق في مذهبه ومذهب الخصم، ومثل المرآة غير منطبق وهو من قياس مع الفارق الذي كمثله فارق

وهذا القول يُعد هينا في جنب ما ذكره في الوجهين الاول والثاني من وجوه جمل المعتزلة خصوما لله تبارك وتعالى فانه صور فيهما مسألة اثبات وجوب الثواب والمعوض بصورة مشوهة يتبرأ منها ويكفرة ثلها كل معتزلي وهي أن القائل بهذا الوجوب يقول لو به كيت وكيت ، وهذا من الباطل وقول الزور وان كان يعني به أنه من لوازم ذلك الاعتقاد ولا يعني به أن أحدا ينطق بمؤاخذة وبه وتهديده وعزله من الالوهية وشتمه ، لانه يعلم أن بعضهم يقول أن هذا وجوب جود وتفضل و بعضهم يقول أن هذا وجوب جود وتفضل و بعضهم يقول أن هذا وجوب جود وتفضل و بعضهم يقول أن هذا وجوب أبات

الفضل والاحسان وغيرهامن صفات الكال التي لايمقل معناها الا مجمعول متعلقاتها مثل هذا التنقيص الفظيم، والكفر المشوه الشنيع ،

وجالة القول ان كلا من الفريقين قصد تنزيه الله تمالى عما لايليق به، ووصفه بالكال الذي لايمقل معنى الالوهية والربوبية بدونة ، فبالغ بعضهم في الاثبات وبعضهم في النفي والوسط بين ذلك ، وقول الرازي وأمثاله من غلاة الاشعرية في هذا المقام أبعد عن الصواب وعن مذهب السلف و يمكن أن يستنبط من لوازم رأيهم مثل ما استنبطوا من رأي خصومهم من التشنيع أو أشد ، بل وجد من فعل ذلك، والحق ان هذه ليست لوازم مقصودة لمذهب هؤلاء ولا هؤلاء والجهور على أن لازم المذهب ليس بمذهب وان كان لا يظهر على اطلاقه (ربنا اغفر لنا ولاخواننا أن لازم المذهب ليس بمذهب وان كان لا يظهر على اطلاقه (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالا بمان ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا انك روف رحبم )

(٨) ان الحديث الذي بني عليه هذا المراء بما قاله القاضي عبد الجبار المعترني في الاشعرية وقابله الرازي الاشعري بافظه من قوله في المعترنة هومن الاحاديث التي الخترعها بعض هو لاء المتعصبين لينبر بها بعضهم بعضا. وعبسارته مولدة ليست هربية فصيحة . وقد اخرج أوله الدارقطني في العلل من حديث على دلعنت القدرية على لسان سبعين نبيا » قال الشيخ محمد الحوت الكبير في كتابه الذي خرج به احاديث الجامع الصغير الضعيفة قال ابن الجوزي حديث لا يصبح فيه الحارث كذاب قال ابن المدنى وكذا فيه محمد بن عمان. و رواه العلم الي وفيه محمد النا الناهل مترولت وأورده الذهبي من عدة طرق وقال هذه احاديث لا تشبت اه والظاهر انه يعني بالحارث الحارث بن عبد الله الاعور الهدائي صاحب على كرم والظاهر انه يعني بالحارث الحارث بن عبد الله الاعور الهدائي صاحب على كرم والظاهر انه يعني بالحارث الحارث بن عبد الله المداني ساحب على كرم والقول المعتدل فيه أنه ضعيف . وأكثر هو لاء المتكامين اليسوا من أهل الحديث بل ينقلون كل ما برونه في الدكتب كالعوام. ونكتفي في هذا الفصل الاستطرادي بهذا القدر و فعود الى نفسير سائر الآيات

﴿ وَهَذَا صَرَاطَ رَبِكَ مَسَتَهُما ﴾ أي وهذا الاسلام الذي يشرح الله له صدرمن يرد هدايته، هو صراط ربك ايها الرسول الذي يمثك به، و بين لك في هذه الآيات أو هذه السورة أصوله وعقائده بالحجج النبرات، والآيات البينات عال كونه مستة في نظر العقل الصحيح ومقتضى الفطرة السليمة من فساد الافراط والتغريط، فلا اعوجاج فيه ولا التواء، واتما هو السبيل السوا، مومن عرفه تبين له اعوجاج ماعداه من السبل، انتي عليها سائر اهل الملل و النحل، ﴿ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون الشهرة أي قد بينا الآيات القوم يذكرون ما بلغوه منها فوعوه، كلا عرضت الحاجة اليه، فيزدادون بها النافعة، لقوم يتذكرون ما بلغوه منها فوعوه، كلا عرضت الحاجة اليه، فيزدادون بها يقينا ورسوخا في الايمان، و يدرون ما يورد عليهم من الشبهات والاوهام، كايزدادون المشار اليه بقوله دوهذا صراط ربك، بالاسلام هو الموافق لقواعد العربية لانه المشار اليه بقوله دوهذا صراط ربك، بالاسلام هو الموافق لقواعد العربية لانه أقرب مذكور يصح أن يكون هو المواد، وهو الروي عن ابن عباس، ومن خالفه فقد تكلف وتعسف، وقوله دمستقيا، منصوب على الحال والعامل فيها ما في اسم تكلف وتعسف، ومن معنى الفعل

ولهم دار السلام عند رجم في أي طولا القوم المتذكرين السالكين صراطه رجم المستقم وون فيرهم من متبعي سبل الشياطين و دارالسلام عندر بهم بسلوكهم صراطه الموصل البها، وهو ما كانوا يعملونه كاصرح به في آخر الآية. فهذا بيان جزاء المؤمنين الصالحين ، في مقابل مابين قبله من جزاء المجرمين، بقوله (سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون) ودار السلام هي الجنة دار الجزاء المؤمنين المتقين اضيفت الى أسم الله «السلام» كما رواه ابن جرير عن السدي وعزاه بعض المفسرين الى الحسن وابن زيد أيضا ، وقبل إن السلام مصدر سلم كالسلامة. والاضافة على التفسر الاول التشريف وكذا اللايذان بسلامة تلك الدار من العيوب ، وسلامة أهلها من جميع المنفصات والكروب ، خلافا لمن زعم أن إفادة من العيوب ، وسلامة أهلها من جميع المنفصات والكروب ، خلافا لمن زعم أن إفادة هذا المدى خاصة بجمل السلام مصدرا كالسلامة وقوله « عند ربهم » تقدم معناه في تفسير مقابله الذي ذكر آ نفا ﴿ وهو وليهم بما كانوا يعملون ﴾ الضمير راجع الى ويهم أو السلام على القول بانه هو الله تعالى ، ووابهم متولي أمورهم وكافيهم كل أمر يعنيهم، بسبب ماكانو يعملونه بهاعث الايمان به والاذعان لما جاء به رسوله من أعمال يعنيهم، بسبب ماكانو يعملونه بهاعث الايمان به والاذعان لما جاء به رسوله من أعال

الصلاح المزكية لانفسهم ، والاصلاح المفيدة لكل من يعيش معهم ، وهذه الولاية الالهية الهند كرين من المؤمنين الصالحين تشمل ولاية الدنيا والآخرة . والآية نافية للقول بالجبر، ومبطلة للقول بالمكار القدر بصراحتها بنوط الجزآ بالعمل، فاسناد العمل اليهم ينفي الجبر، ونوط الجزاء به يثبت القدر الذي هو جعل شيء مرتباً على شيء آخر مقدرا بقدره ، وليس خلقا أنفاً، أي مبتدأ ومستأنفا والله أعلم وأحكم

(١٢٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَمَعْشَرَ أَ فِي السَّنَمْتَعَ بَعْضُنَا مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا فِيمَ الْإِنْسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا أَجُلَنَا ٱلَّذِي أَجَلَت لَنَا. قَالَ ٱلنَّارُ مَثُول كُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَاشَاءَ ٱللهُ ، إِنَّ رَبِّكَ حَكَيم عَلَيم (١٢٨) و كَذَل لكَ نُو لِي فَيها إِلاَّ مَاشَاءَ ٱللهُ ، إِنَّ رَبِّكَ حَكيم عَليم (١٢٨) و كَذَل لكَ نُو لِي بَعْضَ ٱلطِّلْمِينَ بَعْضًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٢٨) يَمَعْشَرَ ٱلجِنِّ وَالْلِانِسِ أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلٌ مِنْكُم يَقْصُونَ عَلَيْكُم آيَنِي وَالْمِينَ بَعْضًا بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٢٨) يَمَعْشَرَ ٱلجِنِّ وَالْمِينِ بَعْضَا وَمَا يَكُم رُسُلُ مِنْكُم يَقُصُونَ عَلَيْكُم آيَنُوا كُنُو وَيُنْذِرُون لَكُمْ لَيْ أَيْكُم مُ رُسُلُ مِنْكُم يَقْصُونَ عَلَيْكُم آيَنُوا كُنُو وَيُنْذِرُون لَكُمْ لَيْكُم أَي أَنُوا الشَيدَ فَالْوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَعَرَّتُهُمُ وَلَا اللهُ وَيَعْفُونَ عَلَيْكُم آيَنُوا كُنُوا كُنُول كُنُول كُنُول كُنُول اللهُ وَالْمَا مُؤْلُ عَلَى اللهُ وَالْمَالُمُ وَأَهُم أَنَّ وَاللّهُ مُنْ وَلَكُنْ رَبُكَ مُهُمْ لِكَ ٱلقُرْسَى بِظُلُم وَأَهُم أَنَا وَالْمَالُم وَأَهُم مُنْ اللهُ وَالْمَالُمُ عَمْلُونَ (١٣٠) فَلِكُ وَلَكُنْ مَرَجُتُ مُمَا عَمِاوا وَمَا رَبُكَ بِعَلَيْمِ وَأَهُم عَمَا يَعْمَلُونَ (١٣٠) وَلِكُلُ وَلِكُلُ مَرَجُتُ مُمَا عَمِوا وَمَا رَبُكَ بِعَافِلْ عَمَا يَعْمَلُونَ وَلَكُلُ مَرَجُتُ مُمَا عَمِاوا وَمَا رَبُكَ بِعَافِلْ عَمَا يَعْمَلُونَ وَلَكُلُ مَا يَعْمَلُونَ وَلَكُلُ مَا يَعْمَلُونَ وَلَاكُولُ الْمُؤْلِقُ عَمَا يَعْمَلُونَ وَلَكُلُ مِنْ وَلِي الْمُعْلِقِي الْمُؤْلِقُ وَلَالُونَ وَلَاكُونَ وَلَا مُؤْلِقُ عَمَا يَعْمَلُونَ وَلَالُونَ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا مَالُونَ وَلَالُونَ وَلِي مُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَالِهُ وَلَا وَلَكُونَ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَالُونَ الْمُؤْلِقُ وَلَالُونَ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَالُونَ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَالَهُ وَلُولُونَ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالُونَ وَلِهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ وَلِهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ ا

اشتمل سياق الآيات السابقة لهذه لآيات على وعيد بما أعد الله من العد اب المعجر مين ووعد بالنعسم في دار السلام المؤمنين في إثر بيان أحوالهم وأعمالهم التي استحق بها كل منهما جزاءه، وقفى عليه في هذه الآيات بذكر ما يكون قبل ذلك الجزاء من الحشر و بعض ما يكون في يومه من الحساب و إقامة الحجة على الكفار، وسنة الله في اعلائة الامم ، وجمل درجات الجزاء بالعمل، قال ﴿ ويوم يحشرهم جميما : يامعشمر

الجن قد استكثرتم من الانس تخفراً حفص عن عاصم وروح عن يعقوب « يحشرهم » بالياء والباقون « نحشرهم » بنون العظمة . والمعشر الجماعة الذين يعاشر بعضهم بعضاً وقال في لسان العرب : ومعشر الرجل أهله ، والمعشر الجماعة متخالطين كانوا أو غير ذلك . قال ذو الاصبح العدواني :

وأنتم معشر زيد على مئة فأجموا أمركم طرا فكيدوني

والمعشر والنفر والقوم والرهط معناهم الجمع الواحد لهم من لفظهم الرجال دون النساء. قال والعشيرة أيضاً للرجال ؟ والعالم أيضاً للرجال دون النساء. وقال الليث : المعشر كل جماعة أمرهم واحد نحو معشر المسلمين ومعشر المشركين . والمعشر جماعات الناس اه ثم ذكر ان المعشر يطلق على الانس والجن واستشهد بالآية (يامعشر الجن والانس) وانما سعي كل من الجن والانس معشراً الانهم جماعة من عقلاء الخلق . وليس المعنى أن لفظ المعشر مرادف للفظ الانس والفظ الجن وانما يضاف اليه اضافة بيانية . والظاهر انه مشتق من المعاشرة . ونقل المجن وانما يعن الطرسي ان المعشر « الجماعة التامة من القوم التي تشتمل على أصناف الطوائف ومنه العشرة النها تمام العقد » اه وهو قول الا دليل عليه والا نقل يثبته فيا نعلم

تكرر في التنزيل مثل هذا التعبير في التذكير بيوم القيامة والاعلام عا يكون فيه من الاهوال والحساب والجزاء كقوله تعالى في سورة يونس (٢٨:١٠) ويوم نحشرهم جيماً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم) وقولة في سورة الفرقان ( ١٧:٢٥ ويوم يحشرهم وما يعبدون مندون الله ) الآية . وقوله فيها ( ٢٧ ويوم تشقق السماء بالغام ) الآيات وقوله في سورة القصص ( ٢٨ : ٢٣ و ٦٥ و ٧٤ ويوم يناديهم) الآيات. وجمهورالمفسرين يجعلون كلمة «يوم» في أمثال هذه الآيات مفعولا لفعل محذوف تقديره « واذكر » وهوخطاب الرسول (ص) أي واذكر لهم فيما تتلوه عليهم يوم يكون كذا وكذا ، لان هذا معهورد ومعروف عندهم ويدل عليه (واذكر في الكتاب ابراهيم) وأمثاله بعده. وبعضهم يجعله ظرفاً لفعل مقدر ان لم يوجدبعده مايصلح أن يكون عاملافيه مذكوراً أو مقدراً ومنه فعل القول المقدر هنا قبل النداء. فيقال هنا: ويوم مجشرهم جميعاً يقول لمعشر الجن منهم يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس. فالضمير في « يحشرهم » للجن والألس الذين سبق ذكرهم في هذه السورة بقوله ( ٩٩ «تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن » α**٩**≫

وجعلوا لله شركاء الجن ) وقوله ( ١٩١١ شياطين الانس والجن ) وهو أقرب ، والشياطين هم الاشرار من الفريقين فهم المرادون هنا لان الخطاب طم لا بلجيع الجن ، وفيمن ضل من الانس بهم لا في جميع الانس . قال الحافظ ابن كثير : يعني الجن وأولياءهم من الانس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم ويوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً (قال ) ومعنى قوله : قد استكثرتم من الانس - أي من اغوائهم واضلالم تقوله تعالى (٣٦ : ٥٩ ألم أعهد اليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين \* ٢٠ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم \* ٢١ ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا تعقلون ) وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس «يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس » يعني أضلام منهم كثيراً . وكذلك قال مجاهد والحسن وقتادة اه فالاستكثرا هنا أخذ الكثير لاطلبه كقولهم استكثرالامير من الجنود أي أخذ كشيراً ، وفلان من الطعام أي أكل كثيراً . والمراد انهم استتبعوهم بسبب اضلالهم اياهم فحشروا معهم لان المكلفين يحشرون يوم القيامة مع من اتبعوهم في الحق والخيراً وفي الباطل والشر

وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض أولياؤهم الذين تولوهم أي أطاعوهم في وسوستهم وما ألقوه اليهم من وحي الغرود، والاستمتاع طلب الشيء لجعله متاعاً، أوجعله متاعاً بالفعل، والمتاع ما ينتفع به انتفاعاً طويلا بمتداً لان أصل معناه الطول والارتفاع. أي وقال الذين تولوا الجن من الانس في جواب الرب تعالى: ياربنا قد تمتع كل منا بالآخر أي بما كان للجن من اللذة في اغوائنا بالاباطيل وأهواء الانفس وشهواتها وبما كان لذ في ظاعة وسوستهم من اللذة في اتباع الهوى والانفاس في اللذات. قال لنا في ظاعة وسوستهم من اللذة في اتباع الهوى والانفاس في اللذات. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض الا أن الجن أمرت وعملت الانس. وقال ابن جريج : كان الرجل في الجاهلية ينزل بالارض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي—فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. اه ونقله ابن كثير عن ابن جرير بلفظ: وأما استمتاع الجن بالانس فانه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الانس من تعظيمهم اياهم في استعادتهم بهم فيقولون قد سدنا الانس والجن من الأنس من تعظيمهم اياهم في استعادتهم بهم فيقولون قد سدنا الانس خرافاتهم التي كانوا عليها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم والتهم التي كانوا عليها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم والتهم التي كانوا عليها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم وقالمهم التي كانوا عليها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم وقاله التي كانوا عليها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم وقاله المناه على المناه الجناه في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم التي كانوا عليها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم وقاله المناه التي كانوا عليها في الدنيا اذكانوا يخافون من الجن في أسفارهم التي كانوا عليها في الدنيا المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه على أستماه التي كانوا عليها في الدنيا المناه على المناه الم

ويستعيذون بعظائهم من أذى دهائهم . وهو مستبعد وأبعد منه اعتذارهم به لله أنعالى وأبعد منهما جمله هو المراد من الآية وهي عامة لجميع من استمتع من الفريقين بالا خر ممن كان يستعيذ بعظهاء الجن وسادتهم من شرارهم في الاودية كعرب الجاهلية ، ونمن لايعرف هذا من مصدق بوجود الجن وأن لم يخف منهم ولم يستعذ بسيد من مسود ، ومن مكذب بوجودهم أوغير مصدق ولا مكذب، فان كل السي يوسوس له شياطين الجن بما يزين له الباطل والشر ويغريه بالفسق والفجوركمَّا تقدم مفصلا (١) فأن هذا الحلق الخفي الذي هو من جنس الارواح البشرية يلابسها بقدر استعدادها للباطلوالشر ويقوي فيها داعيتهما كاتلابس جنة الحيوان الخنمية الاجساد الحيوانية فتفسد عليها مزاجها وتوقعها في الامراض والادواء ، وقد مرعلي البشر ألوف من السنين وهم يجهلون طرق دخول هذه النسم الحية في أجسادهم وتقوية الأستعدادللامراض والادواء فيهابل احداث الامراض الوبائية وغيرها بالفعل حتى اكتشفها الاطباء فيهذا العصر وعرفواهذه الطرق والمداخل الخفية بما استحدثوا من المناظير التي تكبرالصغير حتى يرى اكبر مما هو عليه بألوف من الاضعاف . ولوقيل لاكبراطباء قدماءالمصريين أو الهنود أو اليونان أو العرب إن في الارض أنواعا من النسم الخفية تدخل الاجساد من خرطوم البعوضة أوالبرغوث أو القملة ومع الهواء والماء والطعام وتنمي فيها بسرعة عحيبة فتكور الوف الالوف وبكثرتها تتولد الامراض والاوبئة القاتلة — لقالوا ان هذا القول من تخيلات الجانين . ولكن العجب لمن ينكرمثل هذافي الارواح بعد اكتشاف دلك في الاجساد، وأمر الارواح أخفى، فعدم وقوفهم على مايلابسها ألوفا من السنين أولى . وقد روي في الآثار مايدل على جنة ألاجسام ولوصرح بهقبل اختراع هذه المناظيرالي يرىبها لكان فتنة لكثير من الناس عا يزيدهم استبعادا لما جاء به الرسل من خبر الجن ، ففي الحديث « تنكبوا الغبار فان منه تكون النسمة » والنسبة في النغة كل مافيه روح وفسره ابن الاثير في الحديث بالنفس ( بالتحريك ) أي تواثره الذي يسمى الربو والنهيج وتبعه شارح القاموس وغيره ، وهوتجوزلايؤيد الطب مايدل عليه من الحصر. وروي عن عمرو بنااماص: اتقوا غبار مصر فانه يتحول في الصدر الى نسمة. وهو بعيد عن تأويلهم وظاهرفيمايقوله الاطباء اليوم وهو مأخوذ من الحديث

الذي تأولوه ، وعمرو من فصحاء قريش جهابذة هذا اللسان ،

وبلغنا اجلنا الذي أجلت لنا بي وصلنا بعد استمتاع بعضنا ببعض الى الاجل الذي حددته لنا وهو يوم البعث والجزاء، وقد اعترفنا بذنوبنا، ولك الامرفينا ، فالمراد من ذكر بلوغ الاجل لازمه وهو اظهار الحسرة ولك الامرفينا ، فالمراد من تقريطهم في الدنيا، والاضطرار الى تقويضهم الامر الى الله الله على الله الله الله وعلا ، ولم يذكر هنا قولا للمتبوعين من الشياطين وعاله بعضهم بالاقتصار على حكاية كلام الضالين دون المضلين يؤذن بأن المضلين قد ألحموا فلم يتكلموا . والصواب أن الله تعالى يذكر لنا بعض ما يكون يوم القيامة في يتكلموا . والصواب أن الله تعالى يذكر لنا بعض ما يكون يوم القيامة في كون متفرقة من سور متعددة لان المراد به وهو العظة والاعتبار ينبغي أن يكون متفرقا لما بيناه من حكمته في مواضع من هذا التفسير . وقد قال تعالى في القريقين ( ويوم القيامة يكفر بعض عبعض ويلعن بعضكم بعضاً ) وبين في سورة البقرة كيف يتبرأ بعضهم من بعض ، وقال بعده ( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) وحكى في ( سورة ابراهيم ) اقوال كل من الضعفاء أعمالهم حسرات عليهم ) وحكى في ( سورة ابراهيم ) اقوال كل من الضعفاء وتنصله من الناس وقول المتكبرين المتبوعين لهم وقول الشيطات للفريقين وتنصله من استحقاق الملام وكفره عا أشركوه .

يعد ما تقدم ينتظر السامع والقارئ جواب الله تعالى لهم وقد بينه بقوله وقال النارمتواكم خالدين فيها الاماشاء الله النار اسم لدارا لجزاء المحدة للمشركين والحجرمين والمنوى مكان الثواء والثواء نفسه وهو الاقامة والسكنى والحلود المكث الثابت الطويل غير الموقت كمث أهل الوطن في بيوتهم المملوكة لهم فيه ، أي تئوون فيها ثواء خلود أومقدرين الخلود موطنين انفسكم عليه ، الاماشاء الله تعالى بما يخالف ذلك فكل شيء بمشيئته ، وهذا الجزاء يقع باختياره فهي مقيد بها ، فإن شاء ان يرفعه كله او بعضه عنكم أوعن بعضكم فعل لان مشيئته افذة في كل شيء تتعلق به قدر له الكاملة وسلطانه الاعلى ولكن هل يشاء شيئاً من ذلك أم لا ؟ ذلك بما يعلمه هو سبحانه حق العلم وحده و لا يعلم مفيئته الا باعلامه ، واعا تتعلق الارادة عايقتضيه العبروا لحكمة ، وقد بين ذلك بقوله : الا باعلامه ، واعا تتعلق الارادة عايقتضيه العبروا لحكمة ، وقد بين ذلك بقوله : ان ربك عليم حكيم في اي عليم بما يستحقه كل من الفريقين حكيم فيها تتعلق به مشيئته من جزائهم المنصوص عليه في كتابه ، وفي هذا الاستثناء تتعلق به مشيئته من جزائهم المنصوص عليه في كتابه ، وفي هذا الاستثناء

ومدلوله وتأويله وغايته ، والبشر لايحيطون بشيء من علمه الا بما شاء . وانحما تكلم من تكلم في الاستثناء هنا وفي سورة هو د بانتأول للآيات الواردة في الجزاء والجمع بينها للجزم بأن الاختلاف والتعارض في كتاب الله تعالى محال . وكذا بتأول ماورد في الاحاديث المبينة لما أنزله تعالى ، ومنها أحاديث سبق الرجمة وغلبها على الغضب وسعتها لكل شيء وعمومها

أما ماورد في التفسير المأثور في الاستثناء هذا فيؤيد ما جرينا عليه من تقويض الامر فيه الى الله تعالى وعدم الحكم على مشيئته في هذا الامرالغيبي وهو مارواه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس قال: ان هذه الآية آية لا ينبغي لا حد أن يحرعلى الله في خلقه لا ينز لهم جنة ولا ناراً. وأبا الاستثناء في سورة هود فقك ذكروا في تأويله عدة روايات منها قول قتادة الله أعلم بثنياه ، ولا هل التفسير باللغة والجمع بين النقل والعقل فيها عدة آراء. واننا لعقد فصلا لبيان ماورد عن السلف في مسألة أبدية النار بالمعنى الذي عليه المتكلمون وهو عدم النهاية والانقضاء ، ومافيه من المذاهب والآراء ، لان هذه المسألة فيها نظريات دقيقة ، وروايات عن بعض السلف و الخلف غريبة ، وشبهات المسألة فيها نظريات دقيقة ، وروايات عن بعض السلف و الخلف غريبة ، وشبهات لكثير من الناس خطرة ، فيجب التوسع فيها

## ﴿ فَصَلَّ فِي الْحُلَافِ فِي أَبِدِيةِ النَّارِ وَعَدَّامِهَا ﴾

نلخص في هذا الفصل أولا ماورد في (الدر المنثور في النفسير بالمأثور) السيوطي من الروايات في آية هود وهي قوله تعالى بعد تقسيم الناس في يوم القيامة الحشقي وسعيد وكون الاسقياء في النار (خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد). ونبدأ منها مجديث من فوع اتفرد ابن مردويه بروايته عن جابر وهوان النبي (ص) قرأ الآية الحقوله (الاماشاء ربك) وقال «ان شاءالله أن يخرج أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلم الجنة فعل» (ومقتضاه أن الوعيد في أهل النار مقيد بالمشيئة المهمة بخلاف الجنة كاسياتي، وماذكر في اخراج أناس هن يجوز في الجيع أم لا، وهل الذين شقوا في الآية هم المكفار أم جميع من يدخل النار أم هم عصاة المؤمنسين ؟ أقوال المتبادر في المسألة الاخيرة الاول كاقاله بعض المحققين وسياتي بيانه ) وفيه عن ابن عباس المسألة الاخيرة الاول كاقاله بعض المحققين وسياتي بيانه ) وفيه عن ابن عباس الما الآية في أهل الكيائر الذين يخرجون من الناز بالشفاعات. وعنه في الاستثناء الالذية في أهل الكيائر الذين يخرجون من الناز بالشفاعات. وعنه في الاستثناء

قال : فقد شاء الله أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنــة . وعن خالد بن معدان في الاستثناء قال في أهل التوحيد من أهل القبلة . ومثله عنالضحاك وقال قتادة : يخرج قوم من النار ولا نقول كم قال أهــل حروراء ( أي من الخوارج الذين يقولون بخلود أصحاب الكمائر ) وعن ابن عباس أن استثناء الله ان يأمرالنار أن تأكلهم . وعن السدي ان الآية منسوخة بمادل من الآيات المدنية على الخلود الدائم. وعن أبي نضرة عنجابر بن عبدالله الانصاري أو عن أبي سعيد الخدري أو رجل من أصحاب رسول الله (ص) في قوله ( الاماشاء ربك ان ربك فعال لما يريد ) قال هذه الآية قاضية على القرآن كله ، يقول حيث كان في القرآن (خالدين فيها ) تأتي عليه . وعن أبي نضرة قال : ينتهي لو لبث أهل النـار في الناركقذر رمل عالج لكان لهم يوم على ذلك يخرِجون فيه . وعن أبي هربرة : سـيأتي على جهتم يوم لايبقى فيها أحد . وقرأ ( فاما الذين شِقُوا) وعن ابراهيم ( النخعي ) ما في القرآن آية أرجى لاهل النار من هذه الآية (خالدين فيهـا ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك ) قال وقال ابن مسعود : ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها (زاد ابن جرير عنه : ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابًا ) وعن الشعبي قال: جهم أسرع الدارينعمراناً وأسرعهما خراباً اه التلخيص

ونقل الآلوسي عن عبد الله بن عمروٍ بن العاص قال : يأتي على جهم يوم ما فيها من ابن آدم أحد تصفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين

وقال ابن جرير بعد انأورد الاقوال فيالآية والروايات في كل قول : وقال آخَوْون : أَخْبُرنَا الله بمشيئته لاهل الجِنة فعرفنا ثنياه بقوله (عطاء غيرمجذوذ ) أنها في الزيادة على مدة السموات والارض (قال) ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار وجائز أن تكون مشيئته في الزيادة وجائز ان تكون في النقصان اه

وقد لخصصاحب (جلاءالغينين) ماورد في الدرّ المنثور مَن الروايات في انتهاء عذاب النار ثم قال: وفي شرح عقيدة الامام الطحاوي بعد كلام طويل مانصه: (السابع) أنه سبحانه يخرج منها من شاء كاورد في السنة ثم يبقيها مايشاءثم يفنيها فانه جعل لها أمدا تنتهي اليه ( الثامن ) ان الله تعالى يخرج منها من شاء كاورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا لانقضاء كما قال الشيخ يعني الطحاوي. وما

عدا هذين القولين من الاقوال المتقدمة ظاهرالبطلان. وهذان القولان لأهل السنة ولينظر في دلياهما . ثم أورد آية الانعام التي نحن بصدد تفسيرها ثم آية هود التي لخصنا ماورد فيها بما تقدم وغير ذلك

وأقول على هذه الروايات بنيت الاقوال والمذاهب في أبدية الناروعدم نهايتها وفي ضده ويدخل فيه انهاتفني كاتقول الجهمية وينتهي عذابها أويتحول الى نعيم كما قال الشيخ محيي الدين بن العربي وعبد الكريم الجيلي من الصوفية. تفصيل ابن القيم للمسألة،

وقداستوفى ذلك بالاسهاب المحقق ابن القيم في كتابه حادي الارواح فقال: فصل ﴿ فصل ﴾ وأما أبدية النار ودوامها فقال فيها شيخ الاسلام: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. قلت ههنا أقوال سبعة

(أحدها) ان من دخلها لا يخرج منها أبداً بل كل من دخلها لا يخرج منها أبداً بل كل من دخلها لا يخرج منها أبداً بل كل من دخلها مخلدفيها أبد الآباد باذن الله وهذا قول الخوارج والمعتزلة (والثاني) ان أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم . وهذا قول امام الاتحادية ابن عربي الطائي (قال في فصوصه) الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات في ثنى عليها بصدق الوعدلا بصدق الوعيد بل بالتجاوز فلا تحسين الله مخلف وعده رسله) لم يقل وعيده بل قال (ويتجاوز عن سيئاتهم) مع أنه توعد على ذلك وأثنى على اسماعيل بانه كان صادق الوعد وقد زال الامكان في حق الحق لما فيه من طلب المرجح

فلم يبق الا صادق الوعدوحده وما لوعيد الحق عين تعاين وان دخلوا دار الشقاء فأنهم على لذة فيها نعيم مباير نعيم جنان الخلد والامن واحد ويينهما عند التجلي تباين يسمى عذاباً من عذوبة طعمه وذاك له كالقشر والقشر صاين

وهذا في طرف والمعتزلة الذين يقولون لا يجوز على الله أن يخلف وعيده بل يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب في طرف ، فاولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلا ، وهذا عنده لايعذب بها أحداً أصلا . والفريقان

مخالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عنالله عز وجل

(الثالث) عول من يقول ان أهلها يعذبون فيها الىوقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون . وهذا القول حكاد اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فاكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى في الترآن فيه فقال تعالى (وقالوا لن تمسنا النار الا أيامًا معدودة قل أنخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعامون \* بلي من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ) (١) وقال تعالى ( ألم تر الى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون «ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في دينهم ما كانوايفترون ) فهذا القول أما هوقول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائلين به وقد دل القرآن والسنة واجماع الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام على فساده • قال تعالى ﴿ وَمَا هُمُ بَخَارَجِينَ مَنَ النَّارِ ﴾ وقال (وما هُمُ منها بمخرجِينَ ﴾ وقال (كلما أرادوا أَن يخرجُوا منها من غمَّ أعيدوا فيها ) وقال تعالى (كل أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) وقال تعالى ( لايقضى عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم منعذاً بها) وقال تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجنل في سم الخياط ) وهــــذا أبلغ ما يكون في الاخْبَار عن استحالة دخولَمْم الجنة

. ( الرابع ) قول من يقول يخرجون. أما وتبقى ناراً على عالها ليسفيها أحد يعذب حكاه شيخ الاسلام والقرآن والمنة أيضاً يردان على هذا القول كاتقدم (الخامس) قول من يقول بل تفني بنفسها لانها حادثة بعد ان لم تكن وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه وأبديته وهذا قول جهم بن صفوان وشيعته

ولا فرق عنده فيذلك بين الجنة والنار (السادس) قول من يقول نفى حياتهم وحركاتهم ويصـيرون جمـاداً لايتيم كون ولا يحسون بألم وهذا قول أبي الهذيل العلاف امام المعتزلة طرداً لامتناع حوادثلانهاية لها والجنة والنار عنده سواء فيهذا الحكم

(السابع) قول من يقول بل يفنيها ربها وخالقها تبارك وتعالى فانه جعل لها أمداً تنتجي اليه ثم تفني ويزول عذابها . قال شيخ الاسلام وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم وقد روى عبد

 <sup>(</sup>۱) ان من قال ذلك من اليهود بجملونه خاصا بهم لاعلما

ابن حميد وهو من أجل أمَّة الحديث في تفسيره المشهور : حدثنا سِلمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الحسن قال قال عمر لولبث أهلالنار فيالنار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه . وقال حدثنا حجاج إبن منهال عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن عمر بن الخطاب قال لولبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه . ذكر ذلك في تفسير ثابت قوله تعالى ( لابثين فيها أحقاباً )فقد رواه عبد وهو من الائمــة الحفاظ وعلماء السنة عن هذين الجليلين سليمان بنحرب وحجاج بنمنهال كلاهما عن حماد بن سلمة وحسبك به وحماذ يرويه عن ثابت وحميد وكلاهما يرويه عن الحَسن وحسبك بهذا الاسناد جلالة ، والحسن وان لم يسمع من عمر فأنما رواه عن بعض التابعين ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به وقال قال عمر بن الخطاب، ولو قدر انه لم يحفظ عن عمر فتداول هؤلاء الائمة له غير مقابلين له بالانكار والرد مع أنهم ينكرون على من خالف السنة بدون هذا فلوكان هذا القول عند هؤلاء الأعمة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله واجماع الأُمَّة لِكَانُوا أُولَمْنَكُولُه . قال : ولاريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه أعا أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم انهم يخرجون منها وانهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبًا منه ، ولفظ أهل النار لايختص بالموحدين بل يختص بمن عداهم جماً قال النبي صلى الله عليه وسلم « أما أهل النار الذين هم أهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيُّون » ولا يناقض ٰهذا قوله تعالى (خالدين فيها ) وقوله ( وما هم منها عخرجين ) بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لايقع خلافه لكن اذا انقضى أجلها وفنيت كما تفني الدنيا لم تبق ناراً ولم يبق فيها عذاب

قال أرباب هذا القول وفي تفسير على بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى (قال النار مثوا كم خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم) قال لا ينبغي لاحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينز لهم جنة ولا ناراً. قالوا وهذا الوعيد في هذه الآية ليس مختصاً باهل القبلة فأنه سبحانه قال (ويوم نحشرهم جيماً يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثوا كم خالدين فيها الاماشاء الله ان ربك حكيم عليم \* وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)

«تفسير القرآن الحكيم » «١٠»

(

« الجزء الثامن »

وأولياء الجن من الانس يدخل فيه الكلفار قطعاً فانهم احق بموالاتهم من عصاة المسامين كما قال تعالى ( إنا جعلنا الشياطين أولياء لدذين لا يؤمنون ) وقال تعالى (انه ليسله سلطان على الدِّين آمِنوا وعلى ربهم يتوكلون \* انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) وقال تعالى ﴿ انالَدَيْنَ اتَّقُوا ادْامْسُهُمْ طَائْفُ مَنْ الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون \* واخوانهم بمدونهم في الغيثم لا يقصرون) وقال تمالي(أُفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لَكُم عَدُو) وقال تعالى ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) وقال تعالى ( أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطانِ هم الخاسرون ) وقال تعالى ( وان الشياطين ليوحون الىأوليائهم ليجادلوكم وأن أطعتموهم انكم لمشركون) والاستثناء وقع في الآية التي أخبرت عن دخول أولياء الشياطين النار فن ههنا قال ابن عباس لا ينبغي لاحد أن يحكم على الله في خلقه

(قالوا ) وقول من قال ان «الا» بمعنى سوى أي سوى ماشاءالله أن يزيدهم من أنواع العذاب وزمنه ـ لاتجفى منافرته للمستثنى والمستثنى منه وان الذي يفهمه المخاطب مخالفة مايعد «الا» لما قبلها

( قالوا ) وقول من قال اله لاخراج ماقبل دخولهم اليها من الزمان كزمان البرزخ والموقف ومدة الدنيا أيضاً لايساعد عليه وجه الكلام فانه استثناء من. جملة خبرية مضموئها انهم اذادخلوا النارلبثوا فيها مدة دوامالسموات والارض الا ماشاء الله وليس المراد الاستثناء قبل الدخول . هذا مالا يفهمه المخاطب . ألا ترى أنه سبحانه يخاطبهم بهذا في النار حين يقولون ( ربنا استِمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي أُجلت لنا ) فيقول لهم حينئذ ( النار مثوا مِكم خالدين فيها الاماشاءالله) وفي قوله (ربنا استمتم بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي اجلت لنا ) نوع اعتراف واستسلام وتحسراًي استمتع الجن بناواستمتعنا بهم فاشتركنا في الشرك ودواعيه وأسبابه وآثونا الاستمتاع على طاعتك وطاعة رسلك وانقضت آجالنا وذهبت أعمارنا في ذلك ولم نكتسب فيها رضاك وانما كان غاية أمرنا في مدة آجالنا استمتاع بعضنا ببعض. فتأمل مافي هذا من الاعتراف بحقيقة ماهم عليه وكيف بدت لهم تلك الحقيقة ذلك اليوم وعلموا ان الذي كانوا فيــه في مدة آجالهم وهو حظهم من استمتاع بعضهم ببعض ولم يستمتعوا بعبادة ربهم ومعرفته وتوحيده ومحبته وايثارمرضاته. وهذامن تمط

قولهم (لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السمعير) وقوله (فاعترفوا بذنبهم) وقوله (فعلموا أن الحق لله) ونظائره والمقصود انقوله (الاماشاء الله) عائد الى هؤلاء المذكورين مختصا بهم أو شاملا لهم ولعصاة الموحدين وأما اختصاصه بعصاة المسلمين دون هؤلاء فلا وجه له

ولما رأت طائمة ضعف هذا القول قالوا الاستثناء راجع الى مدةالبرزخ والموقف وقد تبين ضغف هذا القول

ورأت طائفة أخرى أن الاستثناء برجع الى نوع آخر من العذاب غيرالنار قالوا والمعنى انكم في النار أبداً الا ماشاء الله أن يعذبكم بغيرها وهو الزمهرير وقد قال تعالى ( ان جهنم كانت مرصادا \* للطاغين مآبا \* لابثين فيها أحقابا) (قالوا) والابد لايقدر بالاحقاب، وقد قال ابن مسعود في هذه الآية: ليأتين على جهنم زمان وليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وعن أبي هرايرة مئله، حكاه البغوى عنهما ثم قال ومعناه عند أهل السنة ان \_ ثبت \_ انه لايبقى فيها أحد من أهل الايمان.

(قالوا) قد ثبت ذلك عن أبي هريرة وابن مسعود وعبدالله بن عمرو، وقد سأل حرب اسحق ابن راهويه عن هذه الآية فقال سألت اسحق قلت قول الله تعالى (خالدين فيها مادامت السموات والارض الاماشاء ربك) فقال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن . حد ثنا عبيدالله بن معاذ حد ثنا معتمر بن سليان قال قال أبي حد ثنا أبو نضرة عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه الآية على كل وعيد في القرآن حد ثنا عبيد الله بن معاذ حد ثنا المعتمر قال أتى على كل وعيد في القرآن حد ثنا عبيد الله بن معاذ حد ثنا ابي حد ثنا شعبة عن ابي بليج سمع عمروبن ميمون يحدث عن عبدالله بن عمرو قال ليأتين على جهم يوم تصفق فيه أبواجها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا . حد ثنا عبيدالله حد ثنا أبي حد ثنا شعبة عن أبي ترعة فيها أحد وقرأ قوله ( فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيروشهيق) الآية قال عبيد الله كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين . حد ثنا أبو معن حد ثنا وهب ابن جرير حد ثنا شعبة عن سليان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله أو بعض أصحابه في قوله « غالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك »قال أصحابه في قوله « غالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك »قال

[ التفسير ٨ : ج ]

هذه الآية تأتي على القرآن كله

وقد حكى ابن جِرير هذا القول في تفسيره عنجماعة من السلف فقال: وقال آخرون عنى بذلك أهل النار وكل من دخلها « ذكر من قال ذلك » \_ ثم ذكر الآثار الى نذكرها \_ وقال عبد الرزاق أينانا ابن التيمي عن أبيه عن أبي نضرة عن جابر أوَّ أبي سميد أو عن رجل من أصحاب رسولَ الله صلى اللهِ عليهِ وسلم في قوله « الاما شاء ربك ان ربك فعال لمــا يريد» قال هذه الآية تأتي على القرآن كله يقول حيثكان في القرآن «خالدين فيها» تأني عليه قال وسمعت أَبا مجلز يقول: هوجزاؤه فانشاء الله تجاوز عن عذابه . وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيي أنبأنا عبد الرزاق فذكره . قال وحدثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس « خلدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك » قال لا يموتون وما هم منها بمخرجين ما دامت السموات والارض الاما شاء ربك قال استثنى الله ؛ فإل أمرالله النار أن تأكامهم ، قال وقال ابن مسمود : ليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليسفيها أحد بعدمايلبئون فيها أحقابا ، حدثنا ابن حميد حدُّ ثنا جريرعن بيان عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمرا نا واسرعهما خزاباً . وحكى ابنجرير في ذلك قولا آخر فقال وْقَالْ آخْرُ وْنَأْخَبُرْ نَا اللَّهُ عَرْوَجُلَّ بمشيئته لاهل الجنة فعر فنامعني ثنياه بقوله «عطاءغير مجذوذ» وأنها في الزيادة على مقدارمدة السموات والارض قالوا ولم يخبرنا بمشيئته فيأهل النار وجائزأن تكون مشيئته في الزيادة وجاراً أن تكون في النقصان . حدثني يونساً نبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى «خالدين فيها مادامت السَّمُوات والارض الا ماشاء ربك » فقرأ حتى بلغ « عطاء غير مجذوذ » فقال أخبرنا بالذي يشاء لاهل الجنة فقال « عطاء غيرمجذوذ » ولم يخبرنا بالذي يشاء لاهلِ إلنار

وقال ابن مردويه في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا جبير بن عرفة حدثنا يزيدُ بن مروان الخَلال حِدثنا أبو خليد حدثنا سفيان يعني الثوري عن عمر و بن دينار عن جابر قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم « فامَّا الذين شقوا ففي النار لهم فيهاز فيروشهيق \*خالدين فيها مادامت السموات والإرض الاماشاء ربك » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن شاء الله أن يخرِج أناساً من الذين شقوامن النار فيدخلهم الجنة فعل » وهذا الحديث يدل على أن الاستثناء أنماهو للَّحْرُوجِ مِنَ النَّارِ بِعَدْ دَخُولُهَا خَلَافًا لَمْنَ رَعْمَ أَنَّهُ لِمَا قَبِلَ اللَّهُولُ وَلَكُنِ أَتَّمَا

يدل على اخراج بعضهم من النار، وهذا حق بلاريب وهو لا ينفي انقطاعها وفناء عذابها وأكلها لمن فيها والهم يعلنه بعد ون فيها داعاً مادامت كذلك وما هم مها بمخرجين ، فالحديث دل على أمرين «أحدها» ان بعض الاشتياء ان شاء الله أن يخرجهم من النار وهي نار فعل، وان الاستثناء انما هو فيما بعد دخو لها لا فيما قبله ، وعلى هذا فيكون معنى الاستثناء الا ماشاء ربك من الاشتياء فانهم لا يخلدون فيها : ويكون الاشقياء نوعين نوعاً يخرجون منها ونوعاً يخلدون فيها فيكونون من الذين سعدوا فتجتمع لهم الشقاوة والسعادة في وقتين «١»

قالواوقدقال تعالى « انجهم كانت مرصاداً \*للطاغين ما با \* لا بثين فيها أحقاباً \* لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا \* الا حميما وغساقا \* جزاء وفاقا \* انهم كانوا لا يرجون حسابا \* وكذبوا با ياتنا كذابا » فهذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته . ولا يقدر الابدي عدة الاحقاب ولا غيرها كما لا يقدر به القديم ولهذا قال عبد الله بن عمرو فيما رواه شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عنه : ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا

﴿ فَصَلَ وَالَّذِينَ قَطْمُوا بِدُوامُ النَّارِ لَهُمْ سِتُ طَرَقَ ﴾

أحدها — اعتقاد الاجماع فكثير من الناس يعتقدون أن هذا مجمع عليه بين الصحابة والتابدين لا يختلفون فيه وان الاختلاف فيه حادث وهو من أقوال أهل البدع

الطريق الثاني — ان القرآن دل على ذلك دلالة قطعية فانه سبحانه أخبر أنه عذاب مقيم ، وانه لايفتر عنهم ، وانه لن يزيدهم الاعذابا ، وانهم خالدون فيها أبداً ، وماهم بخارجين من النار، وماهم منها بمخرجين ، وان الله حرم الجنة على الكافرين ، وانهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، وانهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ، وان عذابها كان غراماً ، أي مقيا لازماً ، قالوا وهذا يفيد القطع بدوامه واستمراره

الطريق الثالث — ان السنة المستفيضة أخبرت بخروج منكان في قلبه مثقال ذرة من ايمان دون الكفار وأحاديث الشفاعة من أولها الى آخر هاصريحة بخروج عصاة الموحدين من النار وان هذا حكم مختص بهم فلوخرج الكفار منها لكانوا

﴿ ١﴾ الظاهر أن هؤلاء هم النوح الآول فتأمل

Œ.

بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الايمان

الطريق الرابع — أن الرسول وقفنا على ذلك وعامناه من دينه بالضرورة من غير حاجة بنا الى نقل معين كما عامنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها

الطريق الخامس - ان عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بان الجنة والناو

مخلوقتان وأنهما لايفنيان بلرهما دائمتان وآنما يذكرون فناءهما عنأهل البدع

الطريق السادس - ان العقل يقضي بخلود الكفار في النار . وهذا مبني على قاعدة وهي أن المعاد وثواب النفوس المطيعة وعقوبة النفوس الفاجرة هلُّ هو مما يعلم بالعقل أولا يعلم الا بالسمع ؟ فيه طريقتان لنظار المسلمين ، وكثير منهم يذهب ألى أن ذلك يعلم بالعقل مع السمع كادل عليه القرآن في غير موضع كانكاره سيحانه على من زعم إنه يسوي بين الابرار والفجار في الحيا والمات، وعلى من زعم أنه خلق خلقه عبثاً وانهم اليه لا يرجعون ، وانه يتركهم سدى أي لايثيبهم ولا يعاقبهم ، وذلك يقدح في حكمت وكماله وانه نسبة الى ما لايليق به . ورُبِّمــا قِرروهُ بأن النَّمُوسُ البشرية باقية واعتقاداتُها وصفاتها لازمة لها لاتفارقها وأن ندمت عليها لما رأت العذاب فلم تندم عليها لقبحها أوكراهة ربها لها بل لوفارقها العذاب رجعت كما كانت أولا قال تعالى « ولوترى اذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولانكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين \* بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون » فهؤلاء قد ذاقوا العذاب وباشروه ولم يزل سببه ومقتضيه من نفوسهم بل خِبِثُهَا قَامٌ بِهَا لَمْ يَفَارِقُهَا بَحِيثُ لُو رِدُواْ لَمَادُوا كَفَاراً كَمَا كَانُوا، وَهَذَا يَدَلُ عَلى

أن دوام تعذيبهم يقضي به العقل كما جاء به السمع ﴿ قَالَ أَصِحَابُ الفِنَاءُ الكَلامِ عَلَى هَذُهِ الطِّرِقَ يَبِينَ الصَّوَابِ فِي هَذُهِ المُّسأَلَة ﴾ ( فأما الطريق الاول ) فالاجماع الذي ادعيتموه غيرمعلوم وانمايظن الاجماع في هذه المسألة من لم يعرف النزاع وقد عرف النزاع فيها قديماً وحــديثاً بل لوكلف مدعي الاجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دومهم الى الواحد انه قال أن النَّار لاتفني أبداً لم يجد الى ذلك سبيلا ، ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك بل التابعون حكوا عنهسم هذا وهذا . قالوا والاجماع المعتد به نوعان متفق عليهما و نوع ثالث مختلف فيه ولم يوجد واحد منها في هذه المسألة ـ

النوع الاول -- مايكون معلوماً من ضرورة الدين كوجوب أركان الاسلام وتحريم المحرمات الظاهرة . الثاني - ماينقل عن أهل الاجتهادالتصريح بحكمه . الثالث - أن يقول بعضهم القول وينشر في الامة ولاينكر هأحد . قاين ممكم واحد من هذه الانواع ؟ ولوان قائلا ادعى الاجماع من هذه الطريق واحتج بأن الصمابة صم عنهم ولم ينكر أحد منهم عليه لكان أسعد بالاجماع منكم (قالوا وأما الطريق الثاني) وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها فاين في القر آن دليل واحد يدل على ذلك ؟ نعم الذي دل عليه القرآن ان الكفار خالدون في النارأ بداً ، وانهم غيرخارجين منها ، وأنه لا يفترعنهم من عذابها، وانهم لا يموتونّ فيها ، وان عدابهم فيها مقيم ، وانه غرام أي لازم لهم . وهذا كله ممالا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأمَّة المسلمين ، وليسهذا مورد النزاع وأنما النزاع فيأم آخر وهوانه هل النارأ بدية أو مما كتبعليه الفناء ؟ وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيمونوا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الحياط فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التَّابِعُونُ ولا أهلالسنة . وأنما خالف فيذلك لمن قد حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادية (١) وبعض أهل البدع . وهذه النصوص وأمثالها تقتضي خاودهم في دار العذاب مادامت باقية ولا يخرجون منها مع بقائها البتة كما يخرج أهل التوحيد منهــا مع بقائها ، فالفرق كالفرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه

وهو مجيء السنة المستفيضة بخروج أهل الكبائر من النار دون أهل الشرك فهي حق لاشك فيه وهي أنما تدل على ما

<sup>(</sup>١٥ يمنى بالاتحادية من يقولون بوحدة الوجود كالشيخ بحيى الدين ابن عربي .وقد فاتني أن أذكر هنسد حكاية قوله أولا أنني رأيت رجلا من كبار رجال العسكرية من الصوفية الذين على طريقته الذين يستمدون على المكشفومناجاة أرواح الانبياء والاولياء يدعي أن كلا من الجنه والناوله أجل بعد بألوف الالوف من السنين كمرهذا النظام الشمسي الذي ينتهي بيوم القيامة وانها يزولان منابئاته كايرول هذا النظام ثم يتكون نظام آخر من كواكبا غرى مثل هذه الكواكب يكون للبشر فيه خيه أخرى طويلة على تحوما سبق في حياة كواكب هذا النظام الشمسي الذي يمكن البشر فيه هذه الارض وما بعده من النظام للذي سيكونون فيه في الجنة والنار، ولذلك النظام أيضاً أجل وهكذا يستمر الامردواليك الى غير أباية ، وأطوار البشر المختلف في كل نظام نظام كسب ما يتجددهم من النظام قبله ، وهو خيال غريب كان يطبقه على قواعد علم الهيئة والحساب الرياضي من العلوم والصفات فيما قبله ، وهو خيال غريب كان يطبقه على قواعد علم الهيئة والحساب الرياضي

قلناه من خروج الموحدين منها وهي دار عذاب لم تفن ويبقى المشركون فيها ما دامت باقية والنصوص دلت على هذا وعلى هذا

( قالوا وأما الطريق الرابع ) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا على خرورة فلا ريب اله من المعلوم من دينه بالضرورة أن الكفار باقون فيهامادامت باقية ، هذا معلوم من دينه بالضرورة ، وأما كونهاأ بدية لاانتهاء لها ولاتفنى كالجنة فاين في القرآن والسنة دليل واحد يدل على ذلك

(قانوا وأما الطريق الخامس) وهوأن في عقائد أهل السنة أن الجنة والنار مخاوقتان لا يفنيان أبدا فلا ريب أن القول بفنائهما قول أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة ولاالتابعين ولا أحد من أمّة المسلمين، وأما فناء النار وحدهافقد أوجدنا كم من قال به من الصحابة وتفريقهم بين الجنة والنار فكيف يكون القول به من أقوال أهل البدع معانه لا يعرف عن أحد من أهل البدع التفريق بين الدارين ؟ فقول كم انه من أقوال أهل البدع كلام من لاخبرة له بمقالات بي آدم وآرائهم واختلافهم

قالوا والقول الذي يعد من أقوال أهل البدع ما خالف كتاب الله وسنة رسوله واجماع الامة اما الصحابة أو من بعدهم وأما قول يوافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فلابعد من أقوال أهل البدع وان دانوا به واعتقدوه ، فالحق يجب قبوله بمن قاله ، والباطل يجب رده على من قاله ، وكان معاذ بن جبل يقول : الله حكم قسط ، هلك المرقابون ، ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرؤه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والاسود والاحر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فا أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لم غيره ، فايا كم وما ابتدع فان كل بدعة ضلالة ، وان المنافق قد يقول كلمة الحق فيره ، فايا كم وما ابتدع ما خالمة العنلالة ، وان المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن حاء به فان على الحق نورا قالوا وكيف زينة الحكيم ؟ قال هي قاله يوشك أن يفيء وان يراجع الحق ، وان العام والا يمان مكامها الى يوم فانه يوشك أن يفيء وان يراجع الحق ، وان العام والا يمان مكامها الى يوم فانه يوشك أن يفيء وان يراجع الحق ، وان العام والا يمان مكامها الى يوم والسنة وأجمع عليه السلف ان الجنة والنار علوقتان وان أهل النار لايخرجون والسنة وأجمع عليه السلف ان الجنة والنار علوقتان وان أهل النار لايخرجون منها ولا يختف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم وانهم خالدون فيها. ومن ذكر منها ولا يختف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم وانهم خالدون فيها. ومن ذكر

منهم أن النار لاتفني أبداً فانما قاله لظنه أن بعض أهل البدع قال بفنام اولم يبلغه تلك الآثار التي تقدم ذكرها

( قالوا) وأما حَكَم العقل بتخليد أهل النار فيها فاخبار عن العقل بما ليس عنده فان المسألة من المسائل التي لا تعلم الا بخبر الصادق وأما أصل الثواب والعقاب فهل يعلم بالعقل مع السمّع أو لأيملم الا بالسمع وحده ؟ ففيه قولان لنظار المسلمين من اتباع الأئمة الآربعة وغيرهم ، والصحيح ان العقل دل على المعاد والثواب والعقاب اجمالا وأماتفصيله فلايعلم الابالسمع ، ودوام الثواب والعقاب بما لايدل عليه العقل بمجرده وانما علم بالسمع ، وقد دل السمع دلالة قاطعة على دوام ثواب المطيمين ، وأما عقاب العصاة فقد دل السمع أيضاً دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين. وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار فهذا معترك النزال فن كان السمع فيجانبه فهو أسمد بالصواب وبالله التوفيق

ونحن نذكر الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا وذلك يظهر من وجوه (أحدها) أَن الله سبحاله وتعالى أخبر ببقاء نعيم أهل الجنة ودوامه واله لانفادله ولا انقطاع وانه غير مجذوذ . وأما النار فلم يخبر عنها باكثر من خلود أهلها فيها وعدم خروجهم منها وانهم لايموتون فيهأ ولايخيون وانها مؤصدة عليهم وانهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وأن عذابها لازم لهموانه مقيم عليهم لايفترعنهم ، والفرق بين الحبرين طاهر

الوجه الثاني — أنَّ النار قد أخبرسبحاله وتعالى في ثلاث آيات عنها بمايدل على عدم أبديتها — الاولى — قوله سبحانه وتعالى ( قال النار مثواكم خالدين فيها الأماشاء الله أن ربك حكيم عليم ) — الثانيسة — قوله (خالدين فيها . مادامت السموات والارض الاماشاء ربك ان ربك فعال لمايريد) - الثالثة -قوله ( لابثين فيها أحقاباً ) ولولا الادلة القطمية الدالة على أبدية الجنة ودوامها طكان حكم الاستثناء في الموضعين واحداً كيف وفي الآيتين من السياق مايفرق بين الاستثناءين فانه قال في أهل النار ( ان ربك فعال لما يريد ) فعلمنا انه سبحاله وتعالى يريد أن يفعل فعلا لم يخبرنا به ، وقال في أهل الجنة ( عطاء غير مجذوذ) فعلمنا ان هذا العطاء والنعيم غيرمقطوع عنهم أبداً . قالعذاب موقت معلق والنعينم ليس بموقت ولا معلق

الوجه الثالث -- انه قد ثبت ان الجنة لم يدخلها من لم يعمل خيراً قط من المعذبين الذين يخرجهم الله من النار ، وأما النار فلم يدخلها من لم يعمل سوءا قط ولا يعذب الا من عصاه .

الوجه الرابع - أنه قد ثبت أن الله سبحانه وتعالى ينشى المجنة خلقاً آخر يوم القيامة يسكنهم اياها ولا يفعل ذلك بالنار وأما الحديث الذي قد ورد في صحيح البخاري من قوله « وأما النارفينشي الله لها خلقاً آخرين » فغلط وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديث وانما هو ماساقه البخاري في الباب نفسه «وأما الجنة فينشيء الله لها خلقا آخرين » ذكره البخاري رحمه الله ميينا أن الحديث انقلب لفظه على من رواه بخلاف هذا وهذا . والمقصود انه لا تقاس النار بالجنة في التأبيد مع هذه الفروق

يوضحه الوجه الخامس — ان الجنة من موجب رحمته ورضاه والنار من غضبه وسخطه، ورحمته سبحانه تغلب غضبه وتسبقه كما جاء في الصحيح مرحديث ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش ان رحمتي تغلب عضبي واذا كان رضاه قد سبق غضبه وهو يغلبه كان التسوية بين ماهو من موجب رضاه وما هومن موجب غضبه مجتنعاً

يوضحه الوجه الثامن – أنالنارخلقت تخويفاً للمؤمنين وتطهيراً للخاطئين

والجرمين ، فهيطهرة منالخبث الذي اكتسبته النفس فيهذا العالم،فان تطهرت همنا بالتوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة لم تحتج الى تطهير هناك ، وقيل لهامع جملة الطيبين ( سلام عليكم طبتم فادخاو هاخالدين ) وان لم تتطهر في هذه الدار ووآفت الدار الاخرى بدرتها ونجاستها وخبثها أدخلت النارطهرة لهَــا ويكون مكثها في النار بحسب زوال ذلك الدرن والخبث والنجاسة التي لايفسلها الماء فاذا تطهرت الطهرالتام أخرجت منالنار، والله سبحانه خلق عباده حنفاء وهي فطرة الله التي فِطر الناس عليها . فلوخلوا وفطرهم لمـــا نشؤًا الاعلى التوحيد، ولكن عرض لاكثرالفطر ماغيرها، ولهذاكان نصيب النار أكثرمن نصيب الجنة ، وكان هذا التغيير مراتب لايح، سيها الز الله فارسل الله رسله وأثرَل كتبه يذكر عباده بفطرته التي فطرهم عليها فسرف الموفقون الذين سبقت لهم من الله الحسني صحة ما جاءت به ألرسل ونزلت به الكتب بالفطرة الاولى فتوافق عندهم شرع الله ودينه الذي أرسل به رسله وفطرته التي فطرهم عليها فنعتهم الشرعة المنزلة والفطرة المكملة ان تكتسب نفوسهم خبثاً ومجاسة ودرناً يعلق أبها ولا يفارقها بل كلما ألم بهم شيء من ذلك ومسهم طائف من الشيطان أُغاروا عليه بالشرعة والفطرة فازالوا موجبه وأثره وكمل لهم الرب تعسالى ذلك باقضية يقضيها لهم مما يحبون أو يكرهون تمحص عنهم تلك الآثارالتي شوشت الفطرة ، فجاء مقتضى الرحمة فصادف مكاناً قابلامستعداً لها ليس فيه شيء يدافعه فقال ههذا أمرت

وليس لله سبحانه غرض في تعذيب عباده بغير موجب كما قال تعالى (ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليما) واستمر الاستقياء مع تغيير الفطرة و نقلها مما خلقت عليه الى ضده حتى استحكم الفساد وتم التغيير فاحتاجوا في أزالة ذلك الى تغيير آخر وتطهير ينقلهم الى الصحة حيث لم تنقلهم آيات الله المتاوة والمخلوفة وأقداره المحبوبة والمكروهة في هذه الدار، فأتاح لهم آيات أخر وأقضية وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا تستخرج ذلك الحبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار فاذا زال موجب العذاب وسببه زال العذاب و بقي مقتضي الرحمة لامعارض له

قَان قيل : هذا حق ولكن سبب التعذيب لا يزول الااذا كان السبب عارضاً كماص الرحدين أمااذا كان لازماً كالكفروالشرك فان أثره لايزول ، كالايزول السبب وقد أشار سبحانه الى هذا المعنى بعينه في مواضع من كتابه \* منها قوله تعالى (ولو ردوا لعادوالما نهوا عنه) فهذا اخبار بان نفوسهم وطبائعهم لا تقتضي غير الكفروالشرك وانها غير قابلة للايمان أصلا \* ومنها قوله تعالى (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا) فاخبر سبحانه أن ضلالهم وعماهم عن الهدى دائم لا يزول حتى مع معاينة الحقائق التي أخبرت بها الرسل واذاكان العمى والضلال لا يفارقهم فان موجبه وأثره ومقتضاه لا يفارقهم \* ومنها قوله تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لا سمعهم ولوأسمعهم لتولواوهم معرضون) وهذا يدل على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة ولوكان فيهم خير لماضيع عليهم أثره ، ويدل على أنهم لاخير فيهم هناك أيضاً قوله «أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير »(١) فلوكان عند هؤلاء ادنى ادى مثقال ذرة من خير .

قيل: لعمر الله ان هذا لمن أقوى مايتمسك به في المسئلة وان الامرلكا قلتم وان العذاب يدوم بدوام موجبه وسببه ولاريب الهم في الآخرة في عمى وضلال كما كانوا في الدنيا وبواطنهم خبيثة كما كانت في الدنيا والعذاب مستمر عليهم دائم ماداموا كذلك

ولكن هل هذا الكفر والتكذيب والخبث أمر ذاتي للم زواله مستحيل أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة قابل للزوال؟ هذا حرف المسئلة وليس بايديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي ، وقد أخبر سبحانه انه فطر عباده على الحنيفية وان الشياطين اجتالتهم عنها فلم يقطرهم سبحانه على الكفر والتكذيب كا فطر الحيوان البهم على طبيعته وأعا فطرهم على الاقرار بخالقهم ومحبته وتوحيده ، فاذا كان هذا الحق الذي فطروا عليه وخلقوا عليه قد أمكن زواله بالكفر والشرك الباطل بضده من زواله بالكفر والشرك الباطل بضده من الحق أولى وأحرى ، ولاريب انهم لو ردوا على تلك الحال التي هم عليها لعادوا لمن عنه، ولكن من أين لكم ان تلك الحال لا تزول ولا تتبدل بنشأة أخرى المطاوبة من عدام ما فان العذاب لم يكن سدى واعا كان لحكمة ، طاوبة فاذا المطاوبة من عدام ما فان العذاب لم يكن سدى واعا كان لحكمة ، طاوبة فاذا المطاوبة من عدام فان العذاب لم يكن سدى واعا كان لحكمة ، طاوبة فاذا حصلت تلك الحكمة الميت في التعذيب أم يطلب ولاغرض يقصد، والله سبحانه حصلت تلك الحكمة الميت في التعذيب أم يطلب ولاغرض يقصد، والله سبحانه

ر ١١٥ هذه جمل من عديث قدسي في الصحيح كورفيه افظ أ دني في بعش الروايات

ليس يشتفي بعذاب عباده كما يشتفي المظلوم من ظالمه ، وهو لا يعذب عبده لهذا الغرض وانما يمذبه طهرة له ورحمة به فعذابه مصلحة له وان تألم به غاية الالم ، كما أن عذابه بالحدود في الدنيا مصلحة لاربابها ، وقد سمى الله سبحانه الحد عذابا (١) وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل لكل داء دواء يناسبه ودواء الداء العضال يكون من أشق الادوية والطبيب الشفيق يكوي المريض بالناركيا بعدكي ليخرج منه المادة الردية الطارئة على الطبيعة المستقيمة وان وقدره رأى قطع العضو أصلح العليل قطعه واذاقه أشد الالم ، فهذا قضاء الرب وقدره في ازالة مادة غريبة طرأت على الطبيعة المستقيمة بغير اختيار العبد فكيف اذا طرأ على الفطرة السليمة مواد فاسدة باختيار العبد وارادته .

واذا تأمل اللبيب شرع الرب تعالى وقدره في الدنياو ثو ابه وعقابه في الآخرة وجد ذلك في غاية الثناسب والتوافق وارتباط ذلك بعضه ببعض فأن مصدر الجيع عن علم تام وحكمة بالغة ورحمة سابغة وهو سبحانه الملك الحق المبين وملك رحمة واحسان وعدل

الوجه التاسع — ان عقوبت للعبد ليست لحاجته الى عقوبته لا لمنفعة تعود اليه ولا لدفع مضرة وألم يزول عنه بالعقوبة بل يتعالى عن ذلك ويتنزه كايتعالى عن سائر العيوب والنقائص ، ولا هي عبث محض خال عن الحكمة والغاية الحميدة فانه أيضا يتنزه عن ذلك ويتعالى عنه ، فاما أن يكون من عام نعيم أوليائه وأحبابه واما أن يكون من مصلحة الاشقياء ومداواتهم أولهذا ولهذا ، وعلى التقادير الثلاث فالتعذيب أمره قصو دلغيره قصد الوسائل لاقصد الغايات ، والمراد من الوسيلة اذا حصل على الوجه المطاوب زال حكم الوفعيم أوليائه ليس متوقفا في أصله ولا في كاله على استمر ار عذاب أعدائه ودوامه . ومصلحة الاشقياء ليست في الدوام والاستمرار واذ كان في أصل التعذيب مصلحة الم

الوجه العاشر — أن رضاء الرب تبارك وتمالى ورحمته صفتان ذاتيتان له فلا منتهى لرضاه بلكا قال أعلم الخلق به « سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته » قاذا كانت رحمته غابت غضبه فان رضى نفسه أعلى وأعظم فان رضوانه أكبر من الجنات و نعيمها وكل مافيها وقداً خبر أهل الجنة أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم ابداً. وأما غضبه تبارك وتعالى وسخطه

 <sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> قال تمالى في حد الزائي والزانية ﴿ وليشهد عدايهما طائفة من المؤمنين ﴾ .

فليس من صفاته الداتية التي يستحيل انفكا كه عنها بحيث لم يزل ولايزال غضبان والناس لهم في صفة الغضب قولان (أحدهما) أنه من صفاته الفعلية القامَّة به كسائر أفعاله ( والثاني ) انه صفة فعل منفصل عنــه غير قائم به . وعلى القولين فليس كالحياة والعلم والقدرة التي يستحيل مفارقتها له والعذَّاب أنما ينشأ من صفة غضبه وما سُعرت النار الا بغضبه وقد جاء في أثر مرفوع « ازالله خلق خلقا من غضبه وأسكنهم بالمشرق وينتقم بهم ممن عصاه» فمخلو قاته سبحانه نوعان نوع مخلوق من الرحمة وبالرحمة ونوع مخلوق من الغضب وبالغصب فانه سبحانه له الكمال المطاق من جميع الوجوه الذي يتنزه عن تقدير خلافه ومنهأنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعن ويذل وينتقم ويعفو بن هــذا موجب ملكه الحق وهو حقيقة الملك المقرون بالحكمة والرحمة والحمد، فاذا زال غضبه سبجانه وتبدل برضاه زالت عقوبته وتبدلت برحمته فانقلبت العقوبة رحمة بل لم تزل رحمة وان تنوعت صفتها وصورتها كماكان عقوبة المصاة رحمة واخراجهم من النار رحمة فتقلبوا في رحمته في الدنيا وتقلبوا فيها في الآخرة لكن تلك رحمة يحبونها وتوافق طبائعهم وهذه رحمة يكرهونها وتشقعليهم كرحمة الطبيب الذي يبضع لحم المريض ويلقي عليه المكاوي ليستخرج منه المواذ الردية القاسدة

فأن قيل — هذا اعتبارغير صحيح فأن الطبيب يفعل ذلك بالمليل وهو يحبه وهو راض عنه ولم ينشأ فعله به عن غضبه عليه ولهذا لا يسمى عقوبة وأما عذاب هؤلاء فأنه انما حصل بغضبه سبحانه عليهم وهو عقوبة محضة (قيل) هذا حق ولكن لا ينافي كونه رحمة بهم وان كان عقوبة لهم وهد اكاقامة الحدود عليهم في الدنيا فأنه عقوبة ورحمة وتخفيف وطهرة فالحدود طهرة لاهلها وعقوبة وهم لما أغضبوا الرب تعالى وقابلوه بما لا يليق ان يقابل به وعاملوه أقبي المعاملة وكذبوه وكذبوا رسله وجعلوا أقل خلقه وأخبتهم وأمقنهم له ندا له والهة معه وأثروا رضاءهم على رضاه وطاعتهم على طاعته وهو ولي الانعام عليهم وهو خالقهم ورازقهم ومولاهم الحق اشتد مقته لهم وغضبه عليهم وذلك يوجب كال أسمائه وصفاته التي يستحيل عليه تقدير خلافها ويستحيل عايه تخلف آثارها و مقتضاها عنها بل ذلك تعطيل لا خكامها كاران نميها عنه تعطيل لحقائقها وكلا النعطيلين عنها بل ذلك تعطيل لا خكامها كاران نران أمن هما عال صناته الثاني عال أكامه على عال عليه سهدان فالسلان منا أمن هما عال صناته الثاني عال أكامه عال عليه سهدان فالسلان على المناه على عال عليه الهائه الثان على على عالمة المعالية والمناته الثان عالى على عال أكامه المناه المنا

وموجباتها وكان هذا العذاب عقوبة لهم من هذا الوجه ودواء لهم من جهة الرحة السابقة للغضب فاجتمع فيه الامران فاذا زال الغضب بزوال سببه وزالت المادة الفاسدة بتغيبر الطبيعة المقتضية لهافي الجحيم بمرور الاحقاب عليها وحصلت الحكمة التيأوجبت العقوبة عملت الرحمة عملها وطلبت أثرها من غيرمعارض (يوضحه الوجه الحاديء شر) وهو أن العفو أحب اليه سبحاله من الانتقام و لرحمة أحب اليه من المقوبة . والرضا أحب اليهمن الغضب، والفضل أحب اليه من المدل؛ ولهذا ظهرت آثار هذه المحبة في شرعه وقدره، ويظهركل الظهور لمباده في ثوابه وعقابه ، وإذا كان ذلك أحب الامرين اليه وله خلق الخلق وانزل الكتب وشرع الشرائع وقدرته سبحانه صالحة لكل شيء لا قصور فيها يوجهما وتلك المواد الردية القاسدة مرض من الامراض وبيده سبحانه الشفاء التام والادوية الموافقة لكل داء وله القدرة التامة والرحمة السابغة والغنى المطلق وبالعبد أعظم حاجة الىمن يداوي علته التي بلغت بهغاية الضرر والمشقة وقدعرفالعبد انه عليل وان دواء ديد الفي الحميد فتضرع اليه ودخل به عليه واستكان له وانكسر قلبه بين يديه وذل لعزته وعرف ان الحمدكله له وان الخلق كله له وانه هو الظلوم الجهول وان ربه تبارك ولعالى عامله بكل عدله لا ببعض عدله وان له غاية الحمدفيما . فعل به وان حمده هوالذي أقامه في هذا المقام وأوصله اليه وأنه **لا**خير عنده من نفسه بوجه من الوجوه بل ذلك محض فضل الله وصدقته عليه وانه لا تجاة له بماهو فيه إلا بمجرد العفو والتجاوز عن حقه فنفسه أولى بكل ذموعيب ونقص وربه تعالى أولى بكل حمدوكال ومدح فلوأن أهل الجحيم شهدوا لعمته سبحانه ورحمته وكماله وحمده الذي أوجب لهم ذلك فطلبوا مرضاته ولو بدوامهم في تلك الحال وقالوا ان كان مانحن فيه رضاك فرضاك الذي نريد وما أوصلنا الى هذه الحال الا طلب مالا يوضيك فأما اذا ارضاك هذا منا فرضاك غاية مانقصده (وما لجرح اذا أرضاك من ألم) وأنت أرحم بنا مِن أنفسنا وأعلم بمصالحنا ولك الحمد كله عاقبت اوعفوت لانقلبت النارعليهم برداً وسلاما (وقدروى الامام أحمد) في مسنده من حديثٍ الاسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يأنّي أربعة يوم القيامة رجل أصم لايسمع شيئاً ورجل أحمق ورجل مرم ورجل مات في فترة فأما الاصم فيقول: ربلقد جاء الاسلام وما أسمع شيئًا ، وأما الاحمق فيقول رب لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأمآ الهرم فيقول ربي لقد حاء الاسلام وما

أعقل شيئاً وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ماأتاني لك من رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن آدخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخاوها لكيانت عليهم برداً وسلاما» (وفي المسند أيضاً ) من حديث فتادة عن الحسنءن أبيرافع عن أبي هريرة مثله، وقال«فن دخلها كانت عليه برداً وسلاما ومن لم يدخلها يسحب اليها» فهؤلاء لمارضوا بتعذيبهم وبادروا اليه لماعلموا أن فيه رضى ربهم وموافقة أمره ومحبته انقلب في حقهم نعيما (ومثل هذا) مارواه عبدالله بن المبارك : حدثني وشدين قالحدثني ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « انرجلين ممن دخل الناريشتد صياحهما فقال الرب جل جلاله : أخرجوهما فأذا اخرجافقال لهم لايشيء اشتد صياحكما قالافعلناذلك لترحمنا : قال : رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من الناو، قال فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله سبحانِه عليه برداً وسلاما ، ويقوم الآخر فلا يلقي نفيه فيقول له الرب ، مامنعك أن تلقي نفسك كاألقى صاحبك افيقول رب اني أرجوك أن لاتعيد بي فيها بعد ماأخرجتني منها.فيقول الرب تعالى لك رجاؤك فيدخلان الجنة جميعاً برحمة الله ( وذكر الآوزاعي ) عن بلال بن سعد قال يؤمر باخراج رجلين من النار فاذا أخرجا ووقفا قال الله لهماكيف وجدتم مقيلكما وسوء مصيركما ؟ فيقولان شر مقيل وأسوأ مصيرصار اليه العباد. فيقول لهما: ذلك عا قدمت أيديكما وما أنا يظلام للعبيد . قال فيؤمر بصرفهم إلى النارفاما أحدها فيغدو في اغلاله وسلاسله حتى يقتحمها وأما الآخر فيتلكا فيؤمر بردها فيقول للذي غدا في أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ماجملك على ما صنعت وقد خرجت منها فيقول أني خِبرت من وبال معصيتك مالم أكن أنمرض لسخطك ثانياً ويقول للذي تلكاً ماحملك على ماصنعت فيقول حسن ظني بك حين أخرجتني منها أن لاتردني اليها ، فيرحمهما جميعاً ويأمر بهما الى الجنة

الوجه الثاني عشر — أن النعيم والثواب من مقتصى رحمته ومغفرته وبره وكرمه ولذلك يضيف ذلكالى نفسه وأما العذاب والعقوبة فانما هو من مخلوقاته ولذلك لايسمي بالمعاقب والمعذب بليفرق بينهم فيجعل ذلكمن أوصافه وهذا مَن مفعولاته حتى في الآية الواحدة كقوله تعالى( نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الآليم ) وقال تعالى ( اعلموا أن الله شديدالعقاب ۸٩

فماكان من مقتضى اسمائه وصفاته فانه يدوم بدوامها ولا سيما اذاكان محبوباً له وهو غاية مطلوبة في نفسها

وأما الشر الذي هو العذاب فلا يدخل في اسمائه وصفاته وان دخل في مفعولاته لحكمة اذا حصلت زال وفني بخلاف الخيرفانه سبحانه دام المعروف لا ينقطع معروفه أبداً وهو قديم الاحسان أبدي الاحسان فلم يزل ولا يزال معاقباً على الدوام وليس مر موجب أسمائه وصفاته أنه لا يزال معاقباً على الدوام غضبان على الدوام منتقها على الدوام \* فتأمل هذا الوجه تأمل فقيه في باب أسماء الله وصفاته يفتح لك بابا من أبواب معرفته ومحبته

يوضحه الوجه الثالث عشر — وهوقول أعلم خلق به وأعرفهم باسمائه وصفاته «والشرليس اليك» ولم يقف على المعنى المقصود من قال الشر لا يتقرب بهاليك. بل الشرلايضاف اليه سبحانه بوجه لافيذاته ولافي صفاته ولافي أفعاله ولا في أسمائه فان ذاته لها إلكال المطلق من جميع الوجوه وصفاته كلهاصفات كال يحمد عليها ويثنى عليه بها وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة لاشر فيها بوجه ما وأسماؤه كلها حسى فكيف يضاف الشراليه؟برالشرفي مفعولاته ومخلوقاته وهو منفصل عنه اذ فعله غيرمفعوله ففعله خيركله وأماالمخلوق المفعول ففيه الخير والشرواذاكان الشر مخلوقامنفصلاغيرقائم بالربسبحانه فهو لايضاف اليه وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت لاتخلق الشر حتى يطلب تأويل قوله وانما نفى اضافته اليهوصفاً وفعلا واسما \* واذا عرفهذافالشرليسالاالذنوب وموجباتها (١)وأما الخيرفهو الايمان والطاعات وموجباتها (١)والايمان والطاعات متعلقة به سبحانه ولاجلها خلق خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه وهي ثناءعلى الرب واجلاله وتعظيمه وعبوديته وهذهلما آثار تطلبها وتقتضيها فتدوم آثارها بدوام متعلقها . وأما الشرور فليست مقصودة لذاتها ولا هي الغاية التي خلق لهما الخلق فهي مفعولات قدرت لام محبوب وجعلت وسيلة اليه فاذآحصل مأقدرت له اضمحلت وتلاشت وعاد الامر الي الخبرالمحض

۱۵ الموجات بفتح الجيم مايترتب على الايمان والكفر وأعمال الحير والشرمن الجزاء بايجاب الله وحكمه «تقسير القرآن الحكيم»
 (۱۲)

الوجه الرابع عشر — انه سبحانه قد أخبر أن رحمت وسعت كل شيء فليس شيء من الاشياء الاوفيه رحمته ولا ينافي هذا أن يرحم العبد بما يشق عليه ويؤلمه وتشتد كراهته له فان ذلك من زحمته أيضاً كما تقدم. وقدذكرنا حديث ابي هريرة آنها وقوله تعالى لذينك الرجلين «رحمتي لكما ان تنطلقنا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار»

وقد جاء في بعض الآثار ان العبد اذا دعا لمبتلي قداشتد بلاؤه وقال اللهم ارحمه يقول الرب تمارك وتعالى «كيف ارحمه من شيء به أرحمه» (١) فالابتلاء رحمة منه لعباده (وفي أثر الهي) يقول الله تعالى «أهل ذكري أهل مجالسي ، وأهل طاعتي اهل كرامتي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل معصيتي لاأقنطهم من رحمتي، ان تابوا فاناحبيمهم، وان لم يتوبوا فاناطبيمهم المصائب، لأطهرهم من المعايب » فالبلاء والعقوبة أدوية قدرت لازالة ادواء لاتزول الا بهاوالنار هي الدواء الاكبر فن تدواى في الدنيا أغناه ذلك عن الدواء في الآخرة والافلا بد له من الدواء محسبدائه. ومن عرف الرب تبارك وتعالى بصفات جلاله و نعوت بد له من الدواء محسبدائه. ومن عرف الرب تبارك وتعالى بصفات جلاله و فعوت كاله من حكمته ورحمته وبره واحسانه وغناه وجوده و تحببه الى عباده وارادة الانعام عليهم وسبق رحمته لهم لم يبادر الى انكار ذلك ان لم يبادر الى قبوله يوضحه (الوجه الخامس عشر) ان أفعاله سبحانه لاتخرج عن الحكمة والمحلحة والعدل فلا يفعل عبثا ولا جوراً ولا باطلا بل هو المنزه عن سائر العيوب والنقائص

واذا ثبت ذلك فتعذيبهم انكان رحمة بهم حتى يزول ذلك الخبث وتكمل الطهارة فظاهر، وانكان لحكمة فاذا حصلت تلك الحكمة المطلوبة زال العذاب. وليس في الحكمة دوام العذاب ابدالا باد بحيث يكون دائما بدوام الرب تبارك وتعالى، وانكان لمصلحة فانكان يرجع اليهم فليست مصلحتهم في بقائهم في العذاب كذلك وانكانت المصلحة تعود الى اوليائه فان ذلك اكمل في نعيمهم فهذا لا يقتضى تأبيد العذاب وليس نعيم أوليائه وكاله موقو فا على بقاءاً بائهم وأبنائهم

إيظهر أن هنا حدة لأن المدني الذي يتنضيه السياق : كيف أرحمه من شيء كائن به هو لدي أوجده ? وأعا أرحمه أذا أزال وغير ما به وكان سبب بلائه .وهذا إصدق بالامراض الجسدية والنفسية في الافراد وبالامراض الاجهاعية في الامم والشعوب وبو يده قوله تعالى (أنافة الاينيرما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم)

وأزواجهم في العذاب السرمد. فان قلتم انذلك هو موجب الرحمة والحكمة والمصلحة قلتم مالا يعقل، وان قلتم انذلك عائد الى محض المشيئة ولا تطلبله حكمة ولا غاية فجوابه من وجهين (أحدهما)أن ذلك محال على أحكم الحاكمين وأعلم العالمين ان تكون أفعاله معطلة عن الحكم والمصالح والغايات المحمودة والقرآن والسنة وأدلة العقول والفطر والآيات المشهودة شاهدة ببطلان ذلك (والثاني) انه لوكان الامر أذلك لكان ابقاؤهم في العذاب وانقطاعه عنهم بالنسبة الى مشيئته سواء ولم يكن في انقضائه ما ينافي كاله. وهوسبحانه لم يخبر بابدية العذاب وانه لا نهاية له . وغاية الامر على هذا التقدير ان يكون من الجائزات الممكنات الموقوف حكمها على خبر الصادق، فان سلكت طريق التعليل بالحكمة والرحمة والمصلحة لم يقتض الدوام، وان سلكت طريق المشيئة المحضة التي لا تعلل لم تقتضه أيضا، وان وقف الامر على مجرد السمع فليس فيه ما يقتضيه

الوجه السادس عشر — أن رحمته سبحانه سبقت غضبه في المعذبين فانه أنشأهم برحمته وراهم برحمته ورزقهم وعافاهم برحمته وأرسل اليهم الرسل برحمته وأسباب النقمة والعذاب متأخرة عن أسباب الرحمة طارئة عليها فرحمته سبقت غضبه فيهم وخلقهم على خلقة تكون رحمته اليهم أقرب من غضبه وعقو بته ولهذا ترى أطفال الكفار قد ألقى عليهم رحمته فن رآهم رحمهم ولهذا في عن قتلهم فرحمته سبقت غضبه فيهم فكانت هي السابقة اليهم ففي كل حال هم في رحمته في حال معافاتهم وابتلائهم واذا كانت الرحمة هي السابقة فيهم لم يبطل أثرها بالكلية وان عارضها أثر الغضب والسخط فذلك لسبب منهم وأما والذي منه سبحانه ، فا منه يقتضي عقو بتهم، وما منهم يقتضي عقو بتهم، واذا كانت رحمته تغلب غضبه فلا ذ يغلب أثر الرحمة فسببه أولى وأحرى

الوجه السابع عشر — أنه سبحانه يخبر عن العـذاب انه عذاب يوم عقيم وعذاب يوم عقيم وعذاب يوم عظيم \* وعذاب يوم أليم \* ولا يخبر عن النميم انه نعيم يوم ولا في موضع واحد. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة والمعذبون متفاوتون في مدة ليثهم في العذاب بحسب جرائمهم والله سبحانه جعل العذاب على ماكان من الدنيا وأسبابها وما أريد به الدنيا ولم يرد بهالله فالعذاب على ماكان للآخرة وأريد به وجه الله فلا عذاب عليه والدنيا قدم على على ذلك وأما ما كان للآخرة وأريد به وجه الله فلا عذاب عليه والدنيا قد حمل

للما أجل تنتهي اليه فما انتقل منها الى تلك الدار مما ليس لله فهوالمعذب به وأما ما أريد به وجه الله والدار الآخرة فقد أريد به مالا يفنى ولا يزول فيدوم بدوام المراد به فان الغاية المطلوبة اذا كانت داعة لا تزول لم يزل ماتعلق بها بخلاف الغاية المضمحلة الفانية فما أريد به غير الله يضمحل ويزول بزوال مراده ومطلوبه، وما أريد به وجه الله يبقى ببقاء المطلوب المراد فاذا اضمحلت الدنيا وانقطعت أسبابها وانتقل ما كان فيها لغير الله من الاعمال والدوات وانقلب عذابا وآلاما لم يكن له متعلق يدوم بدوامه بخلاف النعيم

(الوجه الثامن عشر) أنه ليس في حكمة أحكم الحاكمين أن يخلق خلقا يعذبهم ابد الآباد عذابا سرمداً لانهاية له ولا انقطاع أبدا. وقد دلت الادلة السمعية والعقلية والفطرية على أنه سبحانه حكيم وأنه أحكم الحاكمين فأذا عذب خلقه عذبهم بحكمة كا يوجد التعذيب والعقوبة في الدنيا في شرعه وقدره (١) فأن فيه من الحكم والمصالح وتطهير العبد ومداواته وأخراج المواد الردية عنمه بتلك الآلام ماتشهده العقول الصحيحة وفي ذلك من تزكية النفوس وصلاحها وزجرها وردع نظائرها وتوقيفها على فقرها وضرورتها الى ربها وغير ذلك من الحكم والغايات الحيدة مالا يعلمه الاالله

ولا ريب أن الجنة طيبة لايدخلها الاطيب ولهذا يحاسبون اذا قطعوا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى اذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة ومعلوم أن النفوس الشريرة الخبيئة المظلمة التي لو ردت الى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنه لا يصلح أن تسكن دار السلام في جواز رب العالمين فاذا عذبوا بالنار عذابا يخلص نفوسهم من ذلك الخبث والوسخ والدرن كان ذلك من حكمة أحكم الحاكمة خلق نفوس فيها شريز ول بالبلاء الطويل والناركما يزول بها خبث الذهب والفضة والحديد، فهذا معقول في الحكمة وهو من لوازم العالم المخلوق على هذه الصفة، اما خلق نفوس لا يزول شرها أبدا وعذابها لا انتهاء له فلا يظهر في الحكمة والرحمة، وفي وجود مثل هذا النوع وعن العقلاء أعني ذواتا هي شرمن كل وجه ليس فيها شيء من خير أصلاء وعلى تقدير دخوله في الوجود فالرب تبارك وتعالى قادر على قلب الاعيان واحالتها وعلى تقدير دخوله في الوجود والتوزيات والعقاب القدري الامران البدنية والإلام النفسة

واحالة صفاتها فاذا وجدت الحكمة المطلوبة من خلق هذه النفوس والحكمة المطلوبة من خلق هذه النفوس والحكمة المطلوبة من تمذيبها فالله سبحانه قادر أن ينشئها نشأة أخرى غير تلك النشأة ويرجمها في النشأة الثانية نوعا آخر من الرحمة

يوضحه ( الوجه التاسع عشر) وهو أنه قد ثبت أن الله سبحانه ينشي الجنة خلقاً آخر يسكنهم اياها ولم يعملوا خيرا تكون الجنة جزاء لهم عليه ، فآذا أُخذ العذاب من هذه النفوس مأخذه وبلغتالعقوبة مبلغها فأنكسرت تلكالنفوس وخضعت وذلتواعترفت لربها وفاطرها بالحمد والهعدل فيهاكل العدل وآنها في هذه الحال كانت في تخفيف منه ولو شاء أن يكون عذابهم أشدمن ذلك لفعل وشاء كتبالعقو بة(١) طلبا لموافقة رضاه ومحبته وعلم أزالعُذَاب أُولَى بهاوانه لايليق بها سوادولا تصلح الاله فذابت منها تلك الخبائث كلها وتلاشت وتبدلت بذل وانكسار وحمد وثناء على الرب تبارك وتعالى لم يكن في حكمته أن يستمريها في العذاب بعدذاك اذ قد تبدل شرها مخيرها وشركها بتوحيدها وكبرها بخضوعها وذلها.ولا ينتقض هذ بقوله عز وجل « ولو ردوا لعادو لما نهوا عنه» فان هذا قبل مباشرة العذاب الذي يزيل تلك الخبائث وانما هوعند المعاينة قبل الدخول هانه سبحانه قال(ولو تری اذ وقفوا علیالنار فقالوا یالیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنين\* بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون ) فهذا انما قالوه قبل أن يستخرج العذاب منهم تلك الخبائث. فأما اذا لبدوا في العذاب أحقابا - والحقب كارواه الطبراني في معجمه من حديثاً بي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «الحقب خمسون الف سنة »—فانه مع الممتنع ان يبقى ذلك الكبر والشُّرك والحبث بعد هذه المدد المتطاولة في المذاب

الوجه العشرون — انه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري في حديث الشفاعة فيقول الله عن وجل «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الاأرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرح منها قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة من حميل السيل فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولاخيرقدموه» فهؤلاء أحرقتهم النار

١) قوله وشاء كتب المقوبة الخ هكذا في النسخة المطبوعة

جميعهم فلم يبق في بدن أحدهم موضع لم تمسه النار بحيث صاروا حماوهوالفحم المحترقُ بالنَّارَ. وظَّاهِمَ السياق الله لم يَكُن في قلوبهم مثقال ذرَّة مِن خير فان لفظًّ الحديث هكذا «فيقول ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فاخرجوه» فيخرجونخلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لمنذرفيها خيرافيقول الله عن وجل «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الأأرح الراحمين فيقبض الله قبضة من النارفيخرج منها قومالم يعملو اخيراً قط» فهذا السياق يدل على ان هؤلاء رحمته سبحانه للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ويذروه في البروالبحر زعمًا منه بأنه يفوت الله سجاله، فهذا قد شك في المعاد والقدرة ولم يعمل خيراً قط ومع هذا فقال له ماحملك على ماصنعت؟ قال: خشيتك وانت أعلى، فما تلافاه ان رحمه الله. قاله سبحانه في خلقه حكم لاتباغه عقول البشر. وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يقول الله عن وجل: أخرجوا من النارمين ذكرني يوما أو خافي في مقام " قالوا ومن ذا الذي في مدة عمره كلها من أولها الى آخرها لم يذكر ربه يوما واحدا ولاخافه ساعة واحدة؟ ولا ريب أن رحمت سبحانه اذا أخرجت من النار من ذكره وقتاً ما أو خافه في مقام مافغير بدع أن تفنى النار ولكن هؤلاء خرجوا منها وهي نار

الوجه الحادي والعشرون - ان اعتراف العبد بذنب حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة السوء والظلم واللوم اليه منكل وجهونسبة العدل والحمدوالرحمة والكمال المطلق الى ربه من كل وجه يستعطف ربه تبارك وتعالى عليه ويستدعي رحمته له واذا أراد أن يرحم غبده ألقى ذلك في قلبه والرحمة معه ولاسيما اذًا اقترن بذلكجزم العبدعلى ترك المعاودة لمايسخط ربه عليه وعلم الله أن ذلك داخل قلبه وسويدائه فانه لايتخلف عنه الرحمة مع ذلك

وفي معجم الطبرائي من حديث يزيد ابن سنان الرهاوي عن سلمان بن عامر عن أبي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط ظهراً لبطن كالغلام يضربه أبوه وهويفر منه يعجز عنه عمله أن يسمى فيقول يارب بلغ بي الجنة ونجني من النار، فيوحي الله تبارك وتعالى الله: عبدي! أنَّ أنا نجيتكمن النار وأدخلتك الجنة العترف لي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد فعم يارب وعزتك وجلالك ان نجيتني من النار لا عترفن لك بذنوبي وخطاياي، فيجوز الجسر ويقول العبد فيابينه وبين نفسه لئن اعترفت له بذنوبي وخطاياي ليردي الى النار، فيوحي الله اليه عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة ، فيقول العبد لا وعزتك وجلالك ماأذ نبت ذنباً قط ولا أخطأت خطيئة قط، فيوحي الله اليه: عبدي ان لي عليك بينة فيلتفت العبد عينا وشهالا فلا يرى أحدا، فيقول يارب أربي بينتك، فيستنطق الله تعالى جلده بالحقرات فاذا رأى ذلك العبد يقول يا رب عندي وعزتك العظائم فيوحي الله اليه: عبدي أنا أعرف بها منك اعترف لي بهاأغفرها لك وادخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة مترف لي بهاأغفرها على وادخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة مترلة فكيف على الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يقول هذا ادبى أهل الجنة مترلة فكيف بالذي فوقه؟ فالرب تعالى يريد من عبده الاعتراف والانكساريين يديه والخضوع بالذي فوقه؟ فاذا اراد عز وجل أن يرحمهم أو من يشاء منهم جعل في قلبه ذلك نوح الرحمة فاذا اراد عز وجل أن يرحمهم أو من يشاء منهم جعل في قلبه ذلك فتدركه الرحمة وقدرة الرب تبارك وتعالى غير قاصرة عن ذلك وليس فيه ما يناقض موجب اسمائه وصفاته وقد أخبر أنه فعال لما يريد

الوجه الثاني والعشرون — أنه سبحانه قد أوجب الخاود على معاصي من الكبائر وقيده بالتأبيد ولم يناف ذلك انقطاعه وانتهاءه فمهاقوله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما) ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نارجه لم خالدا مخلدافيها أبدا» وهو حديث صحيح . وكذلك قوله في الحديث الآخر في قاتل نفسه «فيقول الله تبارك و تعالى بادر في عبدي بنفسه حرمت عديه الجنة» وأبلغ من هذا قوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فان له نارجه لم خالدين فيها أبدا) فهذا وعيد مقيد بالخلود والتأبيد عمم انقطاعه قطعاً بسبب من العبد وهو التوحيد . فكذلك الوعيدالعام الإهل النار الا يمتنع انتظاعه بسبب بمن كتب على نفسه الرحمة وغلبت رحمته غضبه، فلو يعلم الكافر بكل ما عنده من الرحمة لما يئس من رحمته كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم «خلق الله من الرحمة لم يئاس من رحمته كما في صحيح البخاري عنه صلى الله بكل الذي عند الله من الرحمة لم يئاس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من الناد»

الوجه الثالث والعشرون - أنه لوجاء الخبرمنه سبحانه صريحًا بأن عذاب النار لا انتهاء له وأنه أبدي لا انقطاع له لكان ذلك وعيداً منه سبحانه والله تعالى لا يخلف وعده ، وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن اخلافه كرم وعفو وتجاوز يمدح الرب تبارك وتعالى به ويثنى عليه به فانه حق له أن شاء تركهوان شاء استوفاه والكريم لايستوفي حقه فكيف باكرم الاكرمين، وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بانه لا يخلف وعده ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده

وقد روى أبو يعلى الموصلي ثنا هدبة بن خاله ثنا سهيل ابن ابي حزم ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار» وقال أبو الشيخ الاصبهائي ثنا محمد بن الخليل ثنا الاصمعي قال جاء عمرو بن عبيد الى ابي عمرو بن العلاء فقال ياأبا عمرو يخلف الله ما وعده قال لا قال أفرأيت من أوعده الله على عمله عقابا أيخلف الله وعده عليه فقال أبو عمرو بن العلاء من المجمة أتيت ياأبا عمان ان الوعد غيرالوعيدان العرب لا تعد غرا ولا خلفاً أن تعد شراً ثم لا تفعله، ترى ذلك كرما وفضلا، وانحا الخلف ان تعد خيراً ثم لا تفعله، قال فاوجدني هذا في كلام العرب، قال نعم أما شعمت الى قول الاول

ولايرهب ابن العم ماعشت سطوتي ولاأختشي من صولة المتهدد واني وان أوعدته أو وعدته لخلف ايعادي ومنجز موعدي

قال ابو الشيخ وقال يحيى بن معاذ الوعد والوعيد حق قالوعد حق العباد على الله ضمن لهم اذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاومن أولى بالوقاءمن الله؟ والوعيد حقه على العباد قال لا تفعلوا كذا فاعذبكم ففعلوا فان شاعفا وان شاء اخذ لانه حقه. وأولاها بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم انه غفور رحيم ومما يدل على ذلك ويؤيده خبر كعب بن زهير حين أوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول

فاذا كان هذا في وعيد مطلق فكيف بوعيد مقرون باستثناء ممقب بقوله (الا ماشاء (ان ربك فعال لما يريد) وهذا اخبار منه انه يفعل مايريد عقيب قوله (الا ماشاء ربك) فهو عائد اليه ولا بد ولا يجوزان يرجع الى المستثنى منه وحده بل اماان

يختص بالمستثنى او يعود اليهما وغيرخاف ان تعلقه بقوله (الاماشاء ربك) اولى من تعلقه بقوله (خالدين فيها) وذلك ظاهر المتأمل وهو الذي فهمه الصحابة فقالوا أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآز ولم يريدوا بذلك الاستثناء بقوله (ان ربك الاستثناء مذكور في الانعام ايضاً واعا ارادوا انه عقب الاستثناء بقوله (ان ربك فعال لما يريد) وهذا التعقيب نظير قوله في الانعام (خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك حكيم عليم) فاخبر ان عذابهم في جميع الاوقات ورفعه عنهم في وقت يشاؤه صادر عن كال علمه وحكمته لا عن مشيئة مجردة عن الحكمة والمسلحة والرحمة والعدل اذ يستحيل تجرد مشيئته عن ذلك

الوجه الرابع والعشرون-ان جانب الرحمة أغلب في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن قرب من جانب العقوبة والغضب ولولا ذلك لما عمرت ولا قام لهما وجودكما قال تعالى (ولو يؤاخذ الله النـاس بظلمهم ما ترك عليهـ، من داية ) وقال ( ولو يؤَّاخذ الله الناس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) فلولاسمة رحمته ومغفرته وعفود لما قام العالم ومع هذا فالذي أظهره من الرحمة في هذه الدار وأنزله بين الخلائق جزء من مائة جزء من الرحمة فاذاكان جانب الرحمة قد غلب في هذه الدار ونالت البر والفساجر والمؤمن والكافر مع قيام مقتضى العقوبة به ومباشرته له وتمكنه من اغضاب ربه والسمي فيمساخطته فكيف لايغلب جانب الرحمة في دار تكون الرحمة فيها مضاعفة على ما في هذه الدار تسما وتسمين ضعفا وقد أخذ العذاب من الكفارمأخذه وانكسرت تلك النفوس وأنهكها العذاب وأذاب منها خبثا وشرالم يكن يحول بينها وبين رحمته لهما في الدنيا بلكان يرحمها مع قيام مقتضى العقوبة والغضب بها فكيف اذا زال مقتضى الغضب والعقوبة وقوي جانب الرحمة اضعاف اضعاف الرحمة في هذه الدار واضمحل الشر والخبث الذي فيها فاذابته النار وا كلته؟ وسر الآمر ان إسماء الرحمة والاحسان أغلب وأظهر وأكثر من اسماء الانتقام، وفعمل الرحمة أ كثر منفعل الانتقام . وظهور آثارالرحمة أعظم من آثار الانتقام . والرحمة أحب اليه من فعل الانتقام. وبالرحمة خلق خلقه ولها خلقهم، وهي التي سبقت غضبه وغلبته وكتبها على نفسه ووسعت كل شيء. وما خلق بها فمطلوب لذاته وما خلق بالفضب فمراد لغيره ﴾ تقدم تقرير دلك ، والعقوبة تأديب وتطهير، « تفسير القرآن الحكيم» « الجزء الثامن » « \ \ \ > >

والرحمة احسان وكرم وجود والعقوبة مداواة ، والرحمة عطاءوبذل

الوجه الخامس والعشرون - انه سبحانه لابد ان يظهر لخلقه جميعهم يوم القيامة صدقه وصدق رسله وان أعداءه كانوا هم الكاذبين المفترين . ويظهر لهم حكمه الذي هو أعدل حكم في اعدائه واله حكم فيهم حكما يحمدونه هم عليه فضلا عن أُوليائه وملائكته ورسله بحيث ينطق الكون كله بالحمد لله رب العالمين ولذلك قال تعالى (وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ) فحذف فاعل القول لارادة الاطلاق وان ذلك جار على لسان كل ناطق وقلبه . قال الحسن لقد دخلوا النار وان قلوبهم لممثلئة من حمده ماوجدوا عليه سبيلا . وهــــذا هو الذي حسن حذف الفاعل من قوله (قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) حتى كأن الكون جميعه قائل ذلك لهم اذ هوحكه العدل فيهم ومقتضى حكمته وحمَّده. وأما أهل الجنة فقال تعالى (وقال لهم خزنتها سلام عليتُم طبتم فادخلوها خالدين ) فهم لم يستحقوها بأعمالهم وانما استحقوها بعفوه ورحمته وفضله. فاذا أشهد سبحانه ملائكته وخلقه كلهم حكه العدل وحكتمه الباهرة ووضعه العقوبة حيث تشهد العقول والفطر والخليقة انه أولى المواضع وأحقهابها وان ذلك من كال حمده الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته وان هذه النفوس الخبيثة الظالمة القاجرة لايليق بها غير ذلك ولا يحسن بها سواه بحيث تعترف هي من ذواتها بانها أهل ذلك والها أولى به \_ حصلت الحكة التي لاجلهـا وجد الشر وموجباته في هذه الدار وتلك الدار . وليس في الحكمة الألمية ان الشرورتبقى داً مَمَّا لانهاية لها ولا انقطاعاً بداً فتكون هي والخيرات فيذلك علىحد سواء. فهذا نهاية اقدام الفريقين في هذه المستلة ولعلك لا تظفر به في غيرهذا الكتاب

فَانَ قِيلَ فَالَى أَيْنِ انتهى قدمكم في هذه المسئلة العظيمة الشان التي هي اكبر من الدنيا باضعاف مضاعفة ؛ قيل ألى قولة تبارك وتعالى ( ان ربك فعال لما يريُّد ) والى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنـــه قَيها حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهلّ النار النار وما يلقّــاه هؤلاء وهؤلاء وقال: ثم يفعل الله بعدذلك مايشاء. بلوالى هبنا انتهت أقدام الخلائق. وماذً كرنا في هذه المسئلة بل في الكتاب كله من صواب فن الله سبحاته وهو

المان به، ومَاكان من خطأ فني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريءمنـــه وهو عند لسان كل قائل وقلبه وقصده والله اعلم » اهـ هذا ماأم ده في المسألة الملامة المحقق إن القيرو فيهمن دقائق المعرفة بالله تعالى

وفهم كتابه والغوص على درر حكمه في أحكامه وأسراره في أقداره والافصاح عن سعة رحمته وخفي لطفه وحايل احسانه، مالم يسبقه اليه فيما نعلم سابق، ولم يلحقه به لاحق، فنسأله سبحانه أن يكافئه على ذلك أفضل ما يكافئ العلماء العاملين، والعارفين الكاملين، وأن يحشرنا واياه في ثلة المقربين، آمين

وقد أشار الى بحثه هذا غير واحد من المفسرين ومؤلفي العقائد وإنما أورديَّاه بنصه على طوله لما تضمنه من الحقائق التي نوهنا بها ولامِر آخر أهم وهوأننانعلم ان أقوى شبهات الناس منجيع الام على الدين قول أهل كلدين من الاديان المشهورة انهم هم الناجون وحدهم وأكثر البشر يعذبون عذاباً شديدا داعا لاينتهي أبدا بل تمرألوف الالوف المكررة من الاحقاب والقرون ولايزداد الاشدة وقوة وامتدادا مع قولهم ولاسيما المسلمين منهمان اللهتعالى أرحم الراحمين وان رحمة الام العطوفالرؤم بولدها الوحيدليستالأجزأ صغيرا من رحمة الله التي وسعت كلشيء.وهذا البحث جدير بأن يزيل شبهة هؤلاءفيرجع المستعدون منهم الى دين الله تعالى مذعنين لامرد ونهيه راجين رحمته خائفين عقابه الذي تقتضيه حكمته لا نهم لا يعلمون قدره - فما أعظم ثواب ابن القيم على اجتهاد. فيشرحهذا القول المأثورعن بعضالصحابة والتابعين والنخالفهم الجمهورالذين حملوا الخلود والابداللغويين فيالقرآن علىالمعنى الاصطلاحي الكلامي وهوعدم النهاية في الواقع ونفس الامر لَّا بالنسبة الى تعامل الناس وعرفهم في عالمهم كمايقصد أَهْلَ كُلُّ لَغَةً فِي أُوضَاعَ لَغَتْهُم . فَالْعُرْبُ كَانْتُ تَسْتَعْمُ لَا الْخَلُودُ فِي الْآقَامَة المستقرة غير الموقتــة ويسمون الاثافي (حجارةالموقد) الخوالد ، ولا يتضمن ذلك استحالة الانتقال والنقل كما بيناه من قبل. ويعبرون بالابدعما يبقى مدة طويلة كا صرح به الراغب في مفردات القرآن وناهيك بتبدقيقه في تحديد معماني الاماد . فهل معناه أنه ليس ينتهي ؟ ويقول أهل القضاء وغيرهم في زماننا حكم على فلان بالسجن المؤبد أو الاشفال الشاقة المؤبدة — وهو لا ينافي عبدهم انتهاءها بعفو السلطان مثلا

وهذا التفصيل قد ينفع من ذكرنا من المارقين، ولا يضر المؤمنين بقول الجمهور مستداين أو مقلدين، وسنعود الى المسألة ان شاء الله تعالى في تفسير آيتي سورة هود ونلخس جميع التأويلات مع بيان الراجح منها والمرجوح، ودلائل الجمهور.

﴿ وَكَذَلَكَ نُولِي بِمَضِ الظَّالِمِن بِمَضًّا مَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴾ المعنى العام لمادة الولاء حوان يكون بين الشيئين أو الاشياء نوع من الانصال في الحصول أو العمل بأن يفصل بينهما أو بينها ما شأنه ان يفصل من حدث أو جثة أو زمن ، وولي الرجل العمل أو الامر قاميه بنفسه ، ومنه ولايةالاحكام «بكسر الواو »وصاحبهاوال،وولا-القرابة وولاية النصرة «وكلاهما بفتحها» وصاحبهما ولي . ومنه الموالاة في الوضوء ، ووَّلَى وجهه الكعبة .. توجه اليها ( فولُّ وجهك شطر المسجد الحرام ) وولاه الشيء أو العمل أو القضاء ــ جعله اليه ليقوم به بنفسه فتولاه، وتولى زيد عمرا ــ نصره ، وكذلك القوم ( لاتتولوا قوما غضب الله عليهم ) - وأما تولية الله الناس بعضهم بعضًا فهو جملهم أولياء وأنصارا بعضهم لبعض اما بمقتصي أمره في شرعه ومقتضى سننه وقدره معاو إما بمقتضى الثاني فقط - فالاول ولاية المؤمنين بعضهم بعضافي الحقوالخيروالمعروف فقدأمرهم بذلك فيشرعه ونهاهم عن ضدم، وهومقتضى الايمان الصادق وأثره الذي لاينفك عنه بحسب تقدير الله الذي مضت به سنته في خلقه . والثاني ولاية الكفار الحجرمين والمنافقين بعضهم بمضا فهو أثر مترتب على الاعتقاد والاخلاق والمنغعة المشتركة بينهم بحسب تقديره وسننه في نظام الحياةالبشرية وهو لم يأمرهم بشي مما يتناصرون به فيالباطل والشر والمنكر بلنهاهم عنه، وقد بينامرارا ان هذا النظام الممعرعنه بالقدر والتقدير الشامل للحق والباطل والخير والشرهو عبارة عن نفي ما زعمت القدرية من أن الله تمالى يخلق كل ما وقع في الكون خلقا أنفا أي مبتدأ منه غير جارعلي نظام تكون فيه المسببات على قدر الأسباب. والجبر يستلزم فغي القدوأ يضاء فتولية الله الناس بمضهم لبمض ليس خلقامبتدأ من الله، ولاوا قعامن الناس يالاجبار والاضطرار، ولابالاستقلالالمنافي للخضوع للسنن والاقدار، وأنماجرتسنة الله تعالى في البشر بأن يكون لكل عمل من الاعمال النفسية والبدنية التي تصدرمنهم تأثير في أنفسهم يصير بالتكرارعادة فحلقا وملكة وان الافراد والجاعات يميل كلمنهم الى من علىشاكانه في ذلك و يتولى بعضهم بعضا في التعاون والتناصر فيما يشتركون فيه على من مخالفهم فيه وقدجهل الجبرية والقدرية النفاة جيماحقيقة القدر وصاركل منهما يحمل الآيات على ما ذهب اليه كانها مختلفة متعارضة وهي مخالفة لكل منهما ولا اختلاف

ولا تعارض فيها

فمنى الآية على ماتقدم : ومثل ذلك الذي تقدم - أي في الآية الني قبلها - من استمتاع أوليا والمساولين بعضهم بعض في الدنيا لما بينهم من التناسب والمساكلة ، نولي بعض الطالمين لانفسهم والناس بعضا بسبب ماكانوا يكسبونه باختيارهم من اعمال الظلم الجامعة بينهم ه أي يقع ذلك منهم بسنتنا وقدرنا ، الذي قام به النظام العام في خلقنا ، فلا سخلة المبتدأ كاتزعم القدرية ، ولا انعالا اضطرارية كا تزعم الجبرية ، ويؤيد هذا روايات في التفسير المأثور

روي هن قتادة انه قال في الآية: أعايولي الله بين النَّاس بأعمالهم فالمؤمن ولي المؤمن من أين كان وحيثما كان ، والمحافر ولي الكافر من أين كان وحيثما كان ، ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ، ولعمري لو عملت بطاعة الله ولم تمرف أهل طاعة الله ماضرك ذلك ، ولو عملت بمصية الله وتوليت أهل طاعة الله مانفمك ذلك شيئاً اه يعني أن انتماء المرء الى المؤمنين ودخوله في جامعتهم ونصرته لهم لاتجعله منهم حقيقة الا اذا كان يعمل عملهم وينصرهم لمشاركته اياهم في ذلك لا لحجرد العصبية الجنسية أوالمنفعة الدنيوية ﴾ وأما العمل بهدي دينهم فانه ينفعه بدون توليهم اذاكان عدم توليهم لعدم معرفته بهم ، وهو لا يكون الا كذلك لانه اذا عرفهم لا يسمه الا ان يتولاهم اذا كان موافقًا لهم في الجامعة الاعتقادية العملية التي تفتضي المشاركة بحسب قدر الله وشرعه. قال تمالى ( ٧٣:٨ انالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آ وواونصروا أوائك بمضهماً ولياء بعض.... ــ الآية ــ ٧٤ والدّين كَفروا بعضهم أوليا بعض ان لاتفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير) أي،ان لاتفعلوا أيها المؤمنون هذا التولي بالتعاون والتناصر بينكم تبكن فتنة في الارض وفساد كبير. رواه ابن جرير عن ابن جريح ورجحه لان اللفظ يدل عليه دون القول الآخر بأنه خاص بولاية الارث . وقد وقعت الفتنة والفساد الكبير بترك المسامين هذه الولاية بينهم وتخـاذلهم وتولي بمضهم لمن نهاهم الله عن ولايتهم ، وأولئك هم الظــالمون . وقالُ تعالى ( ٩: ٩٧ المنافقون والمنهافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف و يقبضون أيديهم) الخ ثم قال بعد أربع آيات (٧١ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض يأدرون بالمعروف وينهون عن المنكرو يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة ويطيعون النا ورسوله) الخفالا يات كلها تقرن الولاية بين كل فريق بالعمل الاختياري. وقد قدم في الآية الاخيرة العمل المتعلق بالامور الاجتماعية وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على العمل الشخصي حتى اقامة الصلاة وايتاء الزكاة لأنه هو المناسب لمقام التعاون والتناصر

وروى ابر الشيخ عن منصور بن ابي الاسودةال سألت الاعمش عن قوله تمالى (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا) ماسمعتهم يقولون فيه ؟ قال سمعتهم يقولون اذا فسد الناس أمّر عليهم شرارهم . والاعمش تابسي فهو أنما يستلءن أقوال الصحابة الصالحة لاتقبل الامراء والحكام الفاسدين الظالمين بل تسقطهم أذا تزوا على مصالحها وتولي الخيار ولا سيما أذاكان ضلاحها بقواعد الاسلام الذي جمل أمرالناس شورى بينهم فأهل الحل والمقد من زعماء الامة هم الذين يولون الامام الاعظم ويواقبون سيره في اقامة الحق والعدل ويمزلونه اذا اقتضت المصلحة ذلك. وقدأتبع السيوطى رواية الاعمش في الدر المنثور باثر من الزبور في انتقام الله تعالى من المنافق بالمنافق ثم الانتقام منهم جميَّما ثم قال : واخرج الحاكم في التاريخ والبيهةي فيشعب الايمان من طريق يحيى بن أبي هاشم حدثنا يونس بن اسحق عن أبيه قال والرسول الله صلى الله عليه و. لم «كاتكونون كذَّلك يؤمَّرعليكم»قال البيهقي هذامنقطع و يحيىضعيف (١٠) ثم نقلءن البيهقي آثارا اسرائيلية في معنى هذا الحديث أولها قول كعب الاحبار إن اكل زمان ملكا يبعثه الله على نحو قلوب أهله فاذا أراد صلاحهم بعث عليهم ملكا مصلحاً واذا أراد هلكتهم بعث عليهم مترفهم اله ذلك بأن الملوك يتصرفون في الام الجاهلة الضالة ، تصرف الرعاة في الانعام السائمة ، فالملك المترف وهو الذي اكبر

<sup>(</sup>١) هـذا الحديث من الاحاديث المشتهرة على الالسنة بلفظ «كما تكونو يولى عليكم »وقد أورده الديبع في (تمييز الطيب من الحبيث) بهذا اللفظ مع زيادة « أو يؤمرعليكم» من حديث أي بكرة مرفوعاتم عراه بلفظ يؤمرعليكم الى البيهقي مع حذف ابي بكرة وذكر عنه أن محيى بن أبي هاشم في عدادمن يضع الحديث

همه التمتع باللذات الجسدية ومظاهر العظمة والسلطان يتخذ لنفسه الوزراء والقواد والبطانة والحاشية من أمثاله المترفين فيقلدهم جمهور الناس في أعمالهم السيئة لان الناس كا قبل على دين ملوكهم (1) و بذلك يكون الفساد أغلب من الصلاح ، والفسق عن أمر الله وسننه في القوة والنظام أعم من الاتباع ، وبهذا هلك من هلك من الامهم بلقراض أهلها ، أو بقسلط الامم القوية عليها ، كا قال تمالى ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فنسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميزا) كما بيناهمن قبل (٢) فأثر كمب الاحبار مفسر للا ية .

ولما كان الملك المترف يفسد الامة حتى تهلك كان الملك الصالح يصلح الامة الفاسدة بأنخاذ الوزراء والقواد والبطالة والحاشية له من الصالحين المصلحين الذين يقيمون ميزان الحق والعدل، ويكونون قدوة كاناس في المفة والاعتدال والقصد، ويأخذون على ايدي أهل الفحشاء والمنكر والبغي، فيقادهم الاكثرون، ويرهب جانبهم الاشرار والمفسدون، فتقوى دولتهم ، وتمتز أمنهم ؟ حتى يمكن الله لهم في الارض وبجملهم من الوارثين، ( ولقد كتبنا في الزورمن بعدالذ كران الارض يرتها هبادي الصالحون) أي الصالحون التوليها والقيام بشور ونها ولو بالنسبة الى من يمارضهم في ذلك ممن هومهم صلاحية ، فالصلاح كالتقوى يفسر في كل مقام محسبه

وأما الاممالهالمة بسنن الاجماع ذات الرأي الذي يمثله الزعماء الذين تعتمد عليهم في الحل والمقد فلا يستطيع الملوك أن يتصر فوافيها كما يشاؤن كما قالما آنفاء بل يكونون فيها تحت مراقبة أولي الامرمنها، وقدوضع الاسلام هذا الاساس المتين الاصلاح بجمله أمر الامة شورى بين أهل الحل والمقد المذكورين — وأمره الرسول نفسه بالمشاورة — وجريان الرسول (ص) على ذلك حتى برجوعه عن رأيه الى رأي الامة — وجعله الولاية العامة وهي الامامة أو الخلافة بالانتخاب، وقد أفصح عن ذلك الخليفة الاول أبو بكر الصديق رضي

<sup>(</sup>١) الناس على دين ملوكهم اشتهر على الالسنة انه حديث وقدد كره السخاوي في المقاصد الحسنة و تلميذه الديم في مختصره وقال قال شيخنالا أعرفه حديثاً (٧) راجع ص ٢٤ ج ٨ تفسير. و يراجع في الموضوع لفظ «الامم» في فهارس أجر ا عالتفسير و خاصة ص ٤٩٣ ــ ٢٠ ٥ و ج ٧ منها

الله عنه بقوله في أول خطبة خطب بها الناس عقب مبايعته: أما بعد فاني قد وليت عليكم واست بخيركم فاذا استقمت فأعينوني واذا زغت فقو موني ، واشتهرعن الخايفة الثاني عمر بن الخطاب (وض) انه قل على المنبر في أيام الفتنة : أمري لامركم ببع الخليفة الثالث عمان (رض) انه قال على المنبر في أيام الفتنة : أمري لامركم ببع وبعد على والحسن عليهما السلام تحول أمر الاسلام من خلافة نبوة الى ملك مصداقا للحديث الصحيح « الخلافة بعدي في أمني ثلاثون سنة تم ملك بعد ذلك » رواه أحمد وأبو داود والبرمذي وغيرهم من حديث سفينة ، وقد دعم بنو أمية ملكم بالمصبية فلم تفن عنهم حين ظهر فيهم الفسق فنفر منهم معظم الامة لغلبة الصلاح فيها فسهل انتزاع فلم تفن عنهم بسرعة ، وليس النطويل في هذه المسألة من موضوعنا هنا فحسبنا ايضاح ماورد في التفسير المأثور عن السلف في الآية والتذكير بأن الامم الاخرى قد استفادت من في التفسير المأثور عن السلف في الآية والتذكير بأن الامم الاخرى قد استفادت من هداية الاسلام في هذا الامر – الذي توك المسدون هداية دينهم فيه – فلم يعد أمر صلاحها وفسادها بأيدي ماوكا ورؤسا حكوماتها وحدهم بل في أيدي نوابها الذين تحتارهم لمراقبة الحكومة والسيطرة عليها ، على إن الوزراء كشوا ما يغشون جهور نواب الامة ويستعينون بيعضهم على بعض

وايس افظ الظالمين في الآية خاصا بالملوك والامراء وتعاويهم مع الهم على من هو الا هو عام يشمل ظالمي انفسهم والظالمين الناس من الحكام وغيرهم على من هو الا وأولئك يتولى من يشاكله في أخلاقه وأعاله و يتناصرون على من يخالفهم فيها وان وافقهم في غيرها من الروابط والجوامع الاخرى حتى وابطة اللدين والجنس، فان كل جامعة بين الناس لا يو يدها العمل تضمف حتى تكون صورية أو لفظية ، ولذ الله نرى الطاعين من العلماء الاقوياء الى السيادة على الجهلاء الضعفاء بجدون في السعي قبل كل شيء الى إفساد تربيتهم وتعليمهم ما يضمف كل الروابط العامة التي تربط بعضهم بيمض أو يحلها و يذهب بها فلا يكون اللافراد منهم هم الا في اشخاصهم و عتيمها باللذات والشهوات يحلها و يذهب بها فلا يكون اللافراد منهم هم الا في اشخاصهم و عتيمها باللذات والشهوات وحينتذ يتولون من يوصلهم اليها ولو يساعد ته على أمتهم ءاذا كان يقيض عليهم من بهض ما ينتزعه منها عو ازدتهم ، ولو آذروها عليهم الكان خيرا لهم ، فالمدار في الوكاية بين ما ينتزعه منها على المشاكلة النفسية التي قروها الكسب والعمل لا الصورية أو الفظية التي الناس على المشاكلة النفسية التي قروها الكسب والعمل لا الصورية أو الفظية التي الناس على المشاكلة النفسية التي قروها الكسب والعمل لا الصورية أو الفظية التي

لم يقرو الكسب معناها ، ولذلك قال ( بما كانوا يكسبون ) ولم يقل بما كانوا يلقبون. وسنذكر عنسد مناسبة أخرى غرائب من خذلان الامم في التعاون على الظلم والفساديهما هومشاهدفي كثيرمن البلاد، وشره وأغربه مساعدة عبيدالشهوات للاجانب وعلى استعباد أمتهم والسيطرة على بلادها لبذالوا في ظل سيادتهم عليها ما لايطمعون بمثله في حال حريتهما واستغلالها ، ثم هم يدعون انهم يخدمونها بذلك لان سلطة الاجذبي لامندوحة عنها بزعمهم ومشاركتهم آياه ومساعدتهم له تخفف عن الاتَّمة ثقل وطأته وتحفظ لها بعض الحقوق والمنافع وتمهد لها السبيل الى الترقي الذي يرجى ان تسير فيه الى الحرية والاستقلال . وهذه الدءاوي من الخدع انتي تملموها من سأسة الاجانب مخدعون بهاأ نفسهم وهملايشعرون ، ومن أكبر مصائب أمتهم بهم قولهم عن اعتقاد أوغير اعتقاد انه لا بدللامة أولامندوحة من سيطرة الاجانب عليهاء وأنخداع كثير من العوام بهم وتصديقهم لقولهم أنهم يخدمون الامة بتخفيف الصفط الاجنبي عن كاهلها. وكيف لا بنخدع الموام بأقوال أمرائهم وقوادهم وساداتهم وكبرائهم ، وهمجاهلون بسنين الاجتماع ، و بمأ أرشد اليهالقرآن، فان فيه من المبره ما بكفي لاصلاح جميع البشرة واكن أكثر الدس في غفلة عن الاعتبار، وأنما يعتبرأولو الايصار،نسأله تعالى ان يكثر في أمتنا منهم فانه لاحياة لها الا بذلك والا فهي «الكةلامحالة، وهذاجزاً مطود بسنن الله ثمالي في الدنيا ، وجزاء الآخرة اشد منه وانكى ، رقد اشار اليه بقوله عز وجل

﴿ يَامِهُ شَرَا لَجِنَ وَالاَنْسُ أَلَمْ يَاتَكُمُ رَسَلَ مَنكُم ﴾ هذا بيان لما يخطر في بال من يقرأ ماقبله أو يسمعه فانه يقول في نفسه ياليت شعري كيف يكون حال هو لا الظالمين الذين يتولى بعضهم بعضا في الدنيا بماكانوا يكسبون من لاوزار اذا قدموا على الله يوم القيامة على الحام الجواب في هذه الآية بأنهم ينادون ويسئلون عن دعوة الرسل لاقامة الحجة عليهم بها ، فها يترتب من الجزاء على مخالفتها، وقدحققنا معنى المعشر في تفسير الآية على مناهم بها ، فها يترتب من الجزاء على مخالفتها، وقدحققنا معنى المعشر في تفسير الآية منهم مناهم المنافر يتوقوله «رسل منكم» ظاهره أن كلا من الفريقين قد أرسل الله منهم رسلا الى أقوامهم والجهورعلى ان منكم » ظاهره أن كلا من الفريقين قد أرسل الله منهم رسلا الى أقوامهم والجهورعلى ان «تقسير القرآن الحكيم » «عامي «١٤» «الحجوء الثامن »

الرسلكلهم من الانسكا يدل عليه ظاهر الآيات كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح وابراهيم والمالك صرفوا النظم عن ظاهره وقالوا ان المراد بقوله منكم ــ من جملتكم \_ لامن كل منكرة وهو يصدق برسل الانس الذين تثبت وسالتهم الى الانس والجنُّ وذكروا له شاهداً من القرآنقوله تمالى ( يَخْرَجُ مُنْهُمَا ۚ لَاوُلُو ۚ وَالْمُرْجَانَ ) بعد قوله ( مرج البحرين ) الخ أي الملح والحلو وهو البحيرات وكبارالا بهاره وهذا مبني على زعمهم أن البحار الماوة لا بخرج منها لوالو ولا مرجان، والصواب أن الأولو بخرج من بعضها كبعض أنهارالهند ثبت ذلك قطعا واستدركه ( سايل ) مترجم القرآن بالانكايزية على البيضاوي . وهو بما أخبر به القرآن من حقائق الاكوان التي لم تكن معروفة عند العرب حتى في أيام حضارتهم واستعارهم للاقطار. ذكر هذا الشاهد ابن جرير وتبعه به من بعده. وروى عن ابن جريج أنه قال في الآية: جعهم كما جمع قوله ( ومن كل تأكلون لحا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ) ولا يخرج من الأنهار حلية. اه وقدعلمت الهذا يُطأ، ولفظ هذه الآية أبعد عن هذا التَّاويل من آية الرحمن بلهو ببطله وخرجه بمضهم من باب التغليب كقولهم أكلت تمرا ولبنا ( قال ابن جرمج ) قال ابن عباس هم الجن الذبن لقوا قومهم وهم رسل الى قومهم اله يعني أن الرسل من الجن هم الذين تلقوا منهم الدعوة من رسل الانس و بلغوها لقومهم من الجن كالدين أنزل الله فيهم قوله فيسورة الاحقاف (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن بستمه ون القرآن فلما حضروه قانوا أنصتوا فلما قضي ولوا لى قومهم منذرين) الآيات وهو مبني على جواز تسمية رسول الرسول رسولاوذ كرواأن منه وسل أصحاب القرية في أوائل سورة يس (٢٠:٣٦ ـ ٢٠) وذكر ابن جرير أن المالة خلافية وروى أن

الضحاك سئل عن الجن هل كان فيهم نبي قبل أن يبعث الله النبي (ص) فقال للسائل ألم تسمع الى قول الله ( يامعشر الجن والانهس آلم بأنكم رسل منكم بقصون عليكم آياني و ينذرونكم لقاء يومكم هذا) فقالوا لي اوذكر أن الذين يقولون بقول الضحاك يردون التأويل السابق بأنه خلاف المتبادر من اللفظ ولوصدق في رسل الجن تصدق في رسل الانس لعدم الفرق. وذكر غيره أن الضحاك استدل على ذلك بقوله تعالى ( ٣٥: ٢٤ وان من امة الا خلا فيها نذير ) ومثله قوله(٢٠١٠ واكل أمة رسول) وقوله (٣٦:١٦ ولقد بعثنافي

كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) مع ضميمة اطلاق لفظ الامة على جميع أفواع الاحباء لقوله تعالى (٣ : ٣٨ ومامن داية في الارض ولا طائر يطير مجناحيه الا أمم أمثالكم) وتقدم في تفسيره أن بعض الصوفية قال بتكليف الحيوانات واستدلوا بآية ٣٥ : ٢٤ وان الشعرائي ذكر في الجواهر أنه يجوز أن يكون نذرهامنها وأن يكونوا من غيرها (١) واستدل أيضاً بقوله تعالى (ولو جعلناه ملكا لجملناه رجلا) أي بناء على استثناس الجنس بالجنس وفهمه عنه ، وقد يرد هذا بانه ثبت في القرآن أن الجن يفهمون من رسل الانس ، وجهة القول في الخلاف أنه ليس في المسألة نص قطعي والظواهر التي استدل بها الجهور يحتمل ان تكون خاصة برسل الانس الذن الكلام معهم وليست أقوى من ظاهر لا يات التي استدل بها على كون الزسل من الفريقين، والجن عالم غيبي لا نعرف عنه لا ماورد به النص وقد دل القرآن وكذا الحديث الصحيح حلى رسالة نبينا (ص) اليهم وحكى تعالى عن الذين استمعوا القرآن منهم انهم قانوا (انا ممهم أن المر فيا عدا داك الى الله تعالى ثم انه كان مرسلا الذين أرسلهم إلى الفريقين منهم بقوله الرسل الذين أرسلهم إلى الفريقين منهم بقوله

﴿ يقصون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ﴾ أي يتلون عليكم آياتي التي أن يتلون عليكم آياتي التي أنزاتها عليهم المبينة لاصول الايمان، و كارم الاخلاق وحسنات الاعمال، التي يترتب عليها صلاح الاحوال وسلامة الماآل، ويغدرونكم لقاء يومكم هذا باعلامكم ما يقم فيه من الحساب والعقاب، على من كفر عن جحود أو ارتياب.

﴿ قَالُوا شهدناعلى أَنفَسنا ﴾ هذاماحكاه تعالى من جوابهم عن السؤال عندما يو فن لهم في بعض مواقف القيامة بالكلام وثم مواقف أخرى لا ينطقون فيها ولا بو فن لهم في بعض مواقف يكذبون فيها على أنفسهم بما ينكرون من كفر هم واعمالهم يوتقدم شيء من ذلك ، وجوابهم هذا وجيز يدل على أنهم يعترفون بكفرهم و يقرون باتبان الرسل و بلوغهم دعوتهم منهم أو ممن نقلها عنهم ، وأنهم كذبوا واتبموا أهواهم ، ولذلك قال ﴿ وَعَرَبُهم الحَيَاة الدنيا ﴾ أي غرهم متاع الحياة الدنبا من الشهوات والمال والجاه وحب

الناس فيه منسائر الاممأفواجا .

الرياسةوالسلطان على الناس، ورأوا من دهوةالرسل في عصرهم أن أتباعهم اياهم يجعل الرئيس منهم مو وسا ومساويا لضعفاء المؤمنين في جميع الحقوق والمعاملات، وقد يكرّ مون عليه بما يفضلونه به من النقوى وصالح الاعسال، وكذلك حال من على مقر بة من الرؤساء والزعماء بشجاعتهمأوثروتهم او عصبيتهم . فهؤلاء كانوا يكفرون بالرسل كفركير وعناد يقلدهم فيه كثير من أتباعهم تقليدا فيغساتركل منهم بما يعان به من التماون مع الأخر. وكان عصر الخلفاء الراشدين نحوامن عصر الرسول (ص)في هذه المساواة وألكنه اختلف عنه عا تجدد للاسلام من الملك والنروة والقوةولم بكن ذلك مانعا لجبلة ابن الايهم من الارتداد عنه لم علم انعمر يقتص منه لاحد السوقة. وأما غرورأهل هذه الاعصار بالدنيا المانع لهم من اتباع الرسل فهو ماغلب عليهم من الاسراف في الشهوات المحرمة والجاه الباطل المذمومين في كل دين وقد زالت من أكثر البلادالحكومات الدينية التي كان أهل الدين يمتزون بها وحل محلماحكومات مادية لايرتقي فيها ولاينال الحظوة عند أهلها من يتبع الوسل، بل لم يعد هذا الاتباع سببامن أسباب نسيم الدنيا ووياستها المشروعين، فما القول بالمحظور بن.وهذا على خلاف الاصل في الدين فانه شرع ليكون سبيا لسعادة الدنيا والآخرة ولكن الناس لبسوء مقلوبا حتىجهلوا حقيقته ولاسيما دين الاسلام الكامل المكمل المتمم مجممه ببن حاجة الروح والجسد وجميع مصالح الاجماع والسيادة بالحق . ولو كان للاسلام ملك قوي في هذا المصر لقل في اللابسين لباسه الناق والفسوق، دع الكفر والمروق – وللخل

﴿ وشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين ﴾ أي وشهدوا في ذلك الموقف من مُوَاقِفُ ذَلِكَ اليَّوْمُ اذْ تَفُومُ الحَجَّةِ عَلَيْهُمُ بَأَنَّهُمُ كَانُوا فِي الدُّنَّيَا كَافُر بِن بِتَلْكَ الآيَاتُ والنذر ، التي جاء بها الرسل ، اذ لايجدون فيه مجالا للكذب والمكابرة ولاللتأويل. وليس المكفر عاجاء به الرسل محصورا في تكذيبهم بالفول ، بل منه عدم الاذعان النفسى الذي يتبمه العمل بحسب سنة الله تعالى في الطباع والاخلاق وترتب الاعمال عليها ، فالكفر نوءان : عدم الايمان بما جا. به الرسول ، وهدم الاسلام له بالاذعان والممل ، والذنب العارض لا ينافي الاسلام كا فصل مرارا

﴿ ذَلَكَ أَنْ لَمْ يَكُنَّ رَبُّكَ صَهَاتَ 'عَرَى بِظَلِّمِ وَأَهَلُمُا غَافَادِنْ ﴾ أي ذلك الذي ذكر من اتبان الرسل يقصون على الامم آيات الله تعالى في الاصلاح الروحي والاجتماعي وينذرونهـم يوم الحشر والجزاء بسبب أن ربك أيها الرسول المبعوث بالاصلاح الاكل لبقية الامم كاما لم يكن من شأنه ولا من سننه في تربية خلقه أن ماك القرى أي الامم (1 بعدَّاب الأسنتُصال الذي أوعد به مكذبي الرسل ولا بعدَّاب فقد الاستقلال الذي أوعد به محالفي هدايتهم بعد قبولها - بظلم منه لهم أو بظلم منهم وهم غافلون عما يجب عليهم ان يتقوا به ما الهلاك ، بل يتقدم هلاك كل أمة ارسال رسول يبلغها ما يجب أن تكون علمه من الصلاح والحق والعدل والفصائل بما يقصه هليها من آيات الوحي في عصره ، أو يما ينقل اليها من يبلغولها دعوته من هده؟ فانما العبرة بالدعوة، التي تنبه أهل النفلة، فلا يكون أخذهم على غرة، ذلك بأن من حكمة الله تعالى في الامرجعل جميع ما أنزل مهم من عقاب جزاء على عمل استحقوه به فيكون عقابهم تربية لمن يسلم منهم ولكل من عرف سنة الله مي ذلك ، ولهذا عبر بلفظ الربء ومنه يعلم أن له تعالى الحجة البالغة على خلقه بأنه لايظلمهم شيئا وأعما هم الذين يظلمون أنفسهم . وانالا هلاك والنعذيب ايس صفة من صفاته النفسية التي لا بدمن. وقوع متعلقها سُواء أذنبالمُكَافِن أم لم يذنبواء بل هو من أفعاله التي يربي بهاعباده أشرنا الى أن قوله « بظلم» فيه رجهان المفسر بن ببناها عا رأيت وقد سبق الى ذلك شيخهم ابن جرير الطبري ولخص قوله الح فظ ان كثير وشايعه عليه قال قال الامام أبو جعفر أبِّن خِرير: و يحتمل قرله تمالي «بظلم» وجهين أحدهما \_ ذلك من أجل أن لم يكن ربك ليهلك القرى بظلم أهابا بالشرك ونصوه وهم غافلون. يقول لم يكن يعاجلهم بالعقو بة حتى يبعث اليهم من ينبهم على حجج الله عليهم وينذرهم عذاب الله يوم معادهم ولم يكن بالذي يأخذهم غالة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. والوجه الثاني ذلك ان لم يكن ربك سلك الترى بظلم ـ يقول لم يكن ليهلكهم دونالتنبيه والتذكير بالرسل والآيات والمبر فيظامهم بذلك والله غير ظلام للعبيد. شمشرع يرجح الوجه الاول ولا شك أنه أقوى والله أعلم أه

١) تقدم تحقيق ذلك قريبا في تفسير الآية ٢٢١ ص ٣٣ م ٨ تفسير

ونقول ان كلا من المعنيين صحيح في نفسه ومذهبنا أنه لامألع من ارادة الله تمالى لكل مايحتمله نظم كتابه من معنى صحيح. وقد ورد في هذا الموضوع عدة آيات منهاماهو نص في اهلاك القرى بظلمها ومنها ما هو بيان لسنته تعالى في ذلك كهذه الآية . ومن الاولقوله تعالىفيسورةهود (١٠٣:١١ وكذلك أَخَذُ رَبُّكَ اذَا أَخَذَ القرى وهي ظالمة أن أَخَذَه أَلِيم شديد) ومن الشاني قوله فيها ( ١١٨ وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلهامصلحون ) وقد جزم بعضهم بأن المراد بالظلم هنا الشرك واستدلوا عليه بما صبح مرفوعا من تفسيره به في معنىقوله تعالى (٦: ٨٣ الذبن آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم ) الآية واستشهاد الحديث على ذلك بقول لقان الذي حكاه الله عنه ( ان الشرك لطلم عظيم) وقد بينا في تفسير تلك الآية أن الظلم انماصح تفسيره فيهابالشرك الذي هو أعظم الظلم — وهو نكرة في سياقالنفي — لأنه واردفي الظلم الذي يلبس به الايمان فصح فيه العموم المقيدالذي ورِد فيه لانقليلالشرك يفسدالايمان ككثيره. وأما الظلم فيالآية الِّي تفسرها الآزوفيآية هودالمائلة لها فقدوردنكرة في سياق النفي في مقام بيان سبب اهلاك القرى فيجب أن يكون العموم فيه مطلقاً لما ثبت في الأيات الاخرى المؤيدة بوقائع التاريخ من هلاك الامم بالظلم في الاعمال والاحكام ، وبقائها زمناً طويلامع الشرك اذاكانت مصلحة فيهما كما هوظاهم آية هود . ولله درالحافظ ابن كثير فأنه نقل عبارة الامام ابن جرير بالمعنى فقال في الوجه الاول: بالشرك ونحوه أي وما يشبهه من الظلم في الإعمال والإحكام - فاشار الى العموم، وعبارة ابن جرير: بشرك من أشرك وكفر من كفر من أهلها كما قال لقمان ( ان الشرك لظلم عظيم ) ـ وهي تنافي صيفة العموم وسبحان من لا يخطىء ولا يعزب عن

هذاوانناقد فصلنا من قبل ما ذكرناه آنغابالاجال من أنعقاب الله تعالى للامم وكذا للافراد في الدنياو الا خرة — أنواع وان منه ما يسمى عذاب الاستئصال لمن عاندوا الرسل بعد أن جاءوهم بما اقتر حواعليهم من الآيات الكونية وأنذروهم الهلاك اذالم يؤمنوا بعد تأييد الله اياهم بهاكماد وتمودوة وم لوط فسنة الله في ذلك خاصة وقد انقطعت بانقطاع ارسال الرسل اذليست جارية على سائر سنن الاجتماع . ومنه هلاك الامم بما ينلب عليها من الغليم او الفسق والفجور الذي

يغسد الاخلاق ويقطع روابط الاجتماع ويجعل بأسالامة بينهاشديدا فيكون ذلك سببه اجتماعيا لسلب استقلالها وذهاب ملكها بحسبسنن الاجتماع ـ وقد أُنذُرنا الله هذا فيكتابه وعلى لسان رسوله كم شرحناه من قبل فيراجع بغصيل ذلك فيها مضى من التفسير (١)

ثم از هذه الآية ومافي معناهامن الآيات كآية هود من قواعد علم الاجتماع البشري الذي لا يزال في طورالوضع والتدوين وهو العلم بسنن الله تعالى في قوة الامهوالشعوبوضعفها وعزها وذلهاوغناها وفقرها وبداوتها وحضارتهآ وأعمالها وانحوذلك. وفائدة هذا العلم في الامم كفائدة علم النحو والبيان في حفظ اللغة ، وفي القرآن الحكيم أهم قواعده وأصوله وقد سبق بعض حكاء المسلمين الى بيان بمضها وبدأ ابن خلدُونَ بجمله علما مدونا يرتقي بالتدريج كغيره من العلوم والفنون ، ولكن استفاد غيرالمسلمين بما كتبه في ذلك وبنوا عليه ووسموه فكان من العلوم التي سادوا بها على المسلمين الذين لم يستفيدوا منه كماكان يجب لانه كتب في طورتدليهم وانحطاطهم بل لم يستفيدوا من هداية القرآن العليا في اقامة أمر ملكهم وحضارتهم علىما أرشدهم اليه من القواعد وسنن الله تعالى فيمن قبلهم. ولا يزالون معرضين عن هذا الرشدوالهداية على شدة حاجتهم اليها بسبب ماوصل اليه تنازع البقاء بين الامم في هذا العصر ، وانا نرى بعضهم يعزي نفسه عنضعف أمته ويعتذر عن تقصيرها بالقدرالذي يفهمه مقلوباً بمعنى ألجبرأ ويسليها بأنهذا منعلامات الساعة ، وارتكس بعضهم في حمأة جِهله بالاسلام حتى ارتدوا عنه سرا أو جهرا زاعمين ان تعالميه هي التي اضعَّفتهم وأضاعت عليهم ملكهم،والتمسوا هداية غيرهدايته ليقيموا بها دنياهم،فحسروا الدنياوالآخرة وذلك مو الحسران المبين

﴿ وَلَكُلُ دَرَجَاتُ ثَمَا عَمَاوًا ﴾ أي ولكل من معشري الجن والانس الذين بُلغتهم دعوة الرسل درجاتومنازل من جزاءاً عمالهم تتفاوت بتفاوتهم فيها ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلَ عَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ بل هو عالم به ومحصيه عليهم ، فجزاء سيئة سيئة مثلها ، و يضاعف الله الحسنات دون السيئات ، لان الفضَّل ماكان فوق

<sup>(</sup>١) يراجرفي جزء التفدير ٧ص٨٠٣ و٣٠٥ وكذا لفظ الامهوالمذاب والجزاء وستةالله فيقهرسه وقهارسسائر الاجزاء

المدل، فان أريد بكل من الفريقين آخر من ذكر منهم وهم الكافرون على ما هوالا كثر في الاستعال -- فالدرجات بمنى الدركات كالدرج والدرك والاصل في الاول أن يستعمل في الخير وجزائه والثاني في مقابله ومنه (ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار) والراغب يفرق بينهما بان الدرج يقال باعتبار الصعود والدرك باعتبار الحدور والهبوط. وجهور المقسرين جعلوا كلا هنا عاما لفريقي المؤمنين والكافرين فيكون استعال الدرجات من باب تغليب المؤمنين. وشذ من قال ان مسلمي الجن لا يدخلون الجنة اذ ليس لهم ثواب وأشد منه شذوذا من زع الهم لا يدخلون الجنة ولا النار، نقل ذلك السيوطي عن ليث بن أبي سليم وهو مخالف لنصوص القرآن وليث هذا مضطرب الحديث وان روى عنه مسلم وقد اختلط عقله في آخر عمره ولعله قال هذا القول وغيره ما أنكر عليه بعدا ختلاطه

هذا واننا وان بينا ان هذه الآية مبطة للقول بالجبر الباطل الهادم للشرائع والاديان ، الذي ألبسوه ثوب القدر الثابت بالعلم المؤيد للقرآن ، فاننا نرى أن نصرح بأن الفخر الرازي عفا الله عنه قد صرح في تفسيرها بأنها تدل على الجبر وأن نذكر عبدارته بنصها ونبين بطلانها وان سبق لنا مثل ذلك في غيرها حتى لايفتر بها من ينخدع بلقبه وكبر شهرته قال

«أعلم أن هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر والقدر وذلك لانه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين محسب فعل معين بدرجة معينة وعلم تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة المقريين فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك عليه زمر الملائكة المقريين فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك الحكم ولصار ذلك العلم جهلا ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك محال فثبت ان لكل درجات مما عملوا (وما ربك بغافل عما تعملون) واذا كان الامر كذلك فقد جف القلم عا هو كائن الى يوم القيامة والسعيد من سعد في بطن أمه » اه

ونقول انحكم الله لعالى القدري لا يمكن ان يكون ناقضا ومبطلا لحكمه الشرعي ومكذا لوحيه ، وقد قال تعالى ان الدرجات تكون للمكلفين بأعالهم واذا كأن الرازي قد صرح بأنه تعالى « قد حكم لـكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة » الخ فن أين علم أنه قد جعله مجبورا على هذا

## ( الانعام . س ٢ ) ابطال الجبر واثبات الاختيار . تناسب أي القرآن ١١٣

الفعل وهو يجد في نفسه أنه مختار ، والقرآن قد صدق الوجدان باثبات المشيئة والارادة للانسان ، ونوط مشيئته بمشيئة الله معناه انه تعالى شاء ان يكون فاعلا بالارادة والاختيار ، ولو لم يشأ ذلك لم يكن ولكنه شاءه فكان، وعلم ذلك وكتبه ، ورتب عليه دينه وشرعه

(۱۳۲) ورَ بُكُ الْغَيْ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمِ آخَرِينَ (۱۳۳) مِنْ بَعْدِ كُم مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَ كُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمِ آخَرِينَ (۱۳۳) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ يَعْفَجِزِينَ (۱۳۴) قُلْ يَلْقَوْمِ اعْمَالُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَدَكُونُ لَهُ عَقْبِيّةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلَحُ الظَّلِمُونَ

هذه الآيات الثلاث مؤيدة للثلاث التي قبلها ومتممة لبيان المراد منها ، أما تلك فبيان لحجة الله تعالى على المكافين الذين بلغتهم دعوة الرسل فجحدوا بها وتقرير لهم يشهدون به على انفسهم يوم القيامة أنهم كانوا كافرين وان عقابهم هنالك حق وعدل — وبيان لسنته تعالى في اهلاك الامم في الدنيا بجنايتها على أنفسها لابظلم منه بل بظلمها لانفسها ظلماً لاعذر لها فيه ، — وبيان ان لكل من المكلمين جماعات وأفر اداً درجات في الجزاء على أعمالهم — وحاصل الثلاث أن

الاعمال النفسية والبدنية هي التي يترتب عليها الجزاء في الدنيا والآخرة وأما هذه الآيات التي قفي بها عليها فهي أيضاً في بيان عقاب الامم في الدنيا بالهلاك الصوري والمعنوي وتحقيق وعيدالآخرة وكون كل منها مرتباً على أعمال المكافين لابظلم منه سبحانه ولالحاجة له تعالى فيه لانه غني عن العالمين بل هو مع كونه مقتضى الحق والعدل ، مقرون بالرحمة والفضل ، وهاك تقصيله بالقول الفصل ،

ختم الآيات السابقة بقوله تعالى « وما ربك بغافل عما تعملون » آي بل هو محيط بها ومجاز عليها ، وبدأ هذه بقوله ( وربك الغني ذوالرحمة ) لاثبات غناه تعالى عن تلك الاعمال والعاملين لها وعن كلشيء ، ورحمته في التكليف «تفسير القرآن الجكم» «دا» «الحزء التاصر»

كون الغني لله وحده وفقرالعالم اليه التفسير : ج ٨ .

والجزاء وغيرهما ، والجملة تفيد الحصر أو القصركما قالوا، أي وربك غير الغافل عن تلك الإعمال هو الغني الكامل الغنىوذو الرحمة الكاملة الشاملة التيوسمت

كلُّ شيء ، أما الاول فبيانه أن الغني هو عدم الحاجة وانما يكون على اطلاقه وكال معناه بل أصل معناه لواجب الوجودوالصفات الكالية بذاته وهوالرب الخالق ، اذكل ماعداه فهو محتاج اليه في وحوده وبقائه ومحتاج بالتبع لذلك

الى الاسباب التي حملها تعالى قوام وجوده ، وانما يقال في الحلق هذا غني اذاكان واجداً لأم هذه الاسباب،فغنى الناس مثلا اضافي عرفي لاحقيقي مطلق فان ذا المال الكثير الذي يسمى غنيا كثير الحاجات فقير الى كثير من الناسكالزوج

والخادم والعامل والطبيب والحاكم، دع حاجته الىخالقه وخالق كل شيء التي قال تعالىفيها ( ياأيها الناسانتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد) وقد «كان الله تعالى ولا شيء معه »غنيا عن كل شيء «وهو الآن على مأعليه كان »غير محتاج الى عمل الطائمين لانه لاينفعه بل ينفعهم، ولا الى دفع عمل العاصين لانه لا يضره بل يضرهم، فإلتكليف و الجزاء عليه رحمة منه سبحانه بهم يكمل به نقص المستعدلكال روى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث ابي ذر (رضي الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل ( مما يسمى بالحديث

القدسي ) انه قال « ياعبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ، ياعبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدو بي أهدكم ، ياعبادي كلكم جائع الا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ، ياعبادي كالم عار الا من كسوته فاستكسوني أكسكم ، ياعبادي انكم تخطئون بالليل والنهار والا أغفر الذنوب جميماً فاستغفروني أغفر لكم ، ياعبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نغمي فتنفعوني ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وانسَّكم وجنُّكم كانوا على أُتقِى قلب رجل منهم مازاد ذلك في ملكي شيئًا ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أُخِر قلب رجل منكم مانقص ذلك من ملكي شيئًا ، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد

فسألوني فاعطيت كل انسان (١) مسألته مانقص ذلك بما عندي الا كا ينقص المخيطاذا دخل البحر (٢) ياعبادي انماهي أعهالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم اياها « ١ » لفظ الانسان تفليب للاشرف « ٢ » أي الاكما تنفس الابرة من ماه البحر الأعمست فيه واخرجت منه والمراد انه لا يغرج منه والابرة لآيسك عيمة من ملكه شيء البتة لانه لا يخرج منه والابرة لآيسك عيمة من الماء بنمسهافيه اصقالتها مم صفرها أو شيئًا لا يستد به

فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه » والمراد باطعامه تعالى وكسوه لعباده خلقه لهم ماياً كلون ومايصنعون منه لباسهم وباستطعامه واستكسائه طلب ذلك منه بالعمل بما هداهم اليه من سننه في أسباب المعاش . والحديث حجة على الجبرية كالآيات

وأماكونه تعالى ذو الرحمة الكاملة وحده فجلي ظاهر عقلا وفعلا ونقلا فنحن لملممن أنفسنا انه ما منأحد منا الا ويقسو ويظلم نفسهوغيره أحيانا حتى أحبالناشاليه وأقربهم منه كالزوج والولدوالوالذ فما القول بمن دونهم، على ان كل ذي رحمة فرحمته من فيضُرحمة الله تعالى خالق الاحياء وواهب الغرائز والصفات. روىالشيخان فيصحيحهما منحديث عمربنالخطاب (رض) قال:قدم علىالنبي صلى الله عليه وسلم بسبي فاذا امرأة منالسبي قد تحلب ثديها بستي اذا وجدت صبيا في السبي أُخذَته وَأَرضعته فوجدت صبيا فأُخذته فالتزمته – وفي رواية فألصقته ببطنها — فأرضعته فقال النبي (ص) « أثرون هذه طارحة ولدها في النار ؟ » قلنا لا وهي قادرة على الإ تطرّحة \_ فقال « الله أرحم بمباده من هذه بولدها » ورويا أيضا من حديث أبي هريرة قال سمعت رسولُ الله (ص) يقول « جمل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده تسمة وتسمين جزءا وأنزل في الارض جزءا واحداً فمن ذلك الجزء يتراحم الخلقحتي ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن الصيبه »روياه من عدة طرق منها « أنَّ الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسما وتسعين رحمة وأرسل في الخلق كلهم رحمة واحدة ، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله مِن الرحمة لم يَيأُس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار » وقد ذكر بعض العلمًاء في شرح الحديث ان الرحمة رحمتان صفة ذات قائمة بذات الله تعالى وهي لانتعددوصفة فعلوهي التيجعلت مئة قسم،والمتبادرانالحديث فينسبة رحمة جميع الخلق الى رحمة الله تماتى لبيان تعظيم قدرها، فياحسرة على من لم يقدرها قدرها، وياحسرة على من اغتر بها ففسق عن أمر ربه ونسي حكمته في الجزاء، وهذه الرواية في الحديث لبيان وجوب الجمع بين الخوف والرَّجاء . وقد سبق فيما نقلناه عنحاديالارواح كلام حافل في رحمة الله تمالى في التكليف والجزاء ثوابا وعقاباً يغني عن اعادة القول فيها هنا

وقد يين الرازي وجه حصر الغني والرحمة في اتصافالرب بهما وحده على

ظريقة المتكلمين من الاشعرية والمعتزلة ثم قال: «واعلم يا أخي ال الحكل لايحاولون الا التقديس والتعظيم وسمعت الشيخ الامام الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال سمعت الشيخ أبا القاسم سليمان بن ماصر الانصاري يقول: نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونغاذ المشيئة ،و نظر المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل مالا ينبغي . ولكن منهم من أخطأ ومنهم من أصاب ورجاء الكل متعلق بهذه الكلمة « وربك الغي ذو الرحمة » اهـ أقول انه يعني بأهلالسنة هنا الاشعرية لانكلامه في علماء النظر فالاشعرية يبالغون في قصر نظرياتهم على تعلق المشيئة حتى آنهم يجوزون تعذيب المؤمنين الصالحين وتنعيم الكفار المجرمين، والمعتزلة يبالغون في قصر نظرياتهم على عدل الله وحكمته وتنزهه عن كل مالا يليق بكاله حتى عطاوا بعض الصَّفات الثابتة بالنصوأوجبوا على الله ما أوجبوا . وتقدم شرح حال الفريقين ، وان علماء الاثر المحققين المتبعين السلف أكل من كل منهما علما و عانا لجمعهم بين كل ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله تمالى وعدم تأويل بعضها برده الى مذهب ملتزم لطائفة معينة، وهم أهل السنة على اكل وجه، أو بكل معنى الكلمة كايمبركتاب هذا المصر - ثم رتب على ذلك قوله :

﴿ انْ يَشَا يَذَهُبُكُمْ وَيُسْتَخَلَفُ مَنْ بَعْدُكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَّ أَنْشَأُكُمْ •ن ذَريَّةً قوم آخرين أيانيشا اذهابكم أيماالكافرون برسوله المعاندون له واستخلاف غيركم بمدكم يذهبكم بعذاب بهلككم به كا أهاك أمثالكم من معاندي رسله كماد وتمود وقوم لوط ويستخلف من بعدكم مايشاء من الأفرادأ والاقوام فانه غني عنكم وقادرعلى اهلاككم وإنشاء قوم آخرين من ذريتكم أو ذرية غيركم أحق برَّمْتُهُ مُنكُمَ كَمَا قَدْرُعَلَى الشَّائِكُمُ مَنْ ذَرِيَةً قَوْمُ آخَرِينَ ۖ وَلَكُنْ هَؤُلَاءَ الخُلْفَاء يكونون خيراً منكم يؤمنون بالله ورسوله ويقيمون الحق والعدل في الارض، وقدأهلك تعالى أولئك الذين عادوا خاتم رسله كبراً وعناداً وجعدوا بما جاءبه مع استيقالهم صدقه، واستخلف في الارض غيره بمن كان كفرهم عن جهل أوتقليد لمن قبلهم لم يلبث أن ذهبت به آيات الله في كتابه وفي الانفس والآفاق بارشاده فكانواأ كمل الناس ايماناً واسلاما واحساناً وهم المهاجرون والانصار وذرياتهم الدين كانوا أعظم مظهرارحمة الله للبشر بالاسلام، حتى في حروبهم وفتوحهم كما شهد بذلك المنصَّفون من مؤرخي الافرنج حتى قال بعضهم : ماعرف التاريخ

فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب. وشذ بعض المفسرين فقالوا ان المرادبهؤلاء المستخلفين الجن وقال بعضهم انهم ليسوا من الانس ولا الجن لانه أبلغ من في الدلالة على القدرة ، وهو تصور باطل اذ ليس المقام مقام بيان عجائب آثار القدرة ولا الابهام لاجل ذهاب الخيال كل مذهب فيه ، يل مقام الانذار ، بالسنن الالهمة المؤيدة بمحفوظ التاريخ و بقايا العاديات والآثار ، فهذه الآية الواردة بعد وصفه تعالى بالغنى والرحمة على وجه الكال الذي لا يشاركه فيه غيره هي كقوله تعالى بعد وصفه الناس بالفقر ووصف نفسه بالغني الحميد بصيغة الحصر (ان يشأيذهبكم ويأت بخلق جديد) وقوله تعالى في آخر سورة الفتال (والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم، ثم لا يكونو أمثالكم) ثم انه تعالى بعد أن أنذرهم عذاب الدنيا وهلاكهم فيها أنذرهم عذاب

الآخرة بقوله ﴿ انما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ﴾ على ســـنة القرآن في الجمع بينهما ، أي انما توعدون منجزاء الآخرة بعد البعث لآت لا مرد له وما أنتم بمعجزين لله بهرب ولا منع بما يريد فهو قادر على اعادتكم كما قدرعلى بدء خلِقَكُم . وهذَا برهان جلي كررقي القرآنِ مراداً ، وقد قربِ الْعلم في هذا العصر أمرالبعث من العقول، بما قوره من كون كل ما في العالم ثابت أصله الآيزول، وانما هلاك الاشياءوفناؤها عبارةعن تحلل موادهاو تفرقها، وبما أثبته من تركيب المواد المتفرقة وارجاعها الى تركيبها الاول في غير الاحياء ، بل تصدى بعض عاماء الالمان لايجاد البشر بطريقة عامية صناعية بتنمية المذرة التي يولد منها الانسان الى أن صارت علقة فمضفة وزعم أنه يمكن باتخاذ وسائل أخرى لتفذية المضغة في حرارة كحرارة الرحمأن تتولُّد فيها الاعضاء حتى تكون انسانًا تامًا، وقد بين تجر بته في ذلكوما ارتاً أه من النظريات لآتمام العمل بايجاد معامل لايجادالناس كمعامل التفريخ لايجاد الدجاج فيخطاب قرأه على طائفة من أشهر الاطباء وعلماء الكون فأعجبوا بنظرياته ، ولم ينكرأحدمنهم امكان ذلك وأبما ينكر الكثيرون وصول العلم البشري الى اخراجه من حيز الامكان الى حيز الوجود بالفعل ، وان المخترع الشهير اديصون أكبر علماء الكهرباء يحاول اختراع آلة كهربائية لاجل اتصال الناس بأرواح من يموت واستفادتهم منهم ان كانذلك مما تعني الارواح به بعد الموت ، فيكون هذا هو الذي يبين حقيقة ما يدعيه

الروحيون من رؤية من يسمونهم الوسطاء للارواح وتجسدها وتلقيهم عنهاهل هوصحيح كما يقولون أوخداع كما يقول المنكرون عليهم، (١) وغرضنا من هذا أَنْ أَمْثَالُ هَذَا العَالَمُ الْمُحْتَرَعِ الْكَبِيرِ يَرَى انْ ذَلِكُ جَائِزٌ مُكُنْ وَانْ لَمْ يَشْبَتُ عَنْدُهُ انه وقع بالفعل. فأين هذا تمن يكفرون بالبعث تقليدا لامثال هؤلاء لظنهم أنهم يمدون هذامحالا لايمكن تحققه، واذاكان هذاجائز اويرى أكبرعلماءالمادة انه يمكن وصولهم اليه فعلا ، فهل يعجزعنه خالق البشر وكل شيء ؟ ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكفُّ بربك أنه على كلشيءً شهيد \* الا أنهم في مرية من لقاء ربهم ، الا أنه بكل شيء محيط)

هذا وان كلمة ( توعدون) مضارع مجهول لوعد الثلاثي الذي غلب استعاله في الخير والنفع وهوفي أصل اللغة وفي استعمال القرآن شامل لهما — ولأ وعد الرباعي الخاص أستماله في الشرأو الضر ، ورجح الثاني في الآية لان الخطاب في اندار الكافرين ونفي الاعجاز فيه للتهديد؛ وهو ظاهر ما جرى عليه مجمور المفسرين. قال الرازي: وفيه احتمال آخر وهو أن الوعد مخصوص بالاخبارعن الثواب وأما الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب، فقوله ( انما توعدون لآت) يعني كلماتغلق بالوعد والثواب فهو آت لامحالة فتخصيص الوعدبهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك . ويقوي هـذا الوجه آخر الآية وهو أنه قال (وما أنتم بمعجزين) يعني لاتخرجون عن قدر تناوحكمنا. فالحاصل انه لما ذكر الوعدجزم بكونه آتياً، ولما ذكر الوعيد مازاد على قوله (وما أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب . اه

ونقول ان هذا يصلح ان يكون منالاوجه التيأوردها العلامة ابن القيم في ترجيح فناء النار ولـكننا نراه ضعيفاً وانكنا نقول بان جانب الرحمــة وِالاحسان سابق وغالب في أفعال الله تعالى في الدنيا والآخرة، ووجهضعفه أن المقام مقام الوعيد والتهديد للكفار وان اللفظ ليس نصافي الوعيد كما أن الوعد ليس خاصا بالثراب كما تقدم ومن استعالِه في العقاب قوله تعالى ( قل أَفَّا نَبِئُكُمُ بِشَرَ مِن ذَلَكُم ؟ النار وعدها الله الذين كفروا ) وقوله (يستعجلونك بالعذب وأن يخلف الله وعده)

وقدختم الله هذا الوعيدوالتهديد بقوله لرسوله وقل ياقوم اعملوا على مكانتكم (١) نشرنا مَقَالًا فِهَا رَوْيَعْنَهُ وَهِذَا الْآمِرُ فَيْنَظَّى فِي الْجَزَّ الرَّاسِعُ مِنْ الْجَلَّدُ ٢٦ مِنْ الْمَنَارِ

ابي عامل فسوف تملمون من تكون له عاقبة الدار ، انه لايفلح الظالمون ﴾ في هذا النداء ضرب من الآستالة للكفارالذين خوطبوا بالدعوة أولا بمايذكرهم بأنهم قوم الرسول الذين يجبهم ويحرص على خيرهم ومنفعتهم بباعث الفطرة والتربية والمنافع المستركة وقدكانت النعرة القومية عند العرب أقوى منها عند المعروف حالهم من سائر الامم فكان نداؤهم بقوله «ياقومي»جديرا بأن يحرك هذه العاطفة في قلوبهم فتحمل المستعدعلى الاصغاء لما يقول والتأمل فيه وقد أمر الله تعالى رسوله بمثل هذا في آخرسورةهود وأواسطسورة الزمروحكي مثله عن شعيب عليهما السلام. والمكانة في اللغة حسية وهي المكان الذي يتبوأه الانسان ومعنوية وهي الحال النفسية أو الاجماعية التي يكون فيها . والمعنى اعملوا على مكانتكم وشاكلتكم الني أنتم عليها، اني عامل على مكانتي وشاكلتي التي هدايي ربي اليها وأقامي فيها، فسوف تعلمون بعد حين من تكون له الماقبة الحسي في هذه الدار بتأثير عمله . نبههم بذلك الى الاستدلال العلمي الاجهاعي في ترتب أحوال الام على أعمالها المنبعثة على عقائدها وصفاتها النفسية ليستداوا به، مُصرح لهم عا يرشدهم الى تلك العاقبة كا سنفصله. وقال الرمخ مري في الكشاف: المكانة تكون مصدرا يقال مكن مكانة اذا تمكن أبلغ التمكن وبمعنى المكان يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة . وقوله ( اعملوا على مكانتكم ) يحتمل اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وامكانكم أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي انتم عليها ، يقال للرجل اذا أمر أن يثبت على حاله : على مكانتك يافلان \_ أي أثبت على ماأ نت عليه لا تنحرف عنه (الي عامل) على مكانتي التي أنا عليها . والمعنى أثبتوا على كفركم وعداوتكم فاني ثابت على الاسلام وعلى مصابرتكم (فسوف تعامون) أينا تكون له العاقبــة المحمودة . وطريقة هذا الامر طريقة قوله ( اعملوا ماشئتم ) وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لايأتي منه الا الشر فكانه مأمور به وهو واجب عليه حتم ليس لهأن يتفصى عنه ويسمل بخلافه اه

وقد أشارفيه الى ترجيح كون قوله تعالى «من تكون له عاقبة الدار» استفهام كقوله ( لنعلم أي الحزيين أحصى ) الخ ثم بينه وذكر فيه وجها آخر وهو أن « من» بمعنى الذي أي فسوف تعرفون الفريق الذي تكون له العاقبة الحسنى التى خلق الله هذه الدار (الدنيا) لها . قال : وهذا طريق من الانذار لطيف المسلك ، التفسير: ج ٨

فيه انصاف في المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن المنذر ( بكسرالذال ) محق والمنذر ( بفتح الذال) مبطل اه

وأقول ان غاية هذا الانذار وروحه الأحالة على المستقبل في صدق وعدالله لرسوله بنصره ووعيده لاعدائه بقهرهم في الدنيا اذكان هذا شيء لابدأن يراه جمهور الخاطبين بأعينهم فيكون حجة على صدق وعده ووعيده في أمر الآخرة اذ لافرق بينهما في كون الاخبار بهما من الانباء بالغيب ولا في السبب الذي لاجِله كانتعاقبة الرسولومن اتبعه هي الحسني في الدنيا والآخرة وجعلعاقبة من كفر به وناوءه هي السوءى. وقد أشار الى هذا السبب بفاصلة الآية (انه لا يفلح الظالمون) أي لا نفسهم بالكفر بنعمالله و اتخاذ الشركاءله في ألوهيته بالتوجه اليهم فيما يتقرب به اليه تعالى اوفيما لايطلب الامنه وهوكل ماأعيت المرء اسبابه اوكَأُنْتَ مِجهُولَة عنده فيجب أَن يتوجه البِه ويدعى في هذا وحده. وأما ماعر ف سببه فيطلب من طريق السبب مع العلم بأن خالق الاسباب ومسخرها هو الله غالق كل شيء ( ان الشرك لظلم عظيم ) \_ فهذا شر الظلم وأشده افساداً للعقول والآداب والاعمال فيلزمه اذأ سائر أنواع الظلم الحقيتي والاضافي وقد تقدم شرح هذا المعنى في تفسير ( الذين آمنوًا ولم يلبسوا أيمانهم بظلّم أُولئك لهُم الآمن وهم مهتدونُ ) من هذه السورة . واذا كان فلاح الظَّالمينُ لانفسهم وللناس بالاولى منتفيا بشرع الله وسنته العادلة انحصر الفلاح والفوزفي اهل الحق والعدل الذين يقومون بحقوق الله وحقوق انفسهم ومن يرتبط معهم في شؤون الحياة وهذا لايكمل الالرسل إلله وجندهم من المؤمنين الصالحين ألم تركيف نصرًالله رسوله على الظالمين من قومه أولا كأكابر عَرَمي مكة المستهزئين به ثم على سائر مشركي العرب ثم نصرأ صحابه على أعظم أمم الارض وأقواها جنداً وأعظمها مِلْكًا. وأرقاها نظاماً كالرومان والفرس ثم نصرمن بعدهم من المسلمين من كل أمَّة وشعب على من ناوأهم وقاتلهــم من أهل الشرق والغرب في الحروب الصليبية والفتوح العثمانية وغيرها بقدر حظهم من اتباع ما جاء به من الحق والعدل. فلما ظلموا أنفسِهم وظلموا الناس وصار حظهم مِن هداية دينهم نحواً مماكان منحظ أهل الكتاب قبلهم من هداية رسلهم أو أقل لم يعدلهم مزية ثابتة في هذا السبب المعنوي للنصر والفلاح ىل انحصر الفوزفي الاسباب المادية والفَّنية، وسائرالاسباب المعنوية، كالصبر والثبات ، والعدل والنظام ، ونرى

كثيراً من الجاهلين بالاسلام يقولون ما بال المسلمين قد اضاعوا ملكهم اذا كان الله قدوعد بنصرهم؟وجوابه أن الله تعالى لم يعدقط بنصر من يسمون مسامين كيفها كانت حالهم، وانما وعد بنصرمن ينصره ويقيم ما شرعه من الحق والعدل وباهلاك الظالمين مهما تكن اسهاؤهم وألقابهم ، اذا نازعهم البقاء من هم أقرب الى الحق والعدل أوالنظام منهم، ( ١٤:١٤ فاوحى اليه، ربهم لنهلكن الظالمين ١٤ ولنسكننكم الارض من بعدهم ) وقد سبق تفصيل لهذا البحث غيرمرة

قرأً أبو بكر عن عاصم (مكاناتكم) بالجمع في كل القرآن والباقون بالافراد والاصل في المكانة ألا تجمع لانها مُصدر ونكتة جمعها في هذه القراءة افادة ان للسكفارمكانات متفاوتة، لتعدد الباطل ووحدة الحق،وقرأ حمزة والكسائي « من يكون له عاقبة الدار » بالتحتية والباقون « تكون » بالفوقية وذلك انَّ يًّا نيثِ العاقبة لفظي غير حقيقي وقدِ فصل بينه وبين العامل فحسن تذكير الفعل كتأنيثه وفي حال الفصل يجوز تذكير العامل وانكان المعمول مؤنثا حقيقيا. ومن مباحث البلاغة اقتران سوف بالفاء هنا وفي سورة الزمر لانها في جواب الشرط الذي يقتضيه المقام وتركت الفاء في آيةٌ هود (١١ : ٩٣) لانها في جواب شعيب لقومه عن قولهم «ما نفقه كثيراً مما تقول» الح فهو اخبار لهم بانهم سوف يعلمون عاقبة ماقالوا انهم لايفقهونه اه ملخصاً من درة التنزيل

(١٣٦) وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ الْحُرْثِ وَالْأُنْهُمِ آصِيبًا فَقَالُوا هُذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهُ ذَا إِشْرَكَا لِنَا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَا يُهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكًا يَهِمْ سَاءَ مَا يَحْـكُمُونَ (١٣٧)وَكَذَٰ لِكَ زَبَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَّكَاؤُهُمْ إِيْرْدُوهُمْ وَالِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمِ ۗ وَمَا يَشْرُونَ (١٣٨) وَقَالُوا هُــذْ ِ أَنْهُمْ ۚ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلاًّ مَنْ نَشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْهُمْ حُرِّ مَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْهُمْ لاَ يَذْكُرُونَ أَمْمَ « تفسير القرَّآن الَحْـكيم » « الجزء الثامن»

الله عليها أفتراء عليه سيعنيه ماكانوا يَــَرُونَ (١٠٩) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونَ هَذُو الله عَلَى أَزْرَاجِنَا مَا فِي بُطُونَ هَذُو الله نَعْم خَالْصَة لَهُ لِذُكُورِ اَ رَجُحَرَه عَلَى أَزْرَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْنَةً فَهُم فِيهِ شُرَكَانِ سَيَرِ رُبِهِم وَصْفَهُم إِنَّهُ حَكِم مُ عَلِي أَزْرَاجِنَا عَلَى أَرْدَا فِي الله عَدْ صَلَّوا أَوْلَدَهُم سَفَها بغير علم وَحَرَّ وَا عَلَيْهِ عَلَى الله قَدْ صَلُّوا وَمَا مَا نُوا مُهْتَدِينَ مَا وَحَرَّ وَالله مَا رَزَ فَهُمُ الله أَوْمَا مَا أَوْلَ مُهْتَدِينَ مَا الله قَدْ صَلُّوا وَمَا مَا نُوا مُهْتَدِينَ مَا رَزَ فَهُم الله أَوْمَا مَا نُوا مُهْتَدِينَ

بعد محاجة مشركي مكة وسائر العرب فيما تقدم دن أصول الدين وآخرها البعث والجزاء ذكر بعض عباداتهم الشرَّانية في الحُرث والانعام وقتل الرُّولاد والتحليل والتحريم ببساعث الاهواء النفسية ، والخرافات الوثانية ، فقسال ﴿ وَجِعَلُوا للهُ مَمَا ذَرَأَ مِنَ الْحَرِثُ وَالْآلِمَامُ لِصِيبًا ﴾ أي وكان من أمرهم في صَلالتهم العملية ان جعلوا لله نصيبًا مما ذرأً وخلق لهم من ثمر الزرع وغلته كالتمر والحبوبونتاج الانعامونصيبالمنأشركوا معه مؤالاوثانوالاستاموقد حذف ذكر هذا النصيب ايجازا لدلالة ما بمده عليه وهو قوله تعالى ﴿ فَقَالُوا هَذَا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ﴾ أي فقالوا في الارل عذا له أي نقرب به اليه وفي الثاني هذا لشركائنا أي معبوداتهم يتقربون به اليها، وقوله في الاول بزعمهم معناه يتقولهم ووضعهم الذيلاعلم لهم به ولا هدى من الله لأن جعله قَرية لله بجب أن لا يشرك معه غيره في مثله أوان يَشُون باذن منه تعالى لانه دين و أنما الدين لله ومن الله وحده ، وأَما َ نُونَه لله خلفًا وماكمًا فغير مراد في هذه القسمة فان له تعالى كل شيء لانه خالق كل شيء لا شريك نه في الخلق وهذا لا خلاف فيه بينهم وبين المؤمنين وأنما الخلاف في التذرب الى غيره تعالى بمثل ما يتقرب به اليه من دعاء وصدقة وذبائح لسك وإن يطاح غيره طاعة خضوع في التحليل والتّحريم لذاته يغير اذن منه أعالى وغيرذلك، فهذا شرك جلي، ومنه هذهالقسمة بين الله تعالى وبين ماأشرًا وا ممه

روي انهم كانوا يجعلون نصيب الله تعالى نقرى الضيفان وأكرام الصبيان

والتمديق فإبالما كين ونصيب آلهتهم لدنتها وقرابينها وماينفق على معاهدها ، فان قيابهم قرن الاول بالزعم الذي يعبربه عن قول الكندب والباطل على مافيه من البر والخيردون الثاني الذي هوشرمحن وباطل بحت وبهكان الاول شركا في القسمة ودون جِعله لكنل منهءا؟ تقول إن الأرل وحده هو الذي يمكن إن يستحسنه المثومن أوالعاقل وازلم يكنن مؤمنا فاحتيج الىقرنه بكونه زعما حجترعالهم لادينا مشترعا أته تمالى فكناز بهذا باطلا في نفسه فوق كونه مقرونا بالشرك اذجعلوا مثله لمَا أَتَخَذُوا للهُ مِنِ الْأَنْدَارِمِعُ أَخَرَى لَمْمُ فِيهِ فَصَلَّهَا بِقُولُه ﴿ فَأَكَانَ لَشُرِكَاتُهُم فلا يصل الى الله ﴾ أي فماكان منه للتقرب الى شركائهم التيجعلوها لله فلايصل الى الوجوه التي جعلوساته لابالنصدق ولابالضيافة ولاغيرهما بليعنون بحفظه لها بأغاقه على سدنتها وذبح الذيائك عندها ونحو ذلك ﴿ وَمَا كَانَ للهُ فَهُو يُصَلِّ الى شركائهم ﴾ أي وما -بعلوه لله فهو يحول أحيانًا الىالتقرب به اليها فيما ذكر آنهاً وفي غيره الما سيأني- ﴿ ساءمايحكمون﴾ أي قبح حكمهم هذا أومايحكمون به . وقبحه من وجر، منها اله اعتداء على الله بالتشريع، ومنهأ الشرك في عبادته ولا يجوز ان يُعَون لنهر الله أدنى نصيب مما يتقرب به اليه ، ومنهما ترجيح ما جماره لشركائهم الم ملجماو دلخالقها وخالقهم فيما فصل آنفاً وهوأدني الوجوم الثلاثه الجنماة ﴿ النَّمَهُ ، والثاني المساواة بين ما لشركامُهم وما لله سبحانه ، والثالث ترجيع مالله تعالى. ومنها أن هذا الحكم لامستندلهمن العقل عكما أنه لا مداية فيه من الشرع، وهذا مما يستدل به على أن العقول تدرك حسن الاستام وقبيها وشتع بها فيها ولماكان مورد هذا هو الرواية وقدروي عنهم سَنَ أَنْ أَغْرِنَ فِي هَذَّهُ النَّسَمَةُ الْجَائِرَةُ اخْتَرْنَا الَّ نَنْقُلُ مَا أُورِدُهُ الْحَافظ أبن . اين أي تفسير الدَّية قال:

قال بن أي المسة والسوني عن ابن عباس اله قال في تفسير هذه الآية ان أعداء أله فأن اذا حرثوا حرثا أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءا فاكان من عرث أو ثمرة أو شيء من فسيب الاوثان حفظوه وأحصوه وان سقط منه شيء في اسم الدي المداه ردوه الم ماجعلوه للوثن، وان سبقهم الماء الذي جعلوه الوثن فسقى شيشًا جعلوه أله جعلوا ذلك للوثن، وان سقط شيء من الحرث والمثرة الذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير ولم

يرِدوه الى ماجملوه لله، وانسبقهم الماء الذي جمـَــلوه لله فسقى ما سمي للوثن

تركوه للوثن.وكانوا بحرمون من أموا لهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي فيجعلونه للاوثان ويزعمون الهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى ( وجعلوا لله

مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبًا) الآية وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي

وغير واحد وقال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسام في الآية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لايأكلونه أبداً حتى يذَكروا معه أساء الآلهة ومَّا كان للالهة لمَّ

يَذَكُرُوا اسْمِاللهِ مَعْهُ،وقرأ الآيةحتى بلغ (ساء ما يحكمون) أيساء ما يقسمون لانهم أخطأوا أولا في القسم لان الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله ألملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته لااله غيره ولارب سواه ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم يحفظوها بل جاروا فيهاكقوله

جل وعلا (ویجملون لله البنات سبحانه ولهم مایشتهون) وقال تعالی (وجملوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفورمبين) وقال تعالى (ألكم الذكر وله الاثى ؟

﴿ وَكَذَلِكَ زِينَ لَكَثَيْرِ مَنِ الْمُشْرَكِينَ قَتَلَ أُولَادُمْ شَرَكَاؤُمْ ﴾ هذا حكم

آخر بمأكانوا عليه من أعمال الشرك التي لا يستحسنها عقل سليم ، ولم تستند الى شرع الهي قويم، أي ومثل ذلكالترّيين لقسمةالقرابين من الحرِّث والانعام بين الله تعالى وبين آلهتهم زين لكثير من المشركين شركاؤهم قتلأولادهم.فأما

الشركاء هنـا فقيل هم سُدنة الآلهـة وخدمها وقيــل بل هم الشياطين الذين

يوسوسون لهم ما يزين ذلك في أنفسهم وانما سمي كلِّ منهما شريكًا لآنه يطاع ويدان له فيمالا يطاع به الاالله تمالى و لهذا النزيين وجوَّه (أحدها)اتقاءالفقر الواقع أوالمتوقع فالاول هومابينه الله تعالى بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن

نرزفكم واياهم) والثاني ما بينه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن

نرزقهم واياكم ) وقدم في الاول رزق الوالدين على رزق الاولاد لا ن الولد الصغير تابع لوالده في الرزق الحال، وقدم في الثاني رزق الاولاد على رزق الوالدين لتعلقه بالمستقبل وكثيراً ما يعجز فيه الآباءعن كسب الرزق ويحتاجو ن الى انفاق أولادهم

عليهم (والوجه الثاني) اتقاءالعاروهوخاصبوأد البنات —أي دفنهن حيات--خشية أنيكن سبباللعاراذا كبرن فهم يصورون البنت لوالدهاالجبار العاتي ترتكب

قتل الاولاد في الجاهلية وما زين لهم التفسير: ج ٨

تلك اذاً قسمة ضيرى) اه

الفاحشة، أو تقترن بزوج دونه في الشرف و الكرامة فتلحقه الحسة، أو تسبى في القتال

(والوجه الثالث) الندين بنحر الأولاد للآلهة تقربا اليها بنذراً وبغير نذر، وكان الرجل ينذر في الجاهلية لئن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب وخبره معروف يذكر في قصص المولد النبوي . ولولا الشرك الذي يفسد العقول المدرد من من المدرد في المشركة أن في المدرد من المشركة الذي المشركة في المدرد من المشركة في المشركة المدرد من المشركة في المدرد من المشركة في المدرد المشركة المدرد المشركة في المدرد المشركة المدرد المدرد

لما راجت هذه الوسوسة عندهم ولذلك عبر عنهم هنا بوصف (المشركين) في مقام الاضار لان الكلام السابق فيهم. وسمى المزينين لهمذلك من شياطين الانس كالسدنة أو الجن شركاءوان لم يسموهم هم آلهة أو شركاء لانهم أطاعوهم طاعة اذعان ديني في التحليل والتحريم وهو خاص بالرب المعبود كما ورد مرافوعا في

تفسير (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) فان مقتضى الفعل الاذعاني أقوى دلالة من مدلول القول اللساني لكثرة الكذب في هذا دون ذاك، واننانرى كثيراً من الذين يدعون التوحيد يدعون غير الله تعالى من الموتى تضرعاً وخفية خاشمين عند قبورهم باكين متضرعين ويتقربون اليهم بالصدقات وذبائح النسك منذورة أوغير منذورة ولكنهم لا يسمونهم شركاء لله ولا يسمون عبادتهم هذه شركا ولا عبادة وقد يسمونها توسلا. والاسماء لا تغير الحقسائق ، والافعال

ومنها الاقوال كالدعاء أدل على الحقائق من التسمية الاصطلاحية والتأويلات الجدلية ، فهذه الافعال عبادة لغيرالله حقيقة لغة وشرعا لا مجازا وقرأ ابن عامر (زين) بالبناء للمفعول الذي هو (قتل) ونصب (أولادهم) مفعولا للقتل وجر الشركاء بإضافة القتل اليه مع الفصل بينهما عفعوله، وهوغيز

مفعولا القتل وجر الشركاء بإضافه الفتل اليه مع الفصل بينهما بمفعوله، وهمو على فصيح في عرف النحاة وان أجازوه حتى في غير الشعر، ولذلك أذكر القراءة الزخشري وغلط ابن عامر لظنه انه استنبطها من كتابة بعض المصاحف وانتصر لها ابن مالك في الالفية وشنعوا على الزخشري في انكارها وكادوا يكفرونه به ولكن سبقه به امام المفسرين ابن جرير الطبري والقرآن في جميع رواياته الثابتة بالتواتر حجة على كل أحد وقد تكون القراءة فصيحة على لفة القبيلة التي وردت بها وان لم تكن فصيحة عند من راعى جمهور النحاة لفاتهم في القواعد، وقد يكون ورود القراءة بغير الشائع في الاستعال وهو ما يسميه النحاة شاذا لنكتة تجعلها من البلاغة بمكان كافادة معنى جديد مع منتهى الايجاز، كا يدل عليه معنى هذه القراءة وكثير من القراءات. ومعناها زين

لكثير من المشركين قتل شركائهم لاولادهم أي استحسنوا ما توسوسه شياطين

الانسمن سدنة الاصنام وشياطين الجن من قتار الأولاد ذَكا َّن هؤلاء الشركاء هم الذين قتلوهم ، ففائدة هذه القراءة اذاً وَأَرَابُ أُولَدُكُ السَّمْهِاء بقبيح طاعة أُولُنُكُ الشركاء في أَفظِيم الجرائم والجنايات وهو قبل الآولاد .

تم علل هذا التربين بقوله تعالى ﴿ لِيردوم وليلهِ سوا عليم ٢ ينهم \* أي زينوا لهم هـ ذه المنكرات ليردوهم أي يهلكرهم بالإغراء وهو افساد الفرارة، الذي يذهب بما أودع في قارب الوالدين من عواطف الرأنة والرحق بل يقلبها الى منتهى الوحشية والقسوة، حتى ينص الوالسُر بحالة عليه بعديه ويدفن بنته الغديفة رهي حية بيده ، فيذا ارداء نفسي معنوي غرق الأرداء الله وهو القتل ، وتقليل النسل. وأما لبس دينهم عليهم قالراه بالدين فرسه ما آثانوا يدعونه من دين اسماعيل وملة ابراهيم عليهم السلام وقد اشتبه راختذ العلم بالبتدعوه من هذه التقاليدالشركية حتى إيعديعر فالاصل الذي الزيام المن علنا الأضافات الشركية التي لاتزال تبتدع، فاللبس الخلط بين الشيئين أو الاشياء الذي يشتبه فيه بعضها ببعض ، وقيل ان المراد دينهم الذي وجب أن يُـــ فولوا عليه، وقيل ليوقعوهم في دين ملتبس مشتبه لاتتجلى فيه حقيقة، وإلا تما ن فيه هداية . وهذا التعليل ظاهم على القول بان الشركاء شياطين ألجن وتزييهم وسوستهم . وأما على القول بأن الشركاء هم سدنة الآلهة فاللام للماقية والسيريورة لان السدنة لاتقصد الارداء لهم ولبس الدين عليهم بأكذا تال وهو ظاهر في الارداء، ولا يصح على اطلاقه في لبس الدين فان كثيرا من السفنة والدَّدينة يَسْمِدون المبث بدين من يتبعهم ويدين لهم التذاذا بطاعتهم واستدار بالرياسة نيب

قال تعالى ﴿ وَلُو شَاءَ اللهِ مَافَعَلُوهُ فُلُوهِ \* مَا يُنتَرُونَ لِهِ أَيْ وَلُو شَاءَ الله تعالى الايفعل الشركاء ذلك التريين أو المشركون للذي استن لماؤ الردوة للك بأن يغيرخلقهم وسننه الحكيمة فيهم ولكنه أخبرنا أنه الاتباين اللقه والالسنله، أُوبِأَن يخلق الناس من أول الامر مطبوعين على عبادة الله تعالم، وأبعًا لم يستطيعون غيره كالملائكة فلا يؤثر فيهم اغواءبللا تتوجه اليبي سوسة لعدم استعدادهم لقبو لها، ولكنه شاء أن يخلق الناس مستعدين التأثُّر بَعَلَ ما يردعني أنفسهم من المعلومات الحسية والفكرية والاختيار مايترجيع فيأنف مهم أنه غيرهم على مايتنابله. ولاجلهذا يغلب على كل السان مارسيخ في نفسه بالتسليم والاستنباط، وتأثير المعاشرة والاختلاط، فيكون عايه اعتماد، في ترجيح بمش المعمال على بعض ، والناس متفاور نفي هذا استعداداً واستفادة فلا يمكن أن يكونوا على دين واحد أورأي واحد فدع أيها الرسول هؤلاء المفارين على الله بانتجال مالم يشرعه له وما يفرونه من النائدو الإعمال المستندة اليها وعليك بما أمرت به من التبليغ، ولله نسالي مناف أمرهم، فان من سنته أن حقاء باطلهم

هذا معنى الآية الموافق كتاب الله ومقتضى صفاته وسننه في خلقه التي أخبر بأسها لا تبايل لها ولا تحويل ، وليس معناها ان ، شيئة الله تعالى قد تعلقت بأن يقنل هؤلاء أولادهم تعلقا ابتدائيا بأن يكون أمرا خلقيا كدوران الدم في البدن لا اختيار لهم فيه ولا يستطيعون سبيلا الى تركه ، كيف وفد وصفهم في الآية الآتية بأنهم يقعونه سفها بغير علم وقد تركوا هذا السفه والجهل بهداية الاسلام فلا حجة في الآية للجبرية وان لهج بها خواصهم وعوامهم بغير علم ولا فهم

والمام والمام والمام المناء وون اسم الله عليها الامن نشاء برعمهم وألعام من أحكامهم الهندعة المدنية على خواية شربهم ( فالاول ) أنهم كانوا يقتطعون من أحكامهم الهندعة المدنية على خواية شربهم ( فالاول ) أنهم كانوا يقتطعون الممزر ألعامهم وأتواتيم من الحبوب وغيرها ويمنعون التصرف فيها الا فيا يخصونها له لعبدا وبرران «هرجيم» وهو بالكسر بمعنى المحجور الممنوع ان يتصرف فيه كالذي يمنى المن والطين بمعنى المطحون ويجري وصفاً للمذكر والمؤدث والمفرد والمنهم والمنافية والمهند والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية وسمي العقل حجراً الانه يمنع صاحبه ما يضرويقبح من الاعمال. تال ابن عباس وعباهد والضحاك و لسدي: الحجرالحرام مماحرموا من الوصيلة وتحريم مامرموا اه أي ومامرهوا من غيرها وقال زيد بن أسلم من الوصيلة وتحريم مامرموا اه أي ومامرهوا من غيرها وقال زيد بن أسلم وتفليظ وتشديد ولم يكن من الله المنافية وعريم من الشياطين والمنافية ويحريم المنافية والمنافية والمنافية

(ماجمل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) (والثالث) أنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح ، بل يهلون بها لا لهمهم وحدها . وعز ابي وائل كانوا لا يحجون عليها فلا يلبون على ظهورها ، وقال مجاهد : كان من ابلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شأتها لا ان ركبوا ولا ان حلبوا ولا ان حملوا ولا أن حملوا ولا أن حملوا شيئاً اه

وجملة القول الهم قسموا أنعامهم هذا التقسيم الذي جعلوه من أحكام الدين فنسبوه الى الله تعمالي حكما وديانة ﴿ افتراء عليه ﴾ أي قالوه أو فعلوه مفترين اياه أو افتروه افتراء واختلقوه اختلاقا والله بريء منه لم يشرعه لهم وما كان لغمير الله ان يحلل أو يحرم على العباد مالم يأذن به كاقال في آية أخرى (قل أرأيتهما أنزل الله لكم من رزق فجعلته منه حراما وحلالاقل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) ؟ أي بل أنتم تفترون عليه . ولا يزال بعض الناس يحلون ويحرمون على أنفسهم وعلى الناس بأهوائهم أو تقليد بعض المصنفين مر أوليائهم والمنتحلين لمذاهبهم ، اما موقتاً بيمين أو نذر أو تنسك تصوفواما تحرياً مطلقاً دائماً ، وه يجهلون على ادعائهم للعلم والدين الهم يتبعون بذلك المشركين الذين بينت هذه الآيات سوء حالم ، وذيلت هذه الآية ببيان سوء ما لهم ، وهو قوله تعالى ﴿ سيجزون عاكم القبيح وهو قوله تعالى ﴿ سيجزون عاكم القبيح

وقالوا مافي بطون هذه الانعام خالصة لذكور ناوعرم على أزواجناوان يكن ميتة فهم فيه شركاء وهذا ضرب آخرمن أحكامهم السخيفة في التحريم والتحليل وهوخاص عافي بطون بعض الانعام من اللبن والاجنة رويان المراد بالانعام هنا البحائر وحدها أوهي والسوائب كانوا يجعلون لبنها للذكور ويحرمونه على الاناث وكانت اذا ولدت ذكراً حياً جعلوه خالصاً للذكور لاتاً كل منه الاناث واذا كان ميتاً اشترك فيه الذكور والاناث وادت انى تركوها لاجل النتاج وبعض مفسري السلف لم يقيد واهذه الانعام بالبحائر والسوائب فيمكن حمل المطلق وبعض مفسري السلف لم يقيد واهذه الانعام بالبحائر والسوائب فيمكن حمل المطلق على المقيد، ويحتمل أنهم كانوا يقولون ذلك في أنعام أخرى يعينونها بغير وصف البحرة أي مشقوقة الاذن والسائبة التي تسيب و تترك للالهة فلا يتعرض لها أحد،

1.49

وعن الشعبي وعكرمة وقتادة وغيرهم أن البحيرة لايأكل من لبنهاالا الرجال وان مات منها شيء أكله الرجالوالنساء. فازقيل أزالاً ية فيشأن مافي بطون هذه الانعام لافي تفسها فلا يصحادخال قول هؤلاء في تفسيرها - قلنا يصح ذلك بل هو المتبادر من بمض القراءات

قرأ ابن عامر « وإن تكن » بالتاء و «ميتة » بالرفع ، وابن كثير يكن بالياء وميتة بالرفع، وأبوبكر عن عاصم يكن بالياء وميتة بالنصب. فاما الاول فليس في قراءته الآتاً نيث الفعل «تكن» لتاً نيث خبره وأما قراءة أبن كثير فقالوا ان فيها حذف الخبر والتقدير وان يكن لهم ميتة - أو - وان يكن هناك ميتةً ، وتذكير الفعل لان الميتة بمعنى الميت ، وهذا يصدق بتلك الانمام نفسها وبأجنتها التي في بطونها ، ومثل ذلك مااذا جعلت يكن بمعنى يوجدأي فملا تاماً . وقالوا في تقدير قراءة عاصم : وان تكن المذكورة ميتة — وهو يشمل تلك الانمام وما في بطولها أيضاً . بل قال بعضهم مثل هـ ذا في قراءة الباقين ولكن الذي يتبادرالى ذهن العربي الفصيح من قوله تعالى «وان يكن ميَّتة » بالنصب أن المراد وأن يكن ما في بطون تلك الأنعام ميتة . فالفائدة الممنوية في اختلاف القراءات ماذكرنا وماعداه فاختلاف وجوه جائزة في اللغة ومن مباحث اللفظ في الآية ان قوله خالصة فيه وجوه أحدها انَّ التاء فيه للمبالغة في الوصف كراوية وداهية وطاغية فلا يقال اله غير مطابق للمبتِّداً على القول بانه خبر، وثانيها أن المبتدأ وهو «مافي بطون هذه الانمام » مذكر اللفظ مؤنث المعنى لانه المراد به الاجنة فيجوز تذكير خبره باعتباراللفظ وتأنيثه باعتبار المعنى-وثالثها انه مصدر فتكون العبارة مثل قولهم عطاؤك عافية والمطر رحمة والرخصة نعمة — ورابعها أنه مصدر مؤكد أو حال من لمستكن في الظرف وخبرالمبتدأ «لذكورنا ».

﴿سيجزيهم وصفهم اله حكيم عليم ﴾ يقال جزاه كذا وبكذا - أي جعله حزاء له على عمل عمله ، قال تعالى ( أُولئك يجزون الغرفة بماصبروا ) الخ وقال ( فذلك نجزيه جهنم) وقال (١٠: ٥٣ هل تجزون الا بمــاكنتم تعملون ) وقال (٩٠:٣٧ هَلَ تَجِزُونُ الاماكنتُم تعملونُ ) وجعل الجزاءعين العمل قد تكرر في سور أخرى وقدروا له كلمة جزاء أو ثواب وعقاب بناء على ان العمل هو ما يجازي عليه لا ما يجازي به ، ولكن تعبير الكتاب لا يكون الا لنكتة م الله الألك » « الأنه الثانية » « المنه الثانية » « المنه الثانية » « « المنه الثانية » « المنه الثانية » « ا

عالية في البلاغة وهي عندنا الايذان بأن الجزاء لما كان أثرا لما يحدثه العمل في النفس من تزكية أو تدسية كان كأنه عين العمل فان النفس تنعم أو تعذب بالصفة التي

تطبعها فيها الاعمال وبهذا يتجلى لك هنا منى جعل جزاء المفترين على الله في التشريع وصفهم ولاسيما اذا جعل الوصف هنا بمعنى الصفة التي هيحالة النفس وصورتها،

وقدبينا هذا المعنى في النفسير مرارا. ومعنى الجلة مع تعليلها سيجزيهم الله بمقتضى حكمته فيالخلقوعلمه بشؤونهم وأعمالهم ومناشئها من صفائهم بأن يمجعل عقابهم

مايقتضيه وصفهم ونعتهم الروحيفان الكل نفس فيالآخرة صفات تجعلها في مكان معين من عليين أوسجين في أسفل سافلين كا انصفة السائل الخفيف تقتضي بسنن اللهان يكون فوق الثقيل ومايمر ف الناس من درجات الحرارة في موازينها المُعروفة مثال موضح للمزاد. فنشأ الجزاء نفس الانسان باعتبار عقائدها وسائر صقالها التي

يطبعها الغملعليها واذاجعل الوصف مصدرا فلا بدمن تقديزمعموله كأن يقال سيجزيهم وصفهم لربهم بماجعاوا له من الشركاء في العبادة والتشريع أو وصف ألسنتهم الكذب عا افتروا عليه فيهما (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب:

هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) الآية . قال الزمخشري في مادة وصف الاساس: ومن الجاز وجهها يصف الحسن، ولسانه يضف الكَذُّبُّ \_ وذكر هذه الآية ثمقال: وهذه ناقة تصف الادلاج. قال الشماخ أذاما أدلجت وصفت يداها لهما الادلاج ليلة لا هجوع

وفي روح المعاني ان الجملة كما قال بعض الحققين من بليغ الكلام وبديعه فأنهم يقولون : وصف كلامه الكنذب اذا كذب : وعيشه تصف السحر أي ساحرة ، وقده يصف الرشاقة \_ بمعنى رشيق.مبالغة حتىكان.من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له . قال المعري سرى برق المعرة بعد وهن ﴿ قبات براءَة يُصِفُ المَلالا

﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سنها بغيرعلم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله ، قدضلوا وماكانوا مهتدين ﴾ حاصل ما أنكر الله تعالى على مشركي العرب فيهذا السياق يرجع الى الامرين الفظيمين اللذين نمتهما عليهم هذه لآية وحكمت عليهم فيهماحكما حقاءعدلا وحوانهم خسروا بقتل أولادهم وبوأدالبنات الآتي بيانه وغير مخسرانا عظيما دل عليه حذف مفمول خسر والدال على العموم في بابه

ليتروى السامع فيه، ويتأمل ماوراء قوادمه من خوافيه، وذلك ان خسران الاولاد يستنزم خسران كل ماكان يرجى من فوائدهم من العزة والنصرة، والبر والصلة، والفخر والزينة، والسرور والغيظة، كما يستنزم خسران الوالدالة الل لعاطفة الابوة ورأفتها وما يتبع ذلك من القسوة والفلظة والشراسة وغير ذلك من مساوي الإخلاق التي يضيق بها العيش في الدنيا ويترتب عليها العقاب في الآخرة، ولذلك على هذا الجرم بسفه النفس وهو اضطرابها وحماقتها وبالجهل أي عدم العلم بما ينفع ويضر وما يحسن ويقبح

أم ين بعد هذا انهم حرموا مارزقهم الله من الطيبات وهذاسفه وجهل أيضا ولكنه دون ما سبقه من هذه الجهة ولذلك اقتصر على تعليله بشر ما فيه من القبيح وهو الافتراء على الله وجعل هذا ديناً يتقرب به اليه . ثم بين نتيجة الامرين بانهم قد ضلوا فيهماوما كانوا مهتدين الى شيء من الحق والصواب من طريق العقل ولامن طريق الشرع ولامن منافع الدنيا ولامن سعادة الآخرة — فهذه الاعمال أقبح ما كانت عليه العرب من غواية الشرك

أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: اذا سرك ان تعلم جهل العرب فاقرأ مافوق الثلاثين ومئة من سورة الانعام (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها — الى قوله وما كانوا مهتدين) وأخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن عكرمة في الآية قال: نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة . كان الرجل يشترط على امرأته انت تئدين جارية (اي بنتا) وتستحيين (اي تبقين) أخرى فاذا كانت الجارية الني تواد غدا من عند أهله أوراح وقال أنت علي كا مي (اي عرمة) ان رجعت اليك ولم تئديها ، فترسل الى نسوتها فيحقرن لها حقرة فيتداولنها بينهن فاذا بصرن به مقبلا دسسنها في حفرتها ويسوين عليها التراب أي عيمية وهذاهو الوأد. وأخرج عبد بن هيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال : هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة ويغذو كلبه

<sup>(</sup>١٤١) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْهَا جَنْتُ مِعْرُوشُتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشُتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشُتِ وَالنَّافَ مُنْسَبِها وَغَيْرً وَالنَّافَ وَالنَّافِ وَالنَّافَ وَالْمَالَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالنَّافَ وَالنَّافَ وَالنَّافَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ وَلَا مِنْ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَا

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ بُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤٧) وَمِنَ ٱ لأَنْهُم حَمُولَةً وَفَرْشًا كلوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ وَلاَ تَتَّبِعُواخُطُوْتِ الشَّيْطُن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْتُ مُبِينْ (١٤٣) تَمنيهَ أَزْوَاج مِنَ الضَّأَن ٱثْنَايْن وَمنَ الْمَعْز ٱثْنِينْ قُلْ آلذكَرَ إِن حَرَّمَ أَم ٱلْأُنْلَيَ إِن ﴿ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ۚ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ \* نَبِّئُونِي بعِلْم إِنْ كُنْتُمْ صَلَّهِ قِينَ ( ١٤٤ ) وَمِنَ الْإِبل ٱثْنَدَيْنِ وَمِنَ البَقَرَ ٱثْنَدَيْنِ، قُلْ آلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الاَنْشَيَيْنِ ? أَمَّا ٱشْتَمَالَت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْتَيَيْنِ \* أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَيْكُمُ ٱللهُ بِهِٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُصْلِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم ِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الطُّلِمِينَ

هذه الآيات الى تمام العشر بعدها في تتمةسياق مسألة تحريم المشركين مالم يحرم الله تعالىمنالانعام وغيرها من الاغذية وما يتعلق به، وقد قُلنا انه ذكر في هذه السورة المنزلة فيأصولالدينومايقابلها منأصولالشرك والكفرلانه من هذه الاصول لانجرد كونه منجهالاتهم وضلالاتهم العملية. ذلك بانأصل الدين الاعظم توحيد الله تعالى باعتقاد الالوهية والربوبية له وافراده بالعبادة وحق التشريع بأن نؤمن بانه لارب ولا خالق غيره ولا اله يعبد معه أو من دونه تكريم الانسان، فتأمل ذلك كله في هذه الآيات البينات

﴿وهو الذي أَنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع﴾ الانشاء ايجاد الاحياءوتربيتها وكذاكلمايكس بالتدريج كانشاء السحاب وكتب العلم والشعر والدور. والجنات البساتين والكروم الملتفة الآشجار يحيث تجن الارض وتسترها ، والممروشات المسموكات على العرائش وهي مايرفع من الدعائم ويجعل عليها مثل السقوف من العيدان والقصب. ومادة عرش تدلُّ على الرفع ومنها

عرش الملك. والمغروشات معروفةعند العامةوالخاصة يقال عرش دواليالعنب عرشاً وعروشاً وعرشها تعريشاً اذا رفعها على العريش، ويقال عرشت الدوالي تعرش (بكسر الراء) اذا ارتفعت بنفسها . وعن ابن عباس أن المعروشات مايعرش من الكرم وغيره وغير الممروشات مالا يعرشمنها وفي رواية عنهان الاول ماعرش الناس أي في الارياف والعمران والثاني ماخرج في الجبال والبرية من الثمرات.والمعهود أن الكرم منه مايعرش ومنه مايترك منبسطاً علىالارض وكله من جنس المعروشات التي أودع الله فيها خاصية التسلق والاستمساك بما تتسلق عليه من عريش مصنوع أو شجر أو جدار ونحوه فالمتبادر من صيغة الجمع في القسمين أن المراد بالآول أنواع المعروشات بالقوة كالكرم وان لم يوجدماتعرش عليه بالفعل؛ وبالثاني غير المعروشاتمن سائر أنواع الشجرالذي يستويعلىسوقه ولايتسلق علىغيره،وخصهما بعضهم بالكرم، وعلى هذايكون عطف النخل عليه وقرنه به لانه قسيمه في كون ثمرهما من أصول الاقوات وقرينه فيما سَيأتي بيانه من الفوائد والشبه. واما على القول بأن النخل من قسم الجنات غير المعروشات فيكون ذكره تخصيصاً له من أفراد العام لما فيه من المنافع الكثيرة ولا سيما للعرب فان بسره ورطبه فاكهة وغذاء،وتمره من أَفضل الاقوات التي تدخر، وأيسرها تناولا في السفر والحضر، ليس فيه مؤنة ، ولا يحتاج الى طبخ ولا معالجة ، ونواه علف للرواحل، ولهممنه شراب حلال لديد اذا نبد في المَّاء زمناً قليلا \_ وهو النبيد أي النقوع ـ وكان أكثر خرهم منه ومن بسره ( ولا منة في الرجس ) دع مافي جريد النخل وليفه من المنافع والفوائد فهو بمجموع هذه المزايا يفضل الكرم الذي هو أقرب الشجر منه وأشبهه به شكلا ولوناً في عنبه وزبيبه ومنافعه تفكها وتغذياً وتحلياؤشرباً ، ثم عطف عليه الزرع وهو النبات الذي يكون بحرث الناس وهو عام لكل ما يزرع على القول بالعموم فيما قبله . وأما على القول بتخصيص الحنات بالسكرم فينبغي أن يخص بمسا يأتي منه القوتكالقمح والشعير ويكوب ترتيب المعطوفات على طريقة الترقي من الادنى في التغذية واقتيات الناس الى الاعلى والاعم، فإن الحبوب هي التي عليهـا معول أكثر البشر في أقواتهم ، وهذا عكسُ الترتيب في قوله تعاليّ ( ٩٨:٦ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا يه نياتكل شيء فأخرجنا منه خضرا تخرج حباً متراكباً ومن النخل من طلعها

قنوان دانية وجات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه فترتيب الاقوات في هذه الآية على طريق التدلي من الاعلى في الاقتيات الى الادنى -فالادنى، والفرق بينهما ان هذه جاءت في مقام سردالاً يات الكونية على وحدانية الله وقدرته وحكمتُه ورحمتُه بعباده . وقبلها آيات في آياته فيالعالم العلوي وفي خلق الانسان وهو دونه عالم النبات أدني منهما فروعي التدلي في أنواعه كما روعي فيمايينه وبين ماقبله. والمقام في الآية التي نفسرهاومًا بعدها مقامذكر الاقوات بيان شرع منشئها في اباحتها في مقابلة ضلال المشركين فيها ذكر قبلها من التحليل والتحريم باهواء الشرك وهو قوله ( وجعلواً لله مما ذراً من الحرث والانعام نصيباً) الح فقدم هذا لك الحرث على الانعام لان ضلالهم فيه أقل من ضلالهم الانعام لكثرة ضلالهم فيهاوما يحتاج اليه من تفصيل القول الحق في ذلك، وهو انتقال من المهم الى الاهم في المدى المراد و تأخير لما اقتضت الحال اطالة القول فيه على الاصل، فحسن الترقي في ذكرأنواع الاقوات النباتية تفصيلاكما حسن فيم بينها بجملها وبين الاقوات الحيوانية، ولماذكرنامن اختلاف المقام في الآيتين قال في آية ٨٩ ( انظروا الى تمره) وقال هنا «كلوا من تمره» ولم أراحداتُمرض لهذه النكت هنا

أنشأ تعالىماذكر ومختلفا أكله الاكل مايؤكل وفيه لغتان ضم الهمزة والكاف وبه قرأ جهور القراء\_وسكون الكاف مع ضم الهمزة وبهقراً نافعوابنكثير والضميرفيه قيلاأنه راجع الىالزرع ومنه يعلمحكم ماقبله وقيل بالعكس والأرجح انه راجح الى كل والمعنى أنه أنشأ ماذكر من الجنأت والنخل والزرع حال كونه مختلفاً ثمره الذي يؤكل منه في شكله ولونه وطعمه وريحه عند ما يوجد أي قدرذلك فيه . فهوكقوله تعالَى في سورة يس بعد ذكر الحب وجنات النخيل والاعناب ( ليأ كِلُوا من تمره ) أي ثمر المذكور قاله الزنخشري وجها واستشهد له ولمثله في آياتأخرى بقول رؤبة بن المحاج

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق وقال انه قيل له في ذلك - أي لم قال كأنه ولم يقل كانها وهي جمع مؤنث -فقال أردت كأن ذلك ، والذي راجعه فيه هوالراوية أبو عبيدة

﴿ وَالزيتُونُ وَالرَّمَانُ مَتَشَابِهَا وَغَيْرُ مَتَشَابِهِ ﴾ أي وأنشأ الزيتون والرمان

متشابها في المنظر وغير متشابه في المطم قاله ابن جريج ، قيل ان المراد التشابه بين الزيتون والرمان في شكل الورق دون الثمر ، وقيل بل المراد مابين أنواع الرمان من التشابه في الشجر والثمر مع التفاوت في الطعم من حلووحامضومن وفي لون الحب من أحمر قانيء قمدأً و فقاعي وأبيض ناصع أو أزهم مشرب بحمرة وبراجع في هذا وفي مكان الزيتون والرمان مماذكر قبله تفسير الآية (٩٨) من هذه السورة ومنه تعلم وجه تخصيص هذين النوعين بالذكر

﴿ كُلُوا مِن ثَمْرِهِ اذَا اثْمُر ﴾ أي كلوا من ثمر ذلك الذي ذكر من أول الآية على ما اخترناه في قوله مختلفاً أكله وسيأتي معنى هذا الشرط. وقد قالوا ان الامر هنا للاباحة أي بعد ان آذن الله تعالى عباده بانه هوالذي أنشأ لهم مافي الارض من الشجر والنبات الذي يستغلون منه أقواتهم آذنهم باله أباحه كله لهم فليس لاحد غيره ان بحرم شيئًا منه عليهم، لان التحريم حق للرب الخالق للمباد وللاقوات جميماً فن انتحله لنفسه فقد جمل نفسه شريكا له تعالى، ومن اذعن لتحريم غير الله وأطاعه فيه فقد أشركه معه سبحانه وتعالى كما علم من تفسير الآيات التي قبل هذه ويؤكده ما في الآيات بمدهاو الكلام في التحريم الديني كما هو ظاهر. وأما منع بعض الناس من بعض هذا الثر لسبب غير التشريع الديني فلا شرك فيه ، وقد يوافق بعض أدلة الشرع فيكون منعاً شرعياً أي تحريمًا كُنع الطبيب بعض المرضى من أكل الخبز أو الثمر لانه يضره ، فن ثبت عنده بشهادة الطبيب الثقة ان التمر يضره مثلا حرم عليه ان يأكله ، وهــــــذا التحريم ليس تشريعاً من الطبيب بل الله تمالي هو الذي حرم كل ضار وانما الطبيب معرف للمريض بأنه ضار فلا فرق بينه وبين من يخبر بأن هــذا الطعام قِد طَبِيخ بَلِحِم الخُنْزِيرِ أَو لَحْم كَبِش أَهل به لغير الله فيحرم على كل من صدقه أكله مالم يكن مضطرا اليه . وكذلك منع السلطان من صيد بعض الطير في بعض الاحوال للمصلحة العامة كالحاجة آلى كثرته في حفظ بعض الزرع لإنه ياً كل الحشرات المهلكة له مثلا. ولكن مثل هذين ليستحريما ذاتيا لماذ كريدوم بدوامه بلموقت بدوامسببه، ولاهومبنيعلى انالسلطان ان يحرمشيئا، بمض ارادته وانماهو مكلف شرعا بصيانة المصالح وردء المفاسدفاذا أخطأ فياجتهاده بشيء من ذلك وجب على الامة الانكارعليه ووجب عليه الرجوع الى الحق .

وقوله «اذا اثمر» لافادة ان أول وقت اباحة الاكل وقت اطلاع الشجر الثمر والرع الحب لثلايتوهم انه لا يباح الا اذا أدرك وأينع، وفي آية أخرى اكلوا من ثمره اذا اثمر وينعه) فالكرم ينتفع به بشمره حصرما فعنباً فزبيباً، والنخل يؤكل ثمرد بسراً فرطباً فتمراً، والقمح يؤكل حبه فريكا قبل يبسه وأكله براً مطبوخاً أو طحنه وجعله خبزاً. وقيل ان المراد اباحة الاكل منه قبل اداء حقه الذي أمر به في قوله:

﴿ وَآتُواحَهُ يُوم حصاده ﴾ أي واعطوا الحق المماوم فياذ كرمن الزرع وغيره المستحقيه من ذوي لقربي واليتامي والمساكين زمن حصاده في جلته بحسب العرف، لا كل طائفة منه و لا بعد تنقيته وفيه تغليب الحصاد الخاص بالزرع في الاصل فيدخل فيه حذ العنب وصم النخل، كثفلت المراد الخاصد فيه وهو في فيه حذ العنب وصم النخل، كثفلت المراد الخال حب الحصد فيه وهو في فيه حذ العنب وصم م النخل، كثفلت المراد الماد خال حب الحصد فيه وهو في

لا الأطائفة منه و لا بعد سفيمه وقيه تعليب الحصاد الحاص بالروع في الا صل فيدخل فيه جي الدنب وصرم النخل، كتفليب المحرفياة بلا لا حتاك جديرة بأن تعد نوعاً خاصا الاصل خاص بالشجر، وهذه مقابلة تشبه الاحتباك جديرة بأن تعد نوعاً خاصا من أنواع البديع أخرج ابن المنذر والنحاس وابوالشيخ وابن مردويه عن ابي سعيد الخدري

أخرج ابن المنذر والنحاس وابوالشيخ وابن مردويه عن ابي سعيد الخدري عن النبي (ص) في قوله (وآبوا حقه يوم حصاده) قال «ماسقط من السنبل» وقال مجاهد فيه: اذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل فاذا طببته وكرسته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه فاذا دسسته وذريته فحضرك المساكين فاطرح لهم منه فاذا دسسته وذريته فحضرك المساكين فاطرح لهم من التفاريق والبسر ، فاذا جددته بلغ النخل وحضرك المساكين فاطرح لهم من التفاريق والبسر ، فاذا جددته (اي قطعته) فحضرك المساكين فاطرح لهم منه فاذا جمته وعرفت كيله فاعزل زكاته . وعن ميمون بن مهران ويزيد بن الاصم ان أهل المدينة كانوا اذا وحرمواالنخل يحيئون بالمذق فيضعونه في المسجد فيجيء السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه فهو قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) وعن سعيد بن جبيرقال كان هذا قبل ان تنزل الزكاة الرجل يعطي من زرعه ويعلف الدابة ويعطي اليتاى والمساكين ويعطي الضغث. يعني ان هذا الامرفي الصدقة المطلقة غير المحدودة ورقيده ان السورة مكية والزكاة المحدودة فرضت بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة . وقيل انه في الزكاة المفروضة المحدودة في الاقوات التي النبية من الهجرة . وقيل انه في الزكاة المفروضة المحدودة في الاقوات التي

هي العشر وربع العشر، وقدروي عِن الس بن مالك وهواحدى الروايتين عن ابن عباس وهو قول الحسن وطاوس وزيد بن أسلم وغيرهم ويرد عليه الأجماع

على أن السورة مكية ولم يصح استثناء هذه الآية منها الاانيقال: مرادهم ان الاطلاق فيها قيد بعد الهجرة بآلمقاديراتي بينتها الزكاة كأمثالهامن الآيات المكية التيوردفيها الامر بالزكاة، وقدصرح يُعظيهان الزكاة المقيدة المعروفة نسخت فرضية الزكاة المطلقة والنسخ عند السلف أعم من النسخ في عرف الاصوليين أخرج سعيد بن منصوروابن أبي شيبة وابن المنذروابن ابي حاتم والنخاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) قال نسخها المشر ونصف العشر . وآخرج ابن أبي شيبة وابن ابي حاتم عن عطية العوفي فيها قال كانوا اذا حصد واذا درس واذا غربل اعطوا منه شيئاً فنسخها ناسخه وابن المنذر عن سفيان قال سألت السدي عن هذه الآية قال هي مكيةً نسخها العشر ونصف العشر . قلت له عمن؟ قال عن العلماء . أي علماء الصحابة والتابعين.وهذاهو الصوابومعناه نسيخ فرضيتها المطلقة فلم يبق بعدفوضِ الزكاة المحدودة الا صدقة التطوع كما هوصريح قول النبي (ص) للاعرابي لما سأله بعد ان أخبره بالزكاة المفروضة : هــل علي غيرها ؟ قال (ص) « لا الا ان تطوع » على ان الزكاة المحدودة المعينة لا يمكن اداؤها يوم الحصاد، وما تأولوه في ذلك فهو تكلف . فان قلت أليس اطعام الممدم المضطر واجباً على من عـــلم بُحاله ؟ قلنا الكلام في الحق الواجب على الاعيان في الاموال بشروطها المعروفة، واغاثة المضطر من الواجبات الكفائية العارضة لا العينية الثابتة . والحصاد بفتح الحاء وكسرها مصدر حصد الزرع اذا جزه اي قطعه كما قال في الاساس قرأه ابن كثير ونافع وحمزه بالكسر والباقون بالفتح

واستدل الرازي على زعمه ان حمل الآية على الزكاة المحدودة أصح بانه انما يحسن ذكر قوله تعالى «وآ تواحقه » اذاكان ذلك الحق معلوماً قبل نزوله لئلا تبقى الآية مجملة (قال) وقدقال عليه الصلاة والسلام « ليس في المالحقسوى الزكاة » فوجب ان يكون المراد بهذا الحق حق الزكاة » اه

ونقول ان الحق المراد بهاكان معلوماً عندهم وهوالصدقة المطلقة المعتادة التي ذكرنا بعضالروايات عن السلف فيها، والحديث الذي ذكره رواهان ماجه عن فاطمة بنت قيس بسند ضعيف لايحتج به علىأنه صرمح بانه ورد بعد فرض الزكاة بالمدينة فلا يمكن تحكيمه في تفسيراية مكية نزلت قبل فرض الزكاة المذكورة « الجزء الثامن » «تفسيرالقرآن الحكم » « \A »

ثم قال الرازي : قوله تعالى ( وآ تواحقه يوم حصاده ) بعد ذكر الانواع الخسة وهو(؟)العنب والنخلوالزرع والزيتونوألرمان يدلعلي وجوب الزكأة في الكل وهذا يفتضي وجوب الزكاة في الثماركماكان يقوله أبوحنيفة رحمه الله . فإن قالوا لفظ الحصاد مخصوص بالزرع فنقول (٢) لفظ الحصد في أصل اللغة غير مخصوص بالزرع والدليل عليه ان الحصد في اللغة عبـارة عن القطع وذلك يتناول الكل وأيضاً الضمير في قوله يوم حِصاده يجب عوده الى أقرب المذكورات وذلك هو الزيتون والرمّان فوجبُ أن يكون الضمير عائداً اليه اه بعبارته السقيمة وخطأ المعنى فيهما أشنع من خطأ العبارة؛ فليست الآية في انزكاة والحصد في اللغة جز الزرع لامطلق القطع وانما يطلق على غيره مجازاً أو تغليبًا ، فجني الزيتون ليس من الحصد ولا القطع ، وليس عود الضمير الىآخر ما ذكر في الآية واجباً والآخر هو الرمان فإن لم يعد الضمير اليه وحده لاستحالة ان يكون هو الذي ثبت الحقفيه وحده فالظاهر رجوعه الى جملة المذكورات بتقديراسم الاشارة كامرقريباً أو إلى مايحصد منه حقيقة لا تغليبا وهو الزرع والاولهو الذي يؤيده التفسير المأثور. ثم ان ايجابه رجوع الضمير الى الاخير يبطل أصل دعواه وهوأنالاً ية تدل على وجوب الزكاة في الانواع الحُمَّسة بالنص لَذكر الحق بعدها ، فما أضعف دلائل هذا ( الامام ) الشهـير ، ولاسبها في هذا التفسير الملقب بالكبير!

وسنبين أن شاء الله تعالى في تفسير قوله تعالى (خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتركم بها) ما تجب فيه الركاة ببيان السنة ومنها الاحاديث التي تحصر زكاة الزرع والتم بالحديثة والشعير والتمر والزبيب وكذا الذرة في حديث مرفوع فيه متروك يعضده مرسل لمجاهدوا لحسن وان الحسكمة فيها كوتها القوت الغالب فانجاز أن يقاس عليها فانما يكون فيما يكون قوتاً يدخر عند من اتخذوه قوتا غالبا كالارزع عد بعض العرب وأهل اليابان أومطلقاوهو مذهب الشافعي

وقوله ﴿ وَلا تَسْرَفُوا الله لا يحب المسرفين ﴾ فيه ثلاثة أوجه تقدير الأول كلوا بما رزقك الله ولا تسرفوا في الاكل كقوله تعالى في سورة الاعراف (٧: ٢٩ وكلوا واشربوا وثلا تسرفوا الله لا يحب المسرفين) وهو في معنى ماتقدم في سورة المائدة (٥: ٩: ٩ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) فالاسراف مجاوزة الحد والاعتداء كذلك

والحدالذي ينهىءن تجاوزه اماشرعيكتجاوزالحلال من الطعام والشراب وما يتعلق بهما الى الحسرام واما فطري طبعي وهو تجاوز حد الشبع الى البطنسة الصارة (والوجه الثاني) لا تسرفوا في الصدقة أي في أمرها قال السدي أي لاتمطوا أموالكم وتقمدوا فقراء. وعنَّ ابن جريج قال نزلت في ثابت بن قيس ابن شماس جد نخلا فقال لا يأتيني اليوم أحد الا أطعمته فأطعم حيى أمسى وليس له ثمرة فأنزل الله ( ولا تسرفوا آنه لايحب المسرفين ) ولكن ْثابتا من الانصار ومعني الرواية انها نزلت يوم نزلت بمكة في حكم مثل هذا العملكما تقدم نظيره مراراً. ومثله قول أبي العالية كالوايعطون شيئًا سوى الزكاة ثم أنهم تباذرواو أسرفوا فانزلالله (ولا تسرفوا) الخ وجمل بعضهم الاسراف فيأمرالصدقة منعها فعن سميد ابن المسيب في قولُه (ولا تسرفواً) قال : لا تُمنَّمُوا الصَّدَّقِةُ فتعصُّوا . وجِمله بعضهم خاصاً بالحكام الذين يأخذون الصدقات غمن زيد بن أسلم في قوله ﴿ وَآتُوا حَمَّهُ يُومُ حَصَادُهُ ﴾ قال عشوره، وقال للولاة ﴿ وَلَا تَسْرِفُوا ﴾ لأتأخذوا ماليسكم بحق. فأمر هؤلاء بأن يؤدوا حقه وأمر الولاة بأن لايأخذوا الا الحق. (والوجه الثالث) أن النهي عام يشمل الاسراف في أكل الانسان من ماله بغير سرف والغاقه على غيره من صدقة وغيرها فالاسراف مذموم في كل شيء واليه ذهب عطاء واختاره ابن جربر ونقله ابن كثير عنه وقال لأشك انه صحيح أي في نفسه لا في عبارة الآية فانه اختار فيها ال الوجه الاول هو الظاهر\_ وهوكماقال بالنظرالى مورد الآية وسياقها ولذلك قدمناه وأيدناه بآيتي الاعراف والمائدة. وهذا لايمنع دلالة اللفظ بصومه مرصرفالنظرعن موقعة على النهي عن كل اسراف وناهيك بتعليل النهي بكونه تعالى لايحب المسرفين. وقدوصف الله عباده الصالحين بقوله ( والذين اذا الغقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال( وآت ذا الفربي حقه والمسكين و ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) وقال (ولاتجمل يدكمغاولة الىعنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعدماو مامحسورا)

﴿ وَمَنَ الْاَنْمَامُ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ أي وأنشأ من الانعام عمولة وهي ما يحمل عليه الناس والاثقال من الابل والبقر وهو كبارها ــ وهي كالركوبة لما يركب لاواحد له من لفظه وفرشا وهوما يقرشاللذبح منالضأن والمعزوكذا صغار الابلوالبقر؛ أو ما يتخذالفرش منصوفه ووبردوشمره وقد روي نحوهذاعن

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وروي عن عبدالله ابن مسعود ان الحمولة ماحمل من الابل والفرش صغارها ، وهو رواية عن ابن عباس وتلميذه مجاهد والرواية الاخرى عنه أن الحمولة الابل والخيــل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه والفرش الغنم. وهذا التفسير للحمولة لغوي فان الخيل والبغال والحمير ليست مِن الانعام . وعن أبي العالية الحمولة الابل والبقر ، والفرش الضأن والمعز ، ذكره في الدرالمنثور من رواية عبد بن حميد عنه. قال بعضهم وهذا ظاهر على القول اذالفرش سميت فرشا لصغرها ودنوهامن الارضو قال الراغب في مفرداته والفرش مايفرش من الانعامأي يركب وكني بالفراش عن كل واحد من الزوجين فقال النبي(ص) « الولد للفراش» وفلانكريم المفارش اه. وفي معنى هذه الآية آياتكقوله تعالىفيسورة المؤمن(الله الذيجعلات؟ الانعام لتركبوامنهاومنها تأكلون\* ولكم فيهامنافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ) ومثلهما في سورة يس وفي سورة النحل

﴿ كُلُوا مُمَا رَزْقُكُمُ اللَّهُ ﴾ من هذه الانعاموغيرها وانتفعوا بسائر أبواع الانتفاع منها ﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ بتحريم مالم مجرمه الله عليكم ولابغيرذلك من اغوائه،فهوسبحانه هو المنشئ والمالك لها حقيقة وقد أباحها لكم وهوربكم فأنى لغيره ان يحرم عليكم ماليسله خلقا والشاء ولا ملكا، ولا هو برب لكم فيتعبدكم به تعبداً ، والخطوات جمع خطوة بالضم وهي المسافة التي بين القدمين ومن بالغ في إتباع ماش يتبع خطو اته كلم انتقل تأثر هُ فُوضَع خطوه مَكَانَخُطُوهُ ، وتحريم مَا أَحَلَ آلله من أُقبِح المبالغة في الباع اغواء الشيطان لانه ضلال في حرمان من الطيبات لا في تمتع بالشهوات كاكثر اغوائه .

﴿ الله الْمُ عَدُومِبِينَ ﴾ هذا تعليل للنهي أي لا تتبعود لاله عدولكم من دون الخلق مظهر للعداوة أو بينهاظاهرها بَكُونَه لايأمن الابما يفحش قبحه ويسوء فعله أو أثره في الحال أو الاستقبال وبالافتراء على الله بغير علم المحض كما قال تعالى ( ٢ : ١٦٩ انمايأمركم بالسوء والفيمشاء وان تقولوا على الله ما لا تِعلمون ﴾ وهذاحق بين لكل من حاسب نفسه واقام الميزان لخواطرها ، ومن أَجهل ممن يتبع خطوات عدوه حتى في حرمان نفسه من مناقعها ؟

﴿ ثَمَانِيةَ أَرُواجٍ ﴾ نصب ثمانية على أنه بدل من حمولة وفرشا بناء على كونهما

قسمين لجميع الانعام على القول الراجح . والزوج يطلق في اللغة على كل واحد من القرينين الله كر والانثى في الحيوانات المنزاوجة وعلى كل قرينين فيها وفي غيرها كالخف والنعل وعلى كل مايقترن بآخر مماثلا له أو مضادا،قال الراغب والاثنان زوجان يقال له زوجا حمام (وائه خلق الزوجين الله كروالانثى) وقوله

و من الضأن اثنين ومن المعز اثنين في شروع في بيان هذه الازواج المانية وتبكيتهم وتجهيلهم على تحريم بعضها دون بعض بغير مخصصاً ي من الضأن زوجين اثنين هما الكبش والنعجة ومن المعز زوجين اثنين هما التيسوالعنز، وفي المعز لغتان قرأ ابن كثيروأ بوعمرو وابن عامر ويعقوب بفتح العين والباقون بسكونها وقد بدأ في هذا التفصيل بنوع الفرش عي أحد الاقوال فيه و بما لا يصلح الاللاكل منه على القول بشموله لصغار الابل والبقر إلانه هو المناسب في مقام انكار تحريم أكل بعضه دون بعض بغير مخصص بعد أن قدم في الاجمال ذكر الحمولة لانها أهم في مقام الخلق والانشاء والمنة بكون خلقها أعظم والانتفاع بها أع فانها كما يحمل عليها يؤكل منها وناهيك بسائر منافعها و بقوله تعالى تعجيبا أعظم صنفيها (أفلا ينظرون الى الابلكيف خلقت)

وقل آلذكرين حرم أم الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين به أي قل لهم أيها الرسول أحرم الله الذكرين من كل واحد من الوجين وحدهما كما يدل عليه تقديم المفعول على عامله أم الانثيين وحدها أم الاجنة التي اشتملت عليها ارحام اناث الوجين كليها سواءاً كانت ذكوراً أم اناثاً والاستفهام الهنكار أي انه لم يحرم شيئاً من هذه الثلاث. وبهذا السؤال التفصيلي يظهر للمتفكر فيه منهم انه لاوجه يمتل بقو فم لان ترتيب الحكم على الوصف بالذكورة أو الانوثة أو الحمل يكون تعليلا، وانتعليل بهذه الاوصاف لاوجه له ويلزمه ما لايقولون به، وبعدمه يلزمهم التحكم في احكام الله وكون الافتراء عليه بغير أدنى علم ولا عقل ولذلك قال ونبيئة في احكام الله وكون الافتراء عليه بغير أدنى علم ولا عقل ولذلك قال ونبيئة متلبسة بعلم يركن اليه العقل بأن الله حرمها عليكم ، والا كان تخصيص ماحرمة متلبسة بعلم يركن اليه العقل بأن الله حرمها عليكم ، والا كان تخصيص ماحرمة دون أمثاله جهل محض كم اله افتراء كذب

﴿ وَمِنَ الْابِلُ اثْنَيْنَ وَمِنَ الْبَقِّرِ اثْنَيْنَ قُلِّ آلَذَكُرِينَ حَرَّمَ أَمَّ الْانْثَيْيِنَ أَمَا اشتملت عليه ارحام الانثيين ﴾ الابل اسم جمع لجنس الاباعر وهي مؤنثة لان اسمالجع الذيلاواحدله منافظه اذا كانالما لأيعقلارمه التأنيث وتدخله الهاء اذا صغر نحو ابيلة وغنيمة ، وتسكن باؤه لغة للتخفيف . ومفرده بعير وهو يقع في اصل اللغة على الذَّكر والانثى مثل الانسان ولكنه غلب في عرف المولدين على الذُّكرَ، وانما الجمل اسم للذُّكركالرجل في الناس والناقة للانتي كالمرأة. والبقر اسم جنس وتطلق البقرة لملى الذكر والانثي كما قال الجوهري كالشاة من الغنم وانما الهاء للوحدة والثور الذكرمن البقر والانثى ثورة والجمع ثيران واثورة وثيرة(كمنبة) والبقرالاهلية صنفان عراب وجواميس ويقابلها بقر الوحش وليست من الانعام وان كانت تؤكل ، والمراد بالذكرين والانثيينوما حملت أرحام الانثيين مثل ماتقدم في الغنم والمعز اذ لافرق بينهمافي طريق الانكار إلمرادُ من الاستفهام . وقد لخصالسيَّد الآلوسيَّأةوال المفسرين في هذه الآية أحسن تلخيص بقوله في روح المعاني :

والمعنى كما قال كثير من أجلة العلماء انكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئًا من هذه الانواع الاربعة واظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ماذكر من الذكوروالاناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بايراد الانكار على كلُّ مادة من مواد افترائهم فانهم كانوا يحرمون ذكور الإنعام تارة وانائها تارة وأولادها كيفها كانت ألرة أخرى مسندين ذلك كله لله سبحانه وانما لم يل المنكر وهو التحريم الهمزة والجاري في الاستعال أن مانكر وليها لان مافي النظم الكريم أبلغ وبيانه على ماقاله السكاكي ان اثبات التحريم يستلزم اثبات محله لأمحالة فاذا انتفى محله وهو الموارد الثلاثة لزم انتفاء التحريم على وجه برهاني كأنه وضع الكلام موضع من سلم ان ذلكقد كان ثم طالبه ببيان محلكي يتبين كذبه ويفتضح عند المحاقة وانما لم يُورد سبحانه الامرعقيب تفصيل الانواع الاربعة بأن يقال: قل الذكورحرم أم الاناثاما اشتملتعليه أرحام الاناث لمَّا في التكريرمنالمبالغة أيضاً في الألزام والتبكيت. ونقل الامام عن المفسرين انهم قالوا أن المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الانعام فاحتج الله سبحانه على ابطال ذلك بأن للضأن والمعز والابل والبقر ذكراً وانثى فأنكان قد حرم سبحانه منها الذكر وجبأن يكون كل ذكورها حراماًوان كان حرمجل شأنه الاني وجب ان يكون كل انائها حراماً وان كان حرم الله تعالى شأنه ما اشتمات عليه ارحام الاناث وجب تحريم الاولاد كلها لان الارحام تشتمل على الذكور والاناث. وتعقبه بأنه بعيد جداً لان لقائل ان يقول هب ان هذه الاجناس الاربعة محصورة الذكور والاناث الا انه لا يجب ان تكون علة تحريم ماحكوا بتحريمه محصورة في الذكورة والانوثة بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أوغيرذلك من الاعتبارات كما اذا قلنا انه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لاجل الاكل فاذا قيل ان ذلك الحيوان ان كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن يحرم كل حيوان دكر وازكان قد حرم لكونه ذكره المفسرون. ثم ذكر حيوان ذكر وازكان قد حرم لكونه أنى وجب أن يحرم كل حيوان انثى ولما لم يكن هذا الكلام لازماً عليه فكذا هو الوجه الذي ذكره المفسرون. ثم ذكر في الآية وجهين من عنده وفيا ذكرنا غنى عن نقلهما، ومن الناس من زعم أن في الآية وجهين من عنده وفيا ذكرنا غنى عن نقلهما، ومن الناس من زعم أن المراد من الانثيين في الضأن والمعز والبقر: الاهلي والوحشي، وفي الابل: العربي والبختي، وهو مما لاينبغي ان يلتفت اليه، وما روى عن ليث بنسليم لايدل عليه وقول الطبرسي انه المروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه كذب لاأصل له وهو شنشنة أعرفها من أخزم اه

وأقول ان قول الرازي ان علة تحريم ماحرموا من الانعام هيكونهابحيرة أو سائبة أو وصيلة لاكونها ذكرا أو انتى أو حملا لها — فيه ان الانكار عليهم في جعلهم اياها كذلك كما هو صريح آية المائدة فهو جهل لا يعقل ان يكون علة للتحريم فالحرام منه مثل الحلال، وما ذكر من التفصيل في الانكار يذكر المستقل، بأن ماقالوه عين الجهل، وهو ماانفردنا ببيانه آنها يذكر المستقل، بأن ماقالوه عين الجهل، وهو ماانفردنا ببيانه آنها

وقوله ﴿ أَم كُنتُم شَهِدَاءَاذَ وَصَاكُمُ الله بِهِذَا ؟ ﴾ بعد تعجيزهم عن الاتيان بعلم يؤثر عن أحد من رسل الله بتجريم ماز عموا ألزمهم هنا ادعاء تحريم الله اياه عليهم بوصية سمعوها منه لان العلم عن الله اما أن يكون برواية رسول له يخبر بوصية عنه أو بتلقي ذلك منه سبحانه و تعالى بغير واسطة رسول ، والشهداء الحضوو المشاهدون للشيء وهو جمع شهيد. والمعنى أعندكم علم يؤثر عن أحد من رسل الله فتنبؤني به أم شاهدتم ربكم فوصاكم بهذا التحريم كفاحا بغير واسطة ؟ وهم لايدعون هذا ولاذاك و المايفترون على الله أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف كل من كل علم و يقلد بعضهم بعضاً في قوله ان الله أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف كل ما قتر فو اكان الله أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف كل ما قتر فو اكان الله أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف كل ما قتر فو اكان الله أمرهم بتحريم ما حرموا واقتراف كل ما قتر فو اكان الله أمرهم بتحريم عليها آباء نا والله أمرهم ما قتر فو اكان الله أمرهم بتحريم الميا آباء نا والله أمره ما قتر فو اكانا والله أمره الله أمرهم بتحريم الميا الميانا والله أمره ما قتر فو الله أمرهم بتحريم الله أمرهم بتحريم الميانا والله أمره الميانا والله أمرهم بتحريم الميانا والله أمره ما قتر فو اكانا والله أمرهم بتحريم الميانا والله أمرهم بدينا عليها آباء نا والله أمرهم بينا الله أمرهم بنا عليها آباء نا والله أمره بينا الله أمرهم بنا الله أمرهم بنا عليها آباء نا والله أمره بنا عليها الميان والله أمره بالميان الله أمره بينا الله به الميان الله أمره بنا عليها الميانا والله الله أمره بينا الله به المينا المينا والله به المينا المينا والله بينا الله به المينا المينا والله المينا والله بينا المينا والله بينا المينا والله المينا المينا والله بينا المينا والله المينا والمينا والمينا والله بينا والله بينا والمينا والمينا والله بينا والمينا والمينا والله بينا والله بينا المينا والمينا والله بينا والله المينا والمينا والمين

122

التفسير : ج∧ مها. قل ان الله لا يأمن بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعامون ) و الاستفهام الانكاري

هنا يتضمن التهكم بهم اذكانوا بعدم اتباع أحد من رسل الله كالمدعين على انكارهم للرسالة بأنهم يشاه دون الله تعالى ويتلقون منه أحكام الحلال والحرام، ومااستبعدته انظارهم السقيمة من الوحي أقرب من هذا الذي يقمون فيه بالكارهم له بمثل قوطم إِما أَنْزَلَ الله على بشرمن شيءً) والا لزمهم الافتراء على الله تعالى لاضلال عباده وهو أشدالظلم الذي يجنيه الأنسان علىنفسه وغيره ولذلك قال تعالى تعقيباً على ماتقدم

﴿ فَن أَظْلِم بمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ﴿ أَي و اذا كان الام

كذلك وقامت عليكم الحجة به فن أظلم من افترى على الله المناب بتحريم مالم يحرمه وشرع مالم يشرعه ليصل الناس به بحملهم على اتباعه فيه مع نسبته الى الله تعالى بغيرعلم مَّا يَكُونَ حَجَّةً أُوشِبِهَ لَهُ فَيَهُ. وَالْاسْتَفْهَامُ انْكَارِيُوالْمُعْنَى لَاأَحَدُ أَظْلِم منكم لأنكم من هؤلاء المفترين على الله بقصد الاضلال عن جهل عام تام فالعلم

المنغي يشمل ما يؤثر أو يعقل ويستنبط كالنظر العقلي والتجاربالعملية وطرق در، المفاسد والشروروالمضار وتقريرالمه الحوالمنافع وعملالبروالخير، كما يدل عليه تنكيره فيحير النفي المستفاد من كلمة غير، نان قيل ما حكمة نفي كل نوع من أنواع العلم في أمر التشريع الديني الذي ليس له مصدر غير وحي الله لرسله ؟

قلنا هي تسجيل الجهل العام المطلق عليهم عامه، وسوء النية على مفتري ذلك لهم خاصة، بأنه ليسله شبهة من علم، ولا قصد الى شيء من الهدى الى حق أوخير ، وتسجيل الغباوة وعمى البصيرة على متبعيه بمحض التقليد من غير عقل ولا هدى . وقد وحِد في البشر أَناس آخرون تفكروا وبحثوا في العلم الالهي وما يجب ان يشكر الله تمالي به تعبداً له من اتباع الحق والعدل وفعل الخيرات التي

يدل عليها العقل، وفيما ينبغي اجتنابه من طعام وشر'ب ضار بالبدن أو" العقل \_ وهم الحكاء \_ فأصابوا في بعض ما هدتهم اليه عقولهم وتجاربهم وأخطأوا في بعض فكانوا خير الناسُ لانفسهم وللناسُ في فتراتُ الرِّسلُ الَّتي فقدت فيها هنداية الوسي، وهم المشاراليهم بقوله أتمالي( ٣١:٣ ان الذين يكفرونَّ

بآيات الله ويقتمون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم) فالذين يأمرون بالقسط وهوالعدل والاعتدال في الاخلاق والآراءوالاعمال وبشكر المنعم همكاء البشر وعقلاؤهم وقدوضع قصي للعرب سننآ حسنة لسقاية الحاج ورفادتهم واطعامهم وللشورى في الخطوبومن أعمال قريش

« الله و الثامر »

الحسنة حلف الفضول لمنع الظلم وقد مدحه النبي ( ص) بعد الاسلام. لأنه من الاسم بالقسط بسائق العقل وسلامة الطرة . ومن أهل الجاهلية من حرم على نفسه الحر لمفاسدها . ويدل هذا القيد على تعظيم الاسلام لشأن العلم وله نظائر في الكتاب العزيز . وقد ثبت في الصحيح ان عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من سيب لهم السوائب وبحر البحائر وغير دين اسماعيل فا تبعوه ، وسنعقد لهذا فصلا خاصاً وفاء بما وعدنا في تفسير آية المائدة

ولا من طريق العلم ، فاتهم ماداموا متصفين بالظلم متعاونين عليه فهو يصدهم عن استعال عقولهم ، فيما يهديهم الى صوابهم ، واذاكان هـذا شأن الظالمين مها تكن درجة ظامهم فكيف يكون حال أظلم الناس على الاطلاق وهم الذين وضفت الا ية ظامهم بالافتراء على الله لاضلال عباده

﴿ فصل في تاريخ رثنية العرب الاسماعيليين وما تبمها من هذه الضلالة ﴾

روى احمد والبخاري ومسلمن حديث ابي هريرة مرفوعا «رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في الناره وكان أول من سيب السوائب - زاد مسلم - وبحر البحيرة وغير دين اسماعيل » وروى نحوه البخاري من حديث عائشة في غير ما موضع وروى البخاري في بابقصة خراعة من كتاب المناقب عن أبي هريرة قبل حديثه المذكور آنفا أن النبي (ص) قال «عمروبن لحي بن قمة بن خندف ابو خزاعة » قال الحافظ في شرح الحديث الاول من الفتح وأورده ابن اسحق في السيرة الكبرى عن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي صالح أثم منه ولفظه : سمعت رسول الله (ص) يقول لا كثم بن الجون « رأيت عمرو ابن لحي يجر قصبة في النارلانه أول من غير دين اسماعيل فنصب الاوثان وسيب السياق أن سبب عبادة لحي للاصنام أنه خرج الحالشام وبهايو مئذ العماليق ابن اسيحاق أن سبب عبادة لحي للاصنام أنه خرج الحالشام وبهايو مئذ العماليق وهم يعبدون الاصنام فاستوهبهم واحدا منها وجاء به الى مكة فنصبه الحل الكمبة (وهو هبل) وكان قبل ذلك قد فجر رجل يقال له أساف بامرأة يقال لها نائلة في الكمبة فسخهما الله حل وعلا حجر بن فاخذها عمرو بن لحي فنصبه الحما نائلة في الكمبة فصارمن يطوف يتمسح به إبيداً بأساف ويختم بنائله

« تفسم القرآن الحكم » «١٩»

وفي تفسير سورة نوح من صحيح البخاري عن ابن جريج عن عطاءعن ابن عباس في تفسير الاو ثان التي كانت في قوم نوح \_ ودوسو اع ويغوث ويعوق ونسر \_ الهاكانت أسهاء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكو اأوحى الشيطان الى قومهم أن الصبوا الى مجالسهم النيكانوا يجاسونَ أنصابا وسموها باسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد حتى اذاهلك اولئك ونسخ العلم عبدت. وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كمب فيهم قال :كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح فنشأقوم بعدهم يأخذون كأخذهم في العبادة فقال لهم ابليس لو صورتم صورهم فكنثم تنظرون اليها، فصوروا ثمماتوا فنشأ قوم بعدهم فقال لهم ابليس أن الذي كانوا قبلكم كانوايعبدونها ، فعبدوها. ومعنى قول ابليس ووحيه وسوسته، وكانت العبادة لهم توسلابهم واستشفاعاً وتقربا الىالله وذبائح تذبح لهممنذورة أوغير منذورة وطوافا بتماثيلهم ونحو ذلك مما يفعل الآن كشيرمن آهل الكتاب ومن اتبع سننهم من المسامين شبرا بشبروذراعا بذراع مصداقا الحديث المتفق عليه فان المسامين لايتخذون للانبياء والصالحين صوراً ولاتماثيل يعظمو تهاو يطوفون بها ويذبحون عندها وانما استبدلوا القبور بالتماثيل، وقد تساهل بعض الفقها في انكار هذه الاعمال بل قالوا أقو الاجرأت الناس على استحسان هذه البدع كقول بعضهم انقبور الصالحين تزار للتبرك بهاء واجازة بعضهم تشريفها بالبناء وكسوتها كالكمبة واتخاذهامساجدخلافا للاحاديث الصحيحة وتشريعا شركيالترويج الشرك وقدذكر السهيلي في التعريف ازوداوسواعا ويغوثو يعوق ونسرا كانو ايتبركون بدعائهم وَذَكر غَيْرِهُ أَنهم صوروهم ليتذكروا بصورهم وتماثيلهم ماكان من عبادتهم فيقتدوابهم. وهكذافعل النصاري بصورالانبياء والصالحين ومازال بعضهم الى الآن يقولون انهم لا يعبدون هذه الصورالي يتخذونها في كنائسهم بل يريدون يوضعها فيها تذكر أصحابها للاقتداء بهم وتعظيمهم بالتبرك بهذه الذكري. ولا أزال ذكر كلمة راهب قالها لي في كنيسة ديرالبامند في جبل لبنان وهي أول كنيسة دخاتها لاجل التفرج والاختبار وكنت غلاما يافعاً وكان ذلك الراهب يخبرني أنا ومن معي، بما في الكُّنيسة وباسهاء أصحاب الصورالتي في جدرها وقدقال غيرمرة انهم لا يعبدونها ولكنها «تذكار» وكان يكرركلمة «تذكار» ولعله كان يجهل كما يجهل كثير من المسامين حقيقة معنى العبادة فيظن أن تعظيم تلك الصور ووضعها في الكنائس ودعاءها ونداءها والنذر لهـا والتوسل والاستشفاع بها الى الله

لا يسمى عبادة لها ولاصحابها ، وأما مشركو العرب في زمن البعثة فلم يكونوا يجهلون أن هذا كله يسمى عبادة لان اللغة لغتهم ولم يكن لهم عرف ديني يخصص لعموم العبادة اللغوي ولا باعث على التأويل أو التحريف فكانوا يصرحون بأنهم يعبدون أصغامهم ويسمونها آلهة لان الاله هو المعبود وان لم يكن ربا خالقا ويقولون كا اخبر الله عنهم (هؤلاء شفعاؤنا عندالله) ويسمونهم أولياء أيضاً (والذين اتخذوا من دو ته اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى) الآية وقد فعل أهل الكتاب ومن اتبع سننهم من المسامين مثل ذلك ولكن انكروا السميته عبادة والتسمية لاتغير الحقائق ، وكذلك تغيير المعبودات من البشر والملائكة وما يذكر بها من صورة وتمثل أو قبر أو تابوت كالتابوت الذي يتخذه بعض أهل الهند للشيخ الصالح عبد القادر الجيلاني فكن تعظيم ديني يتخذه بعض أهل الهند للشيخ الصالح عبد القادر الجيلاني فكن تعظيم ديني معالله عن وجل من حيث ذكر أوغيره مما لم يرد به شرع عبادة ها واشراك معالله عن وجل من حيث ذاته ومن حيث كونه شرعا لم يأذن به الله

(١٤٥) قَلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا اوحِيَ إِلَيَّ مَ أَمَّا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلاَّ الْهِ بِهِ مَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تقرر في الآيات السابقة أنه ليس لاحد أن يحرمُعلى أحدشيئاً من الطمام ــ وكذا غيره ــ الا باذزمن الله في وحيه الى رسله، وان من فعل ذلك فهو مفتر على الله تعالى معتد على مقام الربوبية اذ لايحرم على العباد الاربهم، وان من اطاعه

في ذلك فقد اتخذه شريكا لله تعالى في وبربيته . والأزيد في هذا الممنى كشيرة ﴿ وَإِنَّ مِنْ هَـَذَا الشَّرُكُ وَالْافْتَرَاءُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَاسَ مِنْ الْجَالِمُ لَيْسَةً مِنَ الْأَلْعَامُ والجرثكا فصل في الآيات التي قبل هذه وقد غتم الله ذا لله دذا السياق ببيان ماحرمه على عباده من الطعام على لسانخاتم رسله وشرع مور قبله ففال

﴿ قُلُ لَا أَجِنَهُ فِيهَا أُوحِي الحِيمُ مُاعَلَى عُرِمًا عَلَى عَالَمُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ مِيتَةَأُو دُمَّا

مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس أو فستنا أهل لنبير الله به ﴾ أي قل أيهـــا الرسول لهؤلاء المفترين على الله تمالى فيما يضرهم ورتحرم ما لم يحرم عليهم ولغيرهم من الناس: لاأُجد فيما أُوحاه الله تَعالَى الْي طينا َا مُرْمَا عَلَى آكُلُ بِرِيلًا أَن يَا كُلُّه بِوالاصل في جميم ماشأته أن يَرْ قَلُّ أَن يَدَّ إِنْهِ إِنَّ النَّالَةِ الأَلْنَ يَكُونُ مَيتَة أي بهيمة ماتت حتف أنقها ولوبسبب فيرالتذكة بقب الأكرأود، أمسفو خَاأَي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح أولم أفازير فان ذلك أناه منبيث تعافه الطباع السليمة وضاربالا بدان الصحيحة (١) أوغساناً أعل لنيراتُ به وهر ما يتقرب به الىغيرەتعبداً ويذكر اسم ذلك الفيرعليه عندذبح الاربحل بعضهم الوحف بالرجس للحم الخنز ير خاصة واستدلوا به على نجاسة عينه سقي قال بعضهم بنجاسة شعره، وما اختراناه منكون الوصف لجميع ماذكرمن الانواع الثلاثة هو ألمتبادر وهواظهر في الميتة والدم المسفوح منه في لحم الخنزير ولاسيا اذا أريد بالرجس المسور منه فان طباع أكثرالبشر تستقذرهما وتعافهما ولحرالخترير من أجمل اللحوم منظرا فلايعافه الامن يعتقدحرمته وذلك استقذار معنوي لاحسيوانه يستنذرا بالنزبرحيا بملازمته للاقذاروأكله منها. والارجح انسبب تحريم لله مانيه و النمير لأكرته من القاس وتقدم بيان ذلك في تفسير آية المائدة

قرأ ابن كثير وحزة (تكون ميتة) بالناء لتأنيث مبنة وابن عام بالتاء مع رفع ميتة على معنى الا أن توجد ميتة . والباقون بالياء مع لصب ميتة وهذه

<sup>(</sup>١) قد فصائنا القول في تفسير آية النَّانَ ( -رست عليكم المرتة

والدم ) الخ في علة التحريم وحكمته بما في هـــنـــ الحر مات من الضرد

<sup>(</sup>٢) وقد فصلنا القول فيهقريباً في تنم يرشوله تمالي ( ٢٠: ٢٠ ولا تأكلوا مما لم يذكرامهم الله عليه وآله لفسق) من هيذه السررة رهذا الجزءوسبقِ لنا تقصيل دونه في تفسيرآية المائدة وكذا تفسير آية البقرد الى عمى هذه الأية

## وجوه في العربية كلها جائزة فصيحة

﴿ فَنَ اصْطَرُ غَيْرُ بَاغُ وَلَا عَادُ فَانَ رَبِّكُ غَمُورُ رَحِيمٌ ﴾ اي فمن دفعتـــه ضرورة الباعة وفقد الحلال الى أكل شيء من هذه المحرمات حال كونه غير باغ أي مريد لذلك قاصد له ولامتعد فيه قدر الضرورة فان ربك الذي لم يحرم ماذكرالا لضروه ،غفور رحيم فلايؤاخذه بأكل مايسد رمقه ويدفع به الهلاك عن نفسه. وقيل أن المرادبالباغي من يبغي على مضطرمتله فينزع منه مأهو مضطر اليه ايثارا النفسه عليه، وهذا مما يعيم حظره من أدلة أخرى، وقيل هومن يبغي على الامام الحق ويخرج عليه، وهذاه معصية لأدخل لهافي حل الطعام وحرمته وظاهرالآية مع عطف ماحرم على بني اسرائيل عليها أن حصر محر مات الاطعمة فيالانواح الاربعة آصل مناصول شرآئع جميع رسلالله تعالى والمعنى لااجدفها أُوحي الي من أخبار الانبياء وشرائعهم ولافيا شرع على لساني ان الله حرم طعاما ما على طاعم ما يطعمه الاهـــذه الانواع الاربعة وما حرمه على اليهود [تحريمًا موقتاًعقوبة لهم وهوماذكرجماته أو اهمه في الآية التالية ودليلكونه موقتاً ما في سورة آل عمران حكاية عن عيسىعليه السلام (ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم ) وما سيأتي في سورة الاعراف فيمن يتبع خاتم المرسلين منهم « ويحل لهم الطيبات ويحرم عايهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال الي كانت عليهم» ودليل كونه عقوبة لألذاته ما سيأتي وقوله تمالى (كل الطمام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ) الآية وردت بصيغة الحصرالقطعي فهي نصقطعي فيحل ماعدا الانواع الاربعة التي حصرالتحريم بها فيها وقد بينا في تفسير آية الْمَائدة أن المنخنقة والموقودة والمتردية وأكيلة السبع اللاتي عوت بذلك ولا تدوك تذكيتها قبل الموتمن نوع الميتة فهي تفصيل لها لاأنواع حرمت بعد ذلك حتى تعد ناسخة لآية الانعام. وتحريم الخَمائت لا يدل على محرمات أخرى في الطعام غير هذه فيجعل ناسخاً للحصر فيها فان الخبائث يشمل ماليس من الاطعمة كالاقذار وأكل أموال الناس بالباطل وكل شيءرديء قال تعالى (ولا تيم،وا الخبيث منه تنفقون ) فليس في القرآن السخ لهذه الآية وما في معناها من الآيات المؤكدة لها ولا

مخصص لعمومها ومايريد الله نسخه او تخصيصه لا يجمله بصيغة الحصر المؤكدة

كل هذا التأكيد الذي نشرحه بعد . ولكن ورد في الاحاديث تحريم الحمر الاهلية

وكلذي ناب من السباع ومخلب من الطير الجوارح وغير ذلك مما يأتي ولذلك اختلفت أقوال مفسري السلف والخلف في الآية . وهاك ملخص المأثور فيها من الاخبار والآثار نقلا عن كتاب الدر المنثور :

أُخرج عبد بن حميد عن طاوس قال ان أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحاون أشياء فنزات ( قل لا أجد فيما أوحي الي مجرما ) الآية

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وسححه عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي الي محرما) الى آخر الآية

وأُخرَج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس انه تلا هذه الآية ( قل لا أُجدِ فيها أُوحي الي محرِما ) فقال ماخلا هذا فهو حلال

وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر والنحاسوأبو الشيخ عن عمرو ابن دينار قال قلت لجابر بن زيد انهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر إبن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحى الي) الآية

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ليس من الدواب شيء حرام الا ما حرم الله في كتابه ( قل لا أُجد ِفيها أُوحي الي يحرماً ) الاية

وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر انه سئل عن أكل القنفذ فقرأ (قل لا أجد فيها أوحي الي عرما) الآية فقال شيخ عنده سمعت أباهر برة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وأن مردويه عن عائشة الماكانت اذا سئلت عن كما ذي نار من السباء و عند من العام تلت (قا

عائشة الهاكات اداسئلت عن كلُّذي أب من السباع ومخلب من الطير تلتُّ ( قلَّ لا أُجِدْفِيها أُوحِي الي محرما ) الآية

وأخرج أحمد والبخاري والنسائي وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أزشاة لسودة بنت زممة ماتت فقالت بارسول الله

ماتت فلانة تعني الشاة قال «فلو لا أخذتم مسكما» قالت يارسول الله أنأخذ مسك(١) شاة قدمانت فقر أ النبي صلى الله عليه وسلم (قل لا أجد فيما أوحى الي محرماً على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة)وا تكم لا تطعمونه وانما تدبفونه حتى تنتفعوا به» فأرسلت اليها فسلختها ثم ديغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية (قل الأأجد فيها أوحي الي محرماً على طاءم يطعمه الأأن يكون ميتة) الى آخر الإية وقال انتما حرم من الميتة مايؤكل منها وهو اللحم فأما الجلد والقدوالسن والعظم والصوف فهو حلال

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية اذ ذبحوا أودجوا الدابة وأخذوا الدم فأكلوه قانوا هو دم مسفوح وأخرج عبد الرزاق وعبد ان حميد وابن ابي حاتم عن قتادة قال حرم الدم ما كان مسفوحاً فاما لحم يخالطه الدم فلا بأس به.

وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج في قوله أو دماً مسفوحاً قال المسفوح الذي يهراق ولا بأس بماكان في العروق منها

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال جاء رجل الى ابن عباس فقال له: آكل الطحال؟ قال نعم، قال ان عامتها دم، قال انما حرم الله الدم المسفوح

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر قال لابأس انما نهي عن الدم المسفوح وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وعائشة قالا لابأس بأكل كلذي شيء الا ماذكر الله في هذه الآية (قل لاأجدفيما أوحى الي محرماً) الآية وأخرج أبو الشيخ عن الشمي أنه سئل عن لحم الفيل والاسد فتلا وللأجد فيما أوجى الي الآية

وأُخرج ان أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن الحنفية انه سئل عن أكل الجريث(٢) فقال —قل لاجد فيما أوحي الى محرماً الآية

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس انه سئل عن ثمن السكابوالذئب والحر (١) المسك بضم الميم الجلد(٢) الجريث بكسر الجيم والراء المشددة سمك بشبه الحيات وهو الانقليس وتسميه عامة مصر بالثعبان واشباه ذاك فقال (ياأيها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم) كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونه وان الله أنزل تتابا فأحل فيه حلالا وحرم فيه حراماً وأنزل في كتابه (قل لاأجد فيما أوحي الي محرماً على طاعم يطعمه الأأن يكون ميتة أودم مسفوحاً او لحم خنزير)

واخرجان ابي شيبة والبخاري ومسلم والنساعيءن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر

واخرج ابن الي شيبة والبخاري ومسلم والنساعي عن أبي تعلبة قال:حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس از رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس «ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأنها رجس» فاكفئت القدور وانها لتفور باللحم

وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمدي والنسائي وابن ماجه عن ابي تعلبة الخشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من الطير

واخرج ابن ابي شيبة والترمذي وحسنه عن جابر قال حرم رسول الله رصلي الله عليسه وسلم يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمجثمة والحمار الانسي

وأخرج أن أبي شيبة والترمذي وحسنه عن أبي هر برة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبركل ذي ناب من السباع وحرم الجثمة والخلسة والنهبة (٢) واخرج أبو داود والترمذي وأن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمها

واخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الفنب، وأخرج مالك والشافعي وأن أبي شدمة والبخاري . (٢) المجتمة بوزن المعظمة ما ينصب من الحيوان والطير فيرمي و يقتل ونهي عنه لانه تعذيب والخلمة والخليسة الفريسة تختلس من الذاب أوغيره فتموت في يد مختلما قبل التذكية والنبهة بالضم ما ينهب من الغنائم

والترمدي والنسائي وابن ماجه عن ان عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال «لست آكله ولا احرمه » واخرج مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن خاله بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ( وهي خالته ) فاتي بضب محنوذ ( مشوي بالحجارة المحهاة ) فاهوٰى اليه رسول الله صلى الله عليــه وسلم بيده فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليــه وسلم بمــا يريد أن يأ كل فقالوا هوضب يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام هو يار سول الله؟ قال «الأولكن لم يكن بارض قومي (١) فاجد في أعافه» قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول الله صلى اللهعليه وسلم ينظر هذه جملة الاحاديث والآثارالتي اوردها السيوطي في تفسير هذه الآية ممايؤيد الحصرفي الآية ويخالفه.وتركت اضعف المكررمنها وان كازفيه زيادة كحديث غاله بن الوليد فيما حرم يوم خيبر وفيه الخيل والبغال وهو صعيف وانما أسلم خالد بعد خيبر . وفي أصحها أن ابن عبــاس كان يحتج بالآية على حصر محرَّمات الطعام فيما حرمته بالنص واباحة ما عداه ولا يرى ما روي عن النبي (ص) من النهـي عن الحمر الاهلية وغيرها ناسخًا لها ولامخصصًا لعمومها على أن السلف كانوا يُسمون التخصيص لسخاً وكذلك ابن عمر وعائشة وهؤلاء من اعلم علماء الصحابة المتأخرين . وهذا هو الاصل القطعي المجمع عليه في هذا الباب وما عداه فهو مختلف فيه

أمَا الْحَرَالَاهَلِيةَ أُوالَانْسِيةَ ﴿ وَيُقَامِلُهَا الْحَرَالُوحَشِيةَ وَهِي مَجْعَعَ عَلَيْحَلُّهَا ﴾ فما ورد فيحظرها بلفظ النهي بمحتملكونه للكراهة كماقال من لميحرمها وأقواها ما ورد بلفظ التحريم مع تعلَّيله بانها رجساذ صرح بعضهم بانه يدل على أنهاعرمة لنجاستها وهيصفة لآزمة لها كالخنزير وستعلم مآفيه. وقد يكون رواية بالمعنى ممن فهم ان النَّهي للتحريم وسيأني انهم اختلفوا في فهمه وتعليله . ومثله النَّهي عن اكل الضب وقد فهم بعضهم أنه للتحريم مع صحة الحديث بحله وهو قوله (ص) «لست آكله ولا احرمه » واكله في بيته محضرته وفيالحديث انسببالتحريم قول من قال أكات الحمرثم قوله افنيت الحمر. واننا ننقل خلاصة ما قال العلماء في المسألة ونبني عليه التحقيق فيها فنقول:

<sup>(</sup>١) قالوا اراد بقومه قريش فلا يرد وجود الغبب في أرض الحجاز

ذَكُ الْخَافِينَ فِي النَّابِ أَنَّا بِنُ عَبَّاسَ تُوقِفُ فِي النَّهِي عَنَا خُرُ هِلِ كَانَ لَمْنَي خاص أُو للتأبيدواستشهد بقرل الشعبي عنه: لاأدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منأجلأله كان هولة الناس فكرهان تذهب هولتهمأ وحرمهاالبتة يومخيبر (قالُ) وَهذا التردد أصد من الخبرالذي جاء عنه بالجزم بالعلة المذكورة، وكذا فيها (نعله بما)أخرجه العلبرآني وابن ماجه من طريق شقيق بن سسة عن ابن عباس قال انماحر مرسول الله (ص) الحرالا هلية مخافة قلة الظهر ـ وسنده ضميف. وتقدم في حديث أن أن إن وفي: فتحدثنا أنه انما نهي عنها لانها لم تخمس. وقال بعضهم لأنهاكانت تأكل العدرة (فال الحافظ) وقد أزال هذه الأحمالات من كونها لم تخمس أوكانت جلالة (أي تأكل الجلة والعذرة) أوكانت انتهبت حديثًا لُسُ حيث ماء فيه « فأنهار جس» وكذا الامم بغسل الاناء في حديث سلمة. قال القرطبي قوله «فانهارجس» ظاهم في عود الضمير على الحمر لانها المتحدث عنها المأمور بأكفائها من التمدوز وغسمها وهذا حكم المتنجسفيستفاد منهتحريم أكلهاوهو القدمير ظلمنه الله سبب تحريم فم الحمر وقد وردت عللأخرى النصح شيء منها وجب المصير اليه لكن لامانع أن يعلل الحكما كثر منعلة وحديث الي تعلمة صريح في التعاريم فلا معدل عنه .

حدواً ما التعليل بخشية قالة الظهر فاجاب عنه الطحاوي بالمعارضة بالخيل فان في حديث جابر لنظي عن أمر والاذن في الخيل مقرونا فلوكانت العلة لاجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقاتبا عندهم وشدة حاجتهم اليها.

= والجواب عن آية الانعام الهامكية وخبرالتحريم متأخر جدافهو مقدم وأيضاً فنص الآية خبر عن حكم لموجود عند نرولها فانه حينئذلم يكن نزل في تقريم المأكول الا ما ذكرفيه وليس فيها ما يمنع أن ينزل بعد ذلك غير مافيها وقد نزل بعامها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما ذكر فيها كالحمر في آية المائدة وفيها أيضاً تحريم مااهل لغير الله به (؟) والمنخنقة الى آخره، وكتحريم السباع والحشرات، قال النووي قال بتحريم الحمر الاهلية أكثر العلماء من الصحابة في ذلك خلافا الاعن ابن عباس وعند المالكية ثلاث روايات ثالثتها الكراهة.

ــ وأما الحديث الذي أخرجه أبوداود عن غالب ابن أنجر قال: اصابتناسنة

فلم يكن في مالي ماأطعم أهلي الإسهان حمر فانيت رسول الله (ص) فقلت انك حرمت لحوم الحمِّي الاهلية وقد أصابتنا سنة قال « اطمع أهلك من سمين حمرك قائمًا حرمتها من أجل جوال القرية » يعني الجلالة واستأده ضعيف والمتن شاذ مخالف للاحاديث الصحيحة فالاعتماد عليهاً. وأما الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أم نصر الحاربية ان رجلا سأل رسول الله ( س ) عن الحمر الاهاية فقال « أَليس ترعى الكلاء وتأكل الشجر؟ » قال نعم . قال « فاصب من لحومها » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق رجل مِن بني مرة قال سألت ... فذكر نحوم -- فغي السندين مقال ولو ثبتا احتمل أن يَكُون قبل التحريم. قال الطحاوي لو تواتر الحديث عن وسول الله (س) بتحريم الحمر الاهلية لكأن النظر يقتضي حلها لانكل ماحرم من الاهلي اجمع على تحرعه إذا كان وحشيا وقد اجمع العلماء علىحل الحمار الوحشي فكان النَّظريقتَّضيحل الحمَّار الاهلي والوحشيمنه . (ورده الحافظ بمنع دعوى الاجماع وسنده انَّ بمض الاهلي يختلف في وحشيه كالهر ﴾

أُقول هذا ما أورده الحافظ في شرح البخاري من تلخيص أقوال العلماء في مسألة اكل الحمير وعلم منه ان عمدة لجازمين بالتحريم حديث أنس المعلل له بانها رجس، ونقول إن هذا التعليل هوالراجج المختار عندنا ولكنه يمعنى حديث غالب بن ابجر للذكور آنفاً لا بالمعنى الذي ردوه به وجعلوه شاذا بمخالفته اذفسروا وصنمها بالرجس بأنها نجسة العين كالخنزير بالمعنى الفقهي للنجاسة وهو ما يجب غسله شرعًا ويمنع صحـة الصلاة اذاكان في بدن المصـلي او ثوبه . وحديث غالب بن ابجر يفسر كونها رجساً بأنها كانت هنالك إلى أي في خيبر ) تأكل العذرة وغيرها من النجاسات وبذلك فسر بعض المدَّققين كالبيضاوي كون الخنزير رجسًا ايضًا. ولكن الخـنزير ملازم للاقذار داعم لتغذي منها واما الحمر فأنماكان ذلك امراً عارضاً لهاكماً يعرض لغيرها من الدواجن كالدجاج، فجوال من قوله (ض) « اتحـا حرمتها من اجل جرال الترية > بتشديد اللام جمع جالة كهوام جمع هامة ودواب جمع دابة وهي الجلالة الني تأكل المذرة فيخبث لحمها وقد صج النهيءنها وفسره الشافعية وغيرهم بتحريمها تحريماعارضا موقتاً أي ما دام لحمها ولبنها متغيراً من النجاسة بالنتن وتغير الراَّحة وهذا هو العمدة كما جَزَّم به النَّووي في الروضة تبعاً للرافعي وقيل هي ماكان اكثر

علفها نجسا . فحديث أنسشاهد يقوي حديث غالب بن ابجر لانه بمعناه لامعارض له فيجعل شاذا بمخالفته اياه فلا يضره اضطراب سنده اذاً مع عدم الطعن برجاله . وحديث أم نصر المحاربية يقوي ما ذكرناه بتعليله حل لحوم الجمر بكونها تأكل الكلا وورق الشجر اي لاالنجاسة - فالحديثان متفقان في المعنى مع حديث انس الذي هوعمـــدة القائلين بتحريم الحمر وانما يجمع بين هــــذه الاحاديث وبين الآية بل الآيات القطعيــة اللفظ والدلالة على الاباحة بأن التحريم كان عارضا موقتاً فيقصرعلى وجود العلة في كل زمان ومكان ويباح في سائرًا لاحوال على الاصل ومقتضى النص القطعي وهذا لا يمنع صحة تعليل بمن الصحابة اياه بقلة الظهرأي ما يحمل عليه فانه كان سبب النهي في حديث أنس وتلاه قوله فانها رجس. وما قيل من معارضته بحل الخيل مردود بأن المرادبالحاجة الى الحمل هي حمل المتاع من الغنائم وغيرها ولم تكن الخيل تستعمل لهذا ولا تفي به وقد صرحوا بانهاكانت عزيزة وقتئذ. ولوكانت الحيرنجسة العين شرعا لورَّد ذلك صريحاً من اول الاسلام وتوفرت دوامي نقله وتواترالعمل بمقتضاه، واكفاء القدوروغسامها لولم يكن للرجس العارض من اكلها العذرة لتعين أن يكون لمحضالنظافة كما يفعل جميع الناس في جميع القدور التي يطبخون فيمالحوم الانعام وغيرها من الطيبات فانهم يفسلونها بعدّ فراغها .

واما جوابهم عن الأية بأنها مكية بينت ماكان محرما وقت نزولها وليس فيها مايمنع تحريم غيره بعدها كتحريم الخر والمنخنقة والموقوذة الخ فهو غفلة وقع فيها كثير من الحفاظ والمفسرين والفقهاء وجل من لا ينسى ولا يخطىء. ألاَّ ية قد اكدتها آية مكية بعدها في سورة النحل وآية مدنية في سُورة البَقـرة كما ذكرنا وسـيأتي شرحه. وتحريم الحر ليس زائدا على مفهوم الآية لان الاية في الاطعمة والاغذية وبهـــذا يُرد قول من اورد على الحصر اكل النجاسات والسموم فان هـبذه الاشياء ليست اطعمة فتدخل في عموم الآية وَكَذَاكُ النُّمرَ : وقد تقدم أنَّ المنخنةة وما عطف عليها في آيَّةً . المَائَدُة منالميتة واما تحريم السباع والحُشرات فليس في القرآن ، وما ورَّد في السنة منسه فهو موضوع ألبحث كالحمر الانسية وقد علمت المختار القوي فيه فهذا بيان بطلان ما أجابوا به عنها بالاجمال وسيأني تفصيل فيه قريب، ومن غرائب السبوذكر الحافظ ان ما اهل به لغير الله مما جرم بفدها

واما ماورد في أكلكاذي ناب منالسباع ومخلب من الطير بلفظ النهي . فليس نصآ في التحزيم لاحتاله الكرائمة وترجيحالاحتمال بدفع التعارض بينة وبين الحصرُ في الآيات الثلاث . على أنه يرد على الحديث أنه كان غير معروف عند علماء الحدّيث في الحجاز ولوحرم تحريما قطعيا في غزوة مشهورة لنقل بالتواتر وفي الصحيحين و واية ان شهاب الزهري انه لم يسمع هذا النهي في الحجازحتي اذاجاء الشام سمعه من أبي ادريس الخولاني وفي بعض طرقه مآلك وهو يقول بكراهة أكل السباع لابتدر عها فالظاهر أنسب حمله النهي على الكراهة الآيات واستباحة أهل المدينة لاكل السباع اذكان يحتج بعملهم في مثل هذا - وأما حديث أبي هريرة الذي انفرد به مسلم بلفظ « فأكله حرام » فيحتمل أنه من الرواية بالمعنىأيأنه فهم منالنهي التحريم فعبربه وهذا كثير فيأحاديثه ككثرة مراسيله وتمايعل به الحديث بمضالفتهاء أن يكون راويه فقيهاومذهبه مخالف لروايته فالحنفية يروزانه لولم يكن يرى أزالحديث لايحتج به لماخالفه وناهيك بمثل الامام مالك في علم الحديث وفقهه وهومن رواته . وحديثا جابر والعرباض المصرحين بالتحريم ليساصحيعين وأعاحسنا لموافقتهمالاحاديث الصحيحين ولا سياحديث أبي هريرة . على انهما قالا: حرم رسول الله كذا وكذا فالظاهر أنه تعمير عمافهمامن كون النهي للتحريم فليسله قوة المرفوع. وقد علم من سائر الروايات الواردة فيمانهي عنه النبي (ص) في خيبر ان الصحابة قيد اختلفوا في هذا النهي فذهب بعضهم الى انه عارض موقت وفهم آخرون أنه قطعي فالمسألة خلافية قال الحافظ في شرح حديث أبي تعلية من الفتح: قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم وعن بعضهم لايحرم وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك كالجمهور وقال ابن العربي : المشهور عنه الكراهة . وقال ابن عبد البر : اختلف فيــه على ابن عباس وعائشة وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف وهو -قول الشمبي وسعيد بن جبير ( يدي عدم التحريم ) واحتجوا بعموم ( قل لااجِد) وألجواب انها مكية وحديث التحريم بعد ألهجرة. ثم ذكرنحو ماتقدم من أن لص الآية عدم تحريم غير ما ذكر اذ ذاك فليس فيها نفي ماسيأني . وعن بعضهم أن آية الانعام خاصة ببهيمة الانعام لانه نقدم قبلها حكاية عن الجاهلية النهم كانوا يحرمون أشياء من الازواج النائية بآرائهم فنزلت الآية ( قل لااجد فيها اوحي الي محرماً) اي من المذكورات الا الميتة والدم المسفوح

ولا يردكون لحم الخنزير ذكر معها لانها قرنت به علة تحريمه وهوكونه نجساً . ونقل امام الحرمين عن الشافعي انه يقول بخصوص السبب اذا وردت مثل هذه القصة لانه لم يجعل الآية حاصرة لما يحرم من المأكولات مع ورود صيغة المموم فيها : وذلكأنها وردت فيالكفار الذين يحلون الميتة وآلدم ولحم الخنزير وما أُهْلَ لَغَيْرِ الله بِهِ وَيُحْرِمُونَ كَثْيُراً مِمَا الجَاحِهُ الشرعِ فَكَانَالْغُرْضُ مَنَ الآيّة ابانة حالهم وانهم يضادون الحق فكانه قيل لاحرام آلا ماحللتموه مبالغة في الرد عليهم. وحكى القرطبي عن قوم ان آية الانعام المذكورة نزلت في حجةً الوداع فتُكُون ناسخة، ورد بأنها مكية كما صرح به كثير من العلماء ويؤيده ماتقدم قبلها من الآيات من الرد على مشركي العرب في تحريمهم ماحرموه من الانعام وتخصيصهم بعض ذلك بآلهتهم الى غير ذلك نمآ سيق للرد عليهم وذلك كه قبل الهجرة إلى المدينة اه

اقول هذا افوى واوسعمااجابوا به عن الآية قد لخصه احفظ الحفاظ واوسمهم الحلاعاًوهوساقط علىجلالة قائليه وفي سقوطه اكبرحجةعلىالمقلدين الذين يتركون العلم بكتاب الله وسنة رسوله بالاستقلال والانصاف بزعمان مِشَايَخُهُمُ وَأَتَّمْهُمُ الْحَاطُوا بِكُلِّ شَيْءِعَلَما حَتَّى فَيَاخَالْفَهُمْ فَيَهُ امْثَالْهُمْ مَنَ الْمُجْتَهَدِّينَ ﴾ ومن فوقهم من الصحابة والتابِّمين . ولسنا نسقطه بنظريات اجتُّهادية من عند انفسنا وانمأ نسقطه بما غفلوا عنــه من كتاب الله تعالى عنـــد البحث في تأييد مذهبهم والاحتجاج له \_ وذلك اظهر مواضع العبرة \_ وهوما اشرنا آليه من قبل من ان آية الانعام قد تقرر مضمون معنى الحصر فيها فيآية النحل المكية ( ١٦ : ١١٥ ) وآية البقرة المدنية بالاجماع والخطاب في هذه للمؤمنين حتما فلا يصح فيها شيء من التأويلات التي نقلها الحافظ آنفاً على علاتها ولعله لولا لصر المذهب لمانسي الحافظ هذا عند النقل ولا تأييدالفخر الرازي للحصرفيها ورده على الجمهور ، وهذا نص آية سورة البقرة والآية التي قبِلها في خطاب المؤمنين ( ٢: ١٧٣ ياايها الذين آمنوا كاوا من طيبات مارزقنا كم واشكروا لله انكنتم اياه تمبدون (١٧٤) انما حرم عليكم الميتة والدمولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفو ررحيم) لفظ «انحـــا» يفيد الحصر ولا يأتي فيه شيء من التأويلات التي تكلفوها في آية الإنعام التي نحن يصدد تفسير هاحتي جعاوا العبرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ على عكس القاعدة الاصولية المشهورة التي يؤيد جرياما في الآية تفسير ابن عباس وغيره من علم الصحابة ، وهمنا نكتة دقيقة في التعبير بآية المائدة عن الحصر بالاثبات بعد النعي العام المستفرق وفي آيي النحل والبقرة بانما لم او احداً من المفسرين تعرض لها وانما اخذتها من دلائل الاعجاز لامام علوم البلاغة وواضعها الشيخ عبد القاهم الجرجائي فنلخص قوله فيها مزيدا في البيان ، ودقائق بلاغة القرآن ، قال :

قال ابو اسحق الرجاج في قوله تعالى (أنما حرم عليكم الميتة والدم) النصب في الميتة هو القراءة ويجوز « أنما حرم عليكم » قال ابو اسحق والذي أختاره ان تكون «ما» هي التي تمنع «ان» من العمل ويكون الممنى : ماحرم عليكم الا الميتة ـ لان «انما» تأتي اثباتا لما يذكر بمدها و تفيا لما سواه

ثم ذكر الشيخ عبد القاهر ان بين الحصر واورد أمثلة لذلك يظهر منها اله من أثمة اللغة في كون كل من الصيغتين المحصر واورد أمثلة لذلك يظهر منها اله لا يصح ان يقع كل منهما في مكان الآخر ثم قال : اعلم ان موضوع « انما » على ان تجيء خبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة . تقسير ذلك انك تقول الرجل : انما هوأخوك وانما هو صاحبك القديم . لا تقوله لمن مجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه ويقر به الا انك تريد ان تنبهه الذي يجب عليه من حق الاخ وحرمة الصاحب .... ومثاله من التنزيل قوله تعالى ( انما يستجيب الذين يسمعون ) وقوله عز وجل ( انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ) وقوله تعالى ( انما أفت منذر من يخشاها ) كل ذلك تذكير بأمر مملوم وذلك ان كل عاقل يعلم أنه لاتكون استجابة الا بمن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى اليه وان من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب، وكذلك مع من يؤمن بالله معلوم ان الانذار انما يكون انذارا ويكون له تأثير اذا كان مع من يؤمن بالله ويصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالانذار و ترك الانذار و يخشاه ويصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالانذار و ترك الانذار مع من يؤمن بالله معه واحد . ثم قال بعد امثلة اخرى :

واما الخبر بالنني والاثبات نحو ماهذا الاكذا .وان هو الاكذا . فيكون للامر ينكره المخاطب ويشك فيه . فاذا قلت ماهو الا مصيب . او ماهو الا مخطئ ــ قلته لمن يدفع ان يكون الامر على ما قلته . واذا وايت شخصا من بعيد فقلت : ما هو الا زيد ــ أم تقلة الا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد وانه

السان آخر ويجد في الانكار ان يكون زيدا . ثم بين بعد امثلة ظاهم، في القاعدة ان قوله تعالى حكاية القول الكفار لرسلهم ( أن انتم الا بشر مثلنًا ) انما جاء بالنتي والاثبات دون « انما » مع انه معروف عند الفريقين — لانهم جعلوا الوسل كانهم بادعائهم النبوة قد آخرجوا انفسهم عن كونهم بشرا مثلهم وادعوا امَرَا لايجوزُ انْ يَكُونُ لَمْنُ هُو بَشَرَ . وَلَمَاكَانَ الْأَمْنُ كَذَلْكَاخُرْجُ اللَّفْظُ مَخْرِجُهُ حيث يراد أمن يدفعه المخاطب ويدعي خلافه . ثم جاءالجواب من الرسل الذي هو قوله تعالى( قالت لهم رسلهم ان تحن الا بشر مثلكم )كذلك بان والا دون إنما ــ لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلام الخصم على وجهه ويحكيه كاهو اه ملخصاً من الفصل الاول في مسائل انما : وصرح في الفصل التاني بأن انما تفيد في الكلام بعدها ايجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره واطال في الامثلة وشرحها كعادته

وهــــذا التحقيق ينطبق على الآيات الثلاث في حصر محرمات الطعام في الانواع الاربعة نآية الانعام التي نحن بصدُد تفسيرها جاءت في سياق الرد على المشركين فيما افتروه من تحريم مالم يحرمالله مع ادعائهم أنه حرمه افتراء عليمه تعالى كا تقدم شرحه فجاء حصر التحريم فيما ذكر فيها بالنفي والاثبات لانهم كانوايجهاونه وينكرونه؛ على از المسامين لم يكونوا يمرفونه إيضاً لانه أولِ مانزل في المُسَأِّلَةُ وَلَدُلكُ فَسَرَبِهِ قُولُهُ لَعَالَى قَبَلُهِ مِنَ السَّورَةُ (١٢٠٠٦ وَمَا لَـكُمُ أَلا تَأْكُلُواْ ماذكراسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم ) ولم يفسرباً ية النحل مع أنها مكية لان المروي أن الانعام نزلت قبل النحل ثم جاءت آية النحل بأثما على قاعدته كاسيأني والظاهران الخطاب فيها للناسكافة مؤمنهم وكافرهم وان جاءت في سياق الكلامعن المشركين والاكان جعلها التفاتأ الي مخاطبة المؤمنين أرجح منجعلها خاصة بخطاب المشركين فانها مع الآية التي قبلها كاريتي البقرة من حيث ان بيان المحرمات في السورتين جاء بعد ألام بأكل الحلال الطيب والشكر لله الذي يقتضيه افراده بالمبادة . وهذا نصهما (١٦: ١١٤ فكلوا تما رزقكم الله حلالا طيباً واشكروانعمة الله انكنتماياه تعبدون (١١٠) اعاجرمعليكم الميتة والدمولحم الخَذْ يَرُومًا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهُ بِهُ ۚ ، فَنَ اصْطَرَ غَيْرَ بَاغَ وَلَا عَادَ فَانَ اللَّهُ غَفُور رحيم ﴾ وانما اخترنا البهاخطاب للناسكافة لمناسبة السياق ولان آيتي البقرة قد جاءنا بعد آية في خطاب النَّاس كافة وهي ( ياأيها الناس كلوا غاَّفي الارض حلالاطيباً

ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ) فتكون آيت النحل بمعنى الآيات الثلاث في البقرة بمعونة السياق، والايجاز في السورالمكية كالاطناب في السورة المدنية كل منهما معهود وبينا سببه من قبل \_ فعلى هذا تكون الآية الاولى من الايات الثلاث في تحريم محرمات الطعام أنزلت بيانا لحكم الله في سياق الاحتجاج على المشركين المنكرين لمضمونه بما كانوا يحلون ويحرمون بأهوائم ويفترون على الله تعالى كاتقدم ولم يكن سبقها بيان من الوحي في ذلك أعات بحصر النفي والاثبات على القاعدة . ثم انزلت آية النحل مؤكدة لمضمونها في خطاب الناس كافة وهم أمة الدعوة في سياق منة الله تعالى عليهم ومطالبتهم بشكرها ، فأن سورة النحل هي السورة التي خص اسلوبها بسرد فم الله على عباده ، ثم أنزلت آية البقرة بعد الهجرة مؤكدة لمضمون آية النحل في خطاب المؤمنين خاصة ، وعبر في كل منهما عن الحصر بأما على القاعدة لان في خطاب المؤمنين خاصة ، وعبر في كل منهما عن الحصر بأما على القاعدة لان هذا الحصر كان معروفاً ومقررا بآية الانعام ،

واذا تقررهذا فهوججة على انه لايمكن بمدهذا التأكيد المكرربصيفي الحصر وبما سيأتي أيضا ان يكون الحكم قابلا للنسخ والتبديل ، بل يجب ان يكونمن الاصول الثابتة العامة التي لاتقبل النسخ ولا التخصيص، فهي نفسها مخصصة للآيات الدالة على اباحة منافع الارض كلماللناس وان الاصل في الانتفاع بالاشياء كلها الحلوليس فيكتاب الله تخصيص آخر لذلك ولا في الاخبار المتواترة عن رسوله (ص)وانما هنالك أخبار آحادليست قطعية النص و لا الدلالة على التحريم كما عاست. واشهرها واقواهاحديث تحريم الحمرالاهلية الذي قال فيه الزُّهري احد اركان رواته وهواعلمالتابمين بالسنة في وطنها الاعظموهوالحجازانه لم يسمع به في الحجاز حتى اذاجا الشام سمعه من احدفقها مهاف كميف حرم ذلك في الحجاز وبلغ للناس في جيش عظيم فيه و بقي الى زمن الرواية والتدوين خفياً عن مثل الزهري فىسمة علمهوعنايته بالرواية ومذهب جماهيرعاماءالاصول من السلف والخلف ان الاصل عدِم النسخ وان اخبارالاً حاد لاتنسخ القرآن لان الناسخ يجب ان مما قضى به العقل بل دل عليه الاجماع فان الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد ونقل جماعة منهم الاجماع على عدم وقوعه منهم ابن السمعاني «تفسيرالقرآن الحكيم» «الجزء الثامن» ay 10

وصاحبالتقريبوابو اسحقالشيرازي في اللمع والقاضي ابوالطيب في الكفاية ولكن حكى ابن حزم وقوعه وهي رواية عن أحمد

وجعل بعضهم اخبار الآحاد في تحريم الحمر الاهاية والسباع مخصصة لعموم على ما عدا الاربعة المنصوص على حصر التحريم فيها والجمهورية ولون بتخصيص خبر الواحد للكتاب ومنعه بعض الحنابلة مطلقاً واناس آخرون بقيود معروفة في مواضعها. وردبأن هذا نسخ لا تخصيص وجزم بذلك الرازي ويؤيده بعض ما ذكر وهمن الفروق بينهما ككون التخصيص يجب ان يكون على الفور ولا يجوز تأخير دعن وقت العمل بالمخصوص والنسخ بخلاف ذلك وانه عبارة عن بيان مااريد بالعموم وانه يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ماعداد، ولا يصبح شيء من الاسلام بمكة وماذكر من تحريم الحمر الاهلية والسباع كان في اوائل المسلام بمكة وماذكر من تحريم الحمر الاهلية والسباع كان في اوائل المحرو طلاً من عده المعامر ولما أكده بعدها مرارا

وقد اطنب الرازي في تقرير دلالة الآية على الحصر وكونها محكمة باقية على عمومها ودفع مااوردوه عليها وزاد على مابيناه من كون التحريم لايعرف الا من الوحي وكون الوحي قرر هذا الحصر واكد آية الانعام فيه با يتي النحل والبقرة - أن جعل آية اول المائدة مؤكدة لتقريره في قوله تعالى (احلت لكم بهيمة الانعام الا مايتلى عليكم) مع اجماع المفسرين على المراد بهذا الاستثناء قوله بعد آية اخرى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الخر(قال) فئبت ان الشريعة من اولها الى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر وأقول اننا ماتركنا ذكر آية المائدة فيما كتبنا قبل مراجعة كلامه نسيانا الانعام وهو ان المراد بها نفس الانعام لان الاضافة فيها من قبيل شجر الاراك اوبعمى البهيمة المشابهة للانعام قالوا أي في الاجترار وعدم الانياب كالظباء وبقر الوحش وهو لم يزد على هذا في تفسير الاضافة وبعد مراجعة كلامه تذكرنا اننا قد اخترنا في تفسيرها ان المراد بالتشبيه كونها من الطيبات اي ما تذكرنا اننا قد اخترنا في تفسيرها ان المراد التشبيه كونها من الطيبات اي ما يستطيبه الناس في مجموعهم وان عافه افراد أوطوائف منهم فقدعاف النبي (ص) اكل الضب ولم مجرمه كا ثبت في حديث خالد بن الوليد المتفق عليه وغيره اكل الضب ولم مجرمه كا ثبت في حديث خالد بن الوليد المتفق عليه وغيره اكل الضب ولم مجرمه كا ثبت في حديث خالد بن الوليد المتفق عليه وغيره

وبهذا تكون آية المائدة مؤيدة للحصر في الآيات الثلاث، ومن المعلوم الذي لاخلاف فيه ان سورة المائدة آخر السور نزولا وانه ليس فيها منسوخ فكل ماخالف حكما من أحكامها فهو المنسوخ بما فيها اذ كان نزولها في حجة الوداع من السنة العاشرة والنهي عن الحمر الاهلية والسباع كان في غزوة خيبر سنة سبع كما تقدم: قال جازان يكون شصصا لعموم آية البقرة - ان صح انه بعدها وان المقام مقام التخصيص لا النسخ - تكون آية المائدة ناسخة له لانها متأخرة حما

والارجح المختار عندنا ان كل ما صح من الاحاديث في النهي عن طعام غير الانواع آلاربعة التي حصرت الآيات محرمات الطمام فيها فهو اماً للكراهة واما موقت لعلة عارضة كما تقدم في الحمير ، وما وردٌ منه بلفظ التحريم فهو مروي بالمعنى لا بلقظ الرسول صبى الله عليه وآله وسلم. وليس مراد من رد تلك الاحاديث بآرية الانعام من الصحابة وغيرهم أنه لأ يقبل تحريم ما حرمه الرسول ( ص ) اذا لم يكن منصوصا في القرآن بل معناه أنه لا يمكن إن يحرم (ص) شيئًا جاء نصالقرآن المؤكد بحله .واعتبر هذا بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عيسى بن عيلة القراري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي الي محرما )... فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي (ص) فقال «خبيثة من الخبائث » فقال ابن عمر : ان كان رسول الله (ص) ة له فهو كما قال اه . فقوله « انكان »مشمِر بشكه فيه وآنه ازفرض انه قاله وجب قبوله لازالله أمر باتباعه ولكن بمعنىأنه خبيث غير عرم كالثوم والبصل. على أن الحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ويكثر في الحاديث أبي هريرة الرواية بالمعنى والارسال لان الكثيرمنها قدسمعه من الصحابة وكذامن بعض التابعين لامن النبي (ص) و لهذا تكثر فيها العنعنة وذهب بعضأئمة الفقه الىتحريم ماثبت في الاحاديث الامر بقتله لضرره كالحية والعقرب والغراب الابقع والفأرة والكابالعقوروهن الفواسق الخمس وكذا الحدأة والوزغ أو النهيءن قتله كالنمل والنحل والهدهد والصرد والضفدع . والصواب ماعليه الجمهور منعدم دلالة الامروالنهي فيهذا المقام على تحريم الاكل اذالامر بقتل الحيوان الضار لاتقاء ضرره لاينافي جوازقتله لاجل الانتفاع به بالاكل ولابغيره ولولم تدل الدلائل العامة القطعية على اباحة ذلك فكيف وقد دلت.

وكذلك النهي عن قتله عبثا أو لغرض غير شرعي لاينافي جواز قتله للانتفاع به بالاكل وغيره ومن أصول الشريعة القطُّمية المجمُّع عليها حظر تُعَذِّيبُ الحيوان والتمثيل به فمي حديث الصحيحين وغيرهما ان النَّ عمر من بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحبالطيركل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال : من فعلهذا ؟ لعن الله من فعلهذا . ان رسول الله (ص) لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا . والغرض بالتحريك ما ينصبه الرماة ويرمون اليه للتمرن على الاصابة بالسهام والرصاص ونحوه . وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي (ص) نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه واله مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال « لعن الله الذي وسمه » وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان أن النبي ( ص ) قال « من قتل عصفورا عبثًا عج الى الله يوم القيامة يقول ياربان فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة» وروى النسائي أيضاً والحاكم وصححه مرفوعاً « مامن انسان يُقتل عَصْفُورا فما فوقهــا بغير حَقها الا سأله الله عن وجل عنها يوم القيامة » قيل يا رسول الله وماحقها ؟ قال « يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها » والاحاديث في الرفق بالحيوان ودفع الاذي عنه دُع ترك آيقاعه به كشيرة في الصحاح والسنن ومنها في الصحيحين حديث المرأة التي عذمًا الله في النار بحبس الهرة حتى ماتت وحــديث البغي ( المومس ) التي غفر الله لها اذ رحمت كلبا عطشان باخراج الماء من البئر بنعلها حتى سقته . ولا بد لكل نهي خاص عن قتل حيوان ممين من سبب خاص أو عام فالعام كتعود الناس قتل بمض الحشرات احتقاراً لها بأدنى سِبِب كقتل النحل اذاوقع على العسل أوالسكر وكذا النمل(١) -والخاص كالذي قاله أبو بكر بن العربي وغيره في سبب النهي عن قتل الصرد (٢) وهوأن العرب كانت تتشاءم به فنهى عن قتله ليزول مافي قلوم من اعتقاد التشاؤم وأقول انالهدهد-وهوممروف-يأكل الحشرات الضارة بالزرع والشجر

<sup>(</sup>١) قالوا هو الطويل الرجاين الذي لايؤذي فقط «٧» الصرد بضم فقتح طائراً بقع نصفه أبيض واسته اسود كبيرالرأس والمخلب شديد الصوت تجذب الطير بصرصرته فيصيدها وياكلها ويسمى الاخطب لاختلاف لوئيه يوجد في شعف الجبال ورءوس الاشجار ويتشاق به وهو دن سباع الطير: وفي أقرب الموارد انه أبيض البطن أخضر الظهر ويسمى الاخطب لهذا والاخيل لاختلاف لونه. وقيل هو نوعان

فالظاهر انهذاهوسببالنهيءنقتله كاتنهى الحكومة المصريةعن قتله وصيده لاجلذلك. وحديث حظرة تل الضفدع لجعله دواء عارض بالقاعدة العامة القطعية فياباحة المنافع وبمفهوم حديث جابرفي قتل العصفور عبثا وهو أصح منه

وجعل آلامر بقتل الحيوان والنهي عنه واستخباثالمرب آيآه دلائلعلى تخريم أكله هو مذهب الشافعية والزيدية قال المهدي ( من أعجة الزيدية ) في كتابه ( البِحر ): أصول التحريم اما نص الكتاب أو السنَّة أو الاَّمَرَ ﴿قَتُلَّهُ كالخمسة (أي الفواسق الحمس الني ورد اباحة فتلها فيالحل والحرم) أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنحلة والنملة والصرد ــ أو استخباث العرب اياً. كَالْخَنْفُسَاء والصَّفَدع .... لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الحبائث )وهي مستخبثة عندهم والقرآن نزل بلغتهم فكان استخبائهم طريق تحريم فان استخبثه البعض اعتبر الاكثر.والعبرة باستطابة أهلالسعة لاذوي الفاقة اه ونحوه قولالنووي في المنهاج: وما لا نص فيه ان استطابه أهل يسار وطباع سليمة من من العرب في حال رفاهية حلوان استخبثوه فلا .واشترط شراحه أزيكو ثواحضرا لا بدوا ونقولاً ما الامر بالقتل والنهي عنه فقد علمت مافيــه . وأما استخباث المرب اياه فقد رده المخالفون له منَّ الحنفية وكذا بمضالشافعية. قال ابوبكر الرازى في أحكام القرآن ماملخصه ان النبي (ص) لم يعتبر استخباث العرب في تحريم ذي الناب من السباع والمخاب من الطير بل كونها كذلك وان الخطاب بتحريم الخبائث لم يختص بالعرب فاعتبار ماتستقذره لادليل عليه . ثم انه ان اعتبر استقذار جميع العرب فجميعهم لم يستقذروا الحيات والعقارب والاسد والذئب والفأر بل الاعراب يستطيبون هذه الاشياء، وأن اعتبر بعضهم ففيه أمران ( أحدهما ) إن الخطاب لجميعهم فَكييف يعتبر بعضهم ( والثاني ) لمكان

البعض المستقدر أولى من اعتبار البعض المستطيب ؟ وقال الفخر الرازي في تقرير ماذهب اليه من أن الحصر في الآية هوالحكم المستقرفي الشريمة من أولها الى آخرها مانصه : ومن السئرالات الضعيفة أنَّ كثيراً من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بما نقرانه عليهالصلاة والسلام قال « مااستخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غيرمضبوط فسيد المرب بل سيدالمالمين محمد صلوات الشعليه لما رآهم يأكلون الضب قال يمافه طبعي ، ثم ان هذا الاستقذار ماصار سبباً لتحريم الضب، وأما

سائر العرب فمنهم من لايستقذر شيئاً وقد يختلفون في بعض الاشياء فيستقذرها قوم ويستطيبها آخرون فعلمنا أن أم الاستقذار غير مضبوط بل هو مختلف باختلاف الاشخاص والاحوال فكيف بجوز نسخ هذا النصالقاطع بهذا الامر الذي ليس له ضابط ممين ولا قانون معلوم إه

أقول ان الحديث الذي ذكر. الرازي في تحريم مااستخبئته العرب لا أصل له فلم يبق لاصحاب هذا القول مستند الامقهوم الامر بأكل الطيبات واحلالها وقوله تعالى في اليهو دالذين يؤمنون بالنبي عليه الصَّلاة والسلام (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) فاما الاول فهومَّقهوم مخالفة منع الاحتجاج به الحنفية وبعض الشافعية مطلقاً وبمفهوم الصفة منه كالطيبات هنا آخرون من المالكية والشافعية ويمضأئمة اللمة كالأخفش وابن فارس وابن جي واشترط له المحتجون به شِروطاً لاتتحقق هنا أقواها ألا يعارضه ماهو أقوى منّه من منطوق اومفهوم وقدعارضته هناالا يات القطعية على أن كل ما أباحه الشرع بجب أن يكون من الطيبات وأما الثاني فعناه يحل لهم الطيبات التي كانت حرمت عليهم عقوبة لهم على ظامهم وبحرم عليهم الخبائث فقطوهي ماكانو ايستجلونه منأكل أمو أل الناس بالباطل بالرباوغيره وماكان خبيثاً من الطمام كلحمالخنزيركما تقدم لناوهذا هو المرويءن ابنءباس في تفسيرها والخبيث يطلق على المحرم وعلى القبيح والرديء وبهــذا فسر قوله تعالى ( ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ) وكلُّ محرم خبيث وما كل خبيث بمحرم فقد صح في الحديث تسمية الثوم والبصل بالشجرتين الخبيثتين واكلهما مباح بالنص والاجماع. وفي الاحاديث اطلاق كلمة خبيث على مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام ، وهذا الاخير مكروه لامحرم .

فهذه الشواهد من الكتاب والسنة بهدم هذا الاصل الاجهادي من أمسول التحربم الذيعرفوهبانه حكمالله المقتضي للترك اقتضاء جازمآوان لم يطبقوا هذا التعريف على كل ماادعوا حرمته باجتهادهم وانما الاجتهاد بذل الجهد لتحصيل الظن بحكم شرعي عملي . ومن الثابت منأخلاق البشر وطباعهم أن للبيئة التي يعيشون فيها تأثيراً في اجتهادهم وفهمهم ، فالذين حرموا على عباد الله تعالى مالاً يحصى من المنافع التي خلقهاالله لهم وامتن بها عليهم في مثل قوله ( هو الذي خلق لَكُمُ مَا فِي الْارْضُ جَمِيعاً ﴾ كانوا عائشين في حضارة يتمتع أهلها بخيرات ملك الاكاسرة والقياصرة في مدائ كجنات النعيم كبغداد ومصر وغيرها من الامصار

فكان من تأثيرها في أنفسهم أن جعلوا مايستقذره مترفوالعرب في حضارتهم محرماً على البدو البائسين وعلى خلق الله أجمعين ولولاتاً ثيرهذه الحضارة لراعواً في اجتهادهم الاصول القطعية في يسرالشريعة وعمومها ولا يعقل أن يكلف الله جِيع الامم النزام ذوق منعمي العرب في طعامهم - ولتذكروا ان هذا التشدد في التحريم يضيق على أكثرالناس وهم الفقراء والمعوزون أمرمعيشتهم، والتوسع فى أصل الاباحة ينفعهم ولا يضر غيرهم من المترفين والموسرين كما راعى ذلك عمر بن الخطاب ( رض ) فيها روى مسلم فى صحيحه عن ابي الزبير قال سألت جابراً عن الضب فقال لا تطعموه وقذره وقال قال عمر بن الخطاب: أن النبي (صَ) لم يحرمه : ان الله ينفع به غير واحد وانما طعام عامة الرعاء منـــه ولوَّ كان عندي طعمته اه ثم تذكروا مع هذا وذاك ما عظم الله منأم التحريم ، وقدكنا نأخذ كلام مؤلاء المشددين بالتسليم ونجده غنياعن البحث فيه لموافقته لاذواقنا وعيشتنا فقد نشأنا في بيت لا كاد يأكل أهله من لحوم الانعام الا الشأن ويمافون لحم البقر، وما تعودنا أكلها الا في السفر، وآن للمجتهدين ثواباً حي فيها أخطأوا فيه لحسن نيتهم في اجتهادهم ولكن لاعذر للمقلدين في اتباع كلّ طائفة منهم لمذهب في كل ما يقوله عاماؤه وترك النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صْ) وترك الميل بهما اذا دعوا اليهما والاعراض عمن يدعوهماليه يل الطعن فيه . وماكان أحد من الائمة المجتهدين يجيز هذا التقليد ، ويرضىأن يتخذُّ شريكا لله تمالى في التحليل والتحريم، وسائر انواع التشريم .

وليس فيماطانا به فى تفسير الآية استطراد ولا خروج عن الموضوع ولو تتبعنا كل ماقال الفقهاء بتحريمه منافيالها وبينا بطلان أدلتهم عليه لم نكن خارجين عن حد تفسيرها ولكن ما تركنا ذكره اضعف بما ذكرناه دليلا كالنهي عن أكل الهر والخيل وكلاهما لا يصح رواية ويعارضه ما هو اصح منه

وماخص ما تقدم أن آية الآنعام التي فسرناها بما تقدم هي أصل الشريعة المحكم فيما يحل وبحرم من الطعام كما فهمها حبر الامة وامام المفسرين الاعظم عبد الله بن عباس وغيره من علماء الصحابة والفخر الرازي من مفسري أهل البظرومن وافقه كالنيسا بوري وان الله تعالى نوعا عندا نزالها وهوعلام الميوب انه سينسخها أو يخصص عمومها لما أنزلها بصيغة الحصر ولما أكدها المرة بعد المرة قبل الهجرة وبعدها وايدها بما تقدم من مؤكداتها ومؤيداتها وهي أغواج المرة قبل الهجرة وبعدها وايدها بما تقدم من مؤكداتها ومؤيداتها وهي أغواج المرة قبل الهجرة وبعدها وايدها بما تقدم من مؤكداتها ومؤيداتها وهي أغواج المرة عبد اللها ومؤيداتها وهي أغواج المرة قبل الهجرة وبعدها وايدها بما تقدم من مؤكداتها ومؤيداتها وهي أغواج المرة عبد الله المحرة وبعدها وايدها بما تقدم من مؤكداتها ومؤيداتها والدها بما تقدم مدها والمدها ومؤيداتها والمدها والمدوداتها ومؤيداتها ومؤيداتها ومؤيداتها والمورد والمورداتها والمورداتها والمورداتها ومؤيداتها والمورداتها والمورداتها

( الاول ) الآية التي بعدِها ثم آية النجلثم آية البقرة ثم أول المائدة على الوجه الذي بيناه \_ فهذه أربع آيات في موضوع الطعام خاصة (الثاني) احلال طمام اهل الكتاب والنصارى منهم لا يكادون محرمون شيئاً

من نوع الحيوان تمايدب على الارضأو يطير في الهواء ـ

(الثالث) الآيات الدالة على اباحة منافع المالم عامة كقوله تعالى (٢٨:٢هـ والذي خلق لكم مافي الارض جميماً ) وقوله ( ٦٤:٢٢ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بأمره ) وَفي معنساه بعد ذكر تسخير البحر (١٢:٤٥ وسخر لكم مافي السماوات ومباقي الارضجمعيّا منه) وصرح في بعض الآيات بذكر الاكل في تسخيرالبحر فقال ( ١٤:١٦ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) الخ

( الرابع ) ما يؤيد هذا الاصل فيما يحل ويحرم من الطعام وهو ما ورد من التشديد في حظر تحريم أيشيء على عباد الله غير ماحر مه عليهم ربهم كالآيات السابقة لآية الانعام كما بيناه في تفسيرها ، وقوله تعالى بعد آيةالنحل في الحصر (١٦ : ١٦٦ ولا تقولوا لماتصفأ أسنتكم الكذب هذاحلال وهذاحرام لتفتروا على الله الكذب) وقال بمدها بآية (١١٨ وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامناهم ولكن كأنوا أنفسهم يظلمون ) فآيات النحل بمعنى آيات الانعام في جملتها وقولُه تعالى ( ماقصصنا عليك من قبل ) نص في نزول النحل بعد الأنَّمَام كما قال أهل الآثر . ومن هـذا النوع قوله تمالى ( ٩ : ٣١ اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) قال (ص) في تفسيرها « أماانهم لم يكونوا يعب دونهم ولكنهم كانوا إذا احلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرمواً إ عليهم شيئاً حرموه» رواه الترمذي وحسنه والطبراني والبيهقي في سننهواكثر رواةُ التفسير المأثور من حديث عدي ابن حاتم الطائي الشهيربالجودوكانعدي قد تنصر في الجاهلية وفر بعد بلوغه الدعوة الى الشام فأسرت أخته ومن عليها النبي (ضَ) واعطاها فلحقت به ورغبته في الاسلامِ فقدم على رسول الله (ص) وفي عنقه صليب من فضة وهو ( ص ) يقرأهذه الآية قال فقلت الهم لم يعبدوهم فقال « يلى انهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم اياهم» تردعاه الىالاسلام ناسلم . ورووا مثله من حديث حذيفة . ومعني رواية لميكونوا يعبدونهم آنهم لم يتخذوهم آلهة فالاله هوالمعبود ولكنهم اتخذوهم ارباباً بمعنى شارعين وهذه عبادة ربوبية لأألوهية فالشرع للرب وحده والرسل مبلغون عنه وهم معصومون في تبليغهم وفي بيانهم لما بلغوه والعاماء ورثتهم في الشبليغ ولكنهم غير معصومين فلا يجوز لموّمن بالله أن يتبع عالما في قوله هـذا حرام الا اذا جاءه ببينة عن الله تعالى ورسوله فعقلها واعتقد صحتها. قال الربيع قات لابي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بي اسرائيل فقال انهم ربحا وجدوا في كتاب الله ما كانفأ قوال الاحبار فكانوا يأخذون بأقوالهم وماكانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى

قال الفخر الرازي بعد نقل حديث عدي وهذا الاثر في تفسير الآية : قال شيخنا ومو لانا خاعة المحققين والمجتهدين رضي الله عنه : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم ينتفتوا اليها وبقوا ينظرون الى كالمتعجب ، يعني كيف يمكن العمل بظواهم هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافها . ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الاكثرين من أهل الدنيا اه وأقول ان شيخه رحمه الله كان مجتهدا بحق وأما هوفعلى توسعه في فن الاستدلال يؤيد المذهب تارة بالتأويل والجدل ويستقل بالاستدلال أخرى. وقد جاء بعد شيخه كثير من المجتهدين مثله ولكن كثرة المقلدين و تأييدا لحرى. وقد جاء بعد شيخه كثير من المجتهدين مثله ولكن كثرة المقلدين و تأييدا لحكام الجاهلون والاوقاف التي وقفت على فقه المذاهب لم يتفرق المسلمون في دينهم شيعا حتى صدق عليهم ماورد في أهل الكتاب قبلهم الا من المسلمون في دينهم شيعا حتى صدق عليهم ماورد في أهل الكتاب قبلهم الا من المسلمون في دينهم شيعا حتى صدق عليهم ماورد في أهل الكتاب قبلهم الا من هداه الله ووفقه لايئار كتاب الله وسنة رسوله على كل شيء

ثم ان ذلك الاصل الذي قرر في آية الانعام وأيدته جنود الله تعالى من تلك الانواع من الآيات تؤيده السنة الصحيحة وحكمة التشريع الرجيحة ، ـ أما السنة فكحديث أبي الدرداء المرفوع عند البزار وقال سنده صالح والحاكم وصححه « ماأحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا » وتلا ( وما كان ربك نسيا ) وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني مرفوعا « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » حسنه الحافظ «تفسير القرآن الحكيم» « « الجزء الثامن » « الجزء الثامن »

أَبُو بَكِرِ السَّمَانِي فِي أَمَالِيهِ وَالنَّوْوِي فِي الأَرْبِعِينَ . وَفِي مَعْنَاهُمَا أَحَادِيثُ أَخْرَى وأما حكمة التشريع في دين عام يطالب جميع البشر في جميع الاقطار بالاهتداء به فهى مأخوذة نماورد من يسرشريمته وعدماعناتها للبشر ومبنية على بلوغ هذا النوع في جملته درجة الرشدالذي يستقل به في شؤون حياته المعاشية والعادية فلا تقيده فيها الابما يزيد فيالصلاح والتقوي وتزكية الانفسوليس في تحريم ماحرموه من غير الأنواع الاربعة الَّتي في الآية شيء من ذلكٍ

ثم بين تعالى ماحرمه على بني اسرائيل خاصة عقوبة لهم لا على اله من أصول شرعه على ألسنة رسله قبلهم أو بعدهم فكان من الملحق بالمستشى في الآية بالعطف عديه فائه بعد نفي تحريم أي طعام على أي طاعم استشى من هذا العام ما حرمه تحريما عاما مؤ بدا على غير المضطر ، ثم ما حرمه تحريما عارضا على قوم معينين لسبب خاص الى ان يجي رسول آخر يبيحه لهم باتباعهم اياه وهو قوله عن وجل ﴿ وعلى الذين هادوا حرمناكل ذي ظفر ﴾ الذين هادوا هماليه ود من قولهم الآتي َ فِيسورةَ الاعراف( اللهدنا اليك) أيرجعناوتبنا، وأصل الهود الرجوع

برفق قاله الراغب. أيوعلى الذين هادوا دون غيرهم من أتباع الرسل حرمنا فوق مَاذَ كَرَمَنَ الْانْوَاعُ الْارْبَحَةَ كُلَّذَي طَفَرَ الْحُ وقولنا دُونَ غَيْرَهُمْ هُو مَايِدُلُ عَلَيْهُ تقديم المعمول على عامله . والظفر (١) من الاصابع معروف ويكون للانسان وغيره من طائر وغيره ولذلك فسروا المخلب يظفر سباع الوحشوالطير، فالظفر عام والمخلبخاص بمايسيدكالبرتن للسبع ومنه قولهم في الاستعارة: أنشبت المنية أَظْفَارُهَا فِي فَلَانِ.. وفي اللسان عن الليث الظَّفر ظَّفُر الأصبع وظَّفُر الطَّائر – وفيه: وقالو الظفرلما لايصيد والمخلب لما يصيد، أيخاص، يسيد من الطير — ثم ذكر الآية وقال : دخل في ذي الظفر ذوات المناسم دن الابلوالنعام لانها لها كالاظفار . وهذا توجيه لّغوي لما روي عن ابن عبّاس من تفسير كل ذي ظَهْر بالبِعير والنعامة . وظاهر انه مجماز ، وقال مجاهد : هو كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم وما انفرج أكلته اليهود .ومثله عنابنجريج . وذكروا من ذلك الابل والنمام والورنية والبط والوز وحمارالوحش. ونقل الرازي اس عبدالله بن مسلم قالُ: انه كلذي مخلب من الطير وكلذي حافر من الدواب ثم قال

(١) الظفر بضمتين وضم وسكون وكسر الظاء مع السكون شاذ غير ما أنوس وقرأ به الحسن وجمعه اظفار وهوأظفوركمصفور وجمعه آظافير وقيل اظافيرجمع اظاف كذلك قال المفسرون وقال وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة . وتعقبه بأنه لا يجوز تسمية الحافر ظفرا ولو أراد الله الحافر لذكره وجزم بوجوب حمل الظفر على المخالب والبرائن قال : وعلى هذا التقدير يدخل فيه أنواع السباع والكلاب والسنانير ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لان هذه الصفة تعم هذه الاجناس. ثمقال

اذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى (وعلى الذي هادوا حرمنا كل ذي ظفر) يفيد تخصيص هذه الحرمة بهم من وجهين (الاول) ان قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كذا وكذا يفيد الحصر في اللغة (والثاني) اله لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق السكل لم يبق لقوله (وعلى الذين هادوا حرمنا) فائدة - فثبت ان تحريم السباع وذي المخلب من الطير مختص باليهود فوجب الا تكون محرمة على المسامين، وعندهذا نقول ماروي انه (ص) حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور ضعيف لانه خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى فوجب الا يكون مقبو لا وعلى هذا التقدير يقوى قول مالك في هذه المسألة اه

وأقول ان تضعيفه الحديث مع صحة روايته في الصحيحين وغيرها انماهو من جهة المتن وقد قالوا ان من علامة وضع الحديث مخالفته القرآن وكل ماهوقطعي، وهذا انما يصار اليه اذا تعذر الجمع بين الحديث الظني والقرآن القطعي، وقد جمعنا بينهما بحمل النهي على الكراهة في حال الاختيار وهومذهب مالك كا تقدم تفصيله وقد فسروا بهذه الآية قوله تعالى (١٥٨٤ فبظلم من الدين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) وعلى هذا تكون ذوات الانياب من السباع والمخالب من الطير طيبات بالنص. وقد بينا في تفسير هذه الآية من سورة النساء ان التحقيق فيها البقاء قوله تعلى (طيبات) على نكارتهما وابهامهما، وان آية (كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الاماحرم اسرائيل على تفسه من قبل ان تنزل التوراة) معناها ان كل الطعام كان حلالا لهم ولمن قبلهم من الرسل وا تباعهم كابر اهيم وذريته معناها ان كل الطعام كان حلالا لهم ولمن قبلهم من الرسل وا تباعهم كابر اهيم وذريته التوراة عليهم وان مايروى عن مفسري السلف في تفسير هذه الآية وأمثالها مأخوذ من الاسرائيليات التي كان اليهوديقصو بهاعلى المسلمين، وفيها الغث والسمين، مأخوذ من الاسرائيليات التي كان اليهوديقصو بهاعلى المسلمين، وفيها الغث والسمين، وكان فيهم من يصدق في بيان ما في كتبهم ومن يمين، والحرمات عليهم في التوراة وكان وغيم من يصدق في بيان ما في كتبهم ومن يمين، والحرمات عليهم في التوراة وكان فيهم من يصدق في بيان ما في كتبهم ومن يمين، والحرمات عليهم في التوراة كثيرة مقصاة في سقر اللاويين، (الاحبار) ففي الفصل الحادي عشر منه بيان

أن ما يحل لهم من الحيوان هو ذو الاظلاف المشقوقة الذي يجتر دون غيره كالجمل والوبر والارنب فاله نجس لعدم انشقاق ظلفه وانكان يجتر والخنزيرلانه لايجتر وانكان مشقوق الظلف ـ ويدخل في المحرم جميع أنواع السباع كما هو ظاهر ــ ثم بيان مايحل من حيوان الماء وهو ماله زعانف وحرشف. ثم بيان مايحرم عليهم من الطيروهي النسر والانوق والعقاب والحدأة والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه والنعامة والظليم والسأف والبازي على أجناسه والبوم والغواص والكركي والبجم والقوق والرخم واللقلق والببغاءعلى أجناسه والهدهدوالخفاش. وكل هذه الانواع ذوات أظافرواً كثرها مماتسمي أظافر دمخالب. وهو مايصيد ويأكل اللحوم ، وكل ماحرم عليهم فهو نجس لهم كما صرح به مرارا. ومن المعلوم ان الآية ليست نصافي احصاءكل ماهومحرم عليهم. ومجموع الآيات بدل على أن كلماحرم عليهم من غير الانواع الاربعة التي حرمت على المسلمين كافة فهومن الطيبات. وقد غفل عن الجمع بين الآياتودلالة جملتها على ماذكر اكثر الفقهاء الذين ينظرون في كل مسألة جزئية على حدثها

﴿وَمِنَ الْبَقِرُ وَالْفُنَّمُ حَرَمُنَا عَلِيهُمُ شَحَوْمُهُمَا الْأَمَا مُلْتُ ظَهُورُهُمَا اوَالْحُوايَا او مااختلط بعظم ﴾ قال ابن سيده الشحم جوهم السمن - اي المادة الدهنية التي يَكُونَ بها الْحَيُوانَ سَمِينًا . وفي معاجِم اللغةأن العرب تسمي سنام البعير وبياض البطن شحا، وشحم شحامة سمن وكثر شحمه فهو شحم، ويغلب الشحم في عرفنا على المادة الدهنية البيضاء التي تكون على كرش الحيوان وكليتيه وامعائه وفيها وفي ســـائر الجوف ولا يطلق على الاليـــة وما على ظهم اللحم مرــــ المادة البيضاء وهو تخصيص مولد لاندري متى حدث. والحوايا جمع حاوية كزاوية وزوايا أوحوية كقضيةوقضايا وفسرت بالمباعر وبالمرابض وبالمصارين والامعاء. والمرابض مجتمع الامعاء في البطن. قال ابن جريج انما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم. والثرب كفاس الشحم الرقيق الذي يَكُونَ عَلَى الكُوشُ والامْعَاءُ . وقولُهُ الا ما حملت ظهورهماقال انْ عباس يعني ماعلق بالنظهر من الشحم والحوايا ــ المباعر، أومااختلط بعظم\_قال الالية اذا اختلط شجم الالية بالعصمص فهو حلالوكل شحمالقوائم والجنب والرأس والمين والاذن . يقولون قد اختاط ذلك بعظم فهو حلال لهم أنما حرم عليهم الثروب وشحم السكلية وكل شيءكان كذلك ليس في عظير

وقد يقال أن الآية أوجزت ابلغ الايجاز في بيان ماحرم عليهم من الشحوم وما أحل لهم فلم لم يكن من مقتضى الايجازأن يكون التعبير.وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي طفر وشحوم البقر والغنم الاكذا وكذا منها؟ ومانكتة هذا التعبير الخاص فيها؟ نقول قد بين ذلك صاحب الكشاف مجعله «كقولك: من زيد أُخذت ماله \_ تريد بالاضافة زيادة الربط ، والمعنى أنه حرم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منسه وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرمهمما الا الشحوم الخالصة وهي الثروب وشحوم الكلى » اه وأقول ان المعنى المتبادر الذي تظهر فيم النكتة هو : ومن البقر والغنم دون غيرهما بما أحل لهم من حيوان البر والبحرحر مناعليكم شحومها الزائدة ألتي تنتزع بسهولة لمدم اختلاطها بلحم ولأعظم وأما ماحملت الظهورأو الحوايا أو ما اختلط بعظم فلم يحر معليهم. فتقديم ذكر ألبقر والغنم لبيان الحصر . واختلف في الاستثناء هنا هل هو منقطع أو متصل من الشحوم ، وبنوا عليه احكاما فيمن يحلف لاياكلشحماً فأكل مما استثني . والصواب أن مبنى الايمان على العرف لا على حقيقة مدلول اللغة وكل منهما معروف عنــدأهله. وسبب تخصيصالبقر والغنم بالحكم هو أن القرابين عندهم لا تكون الا منهما وكان يتخذ من شحمهما المذكورالوقود للربكا هومفصل في الفصل الثالث من سفر اللاويين وقد صرح فيه بانه الشحم الذي يغشى الاحشاء والكليتين والالية من عند المصعص (أي دونمافيعظم المصعص ) وقال بعد التفصيل في قرابينالسلامة منالبِقروالغنم بقسميه الضَّانُ والمعز مانصه «٣: ١٦ كل الشجم للرب ١٧ فريضة في أجيال كم في جميع مساكنكم لاتاً كلوا شيئاً من الشجم ولا من الدم » اه

﴿ ذلك جَزِيناهِم بِبغيهِم ﴾ الاشارة الى التحريم أو الجزاء المأخوذ من فعله أي جزيناهم اياه بسبب بغيهم وظامهم، قال قتادة في تفسير هذه الجملة: انماحرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد عليهم بذلك وما هو بخبيث، وقد سبق تفصيل القول في ذلك في تفسير آية (كل الطعام) أول الجزء الرابع وتفسير فبظلم من الذين هادوا) في أواخر سورة النساء من أوائل الجزء السادس (ص٥٥منه) ولماكان هذا الخبر عن شريعة اليهود من الانباء التي لم يكن النبي (ص) ولا قومه يعامون منها شيئاً لامينهم وكان مظنة تكذيب المشركين لعدم ايمانهم بالوحي وجزمهم بأن النبي (ص) ليس أعلم منهم بشرع اليهود، ومظنة تكذيب المهود

إن تحريم الله تعالى ذلك عليهم عقوبة لهم ببغيهم وظامهم المبين في آيات أخرى قال تمالى بعده ﴿ وَامَّا لَصَادَقُونَ ﴾ فأكدحقية الخبروصدق المخبربان والجلة الاسمية المعرفة التارفين ولام القسم،أي صادقون في هذه الاخبار عن التحريم وعلته لان اخبار ناصادرة عن العلم المحيط بكل شيء والكذب محال عليما لاستحالة كل نقص على الخالق

﴿ فَانَ كَذَبُوكَ فَقُلَ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ وَاسْعَةً وَلَا يُرِدُ بِأَسْهُ عِنَالَقُومُ الْجُرْمِينَ أي فان كذبك كفار قومك أواليهود في هذا وهو المروي عن مجاهدوالسدي قيل وهو الذي يقتضيه الظاهر لأنهم أقربذكرا. والصواب أنه خلاف الظاهر من جهة السياق فإن الكلام في محاجة المشركين الجاهلين فهم المقصودون بالخطاب بالذات ، الا أنه يمكن أن يقوى بالجواب ، وهو ان اليهود لماكان يثقل عليهم أَنْ يَكُونَ بِعَضَ شَرَعُهُمْ عَقَابًا لِهُمُ للتَشْدَيَدُ فِي تُرْبِيتُهُمْ عَلَى مَاكَانِ مِن بَغِيهُمْ عَلَ الناس وظاميم لهم ولانفسهم وعردهم على رسولهم ينتظر منهم أن يكذبوا الخبر منحيث تعليله بما ذَكرو يحتجوا على أنكاركونه عُقوبة بكون الشرع رحمة من الله ولذلك امرالله رسوله أن يجيبهم بمايدحض هذه الشبهة باثباته لهم ان رحمة الله تعالى واسعة حقيقة ولكن سعتها لأتقتضي أن يرد بأسه ويمنع عقابه عن القوم المجرمين. والبأس الشدة والمكروه. واصابة الناس بالمكاره والشدائد عقابا على جرائم ارتكبوها قد يكون رحمة بهم وقد يكون عبرة وموعظة لغيرهم لينتهوا عن مثلها اوليتر بواعلى ترك الترف وألخنوثة فتقوى عزائمهم وتعلوهمهم فيربؤا بأنفسهم عن الجرائم والمنكر ات، وهذا العقاب من سنن الله تعالى المطردة في الاقوام وِالاممُ وان لم يطرد في الافراد لقصر اعمارهم،وقد بينا ذلك في التفسير مرارآ كثيرة ولذلك قال ( عن القوم المجرمين ) ولم يقل عن المجرمين . وذهب بعض المفسرين الى ان تكذيب اليهود لهذا الخبر انما هو بزعمهم ان يعقوب هوالذي حرم على نغسه الابل او عرق النِّساكما قالوه في تفسير ( الا ما حرم اسرائيل على نغيه ) وهو من الاسرائيليات التيكان بعض اليهود يغش بها المسلمين عَيْدٌ مُأَخَالُطُوهُمْ وعاشرُوهُمْ كَمَّا بِينَاهُ فِي تَفْسِيرُ ثَلَكَ الآيةِ وَجَرِينَا عَلَيْهُ آنْهَا في تفسير آية التحريم هنا . وعَكُنْ تُوجِيهِ هِذَا الْجُوابِ فِي تَكَذَّيْبِ مِشْرِي مَكَّةً بِأَنَّهُ مُديدِ لَمُمْ إِذَا أَصْرُوا

على كفرهم وما يتبعده من الافتراء على الله بتحريم ما حرموا على انفسهم ، واطاع لهم في رحمة الله إلواسعة اذا رجعوا عن اجرامهم وآمنوا بما جاء به رسولهم اذ يكونون سعداء في الدنيا بحل الطيبات وسائر ما يتبع الاسلام من السعادة والسيادة وسعداء في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة مع الابرار ، جعلنا الله منهم بكال الاتباع ، والحمد لله على توفيقه وعلى كل حال

قدكان ما تقدم من هذه السورة بياناً مفصلا لعقائدالا سلام في الالهيات والنبوة والبعث ودحضاً لشبهات المشركين التي كانوا يحتجون بها على شركهم وتكذيبهم للرسل وانكارهم للبعث ، وعلى أعمالهم التي هي مظاهر شركهم من تحريم وتحليل ، وخرافات وتضليل ، وأوهام وأباطيل ، وقد جاء في هذه الآيات بشبهة من أكبر شبهاتهم التي ضل بمثلها كثير من الكفار قبلهم ، ولم يكونوا أوردوها على الرسول (ص) ولكن الله تعالى جعل هذه السورة جامعة لكل ما يتعلق بتقرير العقائد واثباتها بالحجة الناهضة وابطال ما يرد عليها من الشبهات الداحضة ، ماقيل منها ، وما سيقال للرسول (ص) بعد نرولها، فذكرها ورد عليها بما يبطلها ، فكان ذلك من اخباره بامور الغيب قبل وقوعها ، وذلك قوله عز وجل

﴿ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنـــا من شيء ﴾ أي سميقول هؤلاء المشركون لو شاء إلله تعالى أن لا نشرك به من اتخذنا له من الاولياء والشفعاء من الملائكة والبشر وأن لا له ظم ماعظمنا من تماثيلهم وصورهم أو قبورهم وسائر ما يذكر بهم ﴿ وأن لايشرك آباؤنا من قبلنا كُذِلك لما أشركوا ولا أشركنا — ولوشاء أن لا نحرم شيئًا مما حرمنا من الحرث والانعام وغيرها لما حرمنا. ولكنه شاء أن نشرك هؤلاء الاولياء والشفعاء به وهمله يقربوننا اليه زلفي، وشاء أن نحرم ما حرمنا من البحائر والسوائب وغيرها فحرمناها، فاتياننا ما ذكردليل على مُشيئة الله تعالى له، بل على رضاه وأمره به أيضاً – كما حكى عنهم في آية أخرى بقوله (٧٧:٧ واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنًا عليها آباءنا والله أمرنا بهدًا . قل أن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون ) وقيل أرادوا ان مشيئته ملزمة ومجبرة فهم غير مختارين في ذلك . ولما وقع هذا القول منهم بالفعل حكاه تمالى علهم بقوله في سورة النحسل (٦٦٪ ٣٥ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهـل على الرَّسل الا البلاغ المبين ) وفي معناه قوله تعالى في **سُورة الزخرفُ (١٩:٤٣ وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم . ما لهم بذلك من** علم أن هم الا يخرصون)

وقد رد تعالى شبهتهم هنا بقوله ﴿ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ﴾ الخ أي مثل هذا التكذيب من مشركي مكة نارسول (ص) فيا جاء به من توحيد الله في الالوهية والربوبية ومنها حق التشريع والتحليل والتحريم قد كذب الذين من قبلهم لرسلهم — أي مثله في كونه تكذيباً جهليا غير مبني على أساس من العلم . والرسل ولا سيا خاعهم (عليهم الصلاة والسلام) قد أقاموا الحجج على التوحيد وغيره وأيدهم الله تعالى بالآيات البينات ، ولكن المكذبين لم ينظروا في هذه الآيات نظر الانصاف لاستبانة الحق بل أعرضوا عنها وأصروا على جحودهم وعنادهم حتى ذاقوا بأسنا وهو عذاب الاستئصال للمعاندين الذين افترحوا على وسلهم آيات معينة شعلها الرسل عذبوا لهم بالاستئصال فعاروا بالنذر، ومادونه لغيرهم — ولوكانت مشيئة الله لما كانواعليه الشرك والمعاصي اجبارا مخرجا لذلك عن كونهمن أعمالهم لما عاقبهم عليه

وهوقدقال أنه أُخذهم بذنوبهم وأهلكهم بظلمهم وكفرهم — ونوكانت مشيئته لذلك متضنة لرضاه عن قاعله وأمره آياه به خلافا لما قال الرسل لما عاقبهم عليه تصديقا للرسل — فقوله تعالى حتى ذاقوا بأسنا بيان للبرهان القعلي الواقع الدال على صدق الرسل في دعواهم وبطلان شهات المشركين المكذبين لهم وبعد هذا التذكير مذا البرهان أمر الله رسوله (ص) ان يطالب المشركين بدليل على على زعمهم فقال ﴿ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ﴾ أي ها عندكم عن علم فتخرجوه لنا ﴾ أي

بدليل علمي على رحمهم فعال فؤ قل هل عندتم من علم فتحرجوه لنا في اي هل عندكم بما تقولون علم ما تعتمدون عليه وتحتجون به فتخرجوه لنا لنبحث ممكم فيه ونعرضه على ما جئنا كم به من الآيات العقلية والحكية عن وقائع الامم التي قبلكم وننصب بينهما الميزان القسط ليظهر الراجح من المرجوح الاستفهام هناللتمجيز والتوبيخ ، ولذلك قنى عليه ببيان حقيقة حالهم فقال فوان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تخرصون أي أي لسم على شيء ما من العلم بل ما تتبعون أو الله النفن وان أنتم عليه من عقيدة وقول في الدين وعمل به الا الظن ، وهو في اللغة ما ليس من مدركات الحس ولا ضروريات المقل ، وقد يكون منه ما يؤخذ من نظريات بطمئن لها القلب ويرجمها العقل وهم لم يكونوا على هذا النوع منه وان كان لا يكني في اثبات أصلي الدين وهماعقائده وقواعد التشريع التي يجب الجزم بها ، بل كانوا يتبعون أدى درجاته وأضعفها وقواعد التشريع التي يجب الجزم بها ، بل كانوا يتبعون أدى درجاته وأضعفها لا يعدونها، وهي درجة الخرص أي الحزر والتخمين الذي لا يمكن ان يستقر عنده

الخرص على لازمه الذي يندر ال يفارقه وهو الكذب، وقد فسر به هنا بعد ال نفى عنهم أدى ما يقال له علم ، وحصر ماهم عليه من الدين في ادى مراتب الظن ، مع ال أعلاها لا يغني من الحق من شيء، أثبت لذاته العلية في مقابلة ذلك الحجة العليا التي لا تعلوها حجة فقال

الحكم كخرص ما يأتي من النخيل أو الكرم من التمر والزبيب وكثيرا ما يطلق

و قل فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمين الحجة في اللغة الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم - كما قال الراغب - فهي من الحجالذي هو القصد والممنى قل أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين بنوا قواعد دينهم على أساس الخرص الذي هو أضعف الظن، بعد تعجيزك اياهم عن الاتيان بأدنى دليل أو قول يرتني الى أدنى درجة من العلم - : ان لم يكن عندكم علم مافي أمر دينكم ، فله وحده أعلى درجات العلم ، بما بعثني به من محجة دينه القويم وصراعه دينكم ، فله وحده أعلى درجات العلم ، بما بعثني به من محجة دينه القويم وصراعه

المستقيم، وهو الحجة البالغة ما أرادِ من احقاق الحق وازهاق الباطل، وهي مابينه في هذه السورة وغيرها من الآيات البينات على أصول العقائد وقواعد الشرائم وموافقتها لحكم العقولاالسليمة والفطر الكاملةوسنن الله في الاجتماع البشري وتكميلها للنظام المام الذي يعرج عليه الانسان في مراقي الكال، ولكن لايكاد مِهْدي بهذه الآيات المنبئة في الاكوان ، المبينة في آية الله الكبرى وهي القرآن، الا المستمد للهداية وهو الحب للحق الحريص على طلبه، الذي يستمع القول فيتبع أحسنه، دون من أطفأ باتباع الهوى نور فطرته، أو استخدم عقله لكبريائه وشهوته، المعرضعنالنظر في الآيات استكبارا عنها، أوحمداً للمبلغ الذي جاء بها ، أو جودا على تقليد الآباء،واتباع الرؤساء ، فأنما الحجة علم وبيان، لا قهر ولا الزام، وما على الرسل الا البلاغ، والا فلوشاء هدايتكم بِغَيْرِ هَذَهُ الطَرِيقَةُ الَّتِي أَمَّامُ أَمْرِ البشر عليها وِهِي التَّعليمُ والارشاد ، وما ثمَّ الا الخاق والتكوين أو القهر والالزام ، لمداكم أجمين بجملكم كذلك بالفطرة كما خلق الملائكة مفطورين على الحق والخير وطاعة الرب (لا يعصون الله ما أمرهم ويفملون ما يؤمرون ) أو بخلق الطاعة فيكم بغير شعور منكم ولا ارادة كريان دمائكم في أبدانكم، وهضم معدكم لطعامكم، أومع الشعور بأنها ليست من أفعالكم. وحينتذ لا تكونون من نوع الانسان الذي قضت الحكمة وسبق العلم بأن بخلق مستمدا لاتباع الحق والباطل، وعمل الخير والشر، وكونه يرجح بمض ما هومستمدله على بمض الاختيار، واختياره لاحدالنجدين على الآخر عشيئته لا ينفي مشيئة الله تعالى ولا يعارضها فأنه تعالى هو الذي شاء ان يجعله فأعلا باختياره ، كما بيناه من قبل في مواضع . ومثل هذه الآية قوله تعالى من هذه السورة ( ٢٠٦:٦ ولوشاء الله ما أشركوا ) وقوله منها أيضا ( ٣٦ ولوشاء الله لجُمهم على الهدى ) وأيضا ( ٣٩ من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجمله على صراط مستقيم) وقوله (٥١:٥ ولوشاء الله لجملكم أمة واحدة ) وقوله ( ١١،١١ ولو شاءر بك لجمل الناس أمة واحدة ولا ير الون مختلفين الامن رحم ربك ولذلك خلقهم) وقوله (١٠) ٩٩: ١٠ ولوشاءر بك لآمن من في الارض كلهم جميعاً . أَفَّا نت تكر ه الناسحى يَكُونُوامُؤُمنين) فالآيَاتُفِيهِذَا الْمُنْيُكُلُهَا بِيَانُلُسَنَّةُ اللَّهُ فِيخْلُقُ الْأَنْسَانُ كَابِينَاهُ في تفسير ما تقدم منها وفي مواضع أخرى وهي حجة على الجبرة والقدرية جميما لالحما وقد تمارى الممنزلة والآشعرية في تطبيق هذه الآيات على مذاهبهما في

انكار تعلق المدينة الالحية بما هو قبيح كالشرك والمماصي وفي نفي عقيدة الجبرعند الممتزلة واثبات الاشعرية لهما. وقد جمنافيا جرينا عليه آنما بين رد الشبهتين لان المفتونين بهما الحاليوم كثيرون ينتمون الحمداهب مالهم بهامن علم وقد رأينا ان نلخص اقوال المفسرين من السلف والخلف في الآيات ليعرف منه ضمف المذاهب النظرية المتمارضة لاهل الكلام. قال الانخشري في تفسير «كذلك كذب الذين من قبلهم » بعد ان قال ان احتجاجهم كذهب الحجرة بعينه مانصه: اي جاوًا بالتكذيب المطلق لان الله عزوجل ركب في المعقول وانول في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وارادتها والرسل اخبروا بذلك. فن علق وجود القبائح من الكفر والمماصي بمشيئة الله وارادته فقد كذب التكذيب كله وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ونبذ ادلة والمقل والسمم وراء ظهره اه

وقدرد عليه خصومهم الاشعرية بازالرسللم تنف بل أثبتت وقوع كلشئ بمشيئة الله وتقديره وانكان قبيحا ممنفعله لمايترتب عليهمن عقابه عليه لاتيانه اياه باختيار مكالكفروالممصية ، وأن المشيئة والارادة منه تمالى ليست بمعنى الرضا ولاتستلزمه ، وقررجهورهم ان مراد المشركين بشبهتهم ان الله تعالى راض عن شركهم وتحريمهم لما حرموا بدليــل مشيئته له منهم دون غيره لا انه اجبرهم عليه. وقداحتج السلف بالآية على منكري القدر قبل حدوث مذهبي المُمَّزلةُ : والاشعرية فقد روى اكثر مدوني التفسيرالمأثوروابوالشيخوالحاكم وصححه والبيهتي في الامهاء والصفات عناب عباس اله قيل له ان أناساً يقولون الالشرليس بقدر ، فقال ابن عباس بيننا وبين اهل القدر هذه الآية (سيقول الذين اشركو الوشاء الله ماأشركناـ الىقولهـقل فله الحجة البالغة فلوشاءلهداكماجمين)واخرج ابو الشيخ عن على بن زيد قال انقطمت حجة القدرية عند هذه الآية اي الآخيرة: وقال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى في رد الآرةعلى شبهتهم: أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة لأنهـا لوكانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وادال عليهم رسله الكرام واذاق المشركين من أليم الانتقام اهوقد جزم ابن جرير أيضا بأن الله تعالى كذب المشركين هِنَا بَرَعِمِهِمَ أَنَّ اللهُ رَضِي مَنْهِمَ عَبَادَةُ الْأُوثَانَ وَتَحْرِيمُ مَا حَرِمُوا مِنَ الْحُرثُ والانعام، لا يقولهم (لوشاء الله ما اشركنا) الح فانه قول مسجيح أي ولكنه حق

النفسير: ج٨

أريدبه باطلواستدل على ذلك بتشبيهه تعالى تكذيبهم بتكذيب من كان تبلهم من المشركين لرسل الله اليهم وما جاؤهم به من التوحيد وانكارالشرك وما لم بأذنالله به من الشرع في التحليل والتحريم والعبادة وغيرذلك. ولكن عبادته في هذا المقام مضطربة ليستكسائرعباراته فيالجلاء . وقد قال في آخرها ان لهاعند. عللا أخرى غير ما ذكره يطول بذكرها الكتاب ( قال ) «وفيها ذكرناه كفاية لمن وفق لفهمه» وماقال هذا الاعن شعور بضعف العبارة وأنهالا تكادتهم بسهولة وقد جارى احمد بن المنير صاحب الكشاف على جعل شهة المشركين عين شهة المجبرة ثم جمل الآيتين مبطلتين لمذهبي الممتزلة والمجبرة جميما فقال والانتصاف ما نصه:قد تقدم أيضا الكلام على هذه الآية (١) وأوضحنا أن الرد عليهم انماكان لاعتقادهم الهم مساوبون اختيارهم وقدرتهم وان اشراكهم انمأ صدر منهم على وجه الاضطرار وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك فرد الله قولهم وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار لانفسهم وشبههم عن اغتر قبلهم بهدا الخيال فـُكـذب الرسل وأشرك بالله واعتمد على أنه انما يُفَمَّلُ ذَلِكَ كُلَّهُ بَمْشِيَّةُ اللهُ وَوَامُ الْحَامِ الرَّسَلُ بَهِــذَهُ الشَّبِهُ ، ثم بين الله تعـالى الهم لاحجة لهم في ذلك وان الحجة البالغة له لالهم بقوله قل فله الحجة البالغة ثم أُوضح تمالى أن كل واقع بمشيئته واله لم يشأ منهم الا ماصدرعهم وأنه لو شاء منهم الهداية لاهتدوا اجمون بقوله (فلوشاء لهدا كم أجمين) والمقصودمن ذلك أن يتمحض وجهالرد عليهم وتتخلص عقيدة نفوذ المشيئة وعموم تعلقها بكل كائن عن الرد، وينصرف الرد الى دعواهم بسلب الاختيار لانفسهم والى اقامتهم الحجة بذلك . واذا تدبرت هذه وجدُّتها كافية فيالرد على من زُعم من أهل القبلة انالعبد لا اختيارله ولا قدرة البتة بل هو عبور علىأفعاله مقهور عليها وهم الفرقة الممروفون بالمجبرة والمصنف يغالط في الحقائق فيسمي أهل السنة مجبرة وأن اثبتوا للعبد اختيارا وقدرة لأنهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنة لافعاله الاختيارية مميزة بينها وبين أفعاله القسرية فمن هذه الجهة سوى بينهم وبين المجبرة ويجعله لقباعاما لاهل السنة (٣)وجماع الرعلى المجبرة

(١) لعل الاصل: على مثل هذه الآية (٢) لا يستطيع بن المنير ان ينكر ان كسب الاشعرية واختيارهم لا يخرجهم من فرقة المجبرة ولذلك صرح بعضهم بأنهم منهم وفي مقدمتهم امامهم الرازي وبعضهم انكر اللفظ فقط

الذين ميزناهم عن أهل السنة في قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا الى قوله قل قله الحجة البالغة) وتشمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين بان الله تعالى شاء الهداية منهما أجمين فلم تقع من أكثرهم، ووجه الردأن «لو» اذا دخلت على فعل مثبت تفته فيقتضي ذلك ان الله تعالى لما قال «فلوشاء» لم يكن الواقع انه شاء هدايتهم ولوشاءها لوقعت فهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل عقدهم، فاذا ثبت اشعال الآية على رد عقيدة الطائفتين المذكورتين المجبرة في أولها والمحتزلة في آخرها فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة منطبقة عليها فان أولها كا يبنا يثبت المعبد اختيارا وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في المخالفة والعصيان وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله في العبد وان جميع أفعاله على وفق والعصيان وآخرها يثبتون للعبدمشيئة اللهيئة الالهية خيرا أوغيره، وذلك عين عقيدتهم، فانهم كا يثبتون للعبدمشيئة وقدرة يسلبون تأثيرها ويعتقدون ان تبوتهما قاطع لحجته مازم له بالطاعة على وفق اختياره ويثبتون نعوذ مشيئة الله أيضا وقدرته في أفعال عباده فهم كا والنت تبع الكتاب العزيز يثبتون ما أثبت وينفون ما نفى مؤيدون بالعقل والله الموفق . اه

ونقول انهقد أجاد الا في زعمه ان مذهب أهل السنة ان قدرة العبدلاتأثير لها فهذا مذهب الاشعرية أو أكثرهم ومذهب أهل الاثر وهم أثمة السنة وبعض محقي الاشاعرة كامام الحرمين ان قدرة العبد مؤثرة في عمله كتأثير سائر الاسباب في المسببات بمشيئة الله الذي ربط بعضها ببعض كما هو ثابت بالحس والوجدان والقرآن

ثم أنه تعالى أمر رسوله (ص) بأن يطالب مشركي قومه باحضار من عدام يمتمدون عليه من الشهداء في اثبات تحريم الله تعالى عليهم ما ادعوه من المحرمات بعد أن نفي عنهم العلم ، وسجل عليهم اتباع الحزر والخرص ، ليظهر لهم أنهم ليسوا على شيء يعتد به من العلم الاستدلالي ولا الشهودي في انقسهم، ولاعلى شيء من النقل عن ذي علم شهودي فقال له وقل هلم شهداء كم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أنها أي احضروا شهداء كم الذين يخبرون عن علم شهودي أن الله حرم عليكم هذا الذي زعمتم تحريمه وهو طلب تعجيز لانه ما تم شهداء يشهدون فهوكالاستفهام عن العلم بذلك قبله، وكقوله من قبل (أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا) فراجع تفسيره ، ولم يقل هاتوا قبل (أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا) فراجع تفسيره ، ولم يقل هاتوا

شهداء ليحضروا اي امرئ يقول ما شاء، فأضافة الشهداء اليهم ووصفهم بما وصفهم يقتضي ان المطلوب منهم احضاره هو جماعة من اهل العــلم الذين تتلقى عنهم الاممآلاحكام الدينية وغيرها بالادلة الصحيحة التي تجعل النظريات كالمشهودات بألحس أوكالرسل الذين يتلقون الدين من الوحي الالهي وهو أَقوى العلوم الضرورية عندهم، كانه يقول اذا لم تكونوا انتم عَلَى علم تَقْيمون الحجةعلى صحته وكان عندكم شهداء تلقيتم عنهم ذلك وهم يقدرون على مالا قلدتموهم لاجلها. ثم قال له ﴿ فانشهدوا فلا تشهدممهم ﴾ اي قان فرض احضار شهداءشهدوا فلا تشهد معهم اي فلا تقبل شهادتهم ولا تسلمها لهم بالسكوت عليهافان السكوت عن الباطل في مثل هذا المقام كالشهادة به بل بين لم بطلان زعمهم الذي سموء شهادة \_ فامثال هذا القروض تذكر لاجل التذكير بما يجب انْ يترتب عليها ان وجدت كما يزعم أصحاب الاهواء فيهاولذلك قال ﴿ وَلَا تَتْبُعُ أُهُواء الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس الذين كذبوا مِ آياتنا المنزلة وما ارشدت اليه من آياتنـا في الانفس والآفاق، فوضم الظاهر موضع الضميراذ لم يقل: ولاتتبع اهواء هم لبيان ان المكذب بهذه الآيات والحجج الظاهرة، اصراراعلى تقاليده الباطلة، انمايكون صاحب هوى وظن، لا صاحب علم وحجة، ﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالِّإِ خَرَةَ وَثُمَّ بَرِبَهُمْ يَمِدُلُونَ ﴾ والذين هم على جهالهم واتباع اهوائهم لا يؤمنون بالآخرة فيحملهم الأيمان على سماع الحجة اذا ذكروا بهاوهم معذلك يشركون بربهم فيتخذون له مثلاوعد لايمادله ويشاركه في جلب الخيروالنفع ودفع الضر ولوبحمله على ذلك والتـــأثير في علمه وارادته. ومن مباحث اللفظ أن هلم أسم بمعنى فعل الامر يستوي فيه عند أهل الحجاز وعالية نجد المذكر والمؤنث والمثنى والجيع ويقول البصربون ان اصله ها التي للتنبيه ولم التي عمنى القصد، وفعل يذكُّرُ ويؤنث ويثنى ويجمع في لغة بني تميم فيقال هلميوهلها وهلموا

(١٥١) قُلْ تَمَالُوا أَنْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : أَلَا تَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِأَ لُولِدَينِ إِحْسَنًا، وَلاَ تَقْتُنْلُوا أَوْلُدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُوْتُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ، وَلا تَمْرَ بُوا ٱلْهُوْ حِسْ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنِ ، وَلاَ تَقَدُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلدِّني حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِٱلْفَيَّ ، ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَمَلَّكُمْ مَنْمُولُونَ (١٥٧) وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَقِيمِ إِلاَّ با َّلِّي هِيَ أَحْسَنُ حَنَّى يَبْلغَ أَشُدُّهُ ، وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْفَسْطِ لا نُكَالُّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْمَهَا ، وَإِذَا أُمَلُّمُ فَأَعْدِ لُوا وَلَوْ كَانَ ذَا مُرْبِي، وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا، ذُلِكُمْ وَصِيْلَكُمْ بِهِ لَمَلَـكُمْ مَذَكَّرُونَ (١٥٣) وَأَنَّ هُٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقَيمًا فَأَ تَبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا ٱلسَّبُلَ فَنَفُرُ قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ، ذُلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَمَلَكُمْ تَتَّقُونَ

بين الله تمالى فيماقبل هذه الآياتحجته البالغة على المشركينالذين حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه عليهم ربهم ودحص شبهتهم التياحنجوا بهاعلى شركهم به وافترائهم عليه . بمد ان بين لهم جميع ما حرمه على عباددمن الطمام — ثم بين في هذه الآياتأصول الحرمات وعجامتها في الاعمالوالاقوال وما يقابلها من أصول الفضائل والبر، فقال عز من قائل :

﴿ قُلْ تَمَالُوا أَ تُلْ مَا حَرَمَ رَبُّمَ عَلَيْكُم ﴾ أي قل أيها الرسول لحؤلاء المتبعين للخرص والتخمين في دينهم وللهوى فيا يحرمون ويحللون لانفسهم:تعالوا الي واقبلوا علي أتل وأقرأ ماحرم ربكم عليكم فيما أوحاه اليمنالعلمالصحيح وحق اليقين ، فأن الرب وحده هو الذي له حق التحريم والتشريع، وانحــا أنا مِبلغ عنــه باذنه، أرسلني لذلك وعلمني علىأميني ما لم أكن أعلم، وأيدني بالآيات البينات. وقدخصاًلتحريم بالذكرمع ان الوصايا إلى بينهما التلاوة أع لمناسبة ما سبق من انكار ان يحرم غير الله ولان بيان أصول المحرمات كلها يستلزم حلٍ ماعداها لانه الاصل وقد صرح بأصول الواجبات من هذا الحلال العام. وأصل ( تمالوا ) و( تمال ) الامر نمن كان في مكان عال لمن دونه بان يتمالى ويَضَمَــُدَ اللهِ ، ثم توسَّمُوا فيــه فاستعبلوه في الأمر في الأقبَّــال مطلقاً ﴿ واستمال المقيد في المطلق من ضروب المجاز المرسل الا اذاكثر فلم يحتج الى قرينة ولم ينظر فيه الى علاقة كهذه الكلمة ولاسيافي غير هذا الموضع . ولهي فيه خطاب ممن هوفي أعلى مكان من العلم والهدى لمن هم في أسفل درك من المجل والضلال ، عبدة الاصنام ، ومتبعي الظنون والاوهام

وقوله ﴿ الاتشركوا به شيئاً ﴾ شروع في بيان ماحرم الربوما أوصى به من الله، وقداً ورد بعضه بصيغة الذهبي عن الشيء وبعضه بصيغة الامربضده حسب ما تقتضيه البلاغة كما سيأتي . وأن تفسيرية وندع النحاة في اضطرابهم وخلافهم في تطبيق مافى حيزها من النهبي والام على قواعدهم فنحن لا يعنينا الا فهم المعاني من الكلام بغير تكلف، وما وافق القرآن من قواعدهم كان صحيحا مطردا وما لم يوافقه فهو غير صحيح او غير مطرد، وسنزيك فيه عن البيان، ما يغنيك عن تحقيق السعد وحل اشكالات أبي حيان .

بدأ تعالى هذه الوصايا بأكبرالمحرمات وافظمها وأشدها افسادا للمقل والفطرة وهوالشرك بالله تعالى سواعكان باتخاذا لاندادله اوالشقعاء المؤثرين في أرادته المصرفين لها في الاعمال وما يذكر بهم من صور وتماثيل واصنام او قبور - اوكان باتخاذ الارباب الذن يشرعون الاحكام ، ويتحكمون في الحلال والحرام ،وكل ذلك وأضح من الآيات السابقة وتفسيرها .وتقديرالكلام اول ما اتلوه عليكم في بيان هذه المحرمات وما يقابلها من الواجبات \_ أو \_ أول ماوصا كم به تعالى من ذلك كما يدل عليه لاحق السكلام ـ هو ان لاتشركوا بالله شيئامامن الاشياء وانكانت عظيمة في الخلق كالشمس والقمر والكواكب، أو عظيمة في القدر كالملائكة والانبياء والصالحين ، فانها عظم الاشياء العاقلة وغير العاقلة بنسبة بعضها الى بعض ودلك لابخرجها عن كونها من خلق الله ومسخرة بقدرته وارادته وعن كون العاقل منها من عبيده ( ان كل من في السموات والارض الا آتي الرحمن عبداً) — أو أن لاتشركوا به شيئًا من الشرك صغيره اوكبيره \_ ومقابله إن تعبدوه وحده بها شرعه لكم على لسان رسوله لا باهوائكم ولا بأهواء أحد من الخلق امثالكم ، وهذاهو المقصود بالذات الذي دعا اليه جميع الرسل وهو لازم النهي عن الشرك الذي عبر به هنالان الخطاب مُوجه الى المشركين أولاوبالذات

﴿ وَبِالْوَالْدِينَ احسانًا ﴾ اي والثاني مما أتاره عليكم أومما وصاكم به ربكم ان

تحسنوا بالوالدين احسانا تاماكاملا لاتدخروا فيه وسعاً ، ولا تألوا فيهجهدا ، وهذا يستلزم ترك الاساءة وان صغرت فكيف بالمقوق المقابل لفاية الاحسان وهومنأ كبركبارُ المحرمات. وقد تكرر في القرآن القران بين التوحيد والنهي عن الشرك وبين الامر بالاحسان للوالدين ، وتقدم بعضه في سورة البقرة والنساء وسيأتي اوسع تفصيل فيه في وصايا سورة الاسراء ( اوِ بني اسرائيل ) التي بمعنى هذه الوصايا في هذه السورة وفيه النهي عن قول « أَف » لهما . وقد اختير في هذه الآية وامثالها الامر بالواجب من الآحسان علىالنهي عن مقابله المحرم وهو الاساءة مطلقا للايدان بأن الاساءة الهما ليس من شأمها أن تقع فيحتاج الى التصريح بالنهي عنهافي مقام الايجاز لانها خلاف ماتقتضي الفطرة السليمة والآداب المرعية عند جميم الام . وقد سبق في تفسير مثل هذه الجلة ان الاحسان يتمدى بالباء والى فيقال أحسن به وأحسن اليه، والاول أبلغ ، فهو بالوالدين وذي القربي أليق ، لان مناحسنت به هو من يتصل به برك وحسن معاملتك ويلتصق به مباشرة على مقربة منك وعدم انفصال عنك - وأما من أحسنت اليه فهوالذي تسدي اليه برك ولوعلى بمدأو بالواسطة اذ هو شيء يساق اليه سوقًا . ولم ترد هذه التعدية في التنزيل الآ في تعبيرين في مقامين ( احدهما ) التعبير بالفعل حكاية عن يوسف عليه السلام في سورته وهوقوله لابيه والخوته ( هذا تأويل رؤياي منقبل قدجملها ربي حقا وقد احسن بي اذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) ( والثاني ) التمبير بالمصدر المفيدلاتاً كيدو المبالغة في مقام الاحسان بالوالدين في اربع سور البقرة والنساء وقد عطف فيعما ذو القربي على الوالدين بالتبع ـ والإنعام والاسراء. وفي سورة الاحقاف (ووصينا الانسان بوالديه احسانًا ) كا قرأه الكوفيون من السبعة وقرأه الباقون (حسنا) كأيَّة سورة العنكبوت التي رويت كلمة احسانًا فيها من الشواذ . والظاهر ان الباء فيها متعلقة بوصينا

ولولم يرد في التنزيل الا قوله تمالى ( وبالوالدين احسانا ) ولو غير مكرر لكفى في الدلالة على عظم عناية السرع بأمر الوالدين بما تدل عليه الصيغة والتمدية فكيف وقد قرنه بعبادته وجمله ثانيها في الوصايا وأكده بما أكده به في سورة الاسراء كما قرن شكرهما بشكره في وصية سورة لقان فقال ( ان السكر في ولية سورة لقان فقال ( ان السكر في ولوالديك ) وورد في ممنى التنزيل عدة أحاديث نكتفي منها بمنابعة بيت

عبدالله بن مسعود ( رضي الله عنه) قال سألت رسول الله (ص) اي العمل افضل ؟ قال « الصلاة على وقتها » وفي رواية لوقتها، قلت ثم أي ؟ قال « برالوالدين » قَلْتَ يُم أَي؟ قال « الجهاد في سبيل الله » فقدم برالوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي مو أكبر الحقوق العامة على الانسان . ذلك كله بأن حق الوالدين على الولد أكبر من جميع حقوق الخلق عليه ، وعاطفة البنوة ولعرتها من أُقوى غرائز الفطرة ، فن قصر في بروالديه والاحسان بهم كان فاسد الفطرة مضياعاللحقوق كلها فلا يرجى منه خير لاحد. وقد بالغ بعض العلماء في الكلام على بر الوالدين حيى جعلوا من مقتضى الوصية بهما ان يكون الولدمعهم كالعبدالدليل مع السيد القاسي الظالم، وقد اطمعوا بذلك الآباء الجاهلين المريضي الاخلاق حي جرءوا ذا الدين منهم على أشد بما يتجرأ عليه ضعفاء الدين من القسوة على الاولاد وْاهَانَتْهُمْ وَاذْلَاهُمْ، وهذا مُفَسَّدَةً كَبِيرةً لتربية الأولاد في الصفر ، والجاء لهم أني المقولة في التكبر، والى ظلم أولادهم كما ظامهم آباؤهم، وحينتُذ يكونون من أَظْلُمُ النَّاسُ لَلْنَاسُ ، وقد فصلنا القول في ظلم الوالدين للاولاد وتجكمها في شؤونهم ولا سيما تزويجهم عن يكرهون في تفسير آية النساء ( ص ٨٥ ج ٥ تفسيرً ) وكم أفسدت الإمهات بناتهن على أزواجهن . والصواب اله يجب على الوالدين تربية الاولاد عنى حبهما واحترامهما احترام المحبة والكرامة لا احترام الخوف والرهبة . وسنفصل ذلك في تفسير آيات سورة الاسراء ان احيانا الله

والنالث مما اتلوه والنالث من الملاق محن رزقكم واياهم الله والنالث مما اتلوه عليكم مما وصاكم به ربكم أن لا تقتلوا أولادكم الصغار من فقر واقع بكم لئلا روه جياعا في حجوركم. فأنه هوالذي يرزقكم واياهم اي ويرزقهم بالتبع لكم فالجملة تعليل للنهي . وسيأتي في سورة الاسراء (ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق نحن نرزقهم واياكم) فقدم رزق الاولاد هنالك على رزق الوالدين عكس ما هنا لانه متعلق بالفقر المتوقع في المستقبل الذي يكون الاولاد فيه كبارا يكاسيين وقد يصير الوالدون في حاجة اليهم لعجزهم عن الكسب بالكبر. فقرق في تعليل النهي في الآيتين بين الفقر الواقع والفقر المتوقع فقدم في كل منها في تعليل النهي في الآيتين بين الفقر الواقع والفقر المتوقع فقدم في كل منها ضمان رزق الكاسب للاشارة الى انه تعالى جعل كسب العباد سببا للرزق خلافا في يزهد و مهم العمل بشبه كفائه تعالى رقع وقد ذكر فاهذه النكتة من

بلاغة القرآن في تفسير (٦: ١٣٧ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ) (ص١٧٤ ج ٨ تفسير )

﴿ وَلا نَقْرُ مِوْ الْفُواحِشُ مَا ظَهُرُ مُمَّا وَمَا لِطَنَّ ۗ أَي وَالْرَابِعِ ثَمَا اتَّاوَ وَعَلَيْكُمْ مَن وصايا ربكم ان لاتقربوا ماعظم قبحه من الافعال والخصال كالزنا واللواط وقذف المحصنات وكلمنهاسمي في التنزيل فاحشة فهو مما ثبتت شدة قبحه شرعا وعقلا ولذلك يستتر بفعل الاولينأ كثرالذين يقترفو بهماوقاما يجاهي بهما الاالمستولغمن الفساق الذي لايبالي ذماولاعارا اذاكان معمثله وهويتبرأ منهمالدى خيار الناس وفضلائهم، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزناويمدونه أكبرالعار ولا سيما اذاوقع من الحرائر فكان وقوعه منهن نادرا وانماكان يجاهربه الاماء في حوانيت ومواخير تمتاز باعلام فيختلف اليها اراذلهم ، واما اشرافهم فيزنون سرا عن يتخذون من الاخدان كما سبق بيانه في تفسير ( محصنات غير مسافحات ولامتخذات اخدان) والخدن الصديق يطلق على الذكر والاثنى ، ويعبرون بمصرعن خدن الفاجشة بالرفيقة والرفيق وعنالمخادنة بالمرافقة وهوعند فساقهم فاش ولاسيما الاغنياء منهم . روي عن ابن عبـاس (رض) في تفسـير الآية انه قال : كأنوا في الجاهلية لايرون بأسا بالزنا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم الله الزنا بالسر والعلانية،أي بهذه الآية وما في معناها. وليس هذا تخصيصا للفواحش ببعض أَفرادها كما ظن بعض المقسرين بل مراده ان الآية دلت على ذلك بعمومها ، وفي روايه عنه من طريق عطاء : ولا تقربوا الفواحشماظهر ( قال ) العلانية : وما بطن - - قال - السر . وعنه أيضا : ما ظهر منها نكاح الامهات والبنات وما بطن الزنا. واخرج ابن أبي حاتم عن عمران بن حصين ان رسول الله ( ص ) قال « أرأيتم الرابي والسارق وشارب الحمر ما تقولون فيهم » ؟ — قالوا الله ورسوله أعلم — قال « هن فواحش وفيهن عقوبة » وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حازم الرهاوي انه سمع مولاه يقولكان رسول الله ( ص ) يقول «مسألة الناس من الفواحش » وآخرج أيضا عن يحبي بن جابر قال : بلغي ان من الفواحش التي نهى الله عنها في كتابه تزويج الرجل المرأة فاذا نفضت له ولدها. طلقها من غيّر ريبة . نفضت له ولدها وَلدت له . وأخرج هو وأبو الشيخ. عن عكرمة : ما ظهر منها ظلم الناس وما بطن الزنا والسرقة ، أي لان النَّاسُ · يأتونهما في الخفاء . ذكر ذلك كله في الدر المنثور فدل عِلى ان مفسري. السلف في جملهم مجملون الفواحش على عمومها وما ذكر وه منها أمثلة لا تخصيص وما تقدم في تفسير ( وذروا ظاهر الاثم وباطنه ) من الوجوه في ظاهره وباطنه يأتي مثله هنا فيراجع في تفسير الآية ( ١١٩ ) من هذه السورة ( ص ٢١ ج ٨ تفسير) الا أن الاثم اع من الفاحشة لانه يشمل كل ضار من الصفائر والكبائر فحش قبحه أم لا ولذلك قال تعالى في صفة الحسنين من سورة النجم (الذين مجتنبون كبائر الاثم والفواحش الااللم ) وقال في آية الاعراف ( قل انما حرم وبي الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبني بغير الحق وان تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعالون) قيل الهاجمت أصول المحرمات الكلية . وفي حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا « لاأحد اغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن » رواه الشيخان في صحيحيهما

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق أي والخامس بما أتلوه عليكم من وصايا ربكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها بالاسلام أو عقد البدمة أو المهد أو الاستئان فيدخل في عمومها كل أحدالا الحربي ، وقوله الا بالحق هوما يبيح القتل شرعا كقتل القاتل عمدا بشرطه . ويطلق المهد على الثلاثة ومنه ماورد في النهيءن قتل المماهد وايذائه . كقوله صلى الله عليه وآله وسلم «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما » رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر (رض) وقوله (ص) «من قبل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة شمين خريفا » رواه التره ذي وقال حسن صحيح وان ماجه من حديث أبي هربرة .

وذاكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ الاشارة الى الوصايا الحسالتي تليت في هذه الآية واللام فيها للدلالة على بعد مدى ما تدل عليه الوصايا المشار اليها من الحكم والاحكام والمصالح الدنيوية والاخروية \_ أو بعدها عن متناول أوضاع الجهل والجاهلية ولا سيا مع الامية. والوصية ما يه بدالى الانسان ان يعمله من خيراً وترك شربما يرجى تأثيره، ويقال أوصاه ووصاه. وجعلها الراغب عبارة عبا يطلب من عمل مقترنا بوعظ. وأصل معنى وصى الثلاثي وصل ، ومواصاة الشيء مواصلته وهو خاص بالنافع كالمطر والنبات . يقال وصى النبت الصل وكثر ، وأرض واصية النبات ، وقال ابن دريد في وصف صيب المطر

جون اعارته الجنوب جانبا منها وواصت صوبه يد الصبا أي وصاكم الله بذلك لما فيه من اعدادكم وباعث الرجاء في أنفسكم لان تعقلوا ما فيه الخير والمنفعة في ترك مانهي عنه وفعل ما أمر به فان ذلك بما تدركه العقول الصحيحة بأدى تأمل وفيه دليل على الحسن الذاتي وادراك العقول له بنظرها ، واذا هي عقلت ذلك كان عاقلا لها ومانعا من المخالفة . وفيه تعريض بأن ماهم عليه من الشرك وتحريم السوائب وغيرها بما لا تعقل له فائدة ، ولا تظهر للانظار الصحيحة فيه مصلحة

ولا تقربوا مال اليتم الا بالى هي أحسن أي والسادس بما أتلوه عليكم من وصايا ربكم فيما حرم وأوجب عليكم أن لا تقربوا مال اليتم اذا وليتم أمرداً وتعاملتم به ولو بواسطة وصيه أووليه الاباغملة أوالا فعال اليهي أحسن ما يفعل بماله من خفظه و تشميره و تنميته و رجعان مصلحته والانفاق منه على تربيته و تعليمه مايصلح به معاشه و معاده. والنهيء عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه لانه يتضمن النهي عن الاسباب والوسائل التي تؤدي اليه و توقع فيه وعن الشبهات التي تحتمل التأويل فيه فيحذر ها التقي اذ بعد ها هضا لحق اليتم و يقتحمها الطامع اذيراها بالتأويل مما يحل له لعدم ضررها باليتيم أو لرجحان بفعها له على ضررها ، كان يأكل من ماله شيئا بوسيلة له فيه رجح من جهة أخرى في على ضررها ، كان يأكل من ماله شيئا بوسيلة له فيه رجح من جهة أخرى في على ضررها ، كان يأكل من ماله شيئا بوسيلة له فيه رجح من جهة أخرى في من أول سورة النساء وتفسير (٢٠٠٢ ويالونك عن اليتامي قل اصلاح طم خيروان تخالطوهم فاخوانكم) من البقرة مايغني عن التنام يل هنا في تحرير مسألة خيروان تخالطته في المعيشة والمعاملة . (راجم ٣٤٣ ج٢ تفسير)

وقوله تعالى ﴿ حَى يبلغ اشده ﴾ هوغاية للنهر عن هذا القرب لماله وما فيه من المبالغة في الترهيب عن التعامل فيه — أوغاية لما يتضمنه الاستثناء وهو ما يقابل النهي من المجاب حفظ ماله حتى منه هو فان الولي أو الرصي لا يجوز له ان يسمح لليتم بتبديد شيء من ماله واضاعته أو الاسراف فيه ، و بلوغ الاشدعبارة عن بلوغه سن الرشد والقوة الذي يخرج به عن كونه يتما أو سنميها أو ضميفا ، وقد اختلف أهل اللغة هل هو مفرد اوجع لا واحدا او له واحدقال في اللسان والاشدمبلغ الرجل الحذكة والمعرفة وهو موافق لتفسيرنا او حجة له ، و نقل عن علماء اللغة والشرع أقوالا ابن سيده : بلغ الرجل أشده اذا اكتهل ، و نقل عن علماء اللغة والشرع أقوالا

في لفظه ومعناه بلغت ثاثي ورقة منه وملخص المعنى ان له طرفين أدناهما الاحتلام الذي هومبداً سن القوة والرشد وسايته سن الاربعين وهي الكهولة اذا اجتمعت للمراحنكته وتمام عقله ـ قال ـ فبلوغ الاشد محصور الاول محصور النهاية غير محصور ما بين ذلك. وقال الشعبي ومالك وآخرون من علماء السلف يمي حتى يحتلم ، والاجتلام يكون غالبا بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة : وقال السدي الاشد سن الثلاثين وقيل سن الاربعين وقيل الستين. والاخير باطل وما قبله مأخوذ من قوله تعالى (حتى اذا بلغ أشده و بلغ أربعين سنة ) ولكن قال المعسرون هذا لا يظهرهنا .

وأقول ال المراد بالنهي عن قرب مال اليتيم النهي كل تعدعليه وهضم له من الاوصياءوغيرهم من الناس خلافا لمن جمل الخطاب فيه للاولياء والاوصياء خاصة ، وحينتذ يظهرجمل حتىغاية للنهي وجمل الاشد بمعناه اللغوي وهو سن القوة البدنية والعقلية بالتجارب، والحديث العهدبالاحتلام يكون ضعيف الرأي قليل التجارب فيخدع كثيرا وقدكان الناس في الجاهلية كالهلهذا المصرمن أصحاب الافكارالمادية لايحترمون الاالقوة ولايعرفون الحقالا للاقوياءفلذلك بالنمالشرع في الوصية بالضعيفين المرأة واليتيم. وانما كانت القوة التي يحفظ بها المرءماله في ذُلُكُ الزمن قوة البدن مع الرشد العقلي وهو قلما يحصلَ بمجرد البلوغ ، وأما هذا الزمان فلا يقدر على حفظ ماله فيه الا من كان رشيدا في أخلاقه وعقله وتجاربه لكثرة الغش والحيل ، وان سفه الشبان الوارثين في مصر مضرب. المثل، فأكثر الشبان من أبنا، الاغنياء مسرفون في الشهوات فتي مات من يرثونه. أقبل على معاشرتهم اخدان الفسق وساسرته ومنهومو القار فلا يتركونهم الا فقراء منبوذين ؛ وقلما يستيقظ أحدهم من غفلته الا في سن الكهولة التي يكمل فيها العقل وتعرف تكاليف الحياة الكثيرة ويهتم فيها بأمر النسل وقد أشترط الشرع لايتاء اليتامى أموالهم سن الحسلم والرشد معا وظهور رشدهم في المعاملات المالية بالاختبار بقوله تعالى (وابتلواليتامي \_ الى قوله\_ فادفعوا اليهم اموالجم ) وهذا خطاب للاولياء والأوصياء .

﴿ واوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴾ أي والسابع بما اتلوه عليكم من وسايار بكم ان اوفوا الكيل اذاكلتم للناس او اكتلتم عليهم لانفسكم والميزان اذا وزنتم لانفسكم فيما تبتاعون او لغيركم فيما تبيعون فليكين كل ذلك افياً تاميًا ،

بالقسط اي المدل ، ولا تكونوا من المطففين ( الذين اذا اكتانوا على الناس يستوفون ، واذا كالوهم اوزنوهم يخسرون) اي ينقصون الكيل والوزن وهم الذين توعدهم الله بالويل والهلاك في اول السورة التي سميت باسمهم. فهذا هو النهي المقابل للام بالايفاء وهو لازم له ، فالجملة ، وحجزة فكلمة بالقسط هي التي بينت ان الايفاء يجب ان يكون من الجانبين في الحالين أي اوفوا مقسطين او ملابسين للقسط متحرين له ، وهو يقتضي طرفين يقسط بيهما ، فعل على اله يجب على الانسان ان يرضى لفيره ما يرضاه لنفسه ، وأين الذين يدعون اتباع القرآن في هذا الزمان من هذه الوصية ؛ لا تكاد تجد في المئة منهم في مثل بلادنا هذه بائما يوفي الكيل والميزان لمبتاع يسلم الامر له ويرضى بذمته .

﴿ لا نكلف نفسا الاوسمها ﴿ هذه جملة مستأنفة لبيان حكم مايمر فلاهل الدين والورع من الامر بالقسط في الايفاء فان اقامة القسط أأمر دقيق جداً لايتحقق في كل مكيل وموزون الا اذا كان بموازين كيزان الذهب الذي يضبط الوزن بالحبة ومادونها. وفي التزام ذلكِ في بيع الحبوبوالخضروالفاكه حرج عظيم يخطر في بال الورع السؤال عن حكمه، فكان جوابه ان الله تعالى لا يكلف نفسأ الا مايسمها فعله بأنَّ تأتيه بغير عسر ولا حرج ، فهو لا يكلف من يشتري او يبيع ما ذكر من الإقوات ونحوها ان يزنه أو يكيله بحيث لا يزيد حبة ولا مثقالًا بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيل له اوعليه على حدسواه بحسب العرف بحيث يكون ممتقدا انه لم يظلم بزيادة ولا نقصيمتد به عرفا . وقاعدة اليسر وحصرالتكليف بمافي وسع المكلف ومايقابه منرفع الحرج وتفي المسر، من أعظم قواعدهذا الشرع، المبي على أقوى أساس من الحق والمدل، فلا يساويه فيه قانوُن من قوانين الخاق ، ولو عمل المسلمون بهذه الوصية لاستقامت أمور مماملاتهم، وعظمت الثقة والامانة بينهم. وكانوا حجة على غيرهم من المطفقين والمفسدين . وما فسدت أمورهم وقلت ثقتهم بأنفسهم ، وحل محلها ثقتهم بالاجانب الطاممين فيهم، الا بترك هذه الوصية وأمثالها أثم تجد بمض المارقين الجاهلين منهم يهذون ويقولون ان ديننا هوالذيأخرنا وقدم غيرنا !! وقدقص التنزيل علينا فيا قصمن أنباء الام لنعتبرو تتعظ بهااله تمالى اهلك قوم شعيب عما كان من ظلمهم وفسادهم ولا سيا التطفيف في الكيل والمبزان. وقال الرسول ( ص ) لاصحاب الكيل والميزان «انتكم وليتم أمرا

هلكت فيه الام السائفة قبلكم» رواه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا بسند فيه راو ضعية وقال نه روي موقوفا بسند صحيح وروى غيره مايؤيده في واذا قاتم فاعدان ولوكان ذا قربي في اي والثامن بما أتلوه عليكم من وصايا ربكم هو ان تعدلوا في القول اذا قاتم قولا في شهادة او حكم على أحد ولوكان المقول في حقه ذلك القول صاحب قرابة منكم ، فالعدل واجب في الاقوال كاله والحيل لانه هو الذي تصلح به شؤون الناس فهو ركن العمر ان وأساس الملك وقطب رحى النظام للبشر في جميع أمورهم الاجماعيه فلا يجوز لمؤمن ان يحابي فيه أحد القرابته ولا لغير ذلك ، وقد فصل الله تعالى هذا الإمر الموجز با يتين مدنيتين اولاها قوله (٥: ١٣٤ عن المنواكونوا قوامين بالقسط ) الخ والثانية قوله (٥: ١ من المنواكونوا قوامين بالقسط ) الخ فيراجم تفسيرهما في أواخر الجزء الخامس ومنتصف الجزء السادس (ص٢٧٣) من التفسير في أواخر الجزء الخامس ومنتصف الجزء السادس (ص٢٧٣) من التفسير

﴿وَبِهِدَاللَّهُ أُوفُوا﴾ أي والتاسع مما أتلود عليكم من وصاياً ربكم ان توفوا بعهداللهدوز ماغالفه. وهو يشمل ما عهده الله تعالى الى الناس على ألسنة رُسله وبما أتاهم من العقل والوحدان والفطرة السليمة ، وما يعاهده الناسعليه ، وما يماهد عليه بعضهم بمضا في الحق موافقا للشرع. قال تعالى ( ولقد عهدنا إلى آدم ) وقال (ألم اعهد اليكم يابي آدم الا تعبدوا الشيطان ) وقال أيضاً وهو من الثاني (وأوفوا بعهد الله أذا عاهدتم) وقال (أو كاماعاهدوا عهداً نبذه فريق منهم) وقال في صفات المؤمنين (والموفون بعهدهم اذاعاهدوا) فكل ما وصى الله به وشرعه الناس فهو من عهده البهم ، ومن آمن برسول من رسله فقد عاهد الله بالايمان به ان يمتثل أمره ونهيه ، وما يلتزمه الانسان من عمل البرُ بنذر اويمين فَهُو عهدعاهد ربه عليه كما قال في بعض المنافقين ( ومنهم من عاهد الله نئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين \* فلما آتاهم من فضله بخلوا به ) الح وكذلك من عاهد الامام وبايمه على الطاعة في المعروف ، أوعاهد غيره على القيام بعمل مشروع. والسلطان يعاهد الدول ــ فكل ذلك مما يجب الوفاء به اذا لم يكن معصية ولكن لايمد من عهد الله شيء من ذلك الا اذا عقد باسمه أو بالحلف به وكذ إ تنفيذ شرعه

ومن نكت البلاغة هنا تقديم معمول الفعل « أُوفوا » عليه وهو يدل

على الحصر ولما لم يظهر الحصر لبعض المفسرين جعلوا التقديم لجرد الاهتها الذي هو الاصل في كل ما يقدم على غيره في هذه اللغة ، وهذا عجز منهم ألجاهم اليه نفسيرهم للعهد بهذه الوصايا او بكل ما عهد الله الى الناس على ان تدخل هذه الوصايا فيه دخو لا أوليا. والاول باطل والثابي قاصر، أما بطلان الاول فلا يصح ان فلان الوقاء بالعهد من الوصايا المقصودة المعدودة وله معنى خاص فلا يصح ان يجمل عين ما قبله — وأما قصور الشاني فظاهر مما ذكرنا من سائر أنواع العهد بالشواهد من القرآن \_ فالعهد اذاً عام لكل ماشرع الله للناس وكل ما التزمه الناس مما يرضيه ويوافق شرعه ، ويقابله ما لا يرضي الله من عهى ما فيه ضرر للامة الحرام والحاف على فعله ومعاهدة الحربين وغيرهم على ما فيه ضرر للامة وهضم لمصالحها أو غير ذلك من المعاصي فحصرالله الام بالوفاء في الاول الذي يسخطه . ونكتفي من السنة في تعظيم يوضيه ليخرج منه هذا الاخير الذي يسخطه . ونكتفي من السنة في تعظيم شأن هذه الوصية بحديث عبد الله بن عمر و المرفوع في الصحيحين وغيرها هأن هذه الوصية بحديث عبد الله بن عمر و المرفوع في الصحيحين وغيرها النقاق حتى يدعها – اذا حدث كذب ، واذا وعد اخلف ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم في »

وذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأحزة والكسائي وحفيه عن عاصم (تذكرون) مخففة من الذكر والباقون بالتشديد من التذكرون التذكرون وليس معناهما واحداً كما قيل فإن الصيغ من المادة الواحدة لعطي معاني خاصة ويتجوز في بعضها عالا يصح في بعض ، فالذكر يطلق في الاصل على اخطار معنى الشيء أوخطوره في الذهن ويسمى ذكر القلب، وعلى النطق باللفظ الدال عليه ويسمى ذكر اللسان، ويستعمل مجازا عمنى الصيت والشرف وفسر بهقوله تعالى (وانه لذكر لك ولقومك) ويطلق بمعنى العلم وبه يسمى القرآن وغير ممن الكتب الالهمية ذكرا، ومنه (فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لاتعامون) وأما التذكر فمعناه تكلف ذكر الشيء في القلب اوالتدرج فيه بفعله المرة بعد المرة ، ويطلق على الاتعاظ ومنه قوله تعالى (وما يتذكر الا من ينيب) وقوله (سيذكر ويطلق على الاتعاظ ومنه قوله تعالى (وما يتذكر الا من ينيب) وقوله (سيذكر من يخشى) والشواهد عليه في الذكر كثيرة ومثله الادكار (فهل من مدكر) وهو افتعال من الذكر والافتعال يقرب من التفعل . وحكمة القراء تين افادة الماني التي تدلان عليها من باب الايجاز البليغ

« تفسير القرآن الحكيم » «٢٥»

«الجزء الثامن»

والمعنى ذلكم المتلو عليكم في هذه الآية من الأوام والنواهي البعيدة مدى الفائدة ومسافة المنفعة لمن قام بما ـ وصاكم الله به في كتا به رجاء أن تذكر و افي أنفسكم ما فيهامن الصلاح لكم فيحملكم ذلك على العمل مهاأ ورجاءوان يذكره بعضكم لبعض في التعليم والتواصي الذي أمر الله به بمثل قوله ( وتواصوا بالحق وتواصُّوا بالصَّبر) فلكل من الذكر النَّفسي واللَّساني وجه هنـا ولا مانع من الجم بينهما على مذهب الشافعية المختار عندنا \_ وكذا الجمع بينهما وبين معاني

التذكر في القراءة الاخرى، والمعنى على هذه القراءة وصاكم به رجاء أنَّ يتكلفُّ ذكرهذه الوصاياومافيهامن المصالح والمنافع منكان كثير النسيان والغفلة أوكثير

الشواغل الدنيوية \_ اورجاءان يتذكرها المرة بعد المرة من اراد الانتفاع بها بتلاوة آياتها في الصلاة وغيرها وبغير ذلك - أو رجاء ان يتعظ بها من سمعها وقرأها أو ذكرها أو ذكر بها وبمض هذه الوجوه عام يطلب من كل مسلم

و بعضها خاص

﴿ وَإِنْ هَذَاصِرَ اللَّهِ مُسْتَقِيهَا فَاتَّهِمُوهُ وَلَا تَتَّبِمُوا السَّبِلَ فَتَفْرُقُ بِكُمَّ عَنْ سَبِيلًه ﴾ اي والعاشر مما اتلوه عاليكم من وصاً لا ربكم هوان هذا الذي ادعوكم اليه من الدين القويم والشرع الحنيني العذب المورد السائغ المشرب بما تلوته عليكم من هذه السورة المشتملة على هذه الوصايا التي لا يكابر ذومسكة مِن عقل في حسَّم او فضلها او – ان هذا القرآنِ الذي ادعوكم اليه وادعوكم به الى ما يحييكم هو صراطي ومنهاجي الذي اسلكه الى مرضاة الله تعالى ونيل سعادة الدنيا والالخرة ـ اشير اليه مستقيما ظاهر الاستقامة لا يضل سالكه ، ولا يهتدي تاركه ، فاتبموه وحده ولا تتبعوا السبل الاخرى التي تخالفه وهي كثيرة فتتفرق بكم عن سبيله بحيث يذهب كل منكم في سبيل ضلالة منها ينتهي بها الى الهلكة اذ ليس بعد الحق الا الضلال، وليس امام تارك النور الا الظامات. وقد أضيف الصراط بهذا المعنى الى الله تعالى اذ هو الذي شرعه والى الدعاة اليه والسالكين له من النبيين وغيرهم في سورة الناتحة . والظاهر ان اضافته هنـــا الى النبي (ص) لانه هو المخاطبُ للناس بهذه الوصية وفعلهامسند اليه تعالى بضميرالغيبة.

وقد جم في هذه الوصية الجامعة بين الامر بالحق والنهي عن مقابله وهو الباطل. قرأ حمزة والكسائي (وان هذا صراطي) بكسر همزة أن والباقون بِفَتْحَهَا ، فأما كسرها فعلى ان السكلام مستأنف في بيان وصية هي أم الوصايا

190

الجامعة لما قبلها. ولغيرها وأما النتج فعلى تقدير لام النعليل فهويقول ولاجل ان هذاصراطي مستقيما لاعوج فيه فعليكم ان تتبعوه ان كنتم تؤثرون الاستقامة على الاعوج بوثر جحون الهدى على الضلال

أخرج أحمد والنسائي والبزاروابوالشيخ والحاكم وصححه واكثرمصنفي التفسير المأثور عن عبدالله بن مسعود قال: خَط رسول الله (ص) خطا بيده ثمَّ. قال « هذا سبيل الله مستقيماً » ثم خط خطوطًا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال « وهذه السبل ليس منها سبيل الاعليه شيطان يدعو اليه » ثم قرأً ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) واخرج عبد الرزاق وابن جِرير وابن مردويه عن ابن مسعود ان رجلا سأله : ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد (ص) في ادناه وطرفه الجنة وعن يمينه جوادٌ (بالتشديد جمع جادة وهي الطريق) وعن يساره جواد وثم رجال يدعون من مربهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به الى النار ، ومن أَخَذُ عَلَى الصراطُ المُستقيمِ انتهى به الى الجنة » وروى احمدوالترمذي والنسائي عن النواس بن سنمان ( رض ) مرفوعاً «ضرب الله مثلًا صراطاً مستقياً وعن جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب،فنجة وعلى الابواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراطداع يقول: أيها الناسهم ادخلوا الصراط المستقيم جيماولا تفرقوا، وداع يدعو من جوف الصراط فاذا أراد الانسان ان يفتح شيئًا من تلك الابواب قال له ويحك لانفتحه مانك ان تفتحه تلجه ( اي تدخله) فالصراط الاسلام ، والسوران حدود الله ، والابواب المفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم » وهذا الواعظ هو ما يعبر عنه الناس بالوجدان والضمير

وقد افرد الصراط المستقيم وهوسبيل الله وجمع السبل المخالفة له لان الحق واحد والباطل ما خالفه وهو كثير فيشمل الاديان الباطلة من مخترعة وسماوية محرفة ومنسوخة والنبدع والشهات وبهافسرها مجاهدهنا والمعاصي كما في حديث النواس بن سمعان. وقد نهى عن التفرق في صراط الحق وسبيله فان التفرق في الدين الواحد هو جعله مذاهب يتشيع لكل منها شيمة وحزب ينصرونه ويتعصبون له ويخطئون ما خالفه ويرمون أتباعه بالجهل والضلال اوالكفر أوالا بتداع ، وذلك سبب لإضاعة الدين بترك طلب الحق المنزل فيه لان كل

التفسير:ج٨

شيعة تنظر فيما يؤيد مذهبها ويظهرها على مخالفها لافي الحق لذاته والاستمالة على استبانته وفهم لصوصه ببحث أي عالم من العلماء بغير تعصب ولا تشييع،

والحق لا يمكن أن يكون وقفا محبوسا من عند الله تمالى على عالم معين وعلى أتباعه، فكل باحث من العلماء يخطئ ويسيب وهذا أمر قطعي ثابت بالعقل والنقل والاحماء على حمد التحمد المناه الم

والاجماع ولكن جميع المتعصبين المداهب الملتزمين لها مخالفون له ، ومن كان كذلك لم يكن متبعاً لصراط الله الذي هوالحق الواحد وهذا ظاهر فيهم فانهم اذا دعوا الى كتاب والى ماصح من سنة رسوله أعرضوا عنهما وآثروا عليهما

ادا دعوا الى انتاب والى ماصح من سنة رسوله اعراضوا ه قول أي مؤلف لكتاب منتم الى مذاهبهم

ولما كان اتباع الصراط المستقم وعدم التفرق فيه هو الحق الموحدلاهل الحق الجامع لكلمتهم ، وتوحيدهم وجمع كلمتهم هو الحافظ للحق المؤيد له والمعز لاهله ـ كان التفرق فيه عا ذكر سببا لضعف المتفرقين وذهم وضياع حقهم - فبهذا التفرق حل بأتباع الانبياء السابقين ماحل من التخاذل والتقاتل والضعف وضياع الحق، وقد اتبع المسلمون سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع حي حل بهم من الضعف والهوان ما يتألمون منه ويتململون ، ولم يردعهم عن ذلك ما ورد في التحذير منه في كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله (ص) وآثار الصحابة والتابمين، ولا ما حل بهم من البلاء المبين ، ولم يبق بينهم وبين من الصحابة والتابمين، ولا ما حل بهم من البلاء المبين ، ولم يبق بينهم وبين من قبلهم فرق الا في أمرين ( احدها ) حفظ القرآن من أدنى تغييروأقل تحريف، وضبط السنة النمونة عالم نسبة له في أمة من الام نظه ( مثانيدا ) محدد

وضبط السنة النبوية بما لم يسبق له في أمة من الامم نظير ( وثانيهما ) وجود طائفة من أهل الحق في كل زمان تدعو الى صراط الله وحده ، وتتبعه بالعمل والحجة ، كا بشر به صلى الله عليه وسلم . ولكن هؤلاء قد قلوا في القرون الاخيرة وكل صلاح واصلاح في الاسلام متوقف على كثرتهم فنسأله تعالى ان يكثرهم في هذا الزمان ويجعلنا منهم فقد بلغ السبل الزبى ، روى ابن جرير في تقسه ه عن ابن عاس فقد أله المات منهم فقد المنات منهم المنات الم

تفسيره عن ابن عباس في قوله (فاتبعوه ولاتتبعوا السبل) وقوله (اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ونحو هذا في القرآن قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة واخبرهمائه أنما هلكمن كان قبلهم بالمراء والخصومات.

وقد سبق لنا سبح طويل في بحر هذه المسألة يراجع في مواضعه كتفسير (٣: ٣٠ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) وما بمدها في أوائل الجزء

الرابع (١) وتفسير (٤: ٣٢ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر) (٢) وتفسير (٤: ١٦٣ رسلامبشرين ومنذرين) (٣) وتفسير (٥: ٣ اليوم اكلت لكم دينكم) (٤) وتفسير (٣: ٥) قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا) وفيه بحث مستفيض في عذاب هذه الامة وتداعي الام عليها وضعفها بالتفرق في الدين (٥) وغير ذلك مما يعلم من مظاله وفهارس أجزاء التفسير وسيعاد البحث فيه في تفسير ( ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) من بعد بضع آيات

و ذلكم وصائم به لعلكم تتقون كا أي ذلكم الامر باتباع صراط الحق المستقيم والنهي عن سبل الضلالات والاباطيل المعوجة وهوجامع الوصايا النافعة البعيد المرمى ، الموصل الى مالا يحيط به الوصف من السعادة العظمى ، وصائم الله به ليعدكم ويهيئكم لما يرجى لكل من اتبعه من انقاء كل ما يشقيه ويرديه في دنياه وآخرته . قال أبوحيان : ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع التكاليف وأمر سبحانه باتباعه ويهى عن اتباع غيره من الطرق ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء النار، اذ من اتبع صراطه نجا النجاة الابدية وحصل على السعادة السرمدية ،

وأقولان كلمة التقوى تشمل كلما يتقى من الضرر العام والخاص معما يكن نوعه وقد ذكرت في التنزيل في سياق الاوامر والنواهي المختلفة من عبادات ومعاملات وآداب وقتال وسنن اجماع وطعام وشراب وعشرة وزواج وغير ذلك فهي تفسر في كل موضع بحسبه كما بيناه من قبل. وهي في هذا الموضع تشمل جميع الانواع لانها جاءت في سياق اتباع صراط الله المستقيم الشامل

لجميع أنواع الهداية الشخصية والاجماعية وقد أشرت الىموقع ختم الآية التي قبل هذه بالذكر والتذكروما قبلهما والعقل. وبعد تفسير الآيات كلها راجعت مالدي من كتب التفسير فرأيت السيد الآلوسي قد أتى بما لم يأت به غيره مما قاله علماء البلاغة في نكت هذه الحواتيم الآيات الثلاث وهذا نصه:

<sup>(</sup>۱) راجع ص (۲۰ ۲۲ و ۲۹ و ۱۵) وما بعدها من الجزء (۲) راجع آخره في ص ۱۹۳ ج ۵ (۱) راجع ص ۲۳ ج ۲ (۱) راجع ص ۱۹۳ ج ۲ (۱) راجع ص ۱۹۳ ج ۲ (۱) ص ۱۹۰ ـ ۵۰۰ . ۵۰۰

وختمت الآية الاولى بقوله سبحانه «لعلكم تعقلون» وهذه بقوله تعالى «لعلكم تذكرون» لان القوم كانوا مستدرين على الشرك وقتل الاولاد وقربان الزنا وقتل النفس المحرمة بغيرحق (غير) مستنكفين ولاعاقلين قبحها فنها هم سبحانه لعلهم يعقلون قبحها فيستنكفوا عنها ويتركوها وأما حفظ أموال اليتامى عليهم وايفاء الكيل والعدل في القول والوفاء بالعهد فكانوا يفعلونه ويفتخرون بالاتصاف به فامرهم الله تعالى بذلك لعلهم يذكرون ان عرض لهم نسيان قاله القطب الرازي ثم قال: فان قلت احسان الوالدين من قبيل الثاني أيضا فكيف ذكر من الاول؟ قلت أعظ النعم على الانسان نعمة الله تعالى ويتلوه نعمة الوالدين فلما المؤثران في الظاهر ومنهما نعمة التربية والحفظ عن الهلاك في وقت الصغر فلما نهى عن الكفر بالله تعالى بهى بعده عن الكفران في نعمة الابوين ثنيها على ان القوم لما لم يرتكبوا الكفران فبطريق الاولى ان لاير تكبوا الكفر وقال الامام (الرازي) السبب في ختم كل آية بما ختمت ان التكاليف الحسة المذكورة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها والتكاليف المذكورة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها والتكاليف المناد كورة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها والتكاليف المناد كورة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها والتكاليف المناد كورة في الآية الاولى ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها والتكاليف المناد كورة في الآية المورة في هذه الآية أمور خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد

والفكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال وهوالتذكر انتهني المسيغة (قال الآلوسي): ويمكن ان يقال ان أكثر التكليفات الاول أدي بصيغة النهني وهو في معنى المنع والمرء حريص على ما منع فناسب ان يعال الايصاء بذلك بما فيه اعاء الى معنى المنع والحبس وهذا بخلاف التكليفات الاخر فان أكثرها قد أدي بصيغة الامر وليس المنع فيه ظاهرا كما في النهني فيكون تأكثرها قد أدي بصيغة الامر وليس المنع فيه ظاهرا كما في النهني فيكون تأكيدات الطلب والمبالغة فيه ليستمر عليه ويتذكر اذا نسى فليتدبر اه

واننا نختم هذه الوصايا العظيمة الشأن بأحاديث وردت فيها نقلا عن السو المنثور السو المنثور أخرج الترمذي وحسنه وان المنذر وابن أبي حاتم والطبرائي وأبو الشيخ

وابن مردويه والبيهتي في شمب الاعان عن ابن مسمود قال من سره أن ينظر الى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات (قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم – الىقوله – لعلهم يتقون ) وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا اتل ماحرم الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا اتل ماحرم الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا اتل ماحرم الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا اتل ماحرم الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا اتل ماحرم الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا اتل ماحرم الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا الله عليه ولله الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا (قل تعالوا الله عليه والم الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث و الله الله ولله على الله عليه وسلم «أبكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ – ثم تلا ولله عليه ولله على مؤلاء الله على الله على الله على هؤلاء الله على ال

ربكم عليكم) الماثلاث آيات شمقال: فمن وفي بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فادركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره الى الآخرة كان أمره الى الله ان شاء آخذه وان شاء عفا عنه » وأخرج عبد بن حميدوأ بو عبيد وابن المنذر عن منذر الثوري قال قال الربيع بن خيثم: أيسرك ان تلقى صحيفة من محمد صلى الله عليه وسلم بخاتم؟ قالت لهم، فقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة الانعام (قل تعالوا اتل ماحرم ربكم عليكم) الى آخر الايات

وأخرج أبو نعم والبيهي كلاها في الدلائل عن علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله نبية صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج الى منى وأنا منه وأبو بكر وكان أبو بكر رجلا نسابة فوقف على منازلهم ومضاربهم بمنى فسلم عليهم وردوا السلام وكان في القوم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصةً والمثنى بن حارثة والنمان بن شريك وكان أفربالقوم الى أبي بكر مفروق وكان مفروق قد غلب عليهم بيانا ولسانا فالتفت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: الام تدعو يأ أَخَا قريش ؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ادعوكم الى شهادة أن لااله الااللهوحده لاشريك له واني رسول الله وان تؤووني وتنصروني وتمنعوني حَنَّى أَوْدِي حَقَّ الله الذي أمرني به فان قريشًا قد تظاهرت على أمرالله وكذبت رسوله واستغنت بالراطل عن الحق والله هوالذي الحميد » قال له: والام تدعو أيضا يا أخا قريش قتلارسول الله صلى الله عليــة وسلم (قل تعالوا اتل ماحرم ربكيم عليكم أن لاتشركوا به شيئًا \_الىقوله \_ تتقون) فقالله مفروق: والام تدعواً يضا يا أَخا قريش فوالله ماهذا من كلام أهل الارض ولو كان من كلامهم لمرفناه فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان ألله يأمر بالعدل والاحسان) الآية فقالله مفروق دعوت والله يافرشي الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ولقد أَفْكُ قُومُ كَذْبُوكُ وظاهرُوا عليك وقال هانئ بن قبيصة قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش ويعجبني ما تكلمت به ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن لم تلبثوا الايسيرا حتى عنحكم الله بلادهم وأموالهم .. يعني أرض فارس وأنهار كسرى \_ ويفرشكم بناتهم ، أنسبحون الله وتقدسونه ؟ فقال له النعان بن شريك اللهم وانذلك لك يا أَمَا قريش فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم(انا أرسلناك شاهداومبشرا ونذيرا وداعيا الىالله باذنهوسراجا

منيرا) الآية ثم بهض رسول الله صلى الله عليه وَسلِم قابضا على يد أبي بكو (١٥٤) ثُمَّ الله أُوسَى الْهِ كَتْبَ المَامَّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ

كانت الوصايا العشر في الآيات الثلاث التي قبل هذه الآيات من حجيج الله الادبية على حقية دينه القويم ، ووجوب اتباع صراطه المستقيم ، قفي بها على ما قبلها من الحجيج العقلية على أصول هذا الدين ، ودحض شبهات المعاندين والممترين، ولما كملت بذلك حجيج السورة وبيناتها حسن أن ينبه هناعلى مكانة القرآن في جملة من الهداية ووجوب اتباعه ، واعذار المشركين عا يعلمون به أيه لن يكون لهم عذر عند الله تعالى على ضلالهم بالجهل وعدم ارسال رسول أذا هم لم يتبعوه . وقد افتتح هذا التنبيه والتذكير والاعذار بذكر ما يشبه القرآن في شرعه ومنهاجه مما اشهر عند مشركي العرب وهو كتاب موسى عليه السلام فقال عز وجل

﴿ ثُمُ آلِينَا مُوسَى الكِتَابِ بَمِـاماً عَلَى الذي أحسن وتفصيلا لـكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يوقنون ﴾ سبق في هذه السورة وغيرها الجمع بين ذكر التوراة والقرآن للتذكير بالتشابه بينهـما لان العرب كانوا يعلمون

ن اليهود الجاورين لهم أهل كتاب اسمه التوراة ولهم رسول اسمسه موسى وانهم أهل علم وشريعة وكان بعض عقسلائهم يتمنى لو يؤنى العرب مثلها أوني اليهود ويقولون انه لو جاءهم كتاب مثل كتابهم ليكونن أهدى منهم وأعظم انتفاعاً لما يعتقدون من امتيازهم عليهم بالذكاء والعقل وعلو الهمة

ولكن اختلف المفسرون في بدء هذه الآية بنم التي تدل على تأخر ما عطف بها عمله عليه . فذهب ابنجرير الحان هذا عطف على (قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ) بحذف «قل » والتقدير : قل أيها الرسول لهؤلاء الناس أعالوا اتسل ماحرم ربكم عليكم ووصا كم به وهو كذا وكذا حثم قل لم وأعلمهم اننا آتينا موسى الكتاب الخ وذهب الزيخشري الحانه عطف على وصا كم بطريق الالتفات بناء على انهذه الوصايا قديمة وصى الله بها جميع الام على ألسنة أنبيائها، والتقدير : ذلكم وصا كم به على ألسنة الرسل ثم آتيناموسى على ألسنة أنبيائها، والتقدير : ذلكم وصا كم به على ألسنة الرسل ثم آتيناموسى الكتاب .. وهو ابعد في نظم الكلام مما قبله ويمكن ايضاحه بأن موسى اعطي الكتاب بعد الوصايا في السور المدنية كا ان أحكام القرآن التفصيلية تجيء بعد هذه الوصايا في السور المدنية حوكى الحافظ ابن كثير رأي الامام ابن جرير الوصايا في السور المدنية حوكى الحافظ ابن كثير رأي الامام ابن جرير وتعقبه بأن فيه نظراً وقال : ان «ثم » ههنا انما هي لعطف الخبر بعد الخبر وتعقبه بأن فيه نظراً وقال : ان «ثم » ههنا انما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب كا قال الشاعر

قل لمن سادتم ساد أبوه من ثم قد ساد قبل ذلك جده

وهمنا لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله (وان هذا صراطي مستقيما فاتبموه) عطف بمدح التوراة ، وكثيرا مايقرن سبحانه بين الكتابين كقوله (ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لساناعربيا )وقوله أول هذه السورة (١) (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراوهدى للناس) وبعدها (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) الآية اه المراد منه وقدأ ورد شواهد أخرى من الآيات في هذه المقارنة

فهذا أحسن مآقيل في هذآ العطف وكونه «بثم» لخصناه بأقرب تصوير، وقد نقل المفسرون الذين جاؤا بعد هؤلاء أقوالهم بتصرف، جعلها في فاية التكلف، كما نقل ابن كثير قول ابن جرير بايجاز مخل لا يتبين به مراده وقال ان فيه نظرا (١) الصوابان الا يتين المشار اليها في وسط السورة

« تفسير القرآن الجكيم » « ٢٦» « الجزء الثامن »

ولم يبين وجبه ،وأمّا رجح أن «ثم» لمطف الخبر على الخبر أي لالعطف الانشاء على الانشاء كا جملها ابن جرير . وفيه ان عطف الخبر بثم يراعي فيه الترتيب كما يراعى في عطف الانشاء وعطف المفرد ولكن الترتيب قد يكون بحسب الزمان وقد يكون بحسب الذكر والانتقال من شيء الى آخركا قالوه في تفسير قوله تعالى (خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ) والبيت الذي ذكره فيه رتيب لتساسل السيادة في بيت الممدوح بطريق التي بكونها كانت قبله في الأب ثم قبله في الجد. وفيه أيضا أن جملة « آتينا موسى السَّكتاب» فعلية وجملة ﴿ وأَن هذا صراطي مستقماً » فيها قراءتان فهي جملة اسمية على احداها وهي قراءة من كسر همزة « ان » والشائية على الأخرى وهي قراءة من فتحهاً كما تقدُّم فكيف جعل ابن كثير عطف الجلة الفعلية عليها هو الصواب الذي لامجال للنظر في صحته وفصاحتــه اللائقــة بالتنزيل، وجزم بأن عطف الجلة الانشائية على مثلوا فيمه لظر مستغن عن البيان والتأويل ؟ والانصاف آنه ليس في قول ابن جرير وقفة لصاحب الذوق السليم الا تقدير كلمة « قل » ولكن قرينته ظاهرة وان أحسى ما قاله ابن كثير هو التذكير بما تكرر في القرآن من القرآن بينه وبين التورَّاة لما بينهما من النشابه في كون كل منهما شريعة كاملة ، والانجيل والزبور ليسا دَذلك . بل أ كثر الاول عظات وأمثال ، وأكثر الثاني ثناء ومناجاة ، ومن التشابه بين القرآن والتوراة ان هذه الوصايا التسع أوالعشر في الآيات الثلاث ونظيرها في سورة الامراء كانت من أول مانزل عَلَمَة قبل تفصيل كل شيء من أحكام العبادات والمعاملات في السورالمدنية، كما ان الوصاياالعشرالمشهورة كانتأول مانزل من اصول الدين قبل تفصيل سائر الاحكام المدنية. ووصايا القرآن أجم للماني فهي تبلغ العشرات اذا فصلت، وقد رويءن كعب الاحبار ان وصَّايا سورة الانعام هنا عين وصايا التوراة والصواب ما قلناه آنفا ونحن نذكر نص وصايا التوراة من الفصل العشرين من سفر الخروج ليمرف به صحة قولناوهو : «أنا الربالهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية (١) لايكن الك آلهة أخرى أمامي (٢) لا تصنع لك تمثالا منجوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق ، ولا ما في الارضمن تحت ، ولا ما في الماء من تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن ، لاني أنا الربالهك اله غيور افتقد ذنوب الآباء

في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي ، وأصنع احسانا الى ألوف من محبي وحافظي وصايا ي (٣) لا تنظق باسم الرب الهك باطلا ، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا (٤) اذكر يوم السبت لتقدسه ، ستة أيام تعمل وتصمع جميع عملك ، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك ، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك و بهيمتك و نريلك الذى داخل أبوا بك ، لا نفي ستة أيام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل مافيها ، واستراح في اليوم السابع، لذنك بارك الرب يوم السبت وقدسه (٥) أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الارض التي يعطيك الرب الهك (٢) لا تقتل (٧) لا ترن (٨) لا تسرق (٩) لا تشهد عي قريبك شهادة زور (١٠) لا تشته بيت قريبك لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك »

ولماكان جلهذه الوصاياو تلكهي أصول دين الله على ألسنة جميع رسله حكمنا بأن كلامالكشاف في تقدير العطف وجيه من جهة الممنى وان كأن الناظر اليه من جهة اللفظ وحده يعده تكلفاً . ويؤيده قوله تعالى في سورة الشورى (شرع لكم من الدين ماوصي به نوحا والذيأوحينا اليكوماً وصينا به ابراهيم وموسى وغيسي ) وليس الدين المشترك الذي شرعه الله تعالى موصياً به هؤلاء الرسل وغيرهم الا التوحيد وأصول الفضائل والنهي عن كبائر الفواحش والمنكرات المذكورة، ثم قال تمالى في هذه الآية (أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه )كما قال في آخر وصايا الانعام ( ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذَلَكُمْ وَصَاكُمْ بِهُ لَمُلَّكُمْ تَنْقُونَ) فَبَهْذَا النَّشَابِهِ يَقْوَىكُونَ الْخُطَابِ بِالْوَصِيةِ لِجَمِيع البشر الذين بعث البهمخاتم الرسل وكون المراد بها ما أشير اليه فيآية الشورى وقوله تعالى « تماما على الذي أحسن » معناه آتينا موسى الكتاب تماما للنعمة والكرامة على من أحسن في اتباعه والهتدى به كما قال في أواخر ما نزل من القرآن ( اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ورضيت لكم الاسلام ديناً ) وقيل أن المعنى أتيناه الكتاب تماماكاً للا جادها لما يحتاج اليه من الشريعة كقوله (وكتبنا له في الالواح من كل شيء) جزاء على احسانه أو تماماً على احسانه — التقدير الاول لابن كشير وجمله من قبيل قوله تمالى ( واذ ابتلي ابراهيم ربه بكايات فأنمهن قال اني جاعلك للنساس اماما ) وقوله تعالى ( وجعلناهم أثمَّة يهدون بأمرنا لما صبروا ) والثاني غزام الى ابن جربر على

جمل « الذي » مصدرية كقوله تعالى ( وخضتم كالذي خاضوا ) أيكوضهم، وقول عبد الله بنرواحة في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وُثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا وما قدرناه أولا أبعد عن التكلف

وقوله تعالى « وتفصيلا لـكل شيء » عام فيبابه أي مفصلا لـكل شيءمن أحكام الشريعة كالمبادات والمعاملات المدنية والعقوبات والجرب « وهدى ورحمة »أي علما من أعلام الهداية وسببا من أسباب الرحمة لمن اهتدى به «لعلهم بلقاءر بهم بؤمنون» أي آناه الكتاب جامعا لما ذكر ليعد به قومه ويجعلهم عل الرجاء للأعان بلقاء الله تمالى في داركر امته التي أعدها للمؤمنين المهتدين بوحيه ﴿ وهذا كتاب أَ زَلْنَاهُ مِبَارِكَ ﴾ أي وهذا القرآن الذي يتلى عليكم كتاب عظيم القدر \_ فتنكيره للتعظيم \_ أنزلناه كما أنزلنا الكتاب على موسى عامع لكل أسباب الهداية الثابتة الدائمة النامية الزائدة على مافي كتاب موسى - فالمبارك من البركة وهي الزيادة والماء في الخير قيل انها من بركة الماء وقيل من برك البعير - وقد بينا من قبل مزايا القرآن على غيره من الكتب الإلهية ﴿ فَاتَّبِمُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْجُونُ ﴾ أي فاتبعوا ما هذاكم اليه واتقوا ما نهاكم عنهوحذركم اياه لتكون رحمته تعالىمرجوة لكم في الدنيا والآخرة

فان الكتاب هدى ورحمة كما صرح به فيما يلي تعليلا لانزاله ﴿ إِنْ تَقُولُوا انْمَا انْزِلُ الْكُتَابِ عَلَى طَائَفَتَيْنَ مِنْ قَبِلْنَا وَانْ كَنَا عَنِ دراستهم لغاقلين ﴾ تقدم مثل هذا التعليل الذي معناه قطع طريق التعلل والاعتدار، والمعنى\_ على الخلاف في تقدير متعلق « أن » \_ انزلناه لئلا تقولوا أو كراهة ان تقولوا أو منما لكم منأن تقولوا يوم الحساب والجزاء معتذرين عن شرككم واجرامكم : أنما أبزل الكتاب الهادي الى توحيد الله ومعرفته وطريق طاعته وتزكية ألانفس من دنس الشرك والرذائل على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى ، وان حقيقة حالنا وشأننا انناكنا غافلين عن دراستهم وتعليمهم لجهلنا بلغاتهم وغلبة الامية علينا -- والحصر انما يصح بالاضافة اليهم أو بحسب علمهم بحال الطائفتين لمجاورتهم لهم - ﴿ أَو تَقُولُوا لُو أَنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا الكتاب لكنا أهدى منهم ﴾ لاننا أذكى أفئدة وأعلى همة وأمضى عزيمة، وقد قالوا هذا في الدنياكما حكاه تعالىءنهم في آخر سورة فاطر بقوله (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير ليكون أهدى من احدى الام ، فلما جاءهم نذير مازادهم الا نفورا \* استكبارا في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السبيُّ الا بأُهله ) الح وهذا النا كيد بالقسم مبني على اعتقادهم انهم أكبل البشر فطرة وأعلاهم استمدادا لكل فضيلة وكان اعتقادا راسخا في عقولهم متمكنا من وجدائهم ومن أدلته مارواه التاريخ لنا من المفاخرات بين بعضًا العرب والفرس، واذاً كانت قبائل العرب كلها تعتقد ان شعبهم أزكى من جميع الاعاجم فطرة وأذكى أفئدة وأعز أنفسا وأكل عقولا وافهاما وأفصح أَلْسَنَةُ وَأَبْلِغُ بِيَانًا ، فما القول بقريش التي دانت لها العرب واعترفت بفضلها على غيرهامنهم والكن جهورسادة قريش وكبراءهاقداستكبروا بذلك وعتوا عتوا كبيرا حتى كذبوا بأعظم مافضل الله بهجيلهم وقومهم على جميع الاجيال والاقوام بالحق وِهو القرآن وصدوا عنه وصدفوا عن آياته فكان اقسامهم إنهم لو جاءهم نذير ليكونن أهدى من احدى الامم المجاورة لهم حجة عليهم وان صدقعلى غيرهم مِن قريش ومن سائر العربالة بنَّ اهتدوا بالـكتاب فسادوًا به جميع الامم وكانوا أئمه لها فيدينها ودنياها ماكانوا مهتدين بهممتصمين بحبله،واذاكان ذلك القسم صادرا عن عقيدة راسخة فلا جرم إنه لو لم يأتهم النذير بهذا الكتاب المنير لاعتذروا في لآخرة بهذا العذر،عَىٰ أنالمانَدين منهم ظاواً يُطالبونالنذير الذي جاءهم به بمثلُّ ما أتى به من قبله من الآيات السَّكُونيَّة ، وهو أقوى مِنْها دلالة على النبوة ، لان دلالته علمية عقاية ، ودلالتها وضعية أوعادية ،على أنها تشتبه بالسحر والشموذة وسائر الفرائب الصاعية ، وقد وضحنا الفرق بينهما في غير موضع من تفسير هذه السورة (الانمام) واعتبر هنا بقوله تعالى في آخر سورة طه ﴿ وَقَالُوا لُولَا يَاتَيْنَا بَآيَةِ مِن رَبِّهِ ؟ أُولِمْ تَأْتَهُم ِ بِينَةَ مَا فِي الصحف الاولى ؟\* ولو أناأهلكناهم بمذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذْل ونخزى )

﴿ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ﴾ هذا هو الجواب القاطع لبكل تملة وعذر فان القرآن بينةعظيمة كاملة من وجوه متعددة فتنكير البينة وما بعدهـ المتعظيم اذ البينة ماتبين به الحق وهو مبين للحق في العقائد بالحجج والدلائل، وفي الفضائل والآداب واصول الشريمةوامهات الاحكام بما تصلح

ية امور البشر وشؤن الاجتماع ، وهدى كامل لمن تدبره وتلاه حق تلاوته فائه يجذبه ببيانه وبلاغته الى الحق الذي قرره ،وعمل الخير والصلاح بين فوائده ومنافعه ، ورحمة عامة للبشر الذين تنتشر فيهم هدايته ، وتنفذ فيهم شريعته، حتى الخاضمين لاحكامها من غير المؤمنين به فانهم بيكونون آمنين في ظلهـا على انفسهم وأموالهم وأعراضهم، أحرارا في عقائدهم وعباداتهم، مساوين للمؤمنين بهافي حقوقهم ومعاملاتهم ، عائشين في وسط خال من الفواحش والمنكرات ، التي تفسد الأخلاق وتولد الامراض، وأما المؤمنون به فهو رحمة لهم في الدنيا والْآخرة جميما ، هكذاكان وهكذا يكون ، وأعا أنزلت هذه الآية في هذه السورة والمؤمنون قلياون مصطهدون، والجماهير مكذبون، والرؤساء يصدون عن الكتاب ويصدفون

﴿ فَنِ أَظْلِمِ مِمْنَ كَذَبِ بِآيَاتِ اللَّهِ وصدف عَمَّا ؟ الاستفهام هنا انكاري أي واذاكانت آيات الله مشتملة على ماذكر من البينة الكاملة والهداية الشاملة والرحمة الخياصة والعامة فلا أحد أظلم ممن كذب بها وأعرض عنها ولم يكتف بصدوفه عنها ، وحرمان نفشه منها ، بل صدف الناسأي صرفهم وردهم أيضا كما كان يفعل كبراء مجرمي قريش بمكة في أثناء نزول هذه السورة ':كانوا يصدفون العرب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحولون بينه وبيتهم لئلا يسمعوا منه القرآن، فينجدُوا آتى الأيمان، كما قال ( وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ) وتقدم في تفسير اوائل هذه السورة . فعبدف بممنى صد واستعمل مثله لازما ومتعديا وفي معناها الصرف والصدغ ولا مانع عندي من استعال صدف هنا لازما متمديًا كما نانت حال أولئك الكبراء من قريش وسائر قبائل العرب الذين افتدوا بهم في صد الناس عن سهاع القرآن ومنع الرسول ( ص ) من تبليغ الدعوة وهذا أقرب من استعال المُشترك في معنيين أو اكثر من معانيه أذاكانت العبارة تحتمل ذلك أن لم يعد منه ، ومرَّن استعمَّالُ اللَّفظ في حقيقته ومجازه بهذا الشرط وقد قال بهما الاصوليون من الشافعية، على أن بين اللازم والمتعدي تلازما في هذا المقام فان الصاد لغيره عن شيء يكرهه ويعادي الداعي اليه والقائم به يكون هو أشد صدودا واعراصًا عِنَّه والنَّمَا يَنْهِي عَنِ الثَّنيِّءِ وَيَصِدُ عَنْهُ غَيْرَهُ مِنْ يَحِبُهُ ويَأْخَذُ اذاكان مرائيا أو خادعا لمن ينهاه و إصرفه عنه كالوعاظ المرائين ، والتجمال

الغاشين، ومن الصد اللازم قوله تمالى في سورة النساء (واذا قيل لهم تمالوا الى ماأنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا )ومن المتمدي قوله تمالى في أول سورة محمد أو القتال — (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم)

وسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء المذاب عاكانوا يصدفون أي استجزي الذين يصدفون الناس ويردونهم عن آياتنا والاهتداء بها سوء الده البسب ماكانوا يجروز عليه من الصدف عنها والاستمر ارعليه فالهم بذلك يحملون أوزارهم وأوزار من صدفوهم عن الحق وحالوا بينهم وبين سبب الهداية .وقد وضع الموصول وضع الضمير فقال سنجزي الذين يصدفون ولم يقل سنجزيهم ليملم ان هذا الوعيد انما هو على الصدف الذي هو قطع طريق الحق على المستعدين لاتباعه لانهم مبذا كانواأ ظير الناس كا دل عليه الاستفهام الانكاري في أول الآية لاعلى عبرد ظفهم لانفسهم بانته كذيب؛ وقد أكد ذلك بالتصريح السبب ولم يكتف بدلالة صلة الموصول عليه فهو بمعني قوله تعالى في سورة النجل (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق المذاب بما كانوا يفسدون) أي زدناهم عذابا سبب افسادهم في الارض بهذا الصد عن الحق . فوق المذاب على كفرهم بسبب افسادهم في الارض بهذا الصد عن الحق . وقال في الاآية التي بعد هذه (وزنانا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) فهاتان الا يتان من سورة النحل بمني آية سورة الانمام ورحمة وبشرى للمسلمين) فهاتان الا يتان من سورة النحل بمني آية سورة الانمام ورحمة وبشرى للمسلمين) فهاتان الا يتان من سورة النحل بمني آية سورة الانمام

(١٥٨) هِلَ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيهُمُ لِلَمُئِكَةُ أَوْ يَأْنِيَ رَبُكَ أَوْ يَأْنِيَ بَعْضُ آلْتِ رَبِّكَ آيَوْمَ يَأْنِي بَعْضُ آلِت رَبِّكَ لاَ بَنْفَعُ نَفْسًا إِنْجُنْهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ فَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِنْجُنْهَا حَبْرًا . قَلْ آنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُهِنَ

بين الله ثمانى في السياق الاخير من هذه السورة أصول الدين في الآداب والفضائل، في اثر تفصيل السورة لجنيع أصول العقائد، وقنى على ذلك بالاعذار الى كفار مكة ومن يتبعهم من العرب الذين كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم

لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من احدى الامم الجاورة لهم من أهل الكتاب فلما جاءهم النذير استكبروا وزادوا نفورا عن الايمان ، وقرن هذا الاعذار بالانذار الشديد والوعيد بسوء العذاب في الآية التي قبل هذه الآية وفي هذه أيضا فانه حصر فيها ما أمامهم وامام غيرهم من الامم بما يعرقهم بحقيقة ما ينتظرون في مستقبل أمرهم وانه غير مايتمنون من موت الرسول وانطفاء نور الاسلام بموته صلوات الله وسلامه عليه فقال :

﴿ هُلُ يَنظُرُونَ الْا أَنْ تَأْتُيهُمُ الْمُلاَّئِكُمْ أُو يَأْتِي رَبُّكُ أُو يَأْتِي بِمُضْ آيَات ربك ؟ ﴾ أي انهم لاينتظرون الاأحد هذه الثلاثة بمعنى أنه ليسأمامهم غاية ينتهون اليها في نفس الامرأو بحسب سنن الله في الخلق الا أن تأتيهم — وقرأ حزة وإلكسائِي يأتيهم - الملائكة أي ملائكة الموت لقبض أرواحهم قرادىأو ملائكة العذأب لاستئصالهم ( وهذا الاخير خاص بالام التي يعاند الرسل سوادها الاعظم بعد أن يأتوها بالآيات المقترحة) أو يأني ربك أيها الرسول قيل ان اتيان الرب تعالى عبارة عن انيانما وعد به الذي (ص) من النصر وأوعد به أعداءه من عذابه اياهم في الدنيا كما قال في الذين ظنوا إنهم دائعتهم حصونهم من الله (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا )الآية وقيل أواتيان أمره بالمذاب أو الجزاء مطلقا أفههنامقدردل عليه قوله في سورة النحل التي تشابه هذه السورة في أكثر مسائلها ( ١٦ : ٣٣ هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظامهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) وقيل بل المراد اتيانه سبحانه وتعالى بذاته في الاكرة بغيركيف ولا شبه ولا نظير وتعرفه الىعباده ومعرفة أهلالايمان الصحيح اياه .وروي عن ابن مسعود « هل ينظرونالا أن تأتيهمالملائكة » قال عند الموت « أُو يِأْتِي ربك » قال يوم القيامة . وعن قتادة مثله ، وعن مة اتل في قوله « أو يأتي ربك » قال يوم القيامة في ظلل من الغام.

وقلَّد بينا هذا الوجه في تفسير قوله أمالى ( ٢ : ٢٠٩ هل ينظرون الآأن يأتيهم الله في ظلل من الفهم والملائكة ، ونقلنا فيه عن الاستاذ الامام رحمه الله تمالى قولا نفيسا فليراجع (ص ٢٦٠ – ٢٦٧ ج ٢ تفسير )ولكن يضمف هذا الوجه هنا ذكره ثانيا ولوكان هو المراد لجمل الاخير لانه آخر ما ينتظر أو الإول لعظم شأنه.

وجوز بعض المفسرين ان يكون هذا لانتظار بحسب مافي اذهانهم لا بحسب الواقع فأنهم افترجوا انوال الملائكة عليهم ورؤية ربهم . وعلى هذا يكون اتيان بعض آيات الرب ما افترجوه غير هذين كنزول كتاب من الساء يقرؤنه وكتفيجير ينبوع من الارض بمكة ويكون الاستفهام للتيكم لان افتراحهم كان لا تعجيز . واماعلى القول الذي جريناعليه تبعا الجهمور من ان هذه الثلاثهي ما يندطن من الا عند هم في نفس الامر فلايصت ازير ادبهذا البعض شيء مما افترجوه لان ايتاه الأكان المة بعذاب الاستفال الأكان الما تقومن به كا قال تعالى ( فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا باسنا، الاستفال الاستفال الاستفال المناه على صدق الرسول أو بما يحصل لرائيها الياس من الحياة اوالا بمان القهري الذي لا كسباله فيه و لا اختيار ، ولذلك قال في بيان ذلك البعض عما يترتب عليه الذي لا كسباله فيه و لا اختيار ، ولذلك قال في بيان ذلك البعض عما يترتب عليه

وفد روي في أحاديث منها الصحيح السند والضميف الذي لا يحتج به وحده بأن هذه الآية التي أبهمت واضيقت الى الرب تعمالى لتعظيم شأنها وتهويله هي طلوع الشمس من مغربها قبيل تلك القارعة الصاخة التي ترج الارض رجا ، وتبث الجبال بنا، فتكون هباء منبئا ، اذا الشمس كورت، واذا الكواك انتثرت ، وبطل هذا النظام الشمسي . وقد كان طاوع الشمس من مغر سابعيداعن المألوف المعقول، ولاسيامعقول من كانوايقولون بما تقول فلاسفة اليونان في الافلاك والعقول ، وأما علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر فلا يتعذر على عقولهم أن تتصور حادثا تتحول فيه حركة الارض اليومية فيكون الشرق غربا والغرب شرقا ، ولا المدري أيستلزم ذلك تغييرا آخر في النظام الشمسي أم لا . وقد ورد في المأثور ما يؤيد هذا التوجيه فقد أخرج البخاري في تاريخه وأبو الشيخ في العظمة وابن عماكر عن كعب قال : اذا البخاري أي تطلع الشمس من مغربها ادارها بالقطب (اي المحور) فجمل مشرقها المؤرما ومغربها مشرقها اله والله على كل شيء قدير

وأقوى الاحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها ما رواه البيخاري في كتاب الرقاق « عن ابي هريرة ان رسول الله ( ص ) قال « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين ( لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيرا ) أه ومثله فيالتفسير وغيره من صحيحه وأورده في كشاب الفتن مطولا فيهذكر آيات اخرى لقيام الساعة. وأخرجه أيضا احمد ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . وأخرج احمد والترمذي وغيرهماءن ابي هزيرة أيضا رفعه «ثلاث اذاخرجن لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل:طلوع الشمس من مغربها والدجال وداية الأرض » وهو مشكل مخالف للاحاديث الاخرى الواردة في نزول المسيح بعد الدجال وإيمانالناسبه ، والمشكلات في الاحاديث الواردة في اشراط الساعة كثيرة أهم أسبابهافيهاصحتاسانيدهواضطربتالمتوزوتعارضت أُوأَشْكَاتُ مَنْ وَجُوهُ اخْرَى انْهَذِّهُ الْآحَادِيثُ رُويتُ بِالْمُعْنَى وَلَمْ يَكُنْ كُلَّ الرَّوَاة يغهم المراد منها لانها في امور غيبية فاختلف التعبير باختلاف الافهام،على أنهم اختلفوا في ترتيب هذه الآيات . وبما استشكلوه أنعلة عدم قبول الإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها لا تنطبق الا على من رآها أو رويت له بالتواتر وقد روي أن الشمس والقمر يكسيان النور بعد كسوف وظامة ويعودان الى الطلوع من المشرق . وقد روى عبد بن حميدء ن ابن عمر مرفوعاً وموقومًا «تبقى الناس بعد طاوع الشمس من مغربها عشرين ومئة سنة» ولكن رفعه

هذا وان أباهم يرة رضي الله عنه لم يصرح في هذه الاحاديث بالسماع من النبي (ص) في خشى أن يكون قدروى بعضهاءن كعب الاحبار وأمثاله فتكون مرسلة، ولكن مجموع الروايات عنه وعن غيره تثبت هذه الآية بالجملة فنؤمن بها ونحمل التمارض بين الروايات وما في بعضها من مخالفة الادلة القطعية على ما أشرنا اليه من الاسباب كالرواية عن مثل كعب الاحبار من رواة الاسر ائيليات (\* والله أعلم

\*) من رواة هذه الاخبار وهب بن منبه وقد جرحه بعضهم واخوه هام وقد وقع الجمهور وها من رواة الاسرائيليات كمعب الاحبار وحديث ابي هريرة الذي هو أقواهارواه البخاري في التفسير عن اسحق غير منسوب عن عبدالرزاق عن معمر عن هام بن منبه، وعبد الرزاق على امامته في هذه الصناعة قد جرحه بعض أثمتها حتى بالكذب، ورواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحن المدني مولى الحرقة عن ابيه عن ابي هريرة والعلاء ممن جرحوه من رجال مسلم ضعفه يحيي بن معين وقال ابن عدي ليس بالقوي وقال أبو حاتم الرازي هو صالح الحديث أنكر من حديثه اشياء

ومن هذه الاحاديث في الباب حديث ابي ذر جندب بن جنادة الذي يعد متنه من أعظم المتون اشكالا فهو يقول ان النبي (ص) سأله أتدري أين تذهب الشمس اذا غربت ؟ قال قلت لا ادري ، قال « أنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي فيوشك ياأبا ذر أن يقال ارجعي من حيث دخلت وذلك حين لا ينقع نفسا اعانها لم تكن آمنت من قبل » وهنذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن ابرا هم بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن ابي ذر وهو على توثيق الجماعة له مدلس قال الامام احمد لم يلق ابا ذر كا قال الدار قطني لم يسمع من حقصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما وكما قال النالمديني لم يسمع من على ولا ابن عباس ، ذكر ذلك في تهذيب التهذيب وقد روى غير هذا عن هؤلاء بالمنعنة فيحتمل أن يكون من حدثه عنهم غير ثقة

وللأشمرية والممتزلة وأمثالها من اهلالسكلام جدال في هذه الاكة يستدل المبتزلة بهاعلى أن الايمان لا ينفع بدون عمل الخير ويمنعذلك الآخزون ولا عجال في الآية للجدل عند مستقلي الفكر الذين يجعلون القرآن فوق المذاهب فان ممناها لا يعدو مَا تقدم بيانه وهو أن مشاهدة بعض آيات انرب قبيل قيبام الساعة هي بالنسبة الىجميع البشركشاهدة الآخرة قبيل خروج الروح النسبة الى الافراد منهم: لاينقم الكافر حيائلة الرجوع عن الكَاغر إلى الايمان ، ولا ينفع العاصي التُوبة من المعصية والرجوع آلى الطاعة . والتحقيق في مسألة اشتراط العمل بالشرع في صحة الايمان أن الايمان العسيم عاجاء به الرسول وهو أيمان الأذعان والقبول يستلزم العمل بما ياء يه في أَيُّماة دُونُ التَّفْصيل الشمولي فيجوز عقلاأن يترك المؤمن بمضالواجبات أو يركب بعض المحرمات لاسبياب تعرض له ولسكنه يؤاخذ نفسه على زلك ويتوب كما قال تسالى ( ثم يتوبون من قريب ) وكما قال (ولم يصروا على ماغملوا وهم يُعلمون )وقد يتَوْمَنْ ويموت قبل أَنْ يَتَمَكَّنَ مَنَ العَمَلُ وَمَا أَظَنَ أَنَّهُ يُوجِدُ عَاقُلُ يُخْتَافُ فِي نَحِادُمثل هذا بمجرد الايمان، ولكن لايجوز عقلا والاشرعا أن لايبالي المؤمَّن المذعن بالامر والنهى بحيث ينزك الفرائض ويرتكب لكبائر بغير بهالة حارضة بلا خُوفُ ولا حَيًّاء من الله ولا أعتمام بالثواب وألعقاب وإيسر على ذلك وهو يعلم حكم الله فيه ، وليس لاستحلال،اذكر معنى غيرهذا والمستحل لمنلهذا كافراً عنل أهل السنة كالمعتزلة

قال تعالى نرسوله عليــه الصلاة والسلام ﴿ قَلَ انْتَنْفُرُ وَ امَّا مَنْنَظُرُونَ ﴾

<sup>=</sup> فأذا كان في بعض روايات العبحيجين والسائل مثل مذه العالى وراء احتمال دخول الاسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى فما القول فيها تركه الشيخان وما تركه اصحاب السنن أيضا كديث وهب بن منبه عن ابن عباس مرفوعا في تفسيرابن مردويه وما فيه من الغرائب ككون الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين واذا نصفا السماء رجما شم عادا الى ماكانا عليه. قال الحافظ ابن كثير وهو حديث غريب جدا بل منكر بل موضوع ان ادعى انه مرفوع فاما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه وهو الاشبه فهو غير موضوع اله وأقول ان الاشبه أيضا أن وهبا نقله عن بعض اليهود الذين كانوا ياقون الى بعض الواة مثل هدذا فيها يزون أن له منفذاً عندهم عكن دخوله منه .

أم النظروة أبها للكنابان الداء مه المناسون اتيانه ووقوعه بنا واكتفاء أمر الأسلام والاستنفوس والراء بنامنا برعباه لكم ، كقوله تعالى ( ١٠ : ١٠٧ فيل المتشريد. الماء شراأيا المدين شال من قبلهم قُل فانتظروا اني معكم من المسمرين)... أنه انتظرها ما يسمأ لمنكم سواه في الواقع ونفس الامر والله كناتم تجهلونه ولاتفكرون فيدرس هذه الامور الثلاثة آنآ منتظروها على علم وايمان \_ وعي شبيء المغرنسة في الروح الأفراد أو اتيان الرب تعالى أي أمره بسا وسدنا مهرالندره والرباس ورائزي والخسرةأواتيانة تعالى لحساب الحَدَق ، أو اتران بعض أايان الناف و العالميق وسوله قبيل قيام القيامة ... وهَمَا اللَّهُ وَيَعْسُقُ فَأَيْهُ فِي أَمَا رَاءَ اسْلُ ١٢٠ : ١٢٠ وقل للذين لا يؤمنون الهماوا على مكاند م إذا عامليان شراعه وانستروا أنا منتظرون ) والآية المفسرة بمعنى فولاتمال (٢٠١٠: ١٠ قرم الفتح لا ينقع الذين كفروا؟ اعالمهم ولأهم ينظرون (٢٠٠) فأ منظرون)

٥٥٠) إِذَا النَّانِ وَأَنْهُ مِن أَنَّ مِن اللَّهِ شَيِّماً لَسْتَ وَنَهُمْ فِي شَيْءَ وَإِنَّا أُمَّا مِنْ إِلَّهِ اللَّهِ أَمَّا بِذَيْنِ الكَّامُ الْمُعْلَونَ

قد كانت خاتمه مدرس الله إما المساه الامة على لسال خاتم رسله آنغاً الأمر باتباع صراحه الم عتهم رئال المستاج غيره من السبل وقد ذكر بعد إنلك الوصايا شريما الترواة الدم النساية أثران ووصاياه بما علم به أن هذه أكل لان الاصياء المات عند به رقفي على ذلك بالمقارنة بين اهل الكَمَتَابِ وَالْعَرِي أَنْهَا لَمُ إِلَّا لَا مُا إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الكتاب استمدادا الهالة محتد المهري المتاعسي الايتوب المستعدون للاعان الى وه رده، وينكر المعالد وزر عاده ما أله واللا فالك تذكير و لهم ولسائر المخاطبين بالقرآن بها ينتظ في أنانو الله ال عن من اللهم والافراد، ولما تمت بذلك الحجة ووضعت الحجة وفال المراجعة الإم بدا هيعمضة له عسب منز الاستاج المراه المسالا عنداء به بمثل ما أضاعه به من قبلهم وهم الاختار أراز إلى أمناء والآراء والبدعالي تجعلهم احزاباً وشيعا تتمدب كل سهائا الماء فيضيع العلم وتنفصم عمروة الوحدة وتصير

الامة الواحدة بعد اخوة الايمان المامتعادية ليس لهامرجم متفق عليه مجمع كلمتها، فيحل بها ما حل بالامم التي تفرقت قبلها ، فقال عز وجل في ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم في شيء في قرأ الجمهور فرقوا دينهم من التفريق وهو الفصل بين اجزاء الشيء الواحد وجمله فرقا وأبعاضا وقرأ حجزة والكسائي ( فارقوا ) من المفارقة للشيء وهي توك والانفصال منه ، وهذه القراءة رويت عن علي وابن مسمود (رض) وهي تفيد نقيرية الدين قديستلزم مفارقته لانه واحد لا يتجزأ ، فن التفريق الايمان بيمض الكتاب دون بعض ولو بالتأويل وترك الممن والكفر بالبعض كالكفر بالجميم مفارقة للدين الذي لا يتجزأ ( أفتو منون بيمض الكتاب وتكفرون بيمض ) لا يقيم هذا لايمان بيمض الرسل دون بعض ، على ان المفارقة قد تكون للجاعة التي تقيم الدين بيمض الرسل دون بعض ، على ان المفارقة قد تكون للجاعة التي تقيم الدين القول في ذلك

ذهب بعض مقسري الساف الى أن الآية نزلت في اهل السكتاب اذ فرقوا دين ابراهيم وموسى وعيسى غماره اديانا مختلفة وكل منها مذاهب تتمصب لها شيم مختلفة يتمادون ويتقاناون فيه ، وذهب آخرون الى انها في الله البدع والفرق الاسلامية التي مزقت وحدة الاسلام بما استحدثت من النحل والمذاهب، وكل من القولين حق والسواب هو الجمع بينهما فان الله تعلى بعد ان اقام حجج الاسلام في هذه السررة وابطل شبهات الشرك ذكر اهل السكتاب وشرعهم، وامرالمستجيبين لدءوة الاسلام بالوحدة وعدم التفرق كا تفرق من قبلهم ، وقد فصل هذا بقوله بعد الامر بالاعتصام والنهي عن التفرق من سورة آل عمران (٤:٥٠٠) ولا تكونوا كالذن تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينات واولئك لهم عذاب عظيم (\* ثم بين ان رسوله بريء من الدين فرقوادينهم وكانوا شيعاً كافعل اهل الكتاب فهو يحذر ماصنعو الهن اتبع سننهم في هذا التفريق فهواحق براءة الرسول (ص) منه بعدهذا البيان والتحذير اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: اختلفت اليهود والنصارى قبل ان بعث محد اخر اكثر رواة التفسير المأثور عن أبي هم يرة في قوله تمالى (ان الذين فرقوا دينهم) الآية واخرج اكثر رواة التفسير المأثور عن أبي هم يرة في قوله تمالى (ان الذين فرقوا دينهم) الآية واخرج اكثر رواة التفسير المأثور عن أبي هم يرة في قوله تمالى (ان الذين فرقوا دينهم) الآية واخرج اكثر رواة التفسير المأثور عن أبي هم يرة في قوله تمالى (ان الذين فرقوا

<sup>\*)</sup> يراجع نفسير الآيات في ص٢٠ج ٤ تفسير

دينهم) الآية قال هم في هذه الامة . بل أخرج الحكيم الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم عنه عن النبي (س) «هم اهل البدع والأهواء من هذه الامة» وأخرج الحكيم الترمذي وابن ابي حاتم وابوالشيخ والطبراني والبيهقي فيشعب الايمان وغيرهم عن عمر بن الخطاب أن النبي ( ص ) قال لعائشة « يَا عائش ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيما هم اصحاب البدع واصحاب الاهواء واصحاب الضَّلالة من هذه الامة ليست لهم توبة، يا عائشة أن لـكل صاحب ذنب توبة الا أصحاب البدع واصحاب الأهواء ليس لهم توبة انا منهم بريء وهم مني برواء» - وليس المعنى انهماذا عرفوا بدعتهم وظهر لهم خطأهم فرجعوا وتابواالى ربهم لايقبل توبيهم بل معناه أنهم لا يتوبون لانهم أيزعمون انهم مصيبون اه ملخصاً من الدر المُنشور - وثم أثار رويت عن بمض السلف بأنهم الحرورية اوَالْحُوارِجِ مَطَلِقًا، ومراد قائليها انهم منهم لاان الآية فيهم وحدهم . وجاء في الكلام على الآيةمن كتاب الاعتصام للامام ابي اسحاق ابرأهيم الشاطبي ما نصه قال ابن عطية: هذه الآية تعمُّ اهن الأهواء والبدَّعوالشُّذُوذُ في الفروع وغيرذلك من اهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء الممتقد (قال الشاطبي) بريد وإلله أعلم بأهل التمعق في القروع ما ذكره ابو عمرا بن عبد البر في نصل ذم الرأي من كتاب العلم له وسيأتي ذَكَرُهُ بحول الله . وحكى ابن بطال في شرح البخاري عن ابي حنيفة آنه قال يَقيت عطاء بن ابي رباح بمكة فسألته عن شيء فقال من أين أنت ؟ قلت من أهل الكوفة. قال أنت من أسل القرية الذين فرقوا دينهم وكانو شيعاً؟ قلت نم . قال مِن أي الاصناف انت ؟ قلت بمن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفر أحداً بذنب. فقال عطاء: حرفت فالزم. وعن الحسن قال خرج علينا عُمَانَ بن عَمَانَ رضي الله عِنه يوما يخطبنا فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء، حتى جُملتما ابصر اديم الساء ، قال وسمعنا صوتًا منأحد حجر ازواج النبي ( ص ) فقيل هذا صوت ام المؤمنين . قال فسمعتها وهي تقول : الا ان نبيكم قد بريء ممن فرق دينه وأحترب ،وتات ( ان الذين فرقُّوا دينهم وكانوا شيماً لست منهم في شيء ) قال القاضي اسماعيل : احسبه يمني بقوله أم المؤمنسين ام سلمة وأنَّ ذلكُ قَدْ ذَكَرَ فِي بِمُعَنَّ الْحُدِيثُ وقَدْ كَانْتُ عَائِشَةً فِي ذَلِكُ الوقْتُ حَاجة ، وعن ابي هربرة انها نزلت في هذه الامة ،وعن بي امامة هم الخوارج.

قال القاضي ظاهم القرآن يدل على أن كل من أيناهم الله إلى بدية من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الداية لانهم اذا ابتد بي بعاليا يخاصمواوتفرقوا وكانوا شيمًا أهما أورد الفاطبي في ذم الناج بالله الداريا من الماب الثاني (ج١) واعاد الكلام عليها في بحث تنرق أأ ما وراب اسلام (ج٣) فقال أن لفظ الدين فيها يشمل المقائد وهورها.

وأقول أن ما نقيه عن القاضي س عرب التلا مدين وهي اعم مما قال فجموع الاخبار والأكار الواودة في تفسيره الذي ال أرامًا الدموق في اصول الدين وفروعه وحكومته وتولياهاه يضهم بعضا المحاطب الكلامية والفقهية كلها داخلة في ذلك أنصرية الخارات الله والنصبية الجنسية الني تَقرق بين العربي واللزكي والفارسي والمسدي الهانات لي بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم يسضآنها فالت الهاء فراه بها المؤورة على عثمان وقد خرج ابعضهم أن ذلك كان يوم منشله كان مرد دي ن هميد في تفسيره عن الحسن قال : رأيت يوم قتل عثمان ذراع : ﴿ أَرْرَاحِ وَسُولُ اللَّهُ ﴿ صُ قد اخرجت من بين الحائط والستر بريَّم، ١٤ م. تراه أناه ورسوله بريئان من الذين فارقوا دينهم فكانوا شيئًا. ١٤ م. ١١ المانية والمدة

هذا وان قراءة فرقوا وعلما لأرانا عبر انه أن أنا على الدين مفارقة له وردة عنه كاندل على ذلك قراءة فارقرا الله، مان به المدين والمفارقة عموما وتخصوصا من وجه رأكن الله تباله يديد لي مجانيج (ولا تكونوا من المشركين: من الذين فرقوا ديمم وكافوا ني الكر وربا الديهم فرحون) وفيها القراءتان ايضا وقد قال الخسر وفران قول تعالى بن المبير مفرقوا دينهم» بدل من قوله « من المشركين »

وجملة القول في تفسير الجُملة أن المواد باللهن غراد با درام وكالنوا شيعا اهل الكتاب والمراد بجمل الرسول ( ن ) بريًّا من "سَمَانِ أَمَّتُهُ مَنْ مَثْلُ فعلهم ليعلم أن من فعل غدلهم من صائد الثراء الرب إرب الرأي متيم بالله لي لا كما يزعم أبعض الجاهلين المصابين من أن ما رود إلى الدال إلى المسلم صفات الكفار وأفعاهم حاص بهم فاذا تليه بها الدارة الأرادة وتراكر والمكارية من قبلهم كأن الله تبارك وتسائر أباح للسامين الدوك والدوسر والنفاق والبدع والضلالات وطمن لهم جاته ورضمانه بمجرد التدغيم الى الاسلام

أو الى مذهب زيد أوهمرو من عاماء الكلام ، وهذا هدم لكتاب الله تمالى وسنة رسوله (ص) وسيرة المهتدين بهما من خير القرون

ثم بين تمالى عاقبة هؤلاء المفرقين لدينهم بقوله

واتما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أو اي اله عن وجل هوالذي يترلى وحده أمر جزائهم على مفارقة دينهم والتفريق في الدنيا بما مضت به سنته في الاجتماع البشري من ضعف المتفرقين و فشل المتنازعين و تسلط الاقوياه عليهم ولبسهم شيعايذيق بعضهم بأس بعض بما تثيره عداوة التفرق بينهم من التقاتل والحروب كا بينه تعالى في آيات أخرى كقوله تعالى (٢: ٣٥٧ ولو شاءالله ما الذن من بعدهم من بعد ما جاء بهم البينات و لكن اختلفوا) الخ (١) وقوله (٥: ٥) فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ) (٢) وقوله (٣: ٣٥ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ) الخ (٣) وبعد تعذيبهم بأيد بهم وأيدي أعدائهم في الدنيا يبعثهم في فوقكم ) الخ (٣) وبعد تعذيبهم بأيد بهم وأيدي أعدائهم في الدنيا يبعثهم في بنغريق الدنيا من الإختلاف والتفرق بنغريق الدنيا و مفارقته اتباعا للإهواء وما يستلزم ذلك و مجازيهم عليه في النار بنغريق الديناو مفارقته اتباعا للإهواء وما يستلزم ذلك و جازيهم عليه في النار

﴿ تَطْبَيْقُ أُو طَبَاقَ فِي أَسْبَابِ اغْتَرَاقَ الْمُسْلِمَيْنَ وَمَا آلَ الَّيْهِ ﴾

لافتراق هذه الامة في دينها وما تبعه من ضعفها في ديناها اربعة اسباب كلية -١- السياسة والتنازع على الملك -٢- عصبية الجنس والنسب - ٣ - عصبية المذاهب في الاصول والفر وع ـ ٤ - القول في دينالله بالرأي، وهناك سبب خامس قد دخل في كل منها وهو دسائس اعداء هذا الدين وكيدم له، فالقول في الدين بالرأي أصل لما ذكر قبله، وليس له حد يقف عنده ، وآراه الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان وشؤون المعيشة وأحوال الاجتماع والدين في عقائده وعباداته وفضائله وحرامه وضع الحي موحى من الله تعالى ، ومن فوائده المدنية جم قاوب الافراد والشعوب الكثيرة بأقوى الروابط وأوثق العرى الثابتة، والرأي بغرقهااذ قلما يتفق شخصان مستقلان فيه فأنى تتفق الالوف الكثيرة من الشعوب الكثيرة في الازمنة المختلفة ؟ واجتماع الكثيرين بالتقليد يستنزم تفرقا الشعوب الكثيرة في الازمنة المختلفة ؟ واجتماع الكثيرين بالتقليد يستنزم تفرقا

<sup>(</sup>۱) براجع تفسيرها في ص ٧ ج ٣ تفسير (۲) براجع في ص ٢٨٧ ج ٢ تفسير (٣) براجم تفسيرها في ٤٨٩ ــ ٥٠٠ ج ٧ تفسير

شرا من التفرق في الرأيءن دليل، لانه تغرق جهل لا مطمع في تلافي ضرره الا بزواله تَكُمُ عَلَمَاءُ السَّكَلَامُ فِي تَعْرِقُ الْمُذَاءِبُ وخُصُوهُ التَّهْرِقُ فِي لَمْ مُولَى دُونَ النَّهُ وَع وعللوه بان هؤلاء قد كفر بعضهم بعضاً دون المختلفين في انمروع ، وفيه نظر ً والتحقيق العموم كما تقدم فأن هؤلاء يصدق عليهم أيضا انهم أرقوا دينهسم **وكانوا شيماً** كل حزب بما لديهم فرحون، وانهم تددوا في الدين تمادياً بمان من اسباب ضعفه وضعف اهله وقُوة اعدائهم عليهم ؛ وان كَانْ ضروهم دونِ ضرو المختلفين في الأصول، على ان بعض متعصبيهم أدخار اخلاف الاصول في الفروع جُعل بعض الحنفية اللزوج بالشافعية محلُّ نظر إلانها لذك في إيمانها وعللُّ القول بالجواز بقياسها على الذهية. ومرادهم بشك الشاقمية أرجيم الاشعرية وأهل الاثر في ايمانهم قولهم اتباعاً للسلف : إنا مؤمن أن شاء لللهُ. وأو سلك الخلف في الدين مسلك الساف باتباع الكتاب والسنة والاستعالة عن فيعج بن عالم ثقةمن غير لعصب لعالم معين لما وقعوا في هذا المثلاف والتفرق والبغضاء والجهل بعما وهجرهما ؛ وما يختلف باختلاف الزمان من الأحصكام الاضائية والسياسية يزيله حكم الحاكم فلا يوجب تغرقا

وقدمد أاصحاب كتب المقالات الكلامية بحث التفرق والدرء بمشديث الرفوع الذي رواه احمد واصحاب السنل وغيرهم من عدة طرق في ١٦٥ رضو ﴿ أنترقتِ اليهود على احدى أو ثنتين وسبمين فرقة وتفرقت النماء على احدى أو ثنتين وسبمين فرقة وطنترق امتي على بثلاث رسيمين درية ؟ ﴿ لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمُهُ وَاوْد عن ابي هريرة ، ورواه من حديث معاوية بلفظ : الا ان را براي الله ( سن ) قام فينا فقال أن من قبلكم من أهل ألكشاب المترفوا عام النتور وسجعين ملة وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون ف الناب وواحدة في الجنة وهي الجماعة » وزاد في رواية « وأنه سيخرج في نعل أثرام تجاري بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه ( وفي رواية بصاحبه الايبقي منه عرق ولا مفصل الا دخله » أي الكلب وهو بالتصريك الداء الذي يدرض للكلاب ولمنعضه المصاب به منها . ورواه الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو وأوله «ليأتين على امني كما اتى على بني اسرائيل حذو النمل بالنجل . . و السبي اسرائيل تغرقت على ثنتين وسبعين ملة وستفترق أمتي على ١٢٪ ملة كاباغ المار الذ ملة واحدة »قالوا منهي يارسول الله ؟ قال« مَنْ كَأَنْ عَلَى « اللَّهَ عَلَيْهِ وَ اصدابِي » ورواه ابن ماجه من حديث حذيفة بن الميان بسند ضعيف ومن حديث انس

الم عال الفرقة الناجية الفات وعبر في كل منها عن الفرقة الناجية بالجماعة. ورباء إن عرد البر من حديث عرف بن مالك الاشجمي بلفظ «تفترق أميي على بعد و سَامِينَ فَرَقَةَ لِعَظْمُهَا فَتَنَةً قَمِمَ يَتَنِسُونَ الدِّينَ بِوَأَيِّهِم يُحرِّمُونَ بِه مَا أَحل الله ويارن ماحرم الله ، وقفى عليه الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم بما روي عن سماء الله يمار كا للفاء الاربية والعبادلة وغيرهم في ذم الرأي . وقد حققنا ألة الرئيد بالدياس في تقسير الدهي عن السؤال من اواخرسورة المائدة(\*) وغذ برعل المعاني الرجد الحامس مما وأد في النقل من ذم البدع ماجاء في ذم الرأي غير المسند المستر إلى سنة إذ البدم كلها كذلك كا وعد في الكلام على الآية الله أن بديد تنسيرها و تقال عند آلفاه فذكر حديث عرف بن مألك وعدة آمَارِ مَا إِهُ وَرَجِعَ أَمُولَ ذَاكُ لَمَا كَانَ فِي الأَصُولُ وَالْفُرُوعِ جَمِيعًا كُمَّا نَقْلُهِ عَن الدانسي التماعيل أل. تنسم الناكية وتقل أبعض ما أورده ابن عبد البر من آكار السَّادَةِ فِي النِّذِينُ الذِّ الصَّامَةِ فَا الصَّامِينَ عَلَى ابْنِي حَنْيِفَةً رَحِمُهُ اللهُ تَعْسَالَى . ومن المسريكة م الله في ذلك قول الأمام مالك : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم مِذَا الاس واستكل فانجا ينهغي ان تتبع آثار رسول الله ( ص ) ولا نتنج الرأي ذاذ من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك **ناتبعته ،** ذَا نَتَ كُلِ جَاءَكُ رَجِيَ غَلِمُكُ الْرَحْتُهُ مُ أَرَى هَذَا لَا يَتُمَ أَهُ وَأَمَّا يَعْنِي جِذَا **الرأي** في الدُّمُووالدينية من المقائد والعبادات والحلال والحرام دونالدنيا ومصالحها المدنية والسياسية وانقضاء مان من اصول مذهبه مراعاة المصالح في هذا كما بينه الشاعايي في هذا الكتاب ( الاعتصام ) احسن بيان (١) وقد قال هنا ان الأَ تَاوِ الْمُنْقَدْمَة ليست هند ، الله مخصوصة بالرأي في الاعتقاد (٢) ( اقول) ومذا مذهبنا الذي بيناه مراراً. وقدحقق الشاطبي في الباب التاسع من الإعتصام (ج٣) أن البنهدين في المسئل الاجتهادية لايدخلون تحت آية (ولايزالون عَنْاتُمِينَ الدُّمنِ رحم ربك ﴾ والسائل الاجتبادية هي التي لانص فيها ولا اجماع واكن الفيح بتعصبون لهم فيكونون شيما واحزابا يتفرقون ويتعادون في ذلك فهم من المختالين وليس ألم عذر كمدر الجُتهد بن الدين قالوا و عملوا بما ظهر (٥) تواجع الأَ يَثَانَ. ٤٠١ و ٢٠٠ يَأْيُهَا الذين **آمنوا لاتسألوا عن أشياء ج** ٢ تَفْسِيرِ ( آ ) راسِع صفحة ١٣٠ من الجَزء الاول من الاعتصام ( ٢ ) واخِع ص ٣١١ من الجزء الثاني وبحث المصالح المرسلة من الجزء الثالث من الاعتصام

لهم أنه الحق ولم يكونوا يجيزون لاحد أن يقلدهم في اجتهادهم ألا أذا ظهر له صحة دليلهم فصار على بينة من الحكم فهل يجيزون لشيمة أو حزب السيمسب ويمادي ويخاصم ويفرق كلمة المسلمين انتصاراً لظنونهم التي كانوا يرجمون عنها أذا ظهر لهم خطأهم فيها ؟

وقد أورد الشاطبي في الباب التاسع حديث افتراق الامة المتقدم من رواية

الترمذي وابيداود وغيرهما وزاد رواية رآها فيجامع ابن وهبجمل فيهاالفرق ٨٢ — اذا لم يكن النقل غلطا من النساخ — وقال كلها في النار الا واحدة فسألوه ( ص ) عنهـ ا فقال « الجماعه » ثم تكلم عن حقيقة الافتراق واسبابه واستشكال كفر هذه الفرق ماعدا واحدة منها فان أهل السنة لا يكفرون كل مبتدع بل يقولون بايمان اكثر الطوائف التي فسروا بها الغرق وذكر للملماء اقوالا في الحديث وما يؤيده من الآياتوالأعاديث ولا سيما آية الانعام التي نحن بصدد تفسيرها وآبة ( وان هذاصراطي مستقيماً ) التي قبلها ثم رجح ماكنا نراهً في المسألة بادي الرَّأي وهو ان الحكم بكوَّن هذه الفرق فيالنار ما عدا الجماعة الملتزمة لما كان عليه (ص) هوواصحابه لايقتضي آنها كلها خالدةخلود الكفاربل هي مطلقة فيجوز ان يكون منها من يعذب على الكفر والعمل لانه كغر ببدعته ومنها منيعذب علىالبدعة والمعصية فقطولا يخلد فيالمذاب خلود الكفار المشركين أو الجاحدين لبمض ما علم من الدين بالضررة . ثم عقد في هذا الباب مسائل في ابحاث مهمة كَبِحث عد هذه الفرق من الامة وعدمه وماقيل في عددها وتعييها وغيرذاك بما يحسن بطالب التحقيق فيهذا الموضوع الاطلاع عليه وقد تعرض لهذه المباحث والمشكلات في الحديث شيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده في حاشيته على شرح الجلال الدواني ( محمد بن اسمدالصديتي) للعقائد المضدية وعد ما اطال به أيجازاً بالنسبة الى ما يتسع له المقام. قال في أوله: « لابد ان نتكلم في هذا الحديث بكلام موجز فاسمع واعلم أن هذا الحديث قد افادنا انه يكون في الامة فرق متفرقة وان الناجية منهم واحدة وقد بينها النبي (ص) بأنها التي على ما هو عليه واصحابه . وكون الأمة قد حصل فيهما افتراق على فرق شتّى تبلغ العدد المذكور اولا تبلغه ثابت قد وقع لا عمالة وكون الناجبي منهم واحدة أيضا حق لاكلام فيه فان الحق واحد هو ما كان النبي عليه وأُسحابه فان ما خالف ما كان عليه النبي فهو رد . واما تعيين أي

فرقة هي الناجية أي التي تكون على ما (كان ) النبي عليه وأصحابه فلم يشمين لي الحالا زفان كل طائفة بمن يذعن لنبينا بالرسالة تجعل نفسها على ما كان عليه النبي وأصحابه ، حتى أن ميرباقر الداماد برهن على أن جميع القرق المذكورة في الحديث هي فرق الشيعة وان الناجية منهم فرقة الامامية (١) واما أهل السنة والمحتزلة وغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من امة الدعوة (٢) فكل يدعي هذا الامر ويقيم على ذلك أدلة »

ثم ذكر الاستاذ أمثلة ممايقوله فلاسفة المسلمين وصوفيتهم وأشهر فرقهم فيها خالفوا فيه غيرهم وما استدلوا به على ذلك ومنها أحاديث موضوعة وهم لايملمون أنها موضوعة لجهل اكثرهم بالنقول ، واعتمادهم على النظريات والآراء التي يسمونها المعقول، ثم قال :

« فكل يبرهن على أنه الفرقة الناجية الواقفة على ماكان عليه النبي وأصحابه وكل طائفة منهم متى رأت من النصوص ما يخالف ما اعتقدت اخذت في تأويله

(١) نقل الجلال الدواني عن ابن المطهر المحلي أنه باحث الاستاذ نصير الدين الطوسي في هذا الحديث فاستقر الرأي على أن أغرقة الناجية يذبغي أن تكون عالفة لسائر الفرق مخالفة كثيرة وما هي الا الشيعة الامامية ، ورد عليه بأن الامامية بوافقون المعتزلة في اكثر الاصول ويخالة ونها في مسائل قايلة اكثرها يتعلق بالامامة ، ورجح هو انها فرقة الاشعرية . وذكر السيدالا كوسي في تفسير الآية من (روح المعاني) أن بعض متعصبي الامامية في زمانه واسمه حمد روى بدل « الا واحدة » الا فرقة وقال ان فيه اشارة الى نجاة الشيعة فان عدد لفظ فرقة بالجل وعدد لفظ شيعة سواء وانما الشيعة هم الامامية (قال) فقلت له بعد عدة تزييفات لكلامه يلزم من هذا النوع من الاشارة أن تكون فقلت له بعد عدة تزييفات لكلامه يلزم من هذا النوع من الاشارة أن تكون كلباً لان عدد كلب وعدد حمد سواء . فألقم الكاب حجراً اه ونقول ما كان أغنى الا كوسي عفا الله عنه عن الكامة الاخيرة فان مثل هذا الكلام يزيد نار أغنى الا كوسي عفا الله عنه عن الكامة الاخيرة فان مثل هذا الكلام يزيد نار الخلاف والتقرق المتمالا ، وهو ما قالها الا ايثارا المنكمة الادبية اللفظية على آداب المناظرة العامية

(٢) أي لا من امة الاجابة فهم عنده لم يدخلوا في الاسلام ويدخل فيهم أُمَّة أُهل الاثر وعلماء الحديث الذين حفظوا النصوص ولم يؤثروا عليها قولاً لقائل ولا هوى لاحدولا تعصبا أفرقة

وارجاعه الى يقية النصوص التي تشهد لها فكل برهن على آنه النموقة النماجية المذكورة في الحديث وكل مطمأن بما لديه ، رينادي لمداء الحتي أنا هن عليه ، والوقوف على حقيقة الحق في ذلك يكون من فضل الله تدال وتوفيته فان للناظر أن يقول يجوز أن تكون الفرقة الناجية الواشنة على ما تنار عليه النهي وأصحابه قد جاءت وانقرضت وان الباقي الأَنِ من غير السَّجِيَّة أَهِ أَن شَرْقُ المرادة لصاحبِالشريعة لم تبلغ الآن لعدد أوان الناجية الى الآن الوجدات وستوجد ، أو أن جميع هذه الفرق ناجية ميت ان الحكل مطابق لما كان عليه النبي وأصحابه من الاصول المعاوسة لنا علم كالنالوهية والنبوة والمعاد، وما وقع فيه الخلاف فانه لم يكن يعلم عنهم علم الرشِّين رازًا مَا رشِّي فيه اختلاف. وان بقية الفرقستُوجِد من بعد او وُجِدُ مَنْ إِنْ أَنْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ اللَّهِ عِدْمِي **ألوهية على كفرقة النصيرية . وموجب داءً الدرة الله دامل عرائةً الإ وإيا أ** الناظر فيهأ معضدة بكتاب وسنة واجماع ومأين مناك والنصوص فيهامتعارضة من الاطراف . ومما يسرني ما جاء في حديث آخر أن الهمالك منهم واحدة» ونقول أن هذا الكلام من الاستاذ يدل من أنَّ عَانَ فِي عهد تألينه لِمُذَهُ الحاشية أيام اشتغاله بعلم التكلام في الازهى متازا بالتاثر الذي وعدم التقليف والبراءة من التعصب مع الحرص على جم كلية الساور بلك اله كان ينقصه سعة الاطلاع على كتب الحديث واذاً لجزم بأن الذي ثم على ما كان عليه النبي (ص) وأصحابه هم أهل الحديث وعاياء الاثر ، المبتدرة بهدي الساف ، وانهم ثلة من الاولين وقليل من الآخرين ، ولا نُوَالُ مَنْهُمْ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ان تقوم الساعة كما ورد في الصحيح ، وأنهم لا يَمُس أن يكر نوا أنباع احد من علماء الكلام المبتدع ، سواء منهم من ضر ومن نفع مرالا سن الماليان في الفروع أيضا ، بل هم الذين يقدمون كلام الله وكالام وسراء عن أمر شيء الإيثرالون شايتًا منها ليوافق مذهباً من المذاهب أو يؤيد علناً من الماءَه " المركان ران كشيراً من المنسوبين إلى تلك المذاهب قد وصل باجتهاده الى الحق فسار منهم . واذأً! لما سره حديث ان الهالك منهم واحدة لانه لا تميي له روابة . وقا كأن رحمه الله تمالى توغل في مذاهب الكلام والفلسفة والنصوف جيماً فهذاه الله باخلاصه الىمذهب السلف الصالح مجملا ثم مفصلا ، والرجوع عما خالك، ن الكلام والتصوف تدريجًا ، واننا ثراه هنا قد أورد على تحقيق الفرقة الناج يَمُ الشكالات(خامسها)

اجاع ادز النحة بق على بنالان التقليد وكونه يقتضي بطلان الإعماد على تلك القضايا النظرية الذي تواضع عليها أئمة كل طائمة فيما بينهم وزعموا أنها هي الحق الواقع وعد عذا تعصباً من اتباع كل وتيس واخذا باسباب العنت . ثم قال ما نصه : « الحق الذي يرشد آليه الشرع والعقل أن يذهب الناظر المتدين الى اقامة البراهين الصحيعة على اثبات دالم واجب الوجود ثم منه الى اثبات النبوات ثم يأخذ كل ما بات به النبوات بالتصديق والتسليم بدون فحص فيما تكنسه الثاليات الا فيها يتمان بالاعمال على قدر الطاقة ، ثم يأخذ طريق التحقيق في ناً سيس ترج مقائله بالبراهين العيميجة ، كان ما أدتاليه ماكان ، لكن بغاية التيسري والرجيمان عشم اذا فاء من فكره ، الى ماجاء من عند ربه ، فوجده بظاهره علم مُمَّا لما من فقه غلويجمه الله على ذلك ، والا فليطرق عن التأويل ويقول (كَسْنَا بِهِ تَلْ مِن مِنْدَ رَبِنَا) قاله لا يُعِلِّم مراد الله ونبية الإالله ونبيه ، فعلى هِ إِنَّا الْمُدْرِانَ بِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ بُرْضُواتِ حَيْثُ أُسسَ عَقَائِدُهُ عَلَى على المديد من البرادين، واستقبل الاخبار الالهية بالقبول والتسليم، وتناولها بتار سليم ، يان اراء الناويل لنرض تندنع معاند، أو اقناع جاحد، فلا بأس هايد اذا ألم برمانه من الاتايد والتشويش . وهذا هو دأب مشايخنا **كالشيخ** الاشمري والشيخ ابي منصور ومن ماثلهم لا يأخذون قولا حتى يسددوه بيراه ينهم القدية على حسب طافتهم ، وهذًا هو ما يعني بأمم السني والصوفي والحَلَكِمِ: وَأَنْ مَتَعَازِبِ مُجَادِلُ فَأَكَمَا يَبِغِي الْعَنْتُ وَتَشْتَيْتُ الْـكَامَةُ فَهُو في النار، و في عقصر قطيه الدار والشنار ، فاسلك سبيل السلف ، واحذر فقدخاف من بعدهم خلف ، والابد في كال النجاة و نيل السعادة الابدية من أن ينضم الى ذلك التيخلي عن الرذائل، والتحلي الاخلاق الكاملة، والاعمال الفاضلة، ومن تلك الاخلاق والاعمال تكميل قوة المنظر وارتكاب طريق العدل في كل شيء، اذ لا ريرٍ. في أن كل من خالف ماكان عليه النبي وأصحابه من الهمة والسداد والمدل والانساف وسلوك طريق الاستقامة في جميم الاخلاق والاعمال ونور البصيرة فيها يؤخذ ويعطى فهر في النار أو يطهر ، ومنكان على ماكانوا عليه فهو فِي أُعلَىٰ غُوف الجِنان ءو سائك هذا الطريق اما أَن يكون سلوكه من قبل الالتفات الَى مَا جِنْهُ فِي الْمُنْتَابِوالسَّنَةُ وَكُرْمُ أُولِي الفَّصْلُ مِنَ الرَّاشَدِينَ قَدْيَمَا وحديثاً فَذَاكَ هُوَ الْحَكَيْمِ العَلِي وَالْمُؤْمِنِ الْمُتُوسِطُ ، وَامَا أَنْ يَكُونَ مَعَ **ذَلَكَ قَدَ سَلَكُ** 

بنفسه مدارج الانوار، ووقف على ما في ذلك من دقائق الاسرار ، حتى جلس في حياته هذه في مقمد صدق عند مليك مقتدر ، فهو الصوفي وهو صاحب المقصد الاسنى، والمطلوب الاعلى، وفي هذا مراتب لاتحصى، ومراق لاتستقصى، وهذا وما قبله يشملهما اسم المؤمن الصادق، فمن تحقق بهذا النور، فله النجاة والحبور، كان من كان ، فان هذا هو المتحقق فيه ما كان النبي عليه وأصحابه، ولنمسك القلم حيث أن المقصود هو الايجاز والله أعلم بالصواب، واليه المرجم والما ب، فاسلك بنفسك طريق السداد، وانظر فيما يكون لك بعين الرشاد »اه بدء تفرق هذه الامه

بدء عرق هده الامه كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمة واحدة على ماة واحدة فكان أول خلاف نجم بينهم الخلاف على الامارة فقال بعض زهماه الانصار للمهاجرين ( رضي الله عنها ) منا أمير ومنكم أمير . وكان بعض آل بيت الرسول عليهم السلام يرون أنهم اولى بهذا الام من غيرهم وخاف عمر الفاروق ( رض ) بما كان عليه من بعد الرأي والحزم ان يحدث صدع في بنية الامة قبل دفن رسولها فمادر الى مبايعة أبي بكر الصديق (رض ) الذي لم يكن أحدينكر مكانته في الاسلام سبقاً وعلما وفهما ونصراً لله ولرسوله فتبعه السواد الاعظم من المهاجرين والانصار وتلاذلك على ومن كان تأخر فتم الاجماع ، وأما عليه من المهاجرين والانصار وتلاذلك على ومن كانوا يرون ان علياً كرم الله وجهه أولى منه بالامر لاجل جمع الكلمة، والخوف من التقرق الذي برأ الله رسوله من أهله ، فان الاجماع والانفاق هو سياج الدين وحفاظه فيرجح على كل ما عارضه من المصاح، وكذلك بايسوا عمر وعمان من بعده، وكذلك تنازل الحسن عليه السلام لمعاوية عن الخلافة لترجيح هذه المصلحة على غيرها واما مقاومة بعض أثمة العترة وغيرهم للامويين فلظلمهم وجعلهم الخلافة والمعاهم وجعلهم الخلافة والما مقاومة بعض أثمة العترة وغيرهم للامويين فلظلمهم وجعلهم الخلافة

هليه السلام لمعاوية عن الخلافة لترجيح هذه المصلحة على غيرها واما مقاومة بعض أئمة العترة وغيرهم للامويين فلظلمهم وجعلهم الخلافة مغما هم وارنا فيهم ومفرما وعندابا على من لم يتبع أهواءهم فهدموا بذلك قاعدة القرآب في الشورى وجمارا امامة الدين وخلافة النبوة ملكا عضوضاً - كما أنبأت أحاديث دلائل النبوة - وقد بين ذلك الامام زيد بن على اذ سئل عن سبب موالاته لابي بكر وعمر مع اعتقاده ان جده الاعلى على المرتصى أولى منها بالخلافة وخروجه على هشام الاموي اذ قال لسائله مامعناه أن أبا بكر وعمر ولاها جهور الصحابة لاجل المصلحة الراجعة فأقاما الحق

🗝 والعامدل فترالانها جده الاعلى لامهما تاما بما كان هو يقوم به وكان هو قاضيهما و مستد الرائما -- فهم (أي زيم) يتوالاهما كا تولاها جده و هشام ليس كَذَلِكَ . فالأمام زيد وأتباعه من المصلحين الذي يلقبون في عرفهذا العصر بالفدائرين ، الذبن يقاومون الظلم بالثورات على الجائرين الظَّالمين ، الى ان يثلوا حروشيم ، زيربجوا الامم من جورهم ، وجهور أهل السنة يرجعون في هذه المسألة الى فاعدة تعارض درء المفاسد وجلب المصالح وقاعدة ارتكاب أخف الضررين في مقارمة الظلم وأهله لئلا يفضي الى فتنة التفرق والشقاق ، ولكنهم

أيدوا الطالمين و أطاعو هم بشمرة هذه القواعد حتى ضاع الاسلام وشرعه و تضعضم أليدوا الطالمين و أطاعو هم بشمرة هذه القواعد حتى ضاع الاسلام وشرعه و تضعضم أليدوا الطالمين و أطاعو هم بشمرة هم المسلم و ا

كل ملك لاسل لاتهم لم يحكس انحكيمها وتطبيقها وقد رفض غلاة ألشيمة الامام زيداً اذ أبي قبول ما اشترطوه عليه لاتباعه وهو البراءة من أبي بكر وعمر فلذلك سموا الرافضة ، ولماذا اشترطوا البراءة من ابي بكر وعمر دون عثمان بل دون معاوية ويزيد ؟ أن أكثر الشيعة الصادقين مرن المنقدمين والمتأخرين لم يكونوا يعرفون هذا ولو فكروا فيه لمرفوه وعرفوا بمعرفته كيف جرفهم تيار دسائس المجوس اصحاب الجمعيات السرية أناملة للانتقام للمجوسية من الاسلام الذي أطفأ نارها وعل عرش ملكها على يد ابي يكر وعمر اللذين كانا يفضلان آل بيت رسول الله(ص)على آلمها فتلك الجيميات الجوسية بثت دسائسها في الشيعة لا جل التفريق بين المسلمين وازالة ذلك الاتحاد الذي بني علي اساسه مجد الاسلام من حيث لايشعرون ﴿ أَ يُوجِدُ فِي الدُّنيا جَمَّياتَ أَدَقَ نَظَامًا وَانْفَذَ سَهَامًا مِنْ جَمِّياتَ الباطنية التي

اسمها تبد الله بن سبأ اليهودي وعبوس فارس لافساد الدين الاسلامي وازالة ملك دعانه العرب فقد راجت دسائسها في شيعة آل بيت الرسول من المسلمين الذين كانوا يرون انهم أحق بملك الاسلام بل راج بعضها في سائر المسلمين أيضاً، ولَـكن الاسلام كان أقوى في نفسه فبينما كانت تلك الدسائس تعمل عملها في المقيباز والمفرب وغيرهامن بلادالمرب والعربركان الاسلام ينتشر فيامة الفرس النبيلة وكتب السنة والتفسير وفنون العربية تدون فى مدنها بأقلام أبناء فارس و ناستوطن بلادهم من العرب وتنشر في مشارق الأوض ومغاربها تؤيد هذا الدين لمدوى الهنته توعدصار لاوائلكالباطنية دولةعربية فيمصر ولميكن لهم دولة

«تفسير القرآن الحكم»

في بالاد الفرس ، ولم تستطع دولتهم في مصر ال تقضي على الاسلام ولا أن تميد ((**79**)) « الحزء الثامر»

التفسير : ج ٨ ٢٢٦ ﴿ فَرَقْتُهُمُ السَّيَاسَةُ وَسَتَجِّمُهُمُ السَّيَاسَةُ ﴿ المجوسية وتجملها ماكا، لانها لماكان لها ظاهر هو الاسلام علىمذهب الشيعة على الذيكانَمدُهباًسياسياً فصار مذهبا دينيا ولها باطن سري لا يعرفه الا رؤساء الدعاة ـــولماكان المنتحلون لها من العرب والبربر جاهلين بأصلها وبما وضمت

له - غلبت الضبغة الدينية فيها على الصبغة السياسية وكان عاقبة دعوتها أنمرق بعض الشيمة من الاسلام في الباطن وانخذوا التعاليم الباطنية ديناً يدينون به فيقولون بألوهية بعض آل البيت ويعبدونهم بضروب من العبادات ويتأولون

آياتالقرآن تأولا يحتجون به على تلك التماليم وهم لا يدرون أن الغرض الاول من القول بعصمة بعض آل البيت ثم القول بألوهية بعضهم هو ابطال دين جدهم وأزالة ملكه من آله وسائر قومه -- ومن الغريب ان ألباطنية تجدد لها دين جديد في هذا العصر مبني على القول بألوهية رجل من غير آل البيت وهو

البهاء الآيراني والد«عباس عبد البهاء» — وبقي سائر الشيعة مساء ين يؤمنون بالله وبأن محمدآ خاتم رسل الله ويصلون ويصومون ويؤدون زكاة أموالهم وبحجون البيت من استطاع مهم اليه سبيلا ، ومهم من لا يزال يعلو في آل البيت غلواً يختلف حكم الشرع فيه ، ويطعن في ابي بكر وعمر وجمهور الصحابة ظناً منه أَنهُ بِنتصر بَدْلِكَ لَا لَ البيت غافلًا عَن كُونِ أَنْمَةً آلَ البيت علي وأولاده كانوا أولياء وانصاراً لابي بكر وعمر ، فان صح أن هذا كان تقية منهم لأجل مصلحة الاسلام ، فلهاذا لا يكفون هم عن الشقاق والتفريق بين المسلمين بالطمن فيهما لاجل مصلحة الاسلام ؟

أَصْعَمُوا الاسلام بهذا التَّمُوق الذي نهى عنه القرآن وحمل الرسول (ص) بريئًا من اهله وكلشيمة وفرقة تظن أنها بهذا النفرقوالخلاف تنصر الاسلام ،

وتؤيده فكانت عاقبة اص المسلمين أن ضعف ملكهم على اختلاف مذاهبهم وكادت الافرنج تستعبد الدول والامارات الاسلامية كابها ومنها ما يعدسنيا وما يسمى شيعيا اماميا وما يدعى شيعيا زيديا ، ونحمد الله ان عرف جهورهم بهذ الخطر حقية ما بيناه مرارا وهو ان ذلك التفرق كان من فساد السياسة، وستجمعهم السياسة كما فرقتهم السياسة ،

ضعف المذاهب والدين ودسائس الاجانب في المسلمين

ضعفت فيهذا المصر عصبية المذاهب نفسها ولاسيما فيالفروع منحيث انها لم تعد من وسائل سعة الرزق ولا عرض الجاه بالمناصب والجلوس على منصات 🚁 الحكم \_وانماكانت المصبية لذلك \_وبضعف الدين نفسه، فان الجهل محقيقته صار

عاما وصنف الملهاء اعمــاهم التقليد عن النظر في مصالح الامة والسير بالقضاء الغوائل والمفاسد ، حتى اقتنع حكامها الجاهاون في أَكثر البلاد بان شريمتها لم تمدكافية للاعتماد علبها فيذلك فصاروا يقلدون الافرنج فيما اشترعوا لانفسهم من القوانير التي يرونها موافقة لعاداتهم وآدابهم وعقائدهم وتقاليدهم وان لم تَكُن مُوافقة للمُسلمين في شيء من ذلك ، ولم يُعقلوا ما في هـــذا التقليد من المفاسد السياسية والاجتماعية المضمفة للامة في دينها ودنياها بلحسبوا بجهلهم وباغواء الطاممين فيهم لهم أنهم بهذا يتفصون من عقال الشرع وسيطرة رجاله الجامدين فيكون امر حكومتهم بايديهم يتصرفون فيهاكما يشاؤن ويكونون كالدول الاوربية في عزتها وثروتها فكانت عاقبة هذا الاغواء ان سلبهم اولئك المغوون ملكهم وجعلوهم اسلحة وآلات بأيديهم يذللون بهم أممهم وشعوبهم ويضربون بعضها ببعض فلم يستطيعوا أن يقضوا على استقلال مملكة اسلامية الا بمساعدة قريق من اهلها أو من الشعوب الاسلامية المتصلة بها وفاقا لما وعد الله تمالى به النبي(ص) كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم وكتب السنن «**واني** أعطيتك لامتك ألا اهلكهم بسنةعامة وألااسلط عليهم عدوا منسوى انفسهم يستبيح بيضتهم ( سلطتهم وملكهم )ولو اجتمع عليهم من باقطار ها حتى يكونل بعضهم يهلك بعضاً » ومن اطلع على تاريخ استمار الأجانب الممالك الاسلامية من اوله الى هذه الايام يرى مصّداق هذاً في غرب تلك البلاد وشرقها

وقد اجتهد اوائك الطامعون المغرون بافساد افكار الشعوب الاسلامية وقلوبها ءكما اجتهدوا في دس الدسائس لافساد سلاطينها وامرائها، لئلا ترجم الىهدايةالقرآن فتجتمع كلمتها ونصلح حكومتها ، فتكون أمماً عزيزة يتعذر استمبادها، فبثوا فيها دعاة الدين لتشكّيكها في القرآن والنبوة واستمالتها الى دينهم الذي قل من بقي له ثقة به منساستهم وعاياتهم، ومنهم من يشككها في أصلُ الدين أي وجود الاله وبعثة الرسل ، كما بثوا فيها دعاة السياسة يرغبونها في قطع الرابطة الدينية التي تربط بمضها ببمض واستبدال الرابطة الجنسية أو الوطنية بها ، فكانعاقبة ذلك وقوع العداوة والبفضاء بين الترك والهرس ثم بين التركثوبين الالبان والعرب، بل صارأ هلالجنس الواحد الذي تضمه رابطة المدين ورابطةالملفة ورابطة العادات وغيرها يتعادى باسم الوطنية فيعد المصري أخاه السوري والحجازي دخيلا في بلاده

فهذا النوع من التفرق اذا لم يكن من التفرق المسادي القراء المرادة الآمرين فاله ولم المدايته الآية فهو من المفارقة له في القراءة الأخرى وهي شر الامرين فاله ولم المسامون في وحدة الامة واخوة الدين واقامة الشريعة وحفظها . غير هؤلاء المسامون بفساد أمرائهم وزعمائهم ما بأنفسهم فغير الله ما بهم، وسلمهم عنهم وسلطائهم، وما ظلمهم بذلك ولكن فلموا انفسهم العدان الذرهم وحذرهم افكانوا من الاخبيرين أعمالا (الذين ضل سعيهم في الحياة الدياوهم بحسور المريحسنون ومنها الاخبيرين أعمالا (الذين ضل سعيهم في الحياة الدياوهم بحسور المريحسنون والما لا تتبدل ولا تتحول ولكنهم هروا الكتاب حيان رجال الدين منهم تزكوا المشاد الحكام والامة به بل استغنوا عن هدايت بتقايد شروخهم اوأيدوا الحكام وأهروهم على ضلافهم الاجل ما بأيديهم من فضلات الزق ومفاهم الجاء الأصلاح والدعوة إلى الوحدة

ولكن الله تعالى لم يحرم الاملة من نا بر يجدد هداية الرسل فقد بعث على رأس هذا القرن المحبري حكيماً من سلالة العترة النبوية يجدد لهذا امر دينها بالدعوة الى الوجدة ، والرنجوع عما ابتليت به من التفرقة ، وشد أزراه في ذلك مريد له تخرج به فكان أفصح لسانًا وأرضع زانًا . وقد استفادت الامة من اصلاح هذين الحبكيمين ومنجري على أنر هما وابعث فيها الاستعداد للوحدة ، والدَّعَايَة لجمع الكلمة ، وَلَكُن الامم لا تشربي بالارشاد إلا اذا أعدت الانفس له الشدائد والمصائب ، ولا سيما أنفس أعل الجهل المركبي، المغروريني بما بقي لهم من حثالة الملك و بقايا مظاهرة العظمة الباطانة. و من النمريب إنرأ كنتر الشعوب الاسلامية كانت مغرورة بالدولة الشانية متكلة عليها لانها أقوى دولهم وهم غافلون كشعبها عما عراها منالضعف والوهن حتىازكة نوا ليعادون من يُقولُ الهاتحتاج الى اصلاح ، وكان السيد الافغاني --وهو الوقظ الاول -- يقول ان انكسار الدولة الممانية في الحرب الروسية الاخيرة في عهده هو الذي أعد المسلمين لادراك الخطر الذي يحيق بهم والحاجة إلى الاصلاح . وقال بعض أ. أذكياء رجالها : ان انتصار السلطان عبيا الحييد على الدولة أخر ما نرجو من الاصلاح سِنين كشيرة . ونقول ان السواد الاعظم منهم من التانِمين لها ومن عَيْرِهُمْ قَدْ طَلُوا سَادَرِينَ فِيغُرُورَهُمْ ءَ ﴿ عَيْنِ فِي غَيْهُمْ ۚ ۚ ۚ لَٰ أَنْ انْكَسَرَتُ هَأَ. ﴾ الانكسار الفظم في حذا أله عن عواحنل الإجانب المنتصرون عليها عاصمتها التي كانت أعظم والدهر غرب المراحق أنما لمتقد أنها أكبر عقبات الحياة في سيبلها واغتراء له على المندعة رين سنة استدال عاصمة أسيوية بها ع) وصرحوا بِأَنْهِم قَضُوا عَلَيْهِا القَصَاءَ الآخِ الْمَبْرِمِ الَّذِي لَا مَرْدُ لَهُ وَوَلَا سَيًّا وَقَدْ أَمْضيمن أنابت عنها في مرَّ عمر الصلي تلك المماهدات الناطقة بانتزاع جميع البلاد العربية وبعض البلاد الني انتموها ارمنية ويونازية من سلطنتها وجمل بقية بلادها وهي الولايات الله كية مع العاصمة تحت سيطرة الدول القاهرة في ماليتها وادارتها أَيِنَ اللَّهُ فِي المُعَامِينَ والرَّجَاءُ بعد الرَّأْسُ

لم بهق بدن هذا متكماً ولاملجاً يأوي اليه الغرور ولا منفذ يتسرب منه الأمل : على ما هو المألوف والمعهود في عرف الدول ، هنالك يتس الضعفاء ، واستساسوا للاعداء ، ولكن الله أعالى أراد أن بري المسامين بعض آيات عنايته، الدُّلَّةُ عَلَى مَفْرُ الدِّنَّةِ مِنْ مُرْثِ رُوحِهِ وَصَلالِ القَالِطِينَ مِنْ رَحْمَتُهُ ، فَأَلْمُم بِعَض أصحاب العزائم من قواد ألدولة في الأناضول أن مِن أواد الحياة فعليه أن يحتمَّر الوت، وإن أن ميتة يموتها الانسان، فهي أشرف من الاستخذاء والمهانة بالاستسلام الاعساء، وأنه تعالى قد يقصر ألفئة القليلة المعتصمة بالحق والصبر، على النَّنة السَّمَة ِ المُعتدبة بالبَّاطل والبغي، فألفوا جمعية وطنية ووضعوا له مينانا تراثقرا على أن يقائلوا في سبيله الى أن يطهروا جميع البيلاد التركية من الاحتلال الاجتبي فسكون مستقلة خالصة لاهلها، وقدكانت جيوش الاحتلال في بلادهم مؤانة مَن الانكابِر والقرنسيسوالطليانواليونانفأقدموا على مقاومة هذه الدول الظافرة بفئة قايلة من جند الاناضول وحده قد أنمكته الحرب بضع عشرة سنة منذ إلياء فاز ما بقي من بلاد الرومللي تركيا على رأيهم قد حيل بينهم و بينه إلا ستانه التي نزع سلاحها واحتاتها هذه الدول برا وبحراً. وقد كان من آيات الله وحجيبه على اليائسين ان كان الفايج والظفر لهذه الفئة القليلة من بقايا ألجيش المثاني الكبير المؤلف من جميع الشموب المثمانية الذي فشل مع أعظم منيش وجد على البر هذه الارض قوة وسلاحًا و نظامًا وهو في أوج انتصاره - أي الين الناني -

دَاكَ بَأَنْ الْجَيش لَمُ ذَرِدِ الْكَذِيرِ كَانَ يَتُولَي أَمَرُهُ عَلاة العصبية الطورانية، من الأتحادين المفرورين ما أتنبوا من دسائس السياسة. الاستعارية ، وخداع

الماسونية، والجاهلين بقوة الاسلام وعزته، وحقيقته وحقيته، فبثوا دعوة الكنر، وأباحوا كبائر الفسق، وفرقوا الكامة الاسلامية، وفتكوا بالامة المربية، بعد أن جندوا منها زهاء خسمائة الف جندي تقاتل في سبيلهم، فقتلوا وصليوا النابغين ، ونفوا الولدان والنساء والشيوخ العاجزين ، فهدوا السبيل لثورة ألحجاز ، وخسروا ما للامة العربية من الفوة العسكرية والروحية في وقت الحاجة القصوى الى الاتحاد ، تاني ينتصرون ، أو ينتصر بهم من يحالفون ؟ وأما جيش الاناضول الذي أيده الله تمالي على قلته نانه يدافع عن الحق والحقيقة وقد أحسن زعيمه الاكبر (مصطفى كال باشا)أنه لم يسمح لاحد من زعماء أولئك الفلاة بدخول الاناضول في هذه الاثناء لئلا يفسدوا على البلاد أمرها، على أنهم قد عرفوا خطأهم وضلالهم من الوجهة السياسية والاجماعية ، وعرفوا قيمة الرابطة الاسلامية ، فطفقوا يسمون الى جم كلمة المسامين ، والتأليف بينهم وبين البلشفيين الروسيين اللاستمانة بهم على مقاومة المستعمرين، وجعل شعوبُ الفرق ولا سيما الاسلامية منها حرة مستقلة . وقد قويتآمال هذه الشعوب في الاستقلال ، وطفقوا يعقدون المعاهدات بينهم وبين حكومة الغازي مصطفى كال، ولم يشذعن هذه الوحدة الشرقية، غير شعب من الشعوب الإسلامية ، كان أولاها بطلب الوحدة ، والدعوة الى جمع الكلمة، ولكن خدعه زعماؤه ، وأضله سادته كبراؤه ، على تفاوت بينهم في هــذا الضلال والاضلال، وشرهم من غش قومه وصرفهم عن حقيقة معنى الاستقلال، بتسميته الاشياء بأسماه الاضداد عكاطلاق اسم المساعدة والانتداب على الاستعمار - المرادف للاستعباد، وزعم أن السلطة الاجنبية ضربة لازب، وأن مناصبتها ضرب من الجنون وولاءها هو الواجب، وسيملم المفتونون بغشهم أي الفريقين اقوم قيلاً ، وأحسن عاقبة ومصيراً ، ويقولون (ربنا انا أطمنا سادُتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً )

ومن آيات الله وحججه على اليائسين ومرضى القلوب أنه تعالى جده ألقى الفشل السياسي بين الدول المحتلة لبلاد الاناضول والقسطنطينية والرومللي فسالم المسلمين فَيها الطليان، ثم صالح الكماليين فيها الفرنسيس، وخذل الله تعالَى اليونان الجاهرة بالمداوة والمنفردة بالحرب، اعتماداعلى مساعدة الدولة البريطانية التي لم تتحول عن سياستها القديمة في ضرب الامم بمضها ببمض، وخلق لهذه الدولة من المشاكل السياسية ما حال بينها وبين ما تشتهي من الاجهاز على ساطان الاسلام ، والجري على تاعدة: ما أخذ الصايب من الهلال لا يعود الى الهلال ، (١) حتى عجزت على دهائها وحزمها ؛ وعلو نفوذها السيامي والمالي والحربي في أوربة كامها ، عن حل أية مشكلة منها

ولوكان رمحا واحداً لا تقيته ولكنه رمح وثان وثالث

فأرتنا قدرة الله تعالى فيها منتهى العجز ، عند بلوغ منتهى القدرة والايد، فقد ثارت عليها ارلندة ومصر ، وفاسطين والعراق والهند ، ثورات مختلفة المظاهر ، متفقة المقاصد ، ورجاكان أضعفها في الظاهر ، أقواها في الباطن ، كبورة الهند السلبية ، بالمقاطعة الاقتصاية ، فقد دعا الزعيم الهندي الاكبر غاندهي) قومه الى عقاب حكومتهم الانكايزية المستعمرة على استمدادها باهورهم، وعدم مبالاتها بوجدانهم وشهورهم ، بمقاطعة تجارتها ، وترك لس منسوجاتها ، فردد صدى دعوته جميع الزعماء ، من المسلمين والهندوس على سواء ، وطفقوا يحرقون ما على أبدانهم من هذا اللباس بمدنزعه في المحافل العامة ولا سيا عقب الخطب التي تلقى فيها ، ولو حذا المصريون حذوهم بترك شراء الجديد ، ولو مع استبقاء التليد ، الكانذاك أقرب وسيلة الى ذيل الاستقلال والحرية ، من خطب الزعيم سعد باشا البليغة ومفاوضات الوزير عدلي باشا الرسمية ،

ومن آيات الله تمالى وحججه أيضاً أن سخر الدولة الروسية الجديدة لمظاهرة الترك وشد أزرهم بعد أن كانت هذه الدولة على عهد القياصرة هي الخطر الاكبر على السلطنة العثمانية بظهورها عليها في عدة حروب، بل انبرت حكومة (السوفيات) الروسية الجديدة لبث الدعوة في العالم الاسلامي كاله وسائر شعوب الشرق المستعبدة اللاجانب بأن يهبوا الطاب الحرية والاستقلال ، فكان ذلك من أهم أسباب الثورة في الهند وجهل لامارة الافغانية التي كانت مقهورة محصورة بين البريطانيين في الهند وبين الروس دولة مستقلة ذات سفراء لدى الدول الاوربيه وغيرها ونجي الدولة الايرانية من شر تلك الماهدة التي عقدتها مم الكائرة من حزب الاحرار وكان بغضه للاسلام عظيا وكنا سمعنا من قبل أن واضع هذه القاعدة هوه سترغلاد ستون اشهر وزراء انكاثرة من حزب الاحرار وكان بغضه للاسلام عظيا وكنا سمعنا من قبل أن واضع هذه المسلوم عليا وكنا سمعنا من قبل أن واضع ها أخذه الهلال من الصليب يجب أن يعود الى الصليب

انكاترة في أثناء الحرب فكانت قاضية على استقلاط عند ما ما مرضى القلوب من رجاها . بل فعات دولة السوفيات أعظم من عذا : عقدت معاهدات بينها و بين الدول الاسلامية الثلاث الترك والقرس والافغان سينزلات فيها باستقلال كل منهن وأرجعت اليهن ما كانت دولة القياصرة فهاى قد سبتهن وأسقطت للمدينات منهن للروسية ما كان لها من الدين عليهن و وجوحت المدولة الارانية عالها في بلادها من سكاك الحديد ع فلذا كان المالم الاسلامي مع الشعوب الشرقية كلها واضيا من حكومة الروس الجديدة شاكرا المامنيا عليها لا يثنيه عن ذلك ما أصاب البلاد الروسية نفسها من المصائب بدئ في المالين الاستراكية الشيوعية فيها ، ولا ما بثه الدولة البريطانية في العالم من المحلومة في العلف عليها والتشنيع عليها والتنفير عنها ، بلكان هذا من أسباب الميادة في العلف عليها والشكر لها ، وان كان المسلمون أبعد الشعوب من الباشة بية ومذاهما

فاذا ثبت هذه الشعوب على الاهتداء بآيات رباً. ومراعاة سننه في التعاون الممكن على دفيم العدوان عنها، وطاب الحرية والاستقلال المطلق لبكل منها، على أن تكون بعد ذلك متحالفة متكافلة في سيار تنب فلاي بالنة بتوقيق الله منتهى ما نؤمل وترجو ، واعما الحزي والسوء على المنتريز باغراء عبد والله، اليسائسين من روح الله ، المعرضين عن آيات الله ، ( بدر أذا يمن ذكر با بات وبه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ) ؟

(١٦٠ مَنْ جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمِنْ جَاءَ بِالسَّائِمَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمِنْ جَاءَ بِالسَّائِمَةِ فَلَا يُجْزِئِي إِلاَّ مِثْلُهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ )

هذه الآية استثناف لبيان الجزاء العام في الأخرة على المسات وهي الايمان والاعمال الصالحة ، وعلى السيئات وهي الكفر والاعمال الصالحة ، وعلى السيئات وهي الكفر والاعمال العالمة على التي يبنت قواعد المقائد وأصول الديان والدي ماراكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وأقامت عليها البراهين وقندت ما يروده الكفار عليها من الشبهات ، كما بينت بالبراهيز فساد ما يقابلها من قراعد الدرك وأصول من السبهات ، كما بينت بالبراهيز فساد ما يقابلها من قراعد الدرك وأصول الكفار والفضائل التي يأمر بهاالاسلام وما يقابلها من أصول الرذائل والقواحش التي

ينهى عنها ، فناسب بمدذلك كه أن يبين الجزاء على كل منهما في الاخرة يعد الاشارة الى فرائدالله من والنمي وما غيها من المصالح الدنيوية بما ذيلت به آيات الوصايا . وما سبق من ذكر الجز ، في أثناء السورة غير مغن عن هذه الآية لانه ليس عاما كعمومها ، ولا مبينا لذرى بين الحسنات والسيئات كبيانها

فقوله تعالى ﴿ من جاء الحسنة قاء عشر أمثالها ﴾ معناه ان كل من جاء ربه يوم القيامة متابسا بالصفة الحسنة التي يطبعها في نفسه طابع الاعان والعمل الصالح فل عنده من الجزاء عشر حسنات أمثالها من العطايا ، فاذا كان تأثير الحسنة في نقب أن تَكُنُونَ عاله حسنة بقدر معين بحسب سننه تعالى في ترتيب الجزاء عَيْ آثَارِ الْأَعِمَالُ الحَسنة فِي تَزَكَية الانفس فهو يعطيه ذلك مضاعفا عشرة أضعاف تغليبًا لجانب الحق والخير على خانب الباطل والشر رحمة منه جل ثناؤه بعبيده المكلفين (وقد قرأ يعقوب «عشر» بالتنوين و "أمثالها» بالرفع على الوصف) والظاهر أن هذه المشر لا تدخل فيا وعد الله تعالى به من المضاعفة لمن يشاء على بعض الاعمال كالنفقة في سبيه فقد وعد بالمضاعفة عليها باطلاق في قوله من سورة التفايل ( ٦٤ : ١٧ أن تشريقوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر الم والله شَكُور حليم ) وبالمعنساءية الموصوفة بالكثرة في قوله من سورة البقرة (٢: ٧٤٥ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضمافا كثيرة) الآية ثم بالمضاعفة سبمائة ضعف في قوله منها أيضا (٢: ٢٦١ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة . والله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم ) قيل إن المراد بالمضاعفة لمن يشاء هذه المضاعفة نفسها وقيل بل المراد بهغيرها أو مايزيد عليها ،وقيل أيضاً ان المضاعفة كلها خاصة بالأنداق. والارجيع ان المضاعفة عامة وأن الجملة على إطلاقها فتناول ما زاد على سبهائة ضعف وما نقص عنه ، وهي تشير الى تفاوت المنفقين وغيرم من الحسنين في المنات الننسية ، كالاخلاص والنية والاحتساب والاريحية، وفيا يتبعها من العمل كالذخفاء سترا على المعطى وتباعدا من الشهرة، والابداء لاجل حسن القدوة ، وتحري المنافع والمصالح، وفي الاحوال المالية. والاجتماعية ، كالغني والنقر والدحة والمرض. وفيما يقابل ذلك من الصفات -والاعمال كالرياء وحب الشهر، البالمات والمن والاذي . فالعشرة مبذولة إلىكل الجزء الثامن ٣٠ « تقسير القرأن الحكيم »

من أنى بالحسنة والمضاعفة فوقها تختلف بمشيئته تعالى محسب مايعلم من اختلاف أحوال المحسنين فقد بذل أبو بكر (رض) كل ماعلك في سبيل الله عند الحاجة اليسه وبذل عمر ( رض ) نصف ما يملك ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وزاد بعضهم أن النبي (ص) جمل النسبة بينهما كالنسبة بين عطائيهما ، والدرهم من المسكين والفقير ، أعظم من دينار الغني ذي المال الكثير ، ومن يبذل الدرهم متعلقة به نفسه حزينة على فقده ، ليس كن يبذله طيبة به نفسه مسرورة بالتوقيق لايثار ثواب الآخرة به على متاع الدنيا ( لا يستوي منكم منأ نفق من قبل الفتح وعاتل ، أولتُكأعظم درجة من الذبن أنفقوا من بعد وقاتلوا ، وكلا وعد الله الحسني) وتفصيل التفاوت فيها ذكرنا يطول وفيها أوردناه مايرشد الي غيره لمن تفكر وتدبر . وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين ان ذكر العشرة مثال يراد به الكثرة لا التحديد ليتفق مع المضاعفة المعينة في سورة البقرة . وقد ورد في الاحاديث النبوية ما يؤيدما اخترناه وسنذ ِكر بعضها ﴿ وَمِنْ جَاءَ بِالسِّيئَةُ فَلَا يَجِزَى الْا مَثْلُهَا ﴾ أي ومن جاء ربه يوم القيامة بالصفة السيئة التي يطبعها في نفسه الكفر وارتكاب الفواحش والمنكرات فلا يجزى الاعقوبة سيئة مثلهـ ا بحسب سنته تعالى في تأثير الاعمال السيئة في تبسية النفس وإفسادها وتقديره الجزاء عليها بالعدل. وانما قلنا الصفة الحسنة والسيئة ولم نقل الفعلة لان الافعال أعراض تزول وتبقى آثارها في النفس فألجزاء عليها يكون بحسب تأثيرها في النفس وهو الذي يكون وصفاً لها لا يفارقها بالموت كما صرح به في قوله تعالى من هـذه السورة (١٣٩ سيجزيهم وصفهم) فيراجع تفسيره السابق في هذه السورة (ص١٣٩ ج ٨ تفسير )

وأما قوله تمالى ﴿وهم لا يظلمون ﴾ فيحتمل أنه في أهرالسيئات لانهم الذين يحتاج الى نفي وقوع الظلم عليهم ولا سيما اهل الشرك والكفر منهم ، مع ما ورد من الشدة في وصف عذابهم ، والمعنى ان الله تمالى لا يظلمهم بالجزاء فانه منزه عن الظلم عقلا و نقلا والايات فيه كثيرة وفي الحديث الصحيح انه حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده . روى مسلم من حديث ابي ذر (رض) من النبي (ص) فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال « ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجملته بينكم محرما فلا تظالموا» الخ والذي صرحوا به انهافي الفريقين فان معنى الظلم في أصل اللغة النقص من الشيء كما قال تعالى ( ١٨ : ٢١ كلتا

الجنتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئا )ثم توسع فيه فأطلق على كل تعد وإيذاه المهير حق والمعنى المهم لا يظلمون في يوم الجزاء لا من الله عز وجل لما ذكر ولا من غيره اذ لا سلطان لاحد من خلقه ولا كسب في ذلك اليوم يمكنه من الظلم كما يفعل الاقوياء الاشرار في الدنيا بالضعفاء . وفي جواز تعلق القدرة الالهية بالظلم وعدمه جدال بين الاشعرية والمعتزلة يتأول كل منها الآيات لتصحيح مذهبه فيه ، وقد سبق بيان الحق فيه غير مرة وبراجع فيه وفي معنى مضاعفة الاعمال الحسنة تفسير قوله تعالى (٤: ٣٩ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه إجراً عظيما ) (١) فأنه يجلي معنى هذه الآية الباري تعالى عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه الباري سبحانه قادر عليه الباري سبحانه قادر عليه المناه على الهاري سبحانه قادر عليه الهاري سبحانه قادر عليه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه عالى المناه عالى المناه عالى المناه عالى المناه عالى عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه المناه عالى المناه على المناه على المناه عالى المناه عالى المناه عالى عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه المناه على المناه على المناه على المناه عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه المناه عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه المناه عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه المناه عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه المناه عقلا واستحالته بحيث لا يقال إن الباري سبحانه قادر عليه المناه عليه عالم عليه المناه عليه عالم عليه المناه عليه عالم عليه المناه عليه عالم عليه المناه عليه عالم عليه عاليه عالمناه عاليه عال

روى احمد والبخاري ومسلم من حديث ابن عباس (رض) عن النبي (ص) فيما يرويه عن ربه عز وجل قال « أن الله أمالي كتب الحسنات والسيئات – ثم -بين ذلك - فن هم محسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فأن هو هم بها ب فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعائة ضعف الى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنددحسنة كاملة فان هو هم بها فعملها كتبهاالله سيئة واحدة » هذا لفظ البخاري وقالوا ان معنى كتبها الله له أم الملائكة بذلك وأخذوا هذا من حديث ابي هريرة في كتاب التوحيد من البخاري . مرفوعا قال « يقول الله إذا أراد عبدي أن يممل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فان عملها فاكتبوها عليه بمثلها وان تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وان أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها لهحسنة فأن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها الىسبعائة ضعف »وهذا يفسركتابة ترك عمل السيئة حسنة بأن الكتابة ليست لامر سلبي محض بل لعمل نفسي وهو مخالفة النفس بكفهاعن عمل السيئة من أجل ابتفاء رضوان الله واتقاء سخطه وعذابه . وروى احمد والبخاري ومسلم والنسائي واب حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله (ص)اني أقول: والله لا صومن النهار ولا قومن اللبل ما عشت -فقلت قد قلته يارسول الله ، قال « فانك لا تستطيع ذلك صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها وذلك كصيام الدهم » وروى

مسلم واصحاب السين الاربعة من حديث ابي ايوب الانصاري "عمت رسول الله (ص) يقول «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كعبيام الدهر» هذا لفظ مسلم والمعنى ان رمضان به شرة أشهر والسنة الايام بستين يوما ومن المباحث الكلامية في الآية قول الاشعرية إن الثواب كه بفضل الله تعالى ولا يستحق احد من المحسنين منه شيئا ، وقول المعتزلة إن الثواب هو المنفعة المستحقة على العمل والنفضل المنفعة غير المستحقة وان الثواب عب أن يكون أعظم من التفضل في الكثرة والشرف إذ لو حاز العكس أو المساواة لم يبق في التكليف فائدة فيكون عبثا وقبيحا ومن ثم قال الجبائي وغيره يجب منها ، وقال آخرون يجوزأن يكون احد العشرة هو الثواب والتسعة تفضل بشرط منها ، وقال آخرون يجوزأن يكون احد العشرة هو الثواب والتسعة تفضل بشرط منها ، وقال آخرون يجوزأن يكون احد العشرة هو الثواب والتسعة تفضل بشرط ضعيفة ولا فائدة فيها واذا كان التفضل ما زاد وفضل على أصل الثواب المستحق بوعد الله تعالى وحكمته وعدله فأي مانع أن يزيد الفرع على الاصل وهو تابع بوعد الله تعالى وحكمته وعدله فأي مانع أن يزيد الفرع على الاصل وهو تابع بوعد الله تعالى وحكمته وعدله فأي مانع أن يزيد الفرع على الاصل وهو تابع بوعد الله تعالى وحكمته وعدله فأي مانع أن يزيد الفرع على الاصل وهو تابع بوعد الله تعالى وحكمته وعدله فأي مانع أن يزيد الفرع على الاصل وهو تابع بوعد الله تعالى وحكمته وعدله فأي مانع أن يزيد الفرع على الاصل وهو تابع ومتوفف عليه وانحاكان يكون الثواب حينئذ عبتا على تقدير التسليم لوكان التفضل يحصل بدونه فيستغنى به عنه كاهو واضع .

وقد أورد الرازي في تفسير الآية اشكالات شرعية وأجاب عنها أجوية ضعيفة قال: (الاول) كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على بها بة التغليظ (جوابه) انه كان الكافر على عزم انه لو عاش أبدا لبقي على ذلك الاعتقاد أبداً فلما كان ذلك العزم مؤبدا عوقب عقاب الابد خلاف المسلم المذنب فانه يكون على عزم الاقلاع عن ذلك الذب فلا جرم كانت عقويته منقطعة اله بنصه ونقول في الرد عليه (اولا) إننا لا نسلم أن كل كافر يعزم أو يخطر بباله العزم المذكور ولا سيما من عمضت له عقيدة أو فعلة مما عدوه كفراً ساعة من الزمان ومات عديها والكفر عند المتكامين والفقهاء لا ينجصر في جحود العناد وربما كان اكثر الكفار يعتقدون انهم مؤمنون ناجون عند الله تعالى ... (ثانيا) إن كون العقاب الابدي على العزم المذكور محتاج الى نص والعقل لا يوجبه بل لا يوجب عند الاسعرية حكما ما من احكام الشرع وهذا الاشكال لا يرد على ما جرينا عليه هنا تبعاً لما وضحناه مراراً من كون الجزاء على قدر تأثير الاعتقاد والعبل

في النفس (ثالثا) قد تنصل بعض العلماء من هذا الانتكال بمثل مانقاناه في تفسير

(خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم)وهو يرجع الىقولين أحدهما نغي كون العذاب أبديا لا تهاية لهو ثانيهم تقريض الامر فيه المحكمة الله تعالى وعلمه قال ( الثاني ) إعتاق الرقبة الواحدة تارة جمل بدلا عن صيامستين يوما وهو في كَفَارَةُ الْظَهَارِ ، وتَارَةُ جَعَلَ بِلَمَالًا عَنْ صَيَامٌ أَيَامٌ قَلَائُلُ وَذَلَكُ يَدَلُ عَلَى ان المساواة غير معتبرة (جوابه) ان المساواة النا تحصل بوضع الشرع وحكمه اه ونقول انجمل الشرع العِتق كفارة لذنوب متفاوتة إنما هو لعنايته بتحرير الرقيق وهولا ينافي كون كل ذنب مهما له جزاء في الآخرة بقدره يشير اليه تفاوت الكفارة بالصيام

قال ( الثالث ) اذا أُحدَّث في رأْس السان ، وضحتين وجب فيه أرشان فان رفع الحاجز بينهما صار الواجب ارش موضحة واحدة فههمنا ازدادت الجناية وقل العقاب فالمساواة غير معتبرة (وجوابه) ان ذلك من باب تعبدات الشرع وتحكماته اه

ونقولان ما ذكره من القصاص في شجة الرأس الموضحة (وهي ما كشفت العظم) والموضحتين ليس مماورد فيه لمس الشرع بكتاب ولاسنةوتمبدنابه تعبدا وأنما ورد في الحديثارش الموضحة خمس من الابل، فاذا شيج رجل رجلا موضحتين ثم أزال هو أو غيره الحاجز بينهما فصاركالموضحة الواحدة لا نسلم ان الحكم يتبدل فيصير الواجب ارش موضحة واحدة كما قال وان قاله ممه مئة فقيه مثله قال ( الرابع ) إنه يجب في مقابلة نفويت كل واحد من الاعضاء دية كاملة

ثم أذا قتله وفوت كل الاعضاء وجبت دية واحدة وذلك يمنع القول من رعاية الماثلة ( وجوابه ) ان ذلك من باب تعبدات الشرع وتحكماته اه

ولقول فيه اله هو وما قبله ليس من تعبدات الشرع وتحكماته كما زعمبادي الرأي بنير روية وذلك أن القتل يوجب القصاص لا الدية اذا كان عن تممد الا ان يعفو وليالدم ويرضى بالدية أوفساد . قتل الخطأ الموجب للدية دون فساه فطع أنيد أو الرجل أو قلع العين لتحد ، على ان عقوبات الدنيا لا يجب ان تكون معياراً لعقوبات الآخرة فانها يراعى فيها من مصالح العباد • الا عمل له في الأخرة كقطع يد السارق بشرطه يراعي فيه ردع المجرمين وتخويفهم منعاقبة هذا العمل الذي يزيل أمن الناس على أموالهم ويسلب راحتهم ويكلفهم بذل مال كنير وعناء عظيم في حفظ أموالهم - وبهذا الممنى يستوي سارق الدينار

أو ربع الدينار وسارق الألوف من الديّانير والحواهر ، وحسينا هذا التنبيه هنا

﴿ (١٦١) مَلُ إِنَّنِي هَدُانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَدِيم (١٦٢) دِينًا ُ قِيَمًا مِمْلَةً إِبْرًا هِيْمَ حَنِيمُهَا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ( ١٦٣ )ُ قُلْ إِنَّ صَلاَّتَىٰ وَنُسُكِي وَعَيْمَايَ وَمَانِي لله رَبِّ ٱلْلُمْلَمِينَ ( ١٦٤ ) لاَ شَريكَ لَهُ وَ بَذَٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَ ٓ ] أَرَّلُ ٱللَّسْلِمِيْنَ ( ١٦٥ ) قُلُ أَغَـٰبُرَ ٱللَّهِ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ \* وَلاَ تَكَسُّبُ كُلُّ نَهْ سَ إِلاًّ عَلَمْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ، إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجُمُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ عَمَّا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْـنَلَفُونَ (١٦٦) وهُوَ ٱلَّذِي جَمَلَكُم خَلَيْفَ اللَّارْضِ ورَفَع بَمْضَكُمْ فَوْقَ بَمْضِ دَرَجْتٍ لِيَبْلُوَّكُمْ فِي مَا ٱلْمكُم، إِنَّ رَبِّكَ مَرَيْعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ

قد ختم الله تمالى هذه السورة بهذه الآيات الكريمة الجامعة فكانت خير ُ الْحَلِوَ اتْهِمْ فِي ْ بِرَاعَةَ الْمُقْطَعِ ، ذلك بأننا بينا في مواضع من تفسيرها أنَّها أَجْمَع . السور لاصول الدين و إقامة الحجج عليها ودفع الشبه عنها ، ولابطال عقائد الشرك وتقاليده وخرافات أهله ، وهذه الخاتمة مناسبة لجملة السورة في أسلوبها ومعانيها . ذلك بأنه كان مما امتازت به السورة كثرة بدء الآيات فيها بخطاب الرسول ( ص ) بكامة « قل » لانها لتبليغ الدعوة ، كاكثر فيها حكاية أقوال أهل الشركوالبكفر مبدوء بكامة (وقالوا ) مع التعقيب عليها بكشف الشبهة ، وَإِقَامَةَ الْحَجَّةِ — بْرَى بِدِّءِ هِــذَا وَذَاكُ فِي آخَرَ العَشْرَ الأولَ وأُولَ الْمَشْرَ الثاني منها - فجاءت هذه الخاتمة بالامر الاخير له صلى الله عليه وآله وسلم بأن يَقُولُ لَمْمُ الْقُولُ الْجَامِعِ لِحَلَّةً مَا قَبِلَهُ ، وهو أنَّ مَا فَصَلَّ فِي السَّورَةُ هو صراطالله المستقيم ، ودينه القيم الذي هو ملة ابراهيم ، دون مايدعيه العرب المشركون، وأهل الكتاب المحرفون ، وأنه عليه صلوات الله وسلامه إنما يدعو اليه وهو مَعْتَصَمُ بِهُ قُولًا وَعَمَلًا وَإِيمَانًا وَتُسْلَيًّا عَلَى أَكُلُّ وَجِهِ . فَهُو أُولَا الْسَلَّمَانِ ، وأخاص الموحدين ، وأخشع العابدين ، عاجاء به من تجديد الدين وإكاله ، بعـــد

تحريفه وانحراف جميع الامم عن صراطه ، وان توحيد الالوهية الذي يخالفنه فيه المشركون ، مبني على توحيد الربوبية الذي هم به مؤمنون ، (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم به مشركون) وان الجزاء عند الله على الاعمال مبني على عدم انتفاع أحد أو مؤاخذته بعمل غيره، وأن المرجع الى الله تمالى وحده ، وأن له تعالى سننا في استخلاف الامم ، واختبارها بالنم والنقم ، وأنه هو الذي يتولى عقاب المسيئين ، والرحمة للمحسنين ، — وكل ذلك مما يهدم أساس الشرك الذي هو الا تكال على الوسطاء بين الله والناس في غفر ان ذوبهم ، وقضاء حاجهم الذي هو الا تكال على الوسطاء بين الله والناس في غفر ان ذوبهم ، وقضاء حاجهم

﴿ قُلَ انَّى هَدَانِي رِي الى صراط مستقيم ﴾ أي قل أيها الرسول الخاتم النبيين لقومك وسائرامة الدعوة وهم جميع البشِر : إنني أرشدني ربي وأوصلني بما أوحاه الي نفضله واختصاصه في هذه السورة وكذاغيرها الى طريق مستقيم يصل سالكه الى سعادة الدارين — الدنيا والآخرة—من غير عائق ولا تأخير لانهلاعوج فِيه ولا اشتباه ، كما قال في آية اخرى (ويهديك صراطاً مستقيماً) ﴿ ديناقيماً ﴾ أي انهذا الصرط المستقيم هوالدين الذي يصلح ويقوم بهأمر الناس في المعاش والمعاد ، فقوله (دينا) بدل من صراط مستقيم باعتبار المحل و(قيما)صفة له قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بكسر القاف وفتح الياء على أنه مصدر نعت به للمبالغة وكان قياسه «قوما » كموض ولكنه أعل تبعاً لفعله « قام» كالقيام واصله القوام، وتقدم في أوائل تفسير النساء (١) وأواخر المائدة اله ما يقوم ويثبت به الشيء ، وقرأه الباقون بفتح القاف وتشديد الياء بوزن (سيد) وقد قالوا اله اَبِلَغَ مَن المُستقيم بزنته وهيئتيه ، وهذا أَبِلغ بصيغته وكثرةٍ مادته ، وقيل بما في الصيغة من معنى الطلب فكأن المستقيم هوا لذي يقتضيأن يكون الشيء قيماً أو يجمل ذلك سهلا ، و تقدم في تفسير قوله تعالى (٥ : ١٠٠ جمل الله الكعبة البيت قياما للناس) مايفيذ القاريء تفصيلا فيا فسرنا به الدين القيم (٢) ﴿ ملة ابر اهيم حنيفًا ﴾ أيأعني —أو الزموا—ملة ابراهيم حال كونه حنيفًا أي مائلًا عن جميعً ما سواه من الشرك والباطل والعوج والضلال مستقيماً عليه ، ﴿ وَمَا كَانَ مَنَ المشركين ﴾ قان الحنيفية تنافي الشرك ففيه تكذيب لهم في دعواهم انهم على ملة ابِراهيم . وقد وصف ابراهيم بالحنيف في سورة البقرة (٢ : ١٣٥) وسورة آل

(۱) راجع ص ۳۷۸ ج ٤ تفسير (۲) يراجع ص ۱۱۷ ج ٦ من التفسير « تفسير القرآن الحكيم » «الجزء الثامن»

عمران (٣: ٣) و ٩٥) وسورة النحل (١٢٠: ١٢٠ و ١٢٣)وسورة الانعام (٣: ٨٠) وهذه الآيةالتي نفسرها وفي كل آية من هذه الآيات وصف بأنه لم يكن من المشركين . وجاء في سورة النساء (٤: ١٢٤ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا وانخذ الله ابراهيم خليلا) ولكن قيل ان حنيفاهنا حال ممن أسلم وجهه لله وقيل من ابراهيم

هذا الدين دين التوحيد والاستقامة والاخلاص لله وحده في العبادة هو الدين الذي بعث الله به جميع رسله وقرره في جميع كتبه وانما عبر عنه علقابراهيم لانه عليه الصلاة والسلام وعلى آله هو النبي المرسل الذي أجمع على الاعتراف بفضله وصحة دينه وحسن هديه العرب ومن حولهم من اهل الكتاب اليهود والنصارى وكل يدعي الاهتداء بهداه ، وقد كانت قريش ومن وافقها من العرب يسموناً نقسهم الحنفاء مدعين المه على ملة ابراهيم ، ولذلك وصل وصفه بالحنيف بنغي الشرك عنه وكذا فعل اهل السكتاب بادعاء اتباعه واتباع ، وسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ، وكذا يفعل اهل البدع الشركية من المنتمين الى الاسلام ، لان الشرك والكفر يسري الى اكثر الناس من حيث لا يشعرون انه شرك وكفر ؛ وقد بينا هذا الاحتراس في تفسير (٣ : ٢٧ ما كان ابراهيم يهو دياولا فصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وماكان من المشركين )

وقد قال تمالى في ارشاد هذه الامة (٢٧: ٢٨ فاجتنبوا الرجس من الاو أن واجتنبوا قول الزور ( ٢٩) حنفاء لله غير مشركين به ) ومثله في أواخر سورة يونس (١٠: ٥٠ وأن أم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين) وفي سورة الروم (٣٠: ٢٩ فأم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يمامون (٣٠) منيبين اليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) فهذا بمعنى ما نحر بصدد تفسيره في جملته وسياقه كانبهنا اليه في الكلام على التفرق في الدين وما هو ببعيد

وأما امره ثعالى لخاتم رسله بالأخبار بأن ما هداه الله تعالى اليه من الدين القيم هو ملة ابراهيم فهو بمعنى امره باتباع ملة ابراهيم في سورة النحلحيث قال (١٢٠: ١٢٠ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيقا ولم يك من المشركين (١٢١) شاكراً لا نعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم (١٢٢) وآتيناه في الدنياحسنة

وانه في الآخرة لمن الصالحين (١٢٣) ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وماكان من المشركين ) فحكمة كل من الاخبار والامر استالة العرب ثم اهل الكتاب الى الاسلام ببيان أن اساسه وقواعد عقائده ودعائم فضائله هي ما كان عليه ابراهيم المتفق على هداه وجلالته وكذا سائر رسل الله تعالى، وانحا تختلف الاحكام العملية من العبادات والمعاملات المدنية والسياسية كما تقدم بيانه في قوله تعالى بعد ذكر التوراة والانجيل من سورة المائدة (٥:٠٥ وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يد يه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم عا أنزل الله ولا تتبع أهواء هم عما جائم من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ولو شاء الله لجملكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فياآتاكم ،فاستبقوا الخيرات الى الله مرجمكم جميما فينبئكم عاكنتم فيه تختلفون ) وقد ذكر فا الآية بطولها لمناسبة أخرها لخاتمة هذه السورة التي هي اول ما نزل من السور الطول والمائدة آخر ما نزل منها . واذعامنا حكمة الاخبار والامر باتباع ماة ابراهيم فلا مجال بعد لتوهم أن ابراهيم أفضل و لا أن ملته اكل ،اذ ليس هذا عناف ولا بمعارض لنص آية إكال الدين و إنمام النعمة على العالمة نو العالمانين ، على اسان خاتم النبيين ، المبعوث رحمة للحفق اجمين .

والناسك العابد، ولسكي ومحاي وممايي لله رب العالمين هدا بيان المحالية المحلمة بالعمل، بعد بيان أصل التوحيد المجرد بالاعان، والمراد بالصلاة جنسها الشامل العمروض والمستحب. والنسك في الاصل العبادة أوغايتها والناسك العابد، ويكثر استعاله في القرآن والحديث في عبادة الحج وعبادة الذبائح والقرابين فيه أو مطلقا. وفسر بالوجهين قوله تعالى في حكاية دعاء ابراهيم واسماعيل ( وأرنا مناسكنا ) وأما قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا) فلا خلاف في ان المراد به عبادات الحج كلها. كا انه لا خلاف في تخصيص النسك ببعض الذبائح في قرله تعالى ( فقدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فالنسك في هذه القدية ذبح شاة. وقوله تعالى في سورة الحج (٢٧: ٣٤ ولسك ) فالنسك في هذه القدية ذبح شاة . وقوله تعالى في مورة الحج (٢٧: ٣٤ ولسك أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الانعام) قد عين السياق كون المراد بالنسك فيه القرابين التي تذبح من بهيمة الانعام) قد عين السياق كون المراد بالنسك فيه القرابين التي تذبح أو تنحر تقربا اليه تعالى وبعدهذه الاكة آيات أخرى فيذلك خاصة .وأما قوله بعد آيات أخرى منها ( ٧٧ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعك في الامر وادع الى ربك انك لعلى همة جعلنا مستقيم ) فالسياق يدل على انه أعم في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم ) فالسياق يدل على انه أعم

ماورد من هذا الحرف في القرآن وانه بمعنى الدين أو الشريعة وهو ما قدمه بمضهم ولكن روي تفسيره في المأثور بالذبح وفسره بعضهم بالميد. وحقق ابن جرير أن الاصلفيه الموضع الذي يتردد اليه الناس لخير أو شر ومن هنا أطلق علىمشاعر الحيج ومعاهده وعلى المواضع التيكانوا يذبحون فيها للاصنام كالنصب وأما المَأْثُور في تقسير « نسكي » هنا فعن سعيد بنجبير قال : ذبيحتي ، وعن قتادة : حجي ومذبحي ، وفي رواية أخرى : ضحيّي وعن مجاهد : ذبيحتي في الحج والعمرة. وعن مقاتل : يعني الحج . ولا ينافي تفسيره بالذبيحة الدينية مطلقاً سواءكانت فدية أو أضحية في الحج أوغيره قوله ( ص ) عند التضعية « اني وجهت وجهي للذي فطر السمواتوالارض(١) حنيفاً وما انا مِن المشركين . إن صلاتي والسُّكي \_ الىقوله \_ أول المسامين » الحديث ، رواه أبو داودِ والترمذي وابن ماجه من حديث جابر ومثله حديث عمران بن حصين عند الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي قال قال رسول الله ( ص ) لفاطمة « يأفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فانه يغفر لك بأول فطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته وقولي : ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين \* لا شريك له وبذلك أمرتوأنا من المسلمين » قلت يارسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم المسلمين عامة ؟ قال « بل المسامين عامة »

وعلى هذا التفسير للنسك يكون الجمع بين الصلاة وذبح النسك كالام بهما في قرله تعالى فصل لربك وانحر) ، واذا فسر النسك بالعبادة مطلقاً يكون عطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص لانها منه ، والاكان سبب الاقتصار على ذكر هذين النوعين أو الثلاثة من العبادة هو كونها أعظم عظاهم العبادة التي فشا فيها الشرك أما الصلاة فروحها الدعاء والتعظيم وتوجه القلب الى المعبود والخوف منه والرجاء فيه وكل ذلك مما يقع فيه الشرك ممن يغلون في تعظيم الصالحين وما يذكر بهم كقبورهم أوصورهم وتماثيلهم، وأما الحج والذبائح فالشرك فيهما أظهر ، وقاما يقع الشرك في الصيام لانه أمر سلبي ، ولكن بعض النصارى ابتدعوا صياما أضافوه الى بعض مقدسيهم كصوم السيدة ولا أعلم أن أحداً من المسلمين اتبعهم فيه ، ولا ينافي هذا صدق الحديث الصنحيح الوارد في اتباعهم من المسلمين اتبعهم فيه ، ولا ينافي هذا صدق الحديث الصنحيح الوارد في اتباعهم سنتهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع فانه في الكليات دون الجزئيات

<sup>(</sup>١) زيد هنا فيرواية « على ملة ابراهميم »

وقد أكانت الذباه عند الرائدين من المبادات يقر بونها لا كلمتهم ويهابون بها هم شم سرى ذلك الى بعض أهل الهكتاب فرجوا بقر أبينهم عما شرعت له من كفارة يتقرب بها الى الله وحده فصار والبلون بها للانبياء والصالحين، ويندرونها لاولئك القديسين ، وذلك كان من عبادة الشرك فن فعلها من المسامين فله حكم من فعلهامن أولئك المشركين ، كانقدم تفصيله في تقسير «ما أهل به لغير الله» من هذه السورة وسورتي البقرة والمائدة . وما تأويل بعض المعممين لهم الاكتأويل من سبقهم من الرهبان والقسيسين .

وهل أفسد الدين الا الملوك وأحبار سوه ورهبانها والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها الى المعبود تقربا اليه وتعظيما له وطلبا لمثوبته ومرضاته ، وكل من يتوجه اليه المصلي أو الذامج بذلك ويقصد به تعظيمه فهو معبود له ، سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل عليه أم لا ، فالعبادة لا تنبغي الالله رب العباد وخالقهم ، فان توجه أحد اليه والى غيره من عبادد المكرمين أو غيرهم مما يستعظم خلقه كان مشركا والله لا يقبل من العبادة الا ما كانخالها لوجهه الكريم .

إن كون الصلاة والنسك لا يكونان في الدين الحق الا خالصين لله وحده مرطاهر يعدمن ضروريات الدين وأما لمحيا والمات فهما مصدران ميميان بمعنى الحياة والموت وزع الرازي أن معنى كونهما مع الصلاة والنسك لله اله هو الحالق لذلك وأن هذا دليل على قول اصحابه الاشعرية ان افعال العباد مخلوقة لله وليس للعباد فيها تأثير وهذا من أغرب ما انفرد يه من السخف بعصبية المذهب مع المغفلة عن منافاة قوله (وبذلك مرت) له وعن كونه ليس مما يختلف فيه المؤمن الموحد والمشرك فلا يصبح أن يكون هو المراد في بيان تقرير حقيقة التوحيد والمتبادر ان معنى كون حياة الرسول (ص) وموته مه وكذا من تأسى به له والمتبادر ان معنى كون حياة الرسول (ص) وموته مه وكذا من تأسى به له وبند في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله رب العالمين واد في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله رب العالمين واد في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح كله لله رب العالمين واد المنافة الى المات كالوصية والتدبير (١) أو الحياة والمها اه ويزاد في الاعمال التي تضاف الى الموت كل ما يبتدئ توابه الحياة والمها الهويزاد في الموت

به كالصدقة الجارية المملقة على الموتوما يستر بعده وإن وجد قبله كالصدقات الجارية المبتدأة في عهد الحياة والتصانيف التي ينتقع بها الناس. وبهذا تكون الآية عامعة لجميم الاعمال الصالحة التي هي غرض المؤمن الموحد من حياته و ذخيرته لماته بجملها خالصة لله رب العالمين. ولفظ الجلالة (الله) و «رب العالمين» لم يكن المشركون يطلقونهما على معبوداتهم ولا معبودات غيرهم المتخذة التي أشركوها مع الخالق سبحانه و تعالى ، وقد قرأ نافع (محياي) باسكان الياء إجراء للوصل عجرى الوقف وهو مماكان يجري على ألسنة بعض العرب ولا يزال جاريا على ألسنة العراقيين حتى في الشعر

فتذكر أيها المؤمن أزالذي يوطن نفسه على أن تكون حيانه لله ومماته لله يتحرى الخير والصلاح والاصلاح في كل عمل من أعماله ويطلب السكمال في ذلك لنفسه ليكون قدوة في آلحق والخير في الدنيا وأهلا لرضوان ربه الأكبر في الآخرة .ثم يتحرىأن يموت ميتة مرضية لله تعالى فلا يحرص على الحياةلذاتها ولا يخاف الموت فيمنعه الخوف من الجهاد في سبيل الله لاحقاق الحق وابطال الباطل وإقامة ميزان المدل والاخذعلى أيدي أهل الجور والامر بالممروف والنهى عن المِنكر ، فهذا مقتضى الدين يقوم به من يأخذه يقوة ، ولايفكر فيه من يكتفون بجعله من قبيل الروابطالجنسية، والتقاليدالاجماعية، فأبن أهل المدنية المادية من أهل الدين اذا أقاموه كما أمر الله ؛ اولئك المـاديون الذين لاعم لهم في حياتهم إلا التمتم بالشهوات الحيوانية، والتعديات الوحشية، يمدو الأقوياء منهم على الضمفاء لاستعبادهم ، وتسخير هم لشهواتهم ومنافعهم، وَلَكُنِ الْمُنتَمِينَ الَى الدينَ فِي هَذَهُ القرونَ الْاخْيَرَةُ قَدْ تُرَكُوا هَدَايِتُهُ ، وَفَتَنُوا بزينة أهل المدنية المادية وقوتهم ، ولم يجاروهم في فنونهم وصناعاتهم، فحسروا الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، ولو اعتصموا بحبله المتين ، وعادوا الى صراطه المستقيم ، لنالوا سيادة الدنيا وسعادة والآخرة وذلك هو الفوز العظيم،وعسى أن يُكُون الزمان قد أيقظهم من رقادهم ، وهداهم الى السير على سنن أجدادهم ، وما ذلك على الله بعزيز

﴿ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ أي لا شريك له تعالى في ربوبيته ، فيستحق أن يكون له شركة ما في عبادته ، بأن يتوجه اليه معه لاجل التأثير في إرادته ، أو تذبح له النسائك لاجل شفاعته عنده ، ( من ذا

الذي يشفع عنده إلا باذنه ؟ \* ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) وبذلك التجريد في التوحيد والبراءة من الشرك الجلي والخني، أُمرني ربي ، ولا يعبد الرب إلَّا عا أمر ، دون أهواءالاننس ونظريات العقوَّل وتقاليداً بشر، وأنا أول المسلمين على الاطلاق في علو الدرجة والرتبة ؛ وأولهم في الزمن بالنسبة الى هذه الامة ، \_و بيان هذا أنه (ص) اكل المذعنين لامر ربه ونهيه ، بحسب ماأعطاه من الدرجات العلى التي فضله بها على جميع رسله ، كما أنه أول من لقنه ربه الاسلام، في هذه الامة الشأملة دعوتما لجميم الانام والموصوفة بعدد أَجَابَة الدعوة بأنها خير أمة أخرجت للنَّاس، وقدد يستلزم عموم بعثته وخيرية امته أوليته ( ص) وأولويته بالتقدم على الرسل الذين بمثوا قبله أيضا، فيكون أولا في كلمن مزاياه الخاصة ورسالته العامةالمتمدية ، وهذاالتفسير للاول مما فتحه الله تعالى على الآن وهو الفتاح العليم

ولما بين توحيد الأنوهية ، انتقل الى برهانه الأعلى وهو توحيد الربوبية، بما أمره به تعالى في قوله ﴿ قُلِ أَغير اللهُ أَبغي ربا وهورب كل شيء ﴾ الاستفهام للانكار والتعجب والمعنى أغير الله خالق الخلق، وسيدهم ومربيهـم بالحق، أطاب ربا آخر أشركه في عبادتي له ، بدعائه والتوجه اليه أو ذمح النسائك أونذرها له ، لينفعني أو يمنع الضرعني أو ليقربني اليه زلفى ويشفع لي عنده كما للمعلون بآ لهتكم، والحالأنه تعالى هو ربكل شيء مما عبد ومما لم يعبد، فهو الذي خلق الملائكة وخواصالبشر كالمسيح والشمس والقمر والكواكب والاصنام المذكرة ببعض الصالحين وصانعيها ﴿ وَاللَّهُ حَلَّقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ، فأذا كان تعالى هو الخانق المقدر ، وهو السيد المالك المدبر ، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وفضل بمض المخلوقات على بمض والكنم ابالنسبة اليه على حد سوى، فكيف أسفه نغسي واكفر ربي ، بجمل المخلوق المربوب مثلي ربا لي ؟ وقدسبق تقرير هذه المسألَّة مراراً فيتفسير هذهالسورة وغيرها ، ومنهأن جميع المشركين كانوا يقرون بأن معبوداتهم مخلوقة وأن اللهرب العالمين هو خالق الخُلق أَجمين . الا ان النصارى يقولون بخلق ناسوت المسيح دون لاهوته اذ اللاهوت عندهم هو الله سبحانه وتعالى عن الحلول في الآجساد، والتحول في صور العباد .

الجملة معطوفة على الجملة الحالية قباتها ، لانها معللة للانكار ومقررة للتوحيد

مثلها ، وهي قاعدة من أصول دين الله تعالى الذي بعث به جميع رسله كما قال في سورة النجم ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الدي وفي \* ألا تزر وازرة وزراً خرى وان ليساللانسان إلا ما سعى)وهيمن عظم أركان الاحلاح للبشر في أفرادهم وجماعاتهـم ، لانها هادمة لاساس لوثنية ، وعادية للبشر الى ما تَتَوْقِفُ عَلَيْهِمُ سَعَادَتُهُمُ الدُّنيُويَةُ وَالْآخُرُويَةُ وَ ﴿ وَهُو عَمَلُهُمْ ﴾ وقد بينا مراراً أن أساس الوثنية طلب رفع الضر وجلب النقع بقرة من وراء الغيب، هي عبارة عن ونساطة بعض المخلوقات العظيمة الممتازة ببعض الخواص والمزايا بين الناسو بينربهم ليعطيهمما يطلبون فيالدنيا دن ذلك بدون كسبولاسمي اليه من ضريق الاسباب التي جرت بها سنته تمالي، في خلقه ، وليحملوا عنهم أوزارهم حتى لا يعاقبهم تعالى بها ، أو يحيلوا الباري تعالى على دفعها عنهم وترك عقامهم عليها ، وعلى اعطائرهم نعيم الاخرة وانقاذهم من عذاجًا ،أي على ابطال سننه وتبديلها في أمثالهم ، أو تحويلها عنهم الى غير نه وإن قال في كتابه ( ولن تجد نسنة الله تبدياز ولن تجد لسنة الله تحويلا )

فعني الجملتين : ولا تكسب كل نفس عاملة مكلفة إنما الاكان عليها جزاؤه دون غيرها، ولا تحمل نفس فوق حملها حمل نفس أخرى ؛ إل كل نفس إنماتحمل وزرها وحده ، ( لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت )دون ماكسب أو اكتسب غيرها . والوزر في اللغة الحمل الثقيل ، ووزره يزره — حمله يحمله . قال ابن عباس في تفسير الجملتين بحاصل المعنى : لا يحمل أحد ذنب غيره . فالدين قد علمنا أن نجري على ما أودعته الفطرة من أن سمادة الناس وشقاءهم في الدنيا بأعالهم ، وان عمل كل نفس يؤثر فيها التأثير الحسن الذي يزكيها انْ كان صالحًا أو التأثير السيُّ الذي يدسيها ويغسدها ان كان فاسداً، وان الجزاء في الآجِرة مبن على هذا التأثير فلا ينتفع احد ولا يتضرر بعل غيره من حيث هو عمل غيره ، وأما من كان قدوة صآلحة في عمل أو معلما له فانه ينتفع بعمل من أرشدهم بقوله وفعله زيادة على انتفاعه بأصل ذلك القول أو الفعل ، ومن كان قدوة سيئة في عمل أو دالا عليه ومغرياً به نان عليه مثل اثم مرث أفسدهم كذلك ، وكلُّ من هذا وذاك يمد من عمل المادين والمضاين ؛ وقد بين النبي (ص) هذا بقوله « من سن في الاسلام سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من اجورهم شيء،ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان

علية وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » رواه مسلم من حــــديث جرير بن عبد الملك البجلي والترمذي بلفظ « من سن سنة خير.. ومن سن سنة شر .. » وبهذا يعلم اله لا تعارض بين الآية وما في معناها وبين قوله تعالى في المضلين من الناس (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزارالذِين يضاونهم بغيرعلم)وقوله فيهم (وليحملن أنقالهم وأثقالا مع أثقالهم) ولكن أشكل في هذا الباب حديث ه ان الميت بعذب ببعض بكاء اهله عليه » رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا من عبدة طرق وهذا لفظ البخاري في احدطرقه وليس في سائرها ذكر « ببعض » والمراد به النياحة كما صرح به في بعضِ الروايات عنمه وعن أبيه وورد التصريح بمدم المؤاخذة بالبكاء المجرد، وقد أوله بعضهم بأنه إنما يعذب بما نبيح عليه اذاً أوصى أهله به وكان بمن يرضى به ويحتمل أن يكون المراد بتعذيب الميت بنواح الحي عليه أنه يشعر ببكائه فيؤلمه ذلك لا أن الله تعالى يمذبه به ويؤاخذه عليه والله اعلم وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال توفيت أم عمرو بنت أبان بن عَمَانَ فَصْرَتَ الجِنَازَةَ فَسَمَّعُ ابنَ عَمْرَ بَكَاءُ فَقَالَ : أَلَّا تُنْهَى هُؤُلًّاءَ عَنَ البَكَاءَ فَانّ الذي ( ص) قال « إن الميت يمدب ببكاء الحي عليه » فأتيت عائشة فذكرت لها ذلك فقالت : والله إنك لتخبرني عن غيركاذب ولا متهم ولكن السمع يخطئ ا وفي القرآنما يكفيكم (ولا تزر وازرة وزر أخرى)اه وكانت عائشة ترد كل ما يروى لها مخالفا للقرآن وتحمل رواية الصادق على خطأ اليسم أو سوء الفهم — ولكن الملهاء قصروا في إعلال الاحاديث بمثل هذا مع أن مخالفة الزواية الآحادية للقطمي كالقرآن من علامة وضع الحديث عندهم

وتما ينتفع به المرء من عمل غيره من حيث يمد من قبيل عمله لانه كان سببا له دعاء اولاده له أو حجهم وتصدقهم عنه وقضاؤهم لصومه كا ثبت في الصحاح وهو داخل في حديث « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هم يرة ، وقد ألحق الله ذرية المؤمنين بهم بنصالقرآن وصح في الحديث ان ولد الرجل من كسبه . ومن قال بانتفاع الميت من كل عمل يعمل له وان لم يكن العامل ولده فقد خالف القرآن ولا حجة له في الحديث الصحيح ولا القياس الصحيح أما الحديث فقد منع فيه الاذن في الحديث القرآن الحكم » « ٣٢ » « الجزء الثامن »

بالصدقة عن الوالدين في الصحيحين والسنن وبالصيام والحج المنذورين منهما أو المفروضين من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما وفيهما من حديث عائشة انه (ص)قال «منمات وعليه صيام فليصم عنه وليه » وقدشبه ( ص) الصيام والحج الواجبين بقضاء دين العباد عنهما وان دين الله أحق بان يقضى وقدروى هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة في السائل فقيل رجل وقيل امرأة من جهينة وهو الصحيح وفي المسؤل عنه فقيل أبوقيل اختوقيل ام وهو الصحيح . وفي المسؤل فيه هل هو الصيام او الحج ولا تنافي بينهما لجواز الجمع بينها وتدل عليه رواية لمسلم، وذكر الراوي وهو ابن عباس لكل منهما في وقت لاقتضاء المقام لذلك ولهذا الخلاف قال بعضالعاياء اذالحديث مضطرب لا يحتج به، ولكن حديث عائشة لا اضطراب فيه وقد اختلفوا في الولي **فيه فقيل كل قريب وقيل الوارث وقيل العصبة** إ، والراجح المختار انه الولد لينطبق على الآيات والاحاديث الاخرى . ومن أصُّولهم أنَّ العبادات البدنية لا تصح النيابة فيها في الحياة ولا بعد المات . ومذهب اشهر أعمَّة الفقه أنه لا يصام عن الميت مطلقاومهم ابوحنيفة ومالك والشافعي والامام زيدبن علي والهادوية والقاسم من العترة وحصر احمدوآخرون الجواز بالنذر عملا بحديث ابن عباس ويلزمه ان يكون من يصوم عن الميت ولده لان الرواية وردت بذلك وما روي في بمضطرقهامن ذكرالاختغلط ظاهم لمخالفته للطريق الصحبيح وللآيات والأحاديث وحديث ابن عباس موقوفا او فتواه التي رواها النسأني بسند صحيح « لا يصل احد عن احد ولا يصم احد عن احد » ومثله عن عائشة وقد جمل الحنفية فتوى ابن عباس مانعة منالعمل محديثه على مذهبهم فيذلك المبني ان المالمالصحابي لايخالف روايته الااذاكان لديه مايمنع العمل بهاككونها منسوخة، ومذهب غيرهم من أهل الاصول والحديث ان الحجة بروايةالصحابي لابرأيه فانه قد يترك العُملُ بالرواية سهوا أو نسيانا أو تأولًا علىانه غير معصوم من تركه عمداً . وعندنا انه لا تعارض بين قولي ابن عباس وعائشة وروايتهما لان قولهما أوفتواهما بأن لايصلي ولا يصوم أحد عن أحد هو أصلالشريفة المام في جميع الناس الا ما استثنى بآلنص من صيام الولد أو حجه أو صدقته عن والديه ولا سيما اذاكان ذلكحقا ثابتا بأصلالشرعأو بنذرأو ارادةوصية كاكانت 

الحنفية ولا الجمهور في المسألة وكتاب الله فوقكل شيء .

وأما قياس عمل غير الولد على عمله فباطل ، لمخالفته للنص القطمي على كونه قياساً مم الفارق ، وقد غفل عن هذا منعودونا استدراك مثله على المتقدمين ، كشيخي الاسلام والشوكاني من فقها والحديث المستقلين ، فعلم مما شرحناه ان كل ماجرت به العادة من قراءة القرآن والاذكار واهداء ثوابها الى الاموات واستتجار القراء وحبس الاوقاف على ذلك بدع غير مشروعة ، ومثلها ما يسمو نه اسقاط الصلاة ، وليس ولوكان لها اصل في الدين لما لا شك في جوازه و وقوعه في كل زمن من فتح الله على بعض هذا من قبيل ما لا شك في جوازه و وقوعه في كل زمن من فتح الله على بعض الناس بما لم يؤثر عمن قبلهم من حكم الدين واسراره والفهم في كتابه كما قال أمير المؤمنين على المرتضى كرم الله وجهه : الا ان يؤتي الله عبدا فعما في القرآن . بل المؤمنين على المرتضى كرم الله وجهه : الا ان يؤتي الله عبدا فعما في القرآن . بل الموفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أو الاستفاضة

وثم الى ربكم مرجمكم فينبئكم عاكنتم فيه تختلفون أيثم ان رجوعكم في الحياة الآخرة التي بعد هذه الحياة الدنيا الى ربكم وحده دون غيره مما عبدتم من دونه زاعمين أنهم يقربونكم اليه فينبئكم عاكنتم تختلفون فيه من أمر أديانكم اذكان بعضكم يعبده وحده ، وبعضكم فد اتخذ له أنداداً من خلقه ، ويتولى هوجزاء كم عليه وحده بجسب علمه واردته القديمتين ويضل عنكم ماكنتم تزعمون من دونه ، فكيف تعبدون معه غيره ؟ وقد تقدم مثل هذا في سورة المائدة في سياق اختلاف الشرائم وذكر نصه آنفا — وكذا آل عمران في قصة عيسى في سياق اختلاف الشرائم وذكر نصه آنفا — وكذا آل عمران في قصة عيسى (٣ : ٤٥ الي مرجمكم فأحكم بينكم فياكنتم فيه تختلفون) ومثله في البقرة بعضها بعض الاختلاف أو الحكم فيه وبعضها في الانباء بالعمل ومنه ما تقدم في هذه السورة (٣ : ٢٠ و ١٠ و ١٠ و كله إنذار بالجزاء وانه بيده تعالى وحده.

﴿ وهو الذي جملكم خلائف الإرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيها آتاكم ﴾ هذه الآية مبينة لبعض احوال البشر التي نعبر عنها في عرف هذا العصر بالسنن الاجتماعية وقد عطفت على ما قبلها لانها في سياق تقرير التوحيد وإبطال خرافات الشرك على ما سنبينه . والخلائف جم خليفة وهو من يخلف احداً كان قبله في مكان أوعمل أو ملك — وفي الخطاب وجهان

« أُحِدهما » أنه للبشر حملة والمعنى أنه تعالى جعلهم خلفاءه في الارض بالتبع ُ لابيهم آدم على ما تقدم في سورة البقرة ؛ أو جعل سنته فيهم أن تذهب أمــة وتخلقها أخرى «ثاثيهما» أن الخطاب للامة الحمدية وأنه جملهم خلفاء لمن سبقهم من الانم فيالملك واستمار الارضوهذا هوالراجح المختار ويؤيده قوله تعالي بمدَّذَكُر ﴿ إِعْلَاكَ القرونَ الْحَالِيةُ (١٠: ١٤ ثم جملناكُم خلائف في الأرض من بمدهم النظر كيف المماون ) وفي معناها آيات أخرى وقال المالي (٢٤ : ٥٣ وعد الله الله ين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الارضكا استخلف الدين من قبلهم وليمكن للم دينهم الذي ارتضى للم ) وهذا استخلاف خاصودلك عام . والممنى إنزبكم الذي هو رب كل شيءهو الذيجملكم خلائف هذه الارض بِمُدَّ أَمْ سَبِقَتْ وَلَّكُمْ فِي سَيْرَمُهَا عَبْرَ ﴾ وَرَفَع بِمَضَكُمْ فَوَقَ بِمَضْدِرِجَاتِ فِي الْخَلَق والخلق ، والغني والفقر «والقوة والضعف ، والعلم والجهل ، والعقل والجهل (١) والمز والذل ، ليختيركم فيها أعظاكم أي يعاملكم معاملة المختبر لكم في ذلك فيدي ألْجُواءَ على العمل ، بمعنى أن سنته تعالى في تفاوت الناس فيها ذكرنا من الصفات الوهبية والاغمال الكسبية هي الي يظهر بها استمداد كلمهم ودرجة وقوفه في تَصْرَفُهُ فِي النَّمْ وَالنَّقَمُ عَنْدُ وَصَايَا الدِّينَ وحَدُودِ الشَّرْعُ ، ووجدان الأطمئنان في القلب، والخَفْوق والواجبات تختلف باختلاف احوال الناس في تلك الدرجات، فيتتمادة الناس أفرادا وأسرا وأمما وشفاوتهم فيالدنيا والآخرة تابعة لاعمالهم وتصرفاتهم فيمواهبهم ومزاياهموما يبتليهم به تعالىم والنقم وولاشيء ثما ويطلته الناس سنسمادة الدنييا وتمتهما أو رفع نقمها، أو من ثواب الآخرة والنجاة منعذابها ، الا وهو منوط باعمالهم التي ابتلاهم مها، بحسب ما قرره شرعه المبني على توخيده الجرد، ومضت به سننه في لظام الاسناب والمسببات، فبقدر علمهم وعملهم بالشرع وسنن الكون والاجتماع البشري يكون حظهم من السمادة وأفهفاه ألهداية الاجتماعية مقررة لعقيدة التوحيد وهادمة لقواعد الشرك اَلَّتِي هِي هَبَارَةَ عَنَ أَتَكَالَ النَّـاسُ وَاعْتَبَادُهُمْ عَلَى مَا اتَّخَذُوا بَيْمُمْ وَبَيْنَ رَبِّهُمْ مَن الوسطاء ليقر بوهم اليه ويشفهوا لهم عنده فيما يطلبون من نفع ودفع ضركما رَّتَقَدُم شَرَحُهُ ٤ وَلَهُذَا تُرَى هُؤُلاء الْمُشَرِكِينَ مَنْ حَيْثَ لِشَمْرُونَ أَوْ مَنْ حَيْثُلا يشمرون أشقى الناس وأبندهم عن نيل مآربهم ، وترى خصومهم داعا ظافرين لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عِنْ مَنْ اللَّهُ وَبِمِهِ فِي صَدِ اللَّهُ لَ وَإِلَّهُ كَالْحَفَةُ وَالطَّيش

بهم ، وان كانوا شرا منهم فيها عدا هذا النوع من الشرك ، فرعا برى قوما بدعون الإيمان بالله ورسله كابها و بعضهم يعتمدون في قضاء حاجهم من شفاء مرض وسعة رزق و فصر على عد و وغير ذلك على التوسل ببعض الانبياء والصالحين و ذبح النذور لهم و دعائهم و الطواف بقبورهم والتمسح بها ، وتجد آخرين ليس لهم • مثل اعتقادهم و عملهم هدا وهم أحسن منهم صحة وأسلم من الاحراض و اوسع في الرزق ، واذا قاتلوهم ينتصرون عليهم و يسودونهم ، وسبب ذلك واوسع في الرزق ، واذا قاتلوهم ينتصرون عليهم ويسودونهم ، وسبب ذلك أنهم يعرفون سنن الله في الاسباب والمسببات وان الرغائب انما تنال بالاعمال مع مراعاة تلك السنن سواء كانوا يعلمون مع ذلك أن الله تعالى رب إلحاق هو الخالق و الواضع لنظام خلقه بتلك السنن، وأنه لاتبديل لسننه كما أنه لا تبديل لغلقه ، أم لم يكونوا يعلمون ذلك

ولو استوى شمبان من الناس في الجري على هذه السنن الربانية للاحِماع الانساني فيالقوة والضمف والعز والذل والحرية والعبودية وكان أحدهما مؤمنا بالله مستمسكا بوصاياه و هداية دينه والآخر كأفرا به غير مهتد بوصاياه غلاشك في أن المؤمن المهتدي يكون أعز وأسعد في دنياه من الآخر كما أنه يكبون في الآخرة هو الناجي من العذاب الفائز بالثواب، ومن جهل مصداق ذلك في تواريخ الامم القديمة لعدم ضبطها فامامه تاريخ الامة الاسلامية وأضحجلي وُلَكُنَ آكَثُرُ الْمُنتَمِينَ الى الاسلام في هذا العصر يجهلون تاريخهم كما يجهلون حقيقة دينهم ، حتى أن كثيرا من حملة العام الدينية منهم يجهلون حقيقة التوحيد الذي بينته هذه الآيات بالاجمال بعد شرح السورة له بالتفصيل، ورعايعد بعضهم الداعياليه كافراً أو مبتدعاً ، ويعتمدون في هذا على قوة أنصارهم من العوام الذين أصلوهم ، وهم عافلون عنعقاب الله لهم ، وعن كونهم صاروا فتنة الناس، وحجة على الأسلام ، فأعداؤه يحتجون بجهلهم وسوء حالهم على فسأد دينهم المسمى وان لم يكن هو الاسلام الذي نزل به القرآن بل صده ، وأولياؤه الجاهلون يتسللون منه قرادي وثبات \_كالتلاميذ \_ بما يظهر للذين يقتبسون علوم سنن الكائنات وعلم الاجتماع من مخالفته لهاء وانعاالمخالف لها بدعهم وتقاليدهم الجرافية، وأمادين الله في كتابه القرآن فهو المرشد الاعظم لها ، ولو فهدو وعملوا به لكانوا أسبق البها .

واضرب لهم مثلا اهل مراكش: الشأنا منذالشأنا المناز تذكرهم بآيات الله

الآيات في ابتلاء الناس بالنمم والنقم لتربيتهم التفسير : ج ٨ TOY. وسنته، وأنذرناهم الهلاك والزوال بفقد الاستقلال اذا لم يوجهوا كل همتهم الى ما تقتضيه حالة العصر من التربية والتعليمالعسكريوغيره ، وأرشدناهمالى الاستمانة على ذلك بالدولة العثمانية، فكان يبلغنا عنهم أنهم يجتمعون عند حلول النوائب بهم وتعدي الاجانب عليهم عند قبر مولاي ادريس في فاس ، واجين

أن يكشف باستنجادهم إياد ما نزل بهم من الباس، أنذرناهم بطشة الله بترك هدي كتابه وتنكب سننه فتماروا بالنذر ، واتكاوا على ميت لا يملك لهم ولا لنفسة شيئًا من نقع ولا ضِرر ، وكم سبق هذه المبرة من عبر ، ( ولقد يسرنا القرآن لاذكر فهل من مدكر ) ؟ ( \*

﴿ نُولُ فِي مَمْنَى هَـَدُهُ الْآيَةُ آيَاتَ كَثيرَةَ نَاطَقَـةً بَأَنَ نَعْمِ اللَّهُ فِي الْآنَفُس والآفاق تما يفتن الله به عباده \_ أي يربيهم و يختبرهم \_ ليظهر أبهم أحسن عملا فيترتب عليه الجزاء في الدارين ، قال تعالى في بني اسرائيل (٧ : ١٦٧ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال في خطاب كل البشر ( ٢١ : ٣٥ ونبلوكم بالشر والخير فتبة والينــا ترجمون ) وقال بعــد ذكر خلق السموات والارضُوخلق الموت والحياة ( ١١ : ٧ — و ٦٧ : ٢ ليباوكم أيكم أحسن عملاً) وقال (١٨ : ٧ اللجعلنا ما على الارضزينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) وقال في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ( ٢٠: ٢٥ وجعلنــا بعضكم لبعضٍ فتنة أُتصبرون ؟)وقال في خطاب المؤمنين (٣ : ١٨٦ لتبلون في أموالُـكم وأنفسكم ولتسمعن منالذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومنالذين أشركوا أذى كثيراً ،

وان تصبروا وتتقوا فانذلك منعزم الامور) وقال (۲ : ۱۵٤ ولذبلو نكم بشيء 🚁 من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ) وقال (٤٧ : ٣٢ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين و نبلو أخباوكم ) وقال (٢٩ : أَلَمُ (١) أحسب الناس أَنْ يتركوا ان يقولوا آمناوهم لا يفتنون (٢) ولقد فتنا الذين من قبلهم فليملمن الله الذين صدقوا وليملمن الكاذبين) وقال حكاية عن نبيه سلمان (٧٧: ٤٠ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ، ومن شكر فأنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربي غني كريم ) وثم آيات أخرى اً أَرْشَدَنَا اللهُ تَعَالَىٰ فِي هَذَهُ الآياتِ وأَمْثَالِهَا آلَى طَرِيقِ الْاستَفَادَةُ مُنْ سننه في جملنا خلائف في الارض، ورفع بمضنا درجات على بمض، بات

﴿ ) رِاجِع السم مُمَا كش واسم فرنسة في قهارس مجلدات المنار السيم الأولى

عن صرف البأساء والضراء، ونشكر في السراء، والشكر عبارة عن صرف النم فيما وهبت لاجله، وهوما يرضي المنم تمالى ونظهر بهحكمته، وتعمر حمته، كانفاقًا فضل المال في وجود البرالتي تنفع الناس ، و إعداد القوة بقدر الاستطاعة لتأبيد الحق وإقامة العدل، واكل نممة بذنية اوعقاية أوعلمية أومالية أوحكمية شكر عاض، ومن لم يهذه الهداية الربانية في الاستفادة من النعم والنقم فأنه يسيء التصرف في الحالتين فيظلم نفسه ويظلم الناس، وإن المقل الصحيح والفطرة السليمة مما يُهدي الى الصبرُ والشكر ، ولكن لا تكمل الهداية إلا بتعليم الوحي ، لان الاسلام قد شرع لمساعدة العقل على حفظ مواهب الله تعالى في الفطرة ومنع الهوى من إفسادها ، وصدها عن الوصول الى كمالها ، ولذلك همي دين الفطرة، فالمسامون أُجدر الناس بالصبر والصبر دون على الجهاد والجلاد ، ومنجاة من جميع الشدائد والاهوال،وأحقهم بالشكر والشكر سبِب للمزيدمن النيم، فلو كانوا مهتدين به كما يجب لكانوا أعظم الناس ملـكا وأعدلهم حكما ، وأوسمهم علما ، وأشدهم قوة ، وأكثرهم ثروة ، وكذلك كان به سلفهم ، وقد أخبرهم الله بإنه لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولكنالتقليد أضلهم عنقدبر القرآن ، والانكال على الميتين حال بينهم وبين سنن الله في هذا ألانسأن (٢٠: ١٢١ فن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٣٢ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى \* ٧٣ : ١٦ وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا(١٧) لنفتهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً \*) ولعذاب الآخرةأشد وأبقى ، ونعيم ا ادوم واعلى ، كما قال تمالى بمد بيان حال من يريد بعمله حظوظ الدنيا وحدها ، ومن يريد الآخرة ويسعى لها سعيها ، ( ٢٠: ١٦ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك بحظورًا ٢١ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجاتواكر تفضيلاً )و إنما جعلالدنيا للمؤمنوالكافر ، والبر والفاجر ، لئلا تعظم الفتنة بجعل لعيمها كاهاو معظمه للكفار وحدهم فيكون الناسكلهم لضعفهم كَفَارًا ، قال تَعَالَى ﴿ ٤٣ : ٣١ اهم يقسمون رحمة ربِّك ؟ نحرت قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بمضهم فوق بعض درجات ليتخدذ بعضهم بعضا سخرياً ، ورحمة ربك خير نما يجمعون ٣٢ ولولاً أن يكون النساس أمـ له واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون

التفسير: ح ٨

- الى قوله - والآخرة عند ربك المتقين )

﴿ إِنْ رِبِكِ سَرِيعِ المقابِ وَانْهُ لَغْفُورَ رَحِيمٍ ﴾ اي انه تمالى سريع المقاب لمن كفر به أو بنعمه، وخالف شرعه وتنكب سننه . وسرعة المقاب تصدق في

عَمَابُ الدنيا والاكخرة فان العقاب العام عبارة عما يترتب على ارتكاب الذنوب من سوء التأثير وهو في الدنيا ما حرمت لاجله من الضرر في النفس او العقل أو العرض او المال او غير ذلك من الشؤون الاجتماعية فان الذنوب ما حرمت

إلا لضرها وهو واقع مطرد فيالدنيا فيذنوبالام واكثري فيذنوبالافراد ولكنه يطرد في الآخرة بتدنيسها النفس وتدسيتها كما وضحناه مراوا ، وقد يستبطىء الناس المقاب قبل وقوعه لان ما في الغيب مجهول لديهم فيستبعدونه وَهُو عَنْدُ الله معلوم مشهود فليس ببعيد ( إنهم يرونه بعيداً وتراه قريباً )

وإنه تغالى على سرعة عقابه وشدة عذابه للمشركين والكافرين ، غفور للتوايين الاوايين ، رجيم بالمؤمنين والحسنين ، بلسبقت رحمته غضبه ووسمت كلُّ شيء، ولذلك جعل جزاء الحسنة عشر امثالهاوقد يضاعفها بعد ذلك اضعافا كثيرة ، وجزاء السيئة سيئة مثلها، وقد يغفرها لمن تاب منها ( وما اصابكم من مصيبة فيها كسبت ايديكم ويعفو عن كثير)وقد اكد المغفرة والرحمة هنا بمالم يؤكد

به العقاب وهو اللام. فنسأله تعالى ان يغفر لنا ذنوبنا ، ويكفر عنا سيئاتنا، ويتفمدنا يرحمته الواسعة، وبجعللنا نصيبا عظيما من رحمته الخاصة، ويكون منه توفيقنا لاتمام تفسير كتابه على ما يحبويرضيمن هداية الامة ،وكشفالغمة ، فنكون هادين مهديين، وقد تم تفسير ربعه بفضله وتوفيقه والحمد لله رب العالمين

# ﴿ استدراك على تفسير « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ﴾

اعلم أيها المسلم الحريص على دينه ان أهل الحق أمن سلف الامة انما سموا بأهلالسنة والجماعة لانهم ساروا في اهتدائهم بالاسلام علىالسنة وهي الطريقة العملية التي جرى عليها النبي ( ص ) في بيان القرآن كما أمره الله تعالى بقوله (١٦) ٤٤: وأبرلنا اليك الذكر لتبيين للناسما بزل اليهم)و تلقاها عنه بالعمل جماعة الصحابة ، وقد أصاب الامام أحمد بن حنبل (رح) في حصره حجية الاجاع الديني باجماع الصحابة ( رض ) وما روي من الآثَّار في شذوذ أفراد عما ثبت عمل الجمهور به فلا يُعتد به فعمل الجماعة هو السنة وهم الجماعة . والاقوال

وحدها لايتبين المراد بيانا قطعيا لا يحتمل التأويل كالافعال وان كانت في غاية الجلاء والوضوح، ولذلك قال علي المرتضى كرمالله تعالى وجهه لا بن عباس رضي الله عنهما عندما أرسله لمحاجة الخوارج: اجماعهم على السنة فان القرآن ذو وجوه، فراده بالسنة ماذكرناه من معناها الموافق للغة لا المعنى الاصطلاحي للمحدثين وسائر عالمه عالمة عالمة والذي يشمل الاخبار القولية وغيرها فان هذه الاخبار ذات وجوه أيضاً وربما كانت وجوهها التي يتوجه اليها اهل التأويل اكثر من وجوه القرآن في بيان احكام لانها دونه في الفصاحة والبلاغة والبيان ، ولذلك أوجز القرآن في بيانها على العمل الدين العملية ووكل بيانها لعمل الرسول (ص) وهو احال في بيانها على العمل فقال : «صلوا كما رأيتموني اصلى »

أقول هذا تمهيداً لتذكيرك بعدم الاغترار بما لعلك اطلعت أو تطلع عليه من الوجوه التي حمل عليها بعض المتفقية والمصنفين في التفسير قوله تعالى في سورة النجم (أن لا نزرُ وازرَة وزرَ أخرى وأن ليس للانسان الا ما سعى) فحرفوا الكلم عن مواضعه تارة بالتأويلات السخيفة، وتارة بدعوى النسخ الباطلة، وتارة بدعوى أن هاتين الآيتين من شريعة الراهيم وموسى لا من شرعنا، وتارة بتخصيصهما بالكفار دون المسلمين،

وقد غفل هؤلاء عن كون مضمون الآيتين من قواعد الدين وأصول الاسلام الثابتة على ألسنة جميع الرسل ومؤيداً بآيات كثيرة بلفظها ومعناها كآية الانعام التي نكتب هذا تتمة لتفسيرها . وآية سورة فاطر (٣٥: ١٨ كآية الانعام التي نكتب هذا تتمة لتفسيرها . وآية سورة فاطر (٣٥: ١٨ ولا تزروازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى جلها لا يحمل منه شيء ولوكان ذا قربى ، انحات ذرالذين بخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ، ومن تزكى فانحا تزكى لنفسه والحالله المصير) والآيات الكثيرة المعلقة للفلاح والحسر ودخول الجنة والنار بالاعمال والآيات الناطقة بأن الناس لا يجزون الا بأعمالهم وإنحا المراد، ولذلك عبر به عن التوحيد الذي تعد دلالته أقوى الدلالات في بيان المراد، ولذلك عبر به عن التوحيد الذي هو أساس أركان الدين كلها ، وهذه القاعدة في الجزاء من أصول الدين وهي مقررة المتوحيد أيضاً كما بيناه في تفسيرها القاعدة في الجزاء من أصول الدين وهي مقررة المتوحيد أيضاً كما بيناه في تفسيرها مفصلا وأشر كا فيه الى بعض تلك الآيات

أما هؤ لاء المقلدون من المتأخرين فسبب غفلتهم وتأويلهم أنهم يحاولون «تفسير القرآن الحكيم» «٣٣» «الجزء الثامن»

من أهل الدليل، ولكنهم لآيتركون ضلالة التــأويل، وأما أهل النظر في أدلة المذاهب منهم فلا هم لهم من النظر في الكتاب والسنة الا أخذما برونه مُؤيداً لمذاهبهم وترك ماسواه بضرب من التأويل، أو دعوى النسخ أو احتماله بغير دليل ولو كان هؤلاء المقلدون العميان هم الذين جوزوا وحدهم للناس إهداء عباداتهم للموتى ... ولكن تابعهم على ذلك بعض علماء السنة من أهل الأثر والنظراد ظنوا ان الاحاديث التي أشرنا اليها في الدعاء للموتى والآذن للاولاد بأن يقضوا ما على والديهم من صيام أو صدقة أو نسك \_ تدل على انتفاع الموتى بعبادات الاحياء مطلقاً غافلين عن حصر ما ورد من ذلك في الصحيح في الأولاد الذين خص الشارع المؤمنين منهم بذلك في الوقائع التي ستدل عنها ، وحديث «صام عنه واليه » يتعين ان يراد بالولي منه الولَّه ليوافقها مع سائر الآيات اذ لايمكن تأويلها كلها وهي من الاصول الصريحة القطعية لاجل حمله على عموم الأولياء وهو غير متعين ، على ان عائشة الرواية له كانت تصرح بعدم جواز صيام أحد عن أحد عملا بالنصوص العامة كم تقدم وقد قال الطحاوي من علماء الاثر اله منسوخ، وما قلناه أولى لجمعه بين الروايات وموافقته للآيات، ولعمل أهل المدينة الذي هو حجة مالكوهو هنا مؤيد لعمل الصحابة عموما وخصوصاً لاحجة مستقلة . وقد سقط بهذا الجمع كل ما يتعلق باطلاق الجواز من الأقوال .

أما الدعاء لاموات المسلمين ولاحيائهم فهو عبادة ٍ لا ينتقسل ثوابها من الداعي الى المسدعو له ولم يرو في اهداء ثواب الدعاء شيء . بل ثوابه للداعي وحدهسواءاستجابه الله أملاوانما ينتفعالمدعوله بالاستجبة بة،واستجابة الدعاء للاحياءوالاموات لا يمكن أن تكون بماينقض قواعدالشرع ولابما يبطل سنن الله تمالى في الكون، فنفوض الامر في كيفيته إلى الله تعالى و نكتفي من العلم بفائدة الدعاء لاخوآننا الذين سبقونا بالايمان وغيرهم أنه عبادة مشتملة على ألحاب المؤمنين وتكافلهم واهتمامهم بامر سمادتهم في الدنيا والأَّخرة. وما عــدا الدعاء من المبادات فأتما ورد ألاذن فيه للاولاد، وولدالمرءمن عمله فانتفاعه بغمله يدخل في القاعدة لا أنه يعارضها؛ولوكان الاذن عاما لكثر عمل|اصحابة به وروي مستفيضا أومتواثرا عنهم لتوفر الدواعي على لقله فان من دأب البشر وطباعهم

الراسخة الاهتمام بكل ما يتعلق بأمر موتاهم وقدنقل الرواة من التابعين فلما رأوه وعلموا به من اعمال الصحابة ( رض)

كتبت هذا لاني بعد كتابة ما تقدم من تفسير الآية وطبعه راجعت ما كتبه العلامة المحقق ابن القيم في هذه المسألة في كتاب الروح فوجدته قد أطنب قيها وأطال كمادته بما لم يطل به غيره ولا قارب وأورد كل ما قيل وما تصور أن يقال في اثبات وصول ثواب إعهال الاحياء الحالاموات مطلقا ونفيه مطلقا أو مقيد بما تسبب إليه الميت في حياته ،أو بالعبادات التي تدخلها النيابة كالعبدقة والحيح دون غيرها، وكذا ما وقع فيه الخلاف من فروع المسألة وذكر حجج كل فريق ورد المخالفين طم عليه. وأكثرها فظريات باطلة ، ولكنه على سعة اطلاعه ودقة فهمه قد غفل عن كون الاحاديث التي جعلها حجة المثبتين الوحيدة على انتفاع أموات المسمين بأي عمل بهدى اليهم ثوابه من عمل احيائهم قدوردت في أعمال خاصة ورخص للاولاد وحدهم أن يقوموا بها احيائهم قدوردت في أعمال خاصة ورخص للاولاد وحدهم أن يقوموا بها عن والديهم وهو لم ينس من حجج المانعين لوصول ثواب قراءة القرآن ونحوها عدم نقلشيء من ذلك عن السلف ولكنه وهو من اكبراً نصار اتباع السلف قد أجاب عن هذه الحجة بجواب ضعيف جداً فقال :

« قَانَ قَيْلَ فَهِذَا لَمْ يَكُنَ مَمْرُونَا فِي السَّلْفُ وَلَا يَمُكُنُ نُقَلَّهُ عَنِ وَاحْدُ مَنْهُمُ مَم مَمْ شَدَةَ حَرْصَهُمْ عَلَى الخَيْرِ وَلَا أَرْشَدَهُمْ النّبِي (ص) النّبِهُ وقد أرشدهُم الى الدّعاء والاستغفار والصدقة والحَجْ والصيام فلوكان ثواب القراءة يصل لارشدهُم اليه ولكانوا يفعلونه

« فألجواب أن مورد هذا السؤال ان كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار قيل له ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الاعمال ؟ وهل هذا الاتفريق بين المناثلات؟ وان لم يعترف بوصول تلك الاشياء الى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والاجماع وقواعد الشرع .

« وأما السبب الذي لاجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم لم يكن لهم أوقاف على من يقرأ وجدي الى المونى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ، ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله النباس اليوم ، ولا كان أحدهم يشهد من حضره من الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت ولا ثواب

هذه الصدقة والصوم ، ثم يقال لهذا القائل لوكنفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال اللهم اجمل ثواب هذا الصوم لفلان — لمجزت فان القوم كانوا أحرص شيء على كثمان أعمال إلبر فلم يكونوا ايشهدوا على الله بايصال . ثوابها الى أمواتهم

«فان قيل فرسول الله (ص) أرشدهم الى الصوم والصدقة دون القرآءة . قيل هو (ص) لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم ، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له وهذا سأله عن الصدقة فأذن له ولم يمنعهم مما سوى ذلك . وأي فرق بين وصول ثواب الصيام الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ والقائل إن أحداً من الساف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به فان هذه شهادة على نقي ما لم يعامه فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه ؟ بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سما والتلفظ بنية الاحداء لا يشترط كما تقدم

« وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به وأهداه الى اخيه المسلم أوصله الله اليه فما الذي خص من هذا ثواب قراءةالقرآن وحجرعلى المرء أن يوصله الى اخيه وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر الاعصار والامصار من غير نكير من العلماء » اه

أقول وبالله التوفيق والهداية : علما الله عن شيخنا واستاذنا المحقق فلولا الغفلة عن تلك المسألة الواضحة لما وقع في هذه الاغلاط التي تردها عليه ببعض ماكان يردهاهو في غيرهذه الحالة وسبحان من لاينقل ولا يمزب عن علمه شيء

أما قوله لمورد السؤال اذا كان معترفاً بوصول ثواب الحيج والصيام: ما هسده الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن الح فنجيب عنه على طريقتنا بأن السائل إنما يعترف بأن النبي (ص) أذن لمن سأله عن قضاء صيام وحج ثبتا على أحد والديه وكذاعن الصدقة ولا سيا عمن لم يوص بها من الوالدين: هل يفعلون ذلك عن والديم ؟ فأذن لهم بأن يقضوا دين الله عنهم كما يقضون هل يفعلون ذلك عن والديم ؟ فأذن لهم بأن يقضوا دين الله عنهم كما يقضون ديون الناس وان يتصدقوا عنهم — فهذه حقوق ثبتت على الوالدين أو صدقة كان المتوقع من احدهم الوصية بها فقام مقامهم أولادهم فيها اوتبرعوا عنهم ، فهي ليست كقراءة القرآن التي ليست مفروضة على الاعيان في غير الصلاة

كالحيج والصيام ولا من الاعيان المملوكة كالمال الذي كان ملك الحيت وانتقل الى ولده أومن كسب الولد الذي عد في الحديث الصحيح من كسب الوالد كا يأتي قريبا وقد ألحقه الله تعالى به في قوله (والذين آخوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) فبطل قوله : وهل هذا الا تفريق بين المماثلات—اذ العمل مختلف والعامل المأذون له به له خصوصية ليست لغيره فلا عاثل

وأما تعليله عدم نقل شيء من هذه الاعمال عن السلف الذي اعترف به وايده : بأنهم كانوا يكتمونأعمال البر ـ خَوابه أنه ما من نوع من أنواع البر المشروعة إلا وقد نقل عنهم فيه الكثير الطيب حتى الصدقات التي صرح القرآن بتفضيل إخفائها على الابداء تكريماً للفقراء وسترا عليهم ولما قد يُعرضُ فيها من المن والاذي والرياء المبطلة لها. وقراءة القرآن لهوتي ليستكذلك حتى النالمراآة بهما بما لا يكاد يقع ، لان الذي يقرأ لغيره لا يعد من العباد الممتازين على غيرهم فيكتمه خوف الرياء ثم أين الذين لصبوا أنفسهم للارشاد والقدوة والدعوة الى الخير من الصحابة والتابعين لم لم يؤثر عنهم قول ولا فعل في هذا النوع من البر الذي عم بلاد الاسلام بعد خير العصور لوكان مشروعا؟ فهل يمكن ان يقال انهم كانوا يُتركون الامر بالبر كما قيل جدلا انهم أخفوا هذا النوع منه وحدد؛ كالرانهم كانوا هداة بأقوالهم وأعمالهم وتأثير الاعمال فيالهداية أقوى وأما تعليله تخصيص الاذن في الاحاديث بالصوم والصدقة والحج دون القراءة بقوله إن النبي ( ص ) لم يبتــدمم بذلك بن خرج مخرج الجواب ولم يمنعهم بما سوى ذلك ولا فرق بين السوم والقراءة - فجوابه أن عدم ابتداء الرسول (ص) إياهم بذلك على اطلاقه دليل على أنه ليسمن دينه ، والألم يكن مبيناً لما انزل اليه كما أمر به ، وهذا محال . وسؤال أولئك الافراد إياه دليل على أنهم لم يكونوا يعلمون من نصوص الدين ولامنالسنة العملية ما ي**دلعلى** شرعيته فلذلك استفتوه فيه ، ولم يستفتوه في العمسل عن غير الوالدين لنص القرآن في منعة .

وأماً الفرق بين وصول ثواب الصيام ووصول ثواب الذكر فقد بينا آتماً أنه لادليل على وصول ثواب الصيام مطمقاً من كل من يصوم عن ميت حتى يقاس عليه غيره لان ما ذكر من أحاديث الصيام خاص بالقضاء من الولد نبابة عن الوالد

وليس فيه أنه عمله لنفسه واهدى ثوابه لغيره كا تقدم

وأما قوله ان انقائل بان أحداً من الساف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به الخ فجوابه إن الذي يثبت ما ذكر السلف أجدر بقول ما علم له به وناهيك به اذا كان معترفا بأنه لم ينقل ذلك عن أحد منهم ، والنتي هو الاصل وحسب النافي نقيه النقل عنهم في أمرتدل الآيات الصريحة على عدم شرعيته وبدل العقل وما المناف ألما المناف الم

علم بالضرورة من سيرتهم أنه لوكان مشروعاً لتواتر عنهم أو استفاض وأما قوله : وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل الح فلم نكن ننتظره من أسناذنا ومرشدنا الى اتباع النقل في أمور الدين دون البطريات والآراء. على أن هذه القاعدة النظرية غير مسامة فان الثواب أمرجهول بيدالله تعالى وحده كامور الآخرة كلها، فأنها من عالم الغيب التي لا مجال المعقل فيها، وما وعد الله به تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الايمان والاعمال بشروطه لا يعرفون كنهه ولا مستحقه على سبيل القطع ولذلك أمروا بأن يكونوا بين الخوف والرجاء : ولا يوجد في الآيات ولا الاخبار الصحيحة ما يدل على أن العامل علك ثواب عمله وهو في الدنيا كاعلاك الذهب والقضة أو القمخ و المخرف و عملو اللها المحالية تعالى الذين آمنوا وعملو اللها المحالية المحسب تأثير الايمان والعمل في إعداداً نفسهم أعده للذين آمنوا وعملو اللها الحارة ورضوانه كا قال (٢٠ : ٤٢ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى ٢٠ : جنات عدن تجري من تحتها الانبار خالدن فيها و ذلك حزاء من تزكى الخراك خالة من تزكى الخراك خاله من تزكى الخراك الديل في المدرجات العلى ٢٠ : ١٤ قد أفلح من تزكى الخراك الانبار خالدن فيها و ذلك حزاء من تزكى الخراك الدين فيها و ذلك حزاء من تزكى الخراك الديل في المدرك و من تزكى الخراك و من تزكي الخراك الديل خاله و من تزكي الخراك الديل في المدرك و من تزكى الخروب الديل خاله و من تزكي الخروب الديل في المدرك من تزكى الخروب المدرك و من تزكي الخروب المدرك و من تزكي الخروب المدرك من تزكي الخروب المدرك و من تزكي المدرك و من تزكي و من تركي و من تركي و من تركي

الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى - ٧٨: ١٠ قد أفلح من تزكى الحج وقال (١٩١ قد أفلح من تزكى الحج وقال (سيجزيهم وصفهم) فذكر الوصف على اطلاقه وتقدم تفسيره وذكر في آيات اخرى الصفات العامة التي هي مصدر جميم اللائم لوهي الصبر والشكر والصدق ومنها ما ذكر بصيغة الحصر فهذه الآيات الكثيرة الصريحة المدى المعقولة الحكمة وسائر آيات الجزاء، والآيات النافية للمدل والفداء، والآيات النافية لملك نفس لنفس شيئا من الاشياء في الآخرة ، توعيد كلها آية الانعام التي نحن بصدد تقسيرها، وآيات النجم وغيرها، وتبطل دعوى ملك الانسان لثواب عباداته وتصرفه بها، ولوكان الثواب كالمال يوهب لكان يبداع ويشترى لكان كثير

من الفقراء يبيمون ثواب كثير من اعمالهم للاغنياء لَ وحاش لله ولحـكمة

دينه من ذلك ، وعمل الخاف وحده في أمر تعبدي كهذا لا حجة فيــه ، على انهم لم مجمعوا عليه

فان قيل ان انتفاع الميت بعمل أولاده ينافي القاعدة التي ذكرتها في الجزاء أيضاً فان من لم يزك نفسه في الدنيا بالاعان والاعمال الصالحة وما تطبعه في النفس من الصفات والاخلاق الحسنة لا يزكيها عمل اولاده من بصده ـ قلنا فعم ان هذا هو الاصل ولكن من بيده امر الثواب والعقاب استثني من عموم هذا الاصل لابل ألحق به شيئا لاينقضه ولايذهب بحكمته وهوانتفاع بعض الوالدين المؤمنين ببعض عمل أولادهم أو جعله منه بالتبع والسبيه كادخل في عمومه انتفاع من سن سنة خير من علم أو عمل بعمل من استن بسنته وعمل بعلمه أو اقتدى بعمله من غير أن ينقص من ثواب هؤلاء وأولئك شيء كما ثبت في حديث الصحيحين. وروى أصحاب السنن وغيرهم بأسانيد يحتج بها أنه (ص) قال «أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه » وفي رواية أنه (ص) قال «أطيب كسبه فكاوا من اموالهم » وقال (ص) لمن ذكر له ان والده يحتاج الى ماله « انت ومالك لابيك» رواه ابن ماجه بسند صحيح والده يحتاج الى ماله « انت ومالك لابيك» رواه ابن ماجه بسند صحيح

وجملة القول ان ثواب الاعمال ليس أعيانا مملوكة للمامل يتصرف فيها كما يشاء بلهوجزاء من فضل الله تعالى وهو نوعان (أحدها) ما يكون مرتباعلى تأثير الاعال في تزكية النفس مباشرة وهو ما بيناه آنفا (وثانيها) ما يترتب على الاعال التي يتعدى فيها نفع العامل الى غيره كالسنة الحسنة والصدقة الجادية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له ، أو يقضي دين الله اوالناس اويتصدق عنه ، وتقدمت الاحاديث الصحيحة في ذلك. وهذه تكون بقدر انتفاع الناس من هذه الاعمال لا بحسب تأثير العامل في السببية لها عند مباشرته للسبب ، كتأليف الكتاب وتربية الولد. وفوق ذلك كله ، مضاعفة الله لمن يشاء بفضله .

#### خلاف العلماء في المسألة

الخلاف بين العاماء في المسألة مشهور . وقد ذكره ابن القيم في أول المسألة الله وهي : هل تنتفع أرواح المولى بشيء من سعي الاحياء ام لا ؟ وذكر في الجواب أنها تنتفع من سعي الاحياء في أمرين مجمم عليهما من أهل السنة احدها ماتسب اليه في حياته والثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له (قال)

والصدقة والحج عني نزاع ماالذي يصل من ثوابه هل هو ثواب الانفاق أم ثواب العمل ـ فعند الجهور يصل ثواب العمل نفسه وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الانفاق. ثم ذكر اختلافهم في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءةالقرآنوالذكروزعم أن مذهب احمد وجهور السنف وصولها وإستدل على مذهب احمد بأنه قيل له: الرجِل يعمل الشيء من الخير من صلاة أوصدقة أوغير ذلك فيجعل نصفه لابيه أو لامه . قالَ أرجو. وأنت ترى ان الامام احمد رحمه الله لم يجزم بالجواب وان موضوع السؤال نتفاع الوالدين بعمل الولد خاصة ، وليس في رجائه خروج عن النص الا في مسألة الصلاة ـ ثم قال والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يُصل. وذكر أن بُعض أهل البدع من المتكلمين على أنه لا يصل لي است شيء لادعاء ولا غيره ؟ ( أقول ) راجعت بعد كتابة ما تقدم كتاب الفروع من كتب الحنابلة فرأيت فيه خلافا كثيراً في همذه المسألة عن عاماء الحنابلة وغيرهم أحسنه وأولاء باتباع السنة قول شبيخ الاسلام قدس الله روحه في بحث إهداء الثواب. وقد ذكر قبله كلاماً في عدم جواز الايثار بالفضائل والدين للوالدين وقول بعضهم بجواز بعضه في حال الحياة كتقديم والده في الصف الاول ــ وكلاما في الفرق بين الايثار بما أحرزه ومالم يحرزه ثم قال ﴿وقال شيخنا لم يكن من عادة لسلف اهداء ذلك الى موتي المسلمين بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم ، ولهذا لم يره شيخناكمن له أُجر العامل كالنبي صلى الله عليه وسلم معلم الخير بخلاف الوالد لائن له أجرا لاكا ُجر الولد، لان العامل يثاب على اهدائه فيكونله مثله أيضاً فانجازاهداؤه فهلم جراء ويتساسل أواب العامل الواحد، وان لم يجزفها الفرق بين عمل وعمل ، وان قيل يحص ثوا به مرتين للمهدى اليه ولا يبقى للعامل ثواب فلم يشرع الله لاحد أن ينفع غيره في الآخرة ولا ينفعه له في الدارين فيتضرر (كذا)ولا يلزم دعاؤه له ونحوه لانه مكافأة له كمكافأته لغيره ينتفع به المدعو له وللعامل أجر المكافأة وللمدعو له. مثله فلم يتضرر ولم يتسلسل ولا يقصد اجرد الا من الله » اه

وذكر أيضا ان أقدم من بلغة أنه اهدي للنبي (ص) علي بن الموفق أحد الشيوخ المشهورين من طبقة احمد وشيوخ الجنيد ، ثم نقل صاحب الفروع عن تاريخ الحاكم مثل ذلك عن ابي العباس محمد بن اسحق السراج النيسا بوري وقد

اسحق السراج النيسابوري . وقد بينا ان الصحابي اذا انفرد بقول او عمــل لايعد احد من المسلمين قوله او عمله حجة او يتخذه قدوة فيه فكيف بمن بعد تابع التابعين \_ فكيف اذا كانذلك مخالفاً للنصو صالصر يحة في الكتاب والسنة ؟ وقد ذكر ابن عابدين محرر مذاهب الحنفية هـــذه المسألة في أواخر تنقيح الفتاوي الحامدية فذكر اجماع العلماء على نقع الدعاء وخلافهم في وصول ثواب القراءة واختيار الوصول والاستدلال عليه بجديث « اذا مات العبد انقطع عمله » الخ وهو لا يدل عليه باطلاق بل على عدمه كما علمت . ثم ذ كر أن الحافظ ابن حجر سئل عمن قرأ شيئًا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته او مثل ثواب ما قرأته زيادة في شرف سيدنا رسول الله (ص) فما معنى الزيادة مع كماله (ص)؟ قال فاجاب بقوله : هذا مخترع من متأخري القراء لا أعرف لهم سَلْمَا ولكنه ليس بمحال كما تخيلهالسائل فقد ذكر في رؤية الكمبة : اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيما الخ فلمل المخترع المذكور قاسه على ذلك وكانه لحظ ان معنى طلب الزيادة ان تتقبل قراءته فيثيبه عليها واذا أثيب أحد من الامة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي علمه نظير أجره وللمعلم الأول وهو الشارع (ص) جميع ذلك فهذا معنى الزيادة في شرفه وان كان شرفه مستقرًا حاصلا اه

ونقول حسبنا من الحافظ أثابه الله ان هذا مخترع من بعض المتأخرين لم يرد عن أحد من سلف الامة فهو امام النقل وحافظ السنة بلا نزاع. وأما قياس هذا الدعاء على الدعاء بزيادة شرف البيت فهو قياس في أمر تميدي لامجل له ، وقد يفرق بينهما ، فإن معنى زيادة شرف البيت وتعظيمه حقيقة واقعة بكثرة من يحجه ويعبد الله فيه وزيادة ثواب المعلم المرشد بعمل من أخذبعلمه وهديه لا يسمى شرفاً في اللغة الا بضرب من التجوز

ثم قال ابن عابدين : وقد أجاز بعض المتأخرين كالسبكي والبارزي وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عقيل تبعاً لعلي بن الموفق وكان في طبقة الجنيد ولابي العباس محمد بن اسحق السراج النيسابوري من المتقدمين اهداء نواب القرآن له عليه الصلاة والسلام الذي هو تحصيل الحاصل والعز بن عبد السلام من المجيزين ، وقال ابن تيمية لا يستحب بل هو بدعة ، وقال ابن قاضي شهبة عنم ، وابن المطار ينبغي ان يمنع ، وقال ابن الجزري لا يروى عن السلف ونحن هنسم القرآن الحكم » « وسلم المناسلة المناس

يهم نقتدي ، ثم قال يعضهم مجوازه بل باستحبابه قياساً على ما كان يهدى اليه في حال حياته من الدنيا ولما طاب الدعاء من عمر رضي الله عنه (١) وحث الامة على الدعاء له بالوسيلة عند الاذان. ثم قال فان لم تفعل ذلك فقد إتبعت وان فعلت فقد قيل به اهكام ان الجزري . وقال الكال بن حزة الحسيني الاحوط الترك . من كنز الراغبين للبرهان التاحي ملخصًا . فهذا ملخص ما ذكره ابن عابدين وحيا الله مرجحي اتباع الساف من هؤ لاءالعاماء كالهم وليسهو الاحوط فقط بل المتعين الذي يرد كل 10 خالفه ويضرب بأقيسة الخالفين عرض الحائط لا لمخالفتها هدي سلف الامة فقط بل لظهور بطلانها أيضا فان قياس اهداء العباداتأ و ثوابها في الآخرة على اهداء متاع الدنيا قياسمع الفارق والفرق بينهما كالفرق بينالعبادة والعادة وبين الدنيا والآخرة وحسبنا اتباغ السلف

فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خُلف ثم أقول: وقد اضطرب كلام الشوكاني من أئمة فقه الحديث عند الكلام على أحاديثالمسألة في مواضع فاغتر بالاطلاق ، ولكنه اهتدى الىالصواب فيما

كتبه على أحاديث المنتقى في باب ما يهدى من القرب الى الموتى وكلها واردة

في تصدق الاولاد عن الوالدين كما تقدم في الصيام والحج قال :

ه وأحاديث الباب تدل على ان الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما ويصل البهما ثوابها فيخصص بهدنده الاحاديث عموم قوله تعالى (وأن ليس للانسان الا ما سعى) ولكن ليس في احاديث البابالالحوق الصدقة من الولد وقد ثبت ان ولد الانسان من سعيه فلا حاجةالي التخصيص

وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أنه لا يصل ثوايه الى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها» ثم ذكر خلاف العاماء في المسألة هذا واننا نختم هذا البحث بأحاديث اغتر بها بعض القائلين بانتفاع الموتى

بكل ما يعمل لاجلهم او يهدى اليهم من ثواب غيرهم (١) حديث وضع النبي (ص) الجريدتين على القبرين اللذين أوحي اليه أن

أصحابهما يعذبان . قال بعضهم اله يستأنس به لانتفاع الموتى بعمل الاحياء ، ولم يقل أنه يدل على ذلك . ونحن نقول أنه لا يقوم دليلا ولا استئناسا فأنه واقعة حال فيأمر غيبي غير معقول المعنى والظاهر فيه أنه من خصائص النبي (ص)

﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْلُ صُولِيهِ \* وَعَلَى طَلَّمِهِ ﴿ مِن ﴾ الدعاء من عمر أي عند أرادته الممرة .

 (۲) حدیث ابن عباس عند أبی داود وابن ماجه ان النبی (ص) سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال « من شبرمة ؟ » قال أخ لياو قريب لي، قال « حججت عن نفسك؟» قال لا قال « حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة » قال الحافظ في نيل المرام : صححه ابن حبَّان والراجح عند أحمدُ وقفه . وفيُ لا يثبت رفعه . وأُقُول ان في سنده قتادة عن عزرة ولم ينسب عزرة الى والد ولا بلد وقد قال النسائي ان عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بالقوي فترجح بهذا انه عزرة بن تميم لان قتادة قد انفرد بالرواية عَنْهُ كَمَا قال الخطيب. ذكرُ ذلك في النهذيب . وقال الحافظ في تهدذيب النهذيب في ترجمة عزرة بن عبد الرحمن : وأما الحديث الذي رواه ابو داود وابن ماجه من طريق عبـــدة بن مليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير في قصة شبرمة فوقع عندهما عزرة غير منسوب وجزم البيهتي بأنه عزرة بن يحيى وَلَقُلُ عَنْ أَبِي عَلِي النَّيْسَابُورِي اللَّهِ قَالَ رَوَى فَتَادَةً أَيْضًا عَنْ عَزْرَةً بِنَ ثَابِتَ وَعَنْ عزرة بن عبد الرَّحمن وعن هذا \_ فقتادة قد روى عن ثلاثة كل منهم اسمة عزرة فقول النساني في النم ين « عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بذلك القوي: لم يتمين في عزرة بن تميم كما ساقه فيه المؤلف فليتقطن لذلك(قلت) وعزرة بن يحيي لم ار له ذكراً في تاريخ المحاري اه

ونقول قد تفطنا لما ذكره الحافظ فوجدنا لجرح النسائي له مجرجاً وهو ان كلا من عزرة بن ثابت وعزرة بنعبد الرحمن وقد وثقا والنسائي ممن وثقوا الاول فتمين ان يكون المجروح غيرهما فهو إما ابن تميم وإما ابن يحيى المجهول فكيف نأخه بحديث انفرد به مثل هذين الراويين في مسألة مخالفة لنصوص القرآن الكثيرة ك

(٣) حديث معقل بن يسار «افرؤا يس على موتاكم» قال في المنتقى: رواه أبو ذاود وان ماجه وأحمد ولفظه « يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الاخرة الاغفر له واقرءوها على موتاكم » قال الشوكاني في شرحة له : الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وصححه وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وابيه في السند ، وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف الاسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث اله.

أقول إن اللفظ الاول للحديث لاي داود والاخير لاحمد فيما يظهر فان لفظ ابن ماجه « اقرءوها عند موتاكم » يعني يس ، والنسائي لم يخرجه في سننه بل في عمل اليوم والليلة وابن حبان يتساهل في التسحيح في تثبت في تصحيحه وان لم يوجد نص للنقاد في معارضته فيه فكيف اذا صرح جهابذة النقاد عمارضته والجرح مقدم على التعديل ؟ فكيف اذاكان الحديث الذي صرحوا بمدم صحته مخالفا للا يأت الصريحة وما في معناها من الاعاديث الصحيحه ؟ ولكرن الذين أخذوا قول بعض العلماء بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال لا يمنزون بين فضائل الاعمال التي تشملها النصوص العامة وبين ما تدل هذه النصوص على عدم جوازه بل على حظره وكونه بدعة مخالفة ما تدل هذه النصوص على عدم جوازه بل على حظره وكونه بدعة مخالفة والمغارب وصار كالسنن الصحيحة المتبعة لما للانفس من الهوى في ذلك

ثم أن معى الحديث على عدم صحته متنا وسندا القراءة عند الميت أي الذي حضره الموت كا صرح به رواة الحديث ابن حبان وغيره ، وصرحوا بان حكمته سماع مافي السورة من ذكر البعث ولقاء الله تعالى ليكون آخر ماتشتغل به نفس الميت . وقد اورده ابو داود في ( باب القراءة عند الميت) وابن ماجه في (باب ما جاء فيما يقال عند المريض اذا احتضر ) وقال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود عند عبارة «على موتاكم» أي الذين حضرهم الموت ولعل الحكمة في قراء مها أن يستأنس المحتضر بما فيها من ذكر الله وأحوال القيامة والبعث. قال الامام الرازي في التفسير الكبير: الامن بقراءة يسعلى من شارف الموت مع ورود قوله (ص) « لكل شيء قلب وقلب القرآن يس » إيذان بان اللسان حينئذ ضعيف القوة وساقط المنة (١) لكن القلب اقبل على الله بكليته فيقرأ عليه ما يزاد به قوة قلبه ويشتد تصديقه بالاصول . فهو اذا عمله فيقرأ عليه ما يزاد به قوة قلبه ويشتد تصديقه بالاصول . فهو اذا عمله ومهمه » قاله القارئ اه

وأقول ان ابن القيم ذكر هذا الحديث في أوائل كتاب الروح وحقق هذا المعنى الذي قاله علماء المنقول وعلماء المعقول بما اربى به على الفريقين قال نفعنا الله بعلومه:

«وفي النسائي وغيره من حديث ممقل بن يسار المزئي عن النبي صلى الله عليه (١) المنة بضم المبرج عمني القوة (٢) هذا منقول بالممني وهو محرف في عون المعبود

وسلم انه قال « افرءوا يس عند موتا كم » وهذا يحتمل ان يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل قوله «لقنوا موتاكم لاإله إلاالله» ومحتمل ان يراد به القراءة عند القبر والاول أظهر لوجوه ( احدها ) انه نظير قوله لقنوا موتاكم لاإله الا الله ( الثاني ) انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لاهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله ( ياليت قومي يعلمون عاغفر لي ربي وجعلى من المكرسين ) فيستبشر الروح بذلك فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه فان هذه السورة قلب القرآن ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الاول وهو في السياق وكان آخر عهدنا به انه نظر الى السهاء وضخك وقال ( ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) وقضى وقال ( ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ) وقضى (الثالث ) ان هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثا يقرءون يس عند المحتضر (الرابع ) ان الصحابة لوفهموا من قوله صلى الله عليه وسلم « اقرءوايس عند موتا كم » قراءتها عند القبر لما أخلوا به وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم

( الخامس) ان انتفاعه باستماعها وحضو رقلبه وذهنه عند قراءتها في أخرعهده بالدنيا هو المقصود واما قراءتها عند قبره فانه لايثاب على ذلك لان الثواب اما بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطم من الميت اه

أقول هذا التحقيق كاف في بابه ولا ينافيه ما ذكره قبله في قراءة فاتحة البقرة وخاء تهاعندراس الميت عنددفنه وهوائر مروي عن ابن عمر (رض) انه أوصى به في معى تلقين التوحيد قبل الموت وهو صحيح والتلقين بعد الدفن والحديث فيه ضعيف ، والا فهو باطل ، وقد انفرد بروايته مبشر الحلبي عن عبد الرحمن ابن العلاء اللجلاج ولم يرو عن عبد الرحمن أحد غير مبشر هذا وغاية ما قالوا فيه انه مقبول وليس له في دواوين السنة غير حديث واحد عند الترمذي . والصواب انه لا ينقض قول الامام أحمد ان القراءة عند القبر بدعة والماخين عمومه بورود القراءة عن بعضهم عند دفن الميت فقط على ما فيه من الشذوذ وعما ذكر ناه يعلم سبب اختلاف الحنابلة في المسألة. قال ابن مفلح في كتاب الفروع : (فصل) لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة نص عليه ، اختاره ابو بكر والقاضي وجاعة وهو المذهب (خلافا للشافعي) وعليه المعل عند مشايخ الحنفية ، فقيل تباح وقبل تستحب ، قال ابن تميم نص عليه كالسلام مشايخ الحنفية ، فقيل تباح وقبل تستحب ، قال ابن تميم نص عليه كالسلام مشايخ الحنفية ، فقيل تباح وقبل تستحب ، قال ابن تميم نص عليه كالسلام مشايخ الحنفية ، فقيل تباح وقبل تستحب ، قال ابن تميم نص عليه كالسلام مشايخ الحنفية ، فقيل تباح وقبل تستحب ، قال ابن تميم نص عليه كالسلام مشايخ الحنفية ، فقيل تباح وقبل تستحب ، قال ابن تميم نص عليه كالسلام

والذكر والدعاء والاستغفار وعنه لا يكره وقت دفنه ما وعنه يكره اختاره عْيَيْدُ الوَهَابُ الوَرَاقُ وَأَبُو حَمْصُ ﴿ وَفَاقَا لَا بِي حَنْيَفَةً وْمِالِكُ ﴾ قال شيخنا نقالها بجاعة وهو قول جمهور السلف وعليها قدماء أصحابه (أي أصحاب أحمد ) ... قَالَ ابن عقيل : أبو حفض يغلب الحَظر (أي كونها حراماً) ثم همنا ذكر وصيةً ابن عمر بقراءة فاتحة البقرة وخاتمتها على رأسه عند دفنه التي هيي سبب رجوع أجمد عن حظر القراءة مطلقاً، والخلاف في نذر القراءة بناء على هذاالخلاف وقول المرودي بناء على الحظر فيمن لذر ان يقرأ عند قبر أبيه : يكفر عن يمينه ولا يقرأ - ثم قال : وعنه (أي الامام أحمد) بدعة لأنه ليس من فعله عليه السلام وَقَعَلَ أَصْحَابُهُ فَعَلَمُ أَنَّهُ مَحَدَثُ وَسَأَلُهُ عَبِدَ اللَّهُ (أَي ابنه) يَحْمَلُ مُصَحَفًا الىالْمَقَبَرَةُ غيقراً فيه عليه ؟ قال بدعة . قال شيخنا ولم يقل أحد من العلماء المعتبرين ان القَرَّاءَة عند القبر أفضل ولا رخص في اتخاذه عيداً كاعتياد القراءة عنده في وقت معلوم او الذكر او الصيام ، قال واتخاذ المصاحف عنسدها ولو للقراءة فيها بدعة ولو نفع الميت لفعله السلف» اه ولهؤلاء العاماء الاعلام نصوص في مُطِّلانَ الوقف على قراءة القرآن عند القبور كبطلانه على ما بهي عنه الشرع من تشييدها والبناءوايقاد السرج عليها ونحوذتك منالبدع التي صارت عندالجماهير في عداد السنن بل يهتمون لها ما لا يهتمون للفرائض للاهواء الموروثة في ذلك ﴿ . وَاذَ قَدْ عَاسَتُ انْ حَدَيْثُ قَرَاءَةً سُورَةً بِسَ عَلَى الْمُوتَى غَيْرَ صَحَيْحَ وَانْ أريد به مرحضرهم الموت وانه لم يصح في هذا الباب حديث قط كما قال المحقق الله ارقطني فاعلم ان ما اشتهر ، وعم البدُّو والحُضر ، من قراءة الفاتحة للموتى لم أيود. فيه حديث صخيح ولا ضعيف ، فهو من البدع المخالفة لما تقدم من المنصوص القطمية ، ولكُّنه صار بسكوت اللابسين لبَّاس العلماء وباقرارهم له ثم عجاراة العامة عليه من قبيل السنن المؤكدة أو الفرائض المحتمة ،

وخلاصة القول أن المسئلة من الامور التعبدية التي يجب فيها الوقوف عند الصوص الكتاب والسنة وعمل الصدر الاول من السلف الصالح. وقد علمنا أن القاعدة المقررة في الصوص القرآن الصريحة والاحاديث الصحيحة أن الناس الايجرون في الاحرة الا بأعمالهم (٨٠ : ١٩ يوم لا تملك نفس عن نفس شيئاً) (٣٢: ٣٠ واخشوا يوماً لا يجري والدعن ولده ولا مولود هو جازعن والده شيئا) وأن الذي (ص) بلغ أقرب أهل عشيرته اليعبأم ربه أن «اعملوا لا أغني عنكم

من الله شيئا » فقال ذلك لعمه وعمته ولا بنته سيدة النساء . وأن مدار النجاة في الآخرة على تزكية النفس بالايمان والعمل الصالح. والثواب ما يثوب ويرجم الى العامل من تأثير عمله في نفسه — الخ ما تقدم شرحه مع التذكير بالآيات الكثيرة والإحاديث فيه . وكل ذلك من الاخبار وقواعد العقائد فلا يدخلها النسخ وورد مع ذلك الاص بالدعاء لاحياء المؤمنين وأمواتهم في صلاة الجنازة وفي غيرها فالدعاء عبادة ثوابها لفاعلها سواء أستجيب أم لا ويستحيل شرعا وعقلا استجابة ألا يعاقب فاسق وعقلا استجابة ألا يعاقب فاسق ولا مجرم الا اذا اتفق وجود أحد لا يدعو له أحد برحمة ولا مغفرة في صلاة ولا غيرها ولما يترتب على ذلك من تعطيل كثير من النصوص أو عدم صدقها

وورد في الاخبار جواز صدقة الاولاد عن الوالدين ودعائهم لهما وقضاء ماوجب عليهما من صيام أو صدقة أو نسك وقد بينا حكته مع النصوص فيه والظاهر من هذا أن الوالدين ينتفعان ببعض عمل أولادها لان الشارع ألحقهم بهما فيسقط عهما ما ينوبان عهما فيه من أداء دين الله تعالى كديون الناس وينالهما من دعائهم لهما خير ليس هو ثواب الدعاء تفسه ، ولكن مدار الجزاء والنجاة على عمل المرء لنفسه لا على عمل أولاده جماً بين النصوص .

فن أراد أن يتبع الهدى، ويتقي حمل الدين تابعاً للهوى، فليقف عند النصوص الصحيحة ويتبع فيها سيرة السلف الصالح ويمرض عن أقيسة بعض الخلف المروحة للبدع . وادا زين لك الشيطان بأنه عكنك أن تكون أهدى وأكل عملا بالدين من الصحابة والتابعين فحاسب نفسك على الفرائض والفضائل المجمع عليها، والصحيحة التي يضعف الخلاف فيها، والظرأين مكانك منها، فانرأيت ولو بعيني المحب والغرورا نك بلغت مد أحدهم أو نصيفه من الكال فيها، فعند ذلك تعذر في الزيادة عليها، وهن المخت عيهات، لا يدعي ذلك الاجهول مفتون، أو من به مس من الجنون ، وان أكثر المتعبدين بالبدع، مقصر ون في أداء الفرائض به مس من الجنون ، وان أكثر المتعبدين بالبدع، مقصر ون في أداء الفرائض على ما التزموا في المقار من العادات ، كاتخاذها أعيادا تشد اليها الرحال ، ويجتمع لديها النساء والرجال والاطفال ، ولا سيا في ليلي العيدين وأول جعة من رجب، وتذبح عندها الذبائح ، وتطبخ أنواع المآكل، فيا كلون مم يشربون، ويغوطون، ويلغون ويصخبون ، ويقرأ لهم القرآن، من يستأجرون

لذلك من العديان، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، واذا كان ما يأتون من القراءة والذكر هنالك من البدع المنكرة، وكان بعض المباحات يعد هنالك من الامور المكروهة أو المحرمة، فما القول في سائر افعالهم الظاهرة والباطنة؛ ولو لم يرد في حظر هذه الاجتماعات في المقابر الاحديث ابن عباس في السنن الثلاث مرفوعاً بسند صحيح « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» لكفي. ولكن ذلك كله قدصار من قبيل شعائر الدين، وآيات اليقين، توقف له الاوقاف التي يسجلها ويحكم بصحتها قضاة الشرع الجاهلون، ويأ كل منها أدعياء العلم والعرفان الضالون المضلون، ولقد كان بعض الصحابة وغيرهم من علماء السلف يتركون بعض السنن أحيانا حتى لا يظن العوام أنها مفروضة بالتزامها تأسيا بالرسول (ص) في ترك المواظبة على بعض الفضائل مفروضة بالتزامها تأسيا بالرسول (ص) في ترك المواظبة على بعض الفضائل وتركوا السنن والشعائر وواظبوا على هذه البدع حتى انهم ليتركون لاجلها وتركوا السنن والشعائر وواظبوا على هذه البدع حتى انهم ليتركون لاجلها الاعياد والجع، ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

# خلاصة سورة الانعام

لو سميت سور القرآن بما يدل على جل ما تشتمل عليه كل سورة أو على أهمه لسميت هذه السورة سورة عقائد الاسلام أو سورة التوحيد على ما عليه العلماء من التعبير عن علم العقائد بالتوحيد لانه أساسها وأعظم أركانها فعي مفصلة لعقيدة التوحيد ومع دلائلها وماتجب معرفته من صفات الله تعالى وآياته ولرد شبهات الكفار على التوحيد وما يتبع ذلك من هدم هياكل الشرك وتقويض أركانه ولا ثبات الرسالة والوحي و تفنيد شبهاتهم على الرسول (ص) وإلا أمهم الحجة بآية الله الكبرى وهي القرآن المشتمل على الآيات الكثيرة من عقلية وعلمية ومبينة لوظائف الرسول ودعوته وهديه في الناس على اختلاف عقلية وعلمية ومبينة لوظائف الرسول ودعوته وهديه في الناس على اختلاف طبقاتهم وأحوالهم وللبعث والجزاء والوعد والوعيد ولا حوال المؤمنين والسافرين وأعمالهم ولاصول الدين ووصاياه الجامعة في الفضائل والاكارب وليس فيها على طولها قصة من قصص الرسل المفصلة في السور المكية الطويلة وليس فيها على طولها قصة من قصص الرسل المفصلة في السور المكية الطويلة كالاعراف من الطول ويونس وهود من المئين والطواسين من المثاني بل جميع كالاعراف من الطول ويونس وهود من المئين والطواسين من المثاني بل جميع كالاعراف من الطول ويونس وهود من المئين والطواسين من المثاني بل جميع أياتها في الالوهية والربوبية والرسالة والجزاء وأصول البر وأحوال المؤمنين كالاعراف المؤمنية والربوبية والرسالة والجزاء وأصول البر وأحوال المؤمنين

والبكافرين، وَآيات الله وحججه على العالمين، وإنما ذكر فيهامن قصص الرسل عليهم السلام محاجة أبزاهيم لابيه وقومه في التوحيد وما آتاه الله من الحجة علمم لمأ بيناه من حكمة ذلك، وذكر متوسى والتوراة للشبه بينرسالته يكتابه وبين رسالة لخمد وكتابه عليهما السلام كما شرحناه فيمحله ومنه وصايا القرآن العشر ووضايا التوراة العشر، وذكرفيها أيضا ما كان من حال الرسل مامة مع أقوامهم المشركين، لأجل العبرة وتبلية خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين. وإننا بعدد هذا الاجمال نذكر الفراء ببعض الاصول التي ينفل الكثيرون عن جملتها وقوائد الجمع بينهان

﴿ أَسَالِيبُ القَرَآنَ فِي العَقَائِدِ الْأَلْمَيَةِ

أما مسائل المقائد في الالهيات فقد فصلت أباغ تفصيل بأساليب القرآن العالية الجامعة بين الاقداع والتأثير كميان صفات الله في سياق بيان أفعاله وسننه في الخلق والنكوين، والتقدير والندبير ، وآياته في الانفس والآفاق، وطبائع الاجتماع وملكات الاخلاق ، ونأثير المقائد في الاعمال ، وما يترتب عليها في الدارين -من الجزاء ، وناهيك بأبراد الحقيقة بأسلوب المناظرة والجدال، أو ورودها: الاسْمَالُوبِ أُعْلَىٰ الاساليبُ وأَكْلَمُهَا جَعْمًا بَيْنَ إِقْسَاعَ النَّقُولُ وَالنَّأْثَيْرِ فِي القارب ، فيقترن اليقين في الاينان ، بحب التعظيم وخشوع الحوف والرجاء، وفي أثناء ذلك يذكر شبهدات المشركين والكَّفار، قيكون مثلها فيسه كَفَّنَاعَةُ مِنَ الطِّينِ الأَكْسَنِ تَاقَى فِي غَدِيرِصَافَ، يَتَدَفَقَ مِنْ صَيْخُرٍ ، عَلَى حَصِّبَاء كالدِر ، لا تابِتُ أَن تِتِضَاءَل وَتَخْفِي ، ولا تَكَدَرِ له صَمُوا ، حَتَى إِنَّهُ لَيَسْتُغَنَّي عجره بيانها، عن وصف قبخها والحجة على بطلانها . فكيف وهي تقرق غالبًا بالوصف الكاشف لما غشيها من القابيس، أو يقنى عليها بالبرهان الدامغ لمافيهامن الإباطيل ، ولاتففل عن أسِلوب احالة المخاطبين على ما أو دع في غر الزُّهم وفعارهم ، وتذكيرهم بممارضته لما ألفوا من تقاليدهم وفساد اظرهم، ولا عن اسلوب انذار سواء المفية فيالماجلة، وسوء العاقبة والمصير فيالاً خَرَة، وقد أضلت الفلسفة البونانية علماءُ الكلام، عن هذه الاساليب العليافلم يهتدوابها. ولا اقتدوا بشيء منها ، بلّ طفقوا يلتنون النشُّ الاسلاني صفات الله تعالى مسرودة سردًا، « تفسير القرآن الحكيم » . « ٣٥ » . « الجزء الثامن »

ممدودة عدا ، معرفة بحدود ناقصة، أورسومدارسة ، مقرونة بأدلة نظرية ، وتشكيكات جدلية ، لاتشر إعان الاذعان، ولا خشية الديان ولاحب الرحمن، الم تثير رواكد الشبهات ، وتتعارض في إثباتها دلائل النظريات

تأمل كيف بدئت السورة بخمد الله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظامات والنور ، ثم التذكير بخلق الناس وقضاء الآجال ، وكيف عطف على الاول ذكر شرك الكافرين بربهم بجعل بعض خلقه عدلا له ، مع أن البداهة قاضية بأن الرب الخالق لا يعادله أحد ولا شيء من خلقه ، وعطف على الثاني التنبيه الى اعراضهم عن الآيات الدالة على الحق ، وانه هو المأنع لهم من العلم، تذكيرا للمستعد للفهم بالمائع ليجتنب ، والمقتضى ليتبع ، وإيذانا للماقل بأن عقائد الاسلام ، مؤيدة بالحجة والبرهان

ولما كان النوحيد الذي هو لباب الذي وروحه بوعين - توحيد الربوبية و توحيد الا لهية - (1) بين كلامنها بالا يات والبراهين، ولما كان الشرك في الربوبية قليلا في الناس والشرك في الا لهية دون الربوبية هو السكثير الفاشي وعليه سواد جاهلية العرب الاعظم بني القول ببطلان هذا على بطلان ذاك ، كا بنيت حجج إثبات أحدهما على المعترف به من إثبات الآخر ، راجع في فهرسي الجزئين السابع والثامن من التفسير بحث الايمان والتوحيد والشرك والشفاعة والرب والاله والجزاءوفي آخر تفسير السورة بحث نجاة الناس وسعادتهم أوشقاؤتهم بأعمالهم وأنتقل بك من هذا التذكير الى قصة ابراهيم (صلى الله عليه وعلى نبينا وألفها وسلم) مع أبيه وقومه في انكاره عليهم اتخاذ الاضنام آلهة أي معبودي، واتخاذ الكواك أربابا أي مديرين لامور العالم وان الميكونوا غالقين ، وهو واتخاذ السلوب المناظرة في قصة واقعة تصددت فيهنا الحجج على توحيد بحث جاء بأسلوب المناظرة في قصة واقعة تصددت فيهنا الحجج على توحيد الالوهية والربوبية معا فكان أجدر بأن يوعي فيحفظ ، ويعقل فيقبل ، وقد أسهمنا القول في تفسيره عالم يأت بمشله أحد من المفسرين المعدروفين فاستغرق خسين صفحة أو اكثر ( ص ٣٣٠ ـ ٥٨٤ م عن تفسير)

ومن أبلغ ما فيالسوارة من تقرير عقيدة التوحيد وسوء حال أهل الشرك في ضلالهم عنها واعراضهم عن آياتها بأسلوب التمثيل قوله تعالى ( ٣٩ والذين كذبوا بأياتناصم وبكم في الظامات) فارجع الى تفسيرها (في ض٢٠٤-٢-٤٠٥، .

<sup>(</sup>١) راجع تفسيرا الربّ والاله في ص ٦٨٥

ح ٧ تفسير ) وقوله تعالى ( ٧١ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بمد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران ) الح قراجع تفسيرها (ص ٢٢٠ سـ ٥٣٠ منه أيضا)

ولاجاجة الى الدلالة على شواهد بيان التوحيد من طريق السؤال والجواب الكثرتها؛ أمم ظهورها لكل قاري، بصيفتها

ولعل أرق أساليب الاقناع ، وأباغ وسائل الاذعان باصول الاعان ، إحالة المخاطبين الى غرائزهم وفطرهم . وتذكيرهم بتأثير التربية التقليدية في أنفسهم ، ومناشي عروض الشبهات لاذهائهم ، وإلزامهم الحجة بمجاسبة عقولهم لانفسهم على قعارض الافكار وتناقض الاقوال ، بسبب اختلاف الاوقات والاحوال، ومخالفة التقاليد والمسلمات المغرائر والملكات. ويتلوهذا الاسلوب إحالتهم على مثل ذلك في غيرهم من الناس بالنظر في أحوال المعاصرين ، والاعتبار بسير الغايرين :

تأمل وصف المعاندين من مشركي مكة في الآية الرابعة وما بعدها الى الخر التاسعة بالاعراض عن جميع الآيات التي تأنيهم من ربههم، وتكذيبهم بالحق لماجاهم، والجزم بأنهم يكابرون الحس، ويشتبهون في اللمس، ولايخرجون من محيط اللبس، وقابله بقوله (١٠٨ وأقسموا بالله جهد أعامهم لأن جاءتهم من محيط اللبس، وقابله بقوله في آخر الآيتين بعدها ولكن أكثرهم يجهلون أنه ليؤمنن بها الى قوله في آخر الآيتين بعدها ولكن أكثرهم يجهلون أنم بما يناسبه من اقامة الحجة عليهم بقطم انوال الكتاب لاعتذارهم يوم القيامة عن شركهم وضلالهم، بأن الكتاب انما أنول على طائعتين من قبلهم، وكانوا عافلين عن شركهم وضلالهم، بأن الكتاب انما أنول على طائعتين من قبلهم، وكانوا عافلين عن دراسته ، جاهلين لهدايته ، وانه لو أنول عليهم لكانوا أهدى منهم ، لذكاء عقولهم وعلو هم بهم - فراجع تفسيرالآيات ١٤٥٠ ١٠٥٠ في (مس ٢٠٠ ـ ٢٠٨ حـ ٨٠٤ فقسير)

ثم تأمل قوله تمالى في أولئك الممرضين بعد تسلية الرسول (س) عن جحودهم (٣٥) تأمل قبل كبرعليك اعراضهم ) الجآخر الآية (٣٩) تركيف سجل عليهم الجهل والحرمان من العلم ، وشبههم بالصم البكم ، ثم تأمل كيف التفت عن خطاب الرسول الحي خطابهم ، سائلا اياهم أن يراجعوا عقولهم وضائرهم، ويخبروا كيف حالجا اذا أنا طلعذاب الله أو أنتها الساعة ، أغيرالله يدعون في هذه الحالة ؟ ثم أجاب عنهم بما يعلمونه حق العلم من أنفسهم ، وهوانهم في مثل هذه الشدة

القصوى يدعون الله وحده دون غيره لا يخطر في بالهمسواه، وهذا هو الايمان الوجدائي الذي فطر الله عليه الناس فأصدتهم عنه الوساوس الوهمية ، والتقاليد المستنان المستنان من مناسبة عليه الكارات في حد مناسبة عليه المستنان المستن

الموروثة ، (راجع تفسيرهذه الآيات في ص ٣٨٠ ـ ٢٦ ج ٧ تفسير)
ولا تففل عندمراجعة ماذكرمن الآيات في هذا الاسلوب عما عازجها أويقارتها
من الآيات في الاسلاب الآخر المناسب له وهو التذكير بأحوال الامم في كفره
وعناده ، وقيام حجج الرسل عليهم ، فانما غرضنا هنا التنبيه والنذكير ، واذا
أحيانا الله تعالى ووفقنا لانج از ماوعدنايه من وضع كتاب في فقه القرآن وهدايته
مرتب على أبواب المقائد والآداب والاعمال الدينية والمدنية فهناك لمستوفى
بيان هذه الاساليب في اثبات العقائد بالشواهد من القرآن كله

ولا حاجة الى ذَكَر شيء من الشواهد على أسلُّوب انذار العاقبة، وسوء المصير في الدنيا والآخرة لا فانها جلية واضحة

#### الاساليب في عقيمة الوحي والرسل

وأما مسائل الركن الثاني من أركان الاعتقاد وهو الوحي والرسل فنستغنى عن التذكير بأساليب الاثبات وطرق الاقتاع فيه عا ذكرنا في عقيدة التوحيد وآياته وصفات الله وأفعاله وما يتملق بهامن بطلان الشرك وإقامه الحجة على الكثمان أجمين. على ان بعض ماذكرنا فيه ومالم نذكر من الشواهد على تكابرة الممائدين للا يات والحجج تشترك فيه حجج الوحي والرساة مم حجج التوحيد وسنشير المي بعض المناه من الا يات التي تعرفه موضوع الوحي والرسالة وصفات الرسل و وظائفهم، وما أيدوا به من الا يات لا ثبات دعوتهم، وشهرات ألكفار على ذلك و بيان اطلانها

قد بينا في مواضع من التفسيراً في اكثر البشرية وبنون بان العالم خالفا بقدراً، وربا مديراً، وافرها الرب الخالق عليم حكيم قادر على كل شيء واله مجب أن يمبذ ويشكر، وأن كفر اكثر الكفار إنما هو بعبادة غيره معه، ولو بقصد التوسل للبقريب اليه والشفاعة عنده. ولكن كثيرا من الكفار المشركين وغير المشركين يكفرون بالرسل سواء كانوا مؤمنين بوجيرد الله وهم الاكثرون، أم لا وهم الاقلون، وسبب ذلك استبعداد وقوع الوحي وشبهات أخرى عليه، وقد بينت هذه السورة منى الرسالة وموضوغ الوحي والدليل عليه ووظائف الرسل عليهم السلام، وكشفت ما أوردوا من الشبهات علي ذلك، فنحن المخص أولا

ما جاء في معنى الرسالة وموضوعها ووظائف الرسل ثم نقفي عليه بما ورد فيها أثبتها الله تعالى به من الآيات ودوم الشبهات عنها فنقول :

### موضوع الرسالة ووظائف الرسول

ان الرسول اشر آتاه الله علما ضرورياً غير مكتسب لهداية الخلق به الى النه المسجد به أنفسهم، وتتهذب به أخلاقهم، وتصلح به أحوالهم الشخصية والاجتاعية، بحيث يكون الوازع لهم به من تقسهم، وهو الابحان اليقيي والتسليم الاذعاني بالتعليم والهدى الذي جاء به الرسول لا القهر والسيطرة . و بذلك يكونون سعداء في الدنيا بقدر ما يكون في الدنيا من السعادة، ومحيون الحياة الابدية العليا في الآخرة

وصف الله تعالى ما أرسل به خاتم رسله (ص) بأنه الحق و بأنه بصائر للناس وبأنه هدى ورحمة، وبأنه صدق وعدل. وبأنه صراط مستقيم ودين قيم. وأثبت ان الرسول نفسسه على بينة من ربه فيه، وانه أول المسلمين له والمهتدين به، قال تعالى (٥ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) وقال (٢٦ وكذب به قومك وهو الحق) وقال (٢٠ وكذب به قومك وهو الحق) وقال (١٠٥ ان الحكم الآله يقص الحق وهو خير الفاصلين) والحق هو الام الثابت المتحقق بنفسه فلا يمكن نقضه ولا ابطاله سن فيهذا الوصف ينبه العقلاء الى ان يبحثوا عن حقيته بفكر مستقل وبالآيات الدالة عليه ليصلوا العقلاء الى ان يبحثوا عن حقيته بفكر مستقل وبالآيات الدالة عليه ليصلوا البريء من الاهواء في نظره، ومن قود التقليد في طلبه للحق، كا قال في آخر سورة فصلت ( ٤ ؛ ٣٠ سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم سورة فصلت ( ٤ ؛ ٣٠ سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق) وكذلك كان وهكذا يكون

وقال ( ١٠٣ قد جاءكم بسائر من ربكم فن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ) والبصائر جمع بسيرة وهي لادراك العقسل كالبصر في ادراك الحس، فتطاق على المعرفة الية ينية، وعلى الحجة العقلية والعامية، وفي معناه وصف الوحق من آخر سورة الاعراف بقوله ( ٢٠٣٠٧ هدا أبصائر من راكم وهدى ورخة لقوم يؤمنون ) ومثلها في سورة ألجائية ( ١٩: ٤٥ ) من راكم وهدى ورخة لقوم يؤمنون ) ومثلها في سورة ألجائية ( ١٠٠ كا قل هذه سبيلي وأمن رسوله في أولخر سورة يوسف بأن يقول ( ١٢ كا ١٠٨ قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) ويؤيد هيذا كل ماورد في القرآن

من الإعتماد على الآيات والبراهين ومخاطبة العقل . وكان أصحاب الاديان الحرفة والاديان المبتدعة قد يصدوا عن العقل والعلم ، واعتمدوا في الدعوة وتلقين الدين على التسليم والتقليد الاعمى ووصف القرآن في آية ١٩٥ بأنه مبارك أي جامع لاسباب الهداية الدائمة النامية ثم قال في آية ( ١٥٧ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمـة ) وقال ( ١٩١ قُل انني هـ داني ربي الى صراط مستقيم دينا قيم ) والصراط المستقيم أَقْرَبُ الطَّرَقُ الْمُوصَلَةِ الى السَّمَادَةُ الَّتِي شَرَعَ لَهَا الدِّينَ مَن غَيْرَعَائُقُ وَلا تَأْخَيرُ ۖ ا والقيم مايقوم ويثبت به الامرالمطلوب حتى لايفوت صاحبه. وقال(١١٠ وتحت

كامة ربك صدقا وعدلا ) أي صدقا في الأخبار وعدلا في الاحكام . فهذه أمهات الآيات في بيان صفة ماجاء به الرسول وا نه أفضل وأكل مايحتاج اليه الخلق لتكيل أنفسهم وتركيتها بالعلم والهدى وايس هو من قبيل الدعوى بَعَيردليل، بل هو من قبيل التنبيه وعطف النظر الى الشيء البديم الصنع البالغ منتهى الحسن والجمال الذي يدرك چاله وكاله عجرد النظراليه، ولعمري إن من كان صحيح العقل مستقل الفكر، لا يحتاج الى دليل يثبت به كون هداية القرآن حقا وصدقًا وعدلًا وصراطًا مستقيمًا ، وقد أثبتت الوقائم أن الذين آمنوا به تمجرد الدعوة كأنوا اكل الناس عقلا ونظرا وفهما وفضلا كالسابقين الاولين من المهاجرين والانصار، على أنه أرشد الى الاعتماد فيه على الآيات البينات، والحجج الواضحات،ومتى ثبتت بهذه الآيات حقية ماجاء به الرسول وحسنه و نقمه فن الحمافة أن يترك الاهتداء بهلاجل مشاركته لنا في البشرية، أو استبعاد ما فضله الله به من الخصوصية ،

الرسول ووظائفه

أمر الرسول أن يخاطب الناس بقوله ( ٥٦ قل ابي على بينمة من ربي ) والبينة ما يتبين به الحق ، والمراد بها هنا العلم الذي أوحاه اليه مبينا له به الحق مؤيداً بالدلائل والحجج العلمية والفطرية . وهذا في معنى قوله (ادعو إلى الله على يصميرة أنا ومن آتبهمي ) فليس في دينه تحكم ولا إكراه إذ أمره أَن يَقُولُ ( ٦٦ لست عليكم بوكيـلُ ) أي ليس أمر هدايتكم والتصرف في شؤونكم موكولا إلى منالله بحيث اكون مسيطراً عابيكم وملزما إياكم كشأن الوكيهل على الحمال الماس، وبين في الآيات ١٠٣ . ١٠٦ ان ماجاء به (ص)

بسائر للناس فن أبصر به الحق واتبعه، فلنقسه ابصر فهو الذي سيسمد به، ومن عمي فعليها الوزر اذ هو الذي يشقى به، ثم قال ( وما انا عليكم بحفيظ ) اي موكل باحصائها وحفظها لاجل الجزاء عليها، ثم أخبر تعالى جده بأن هذا من تصريفه الإيات وتنويعه الدلائل وتبيينها لقوم يعامون. ثم امره باتباع مايوحي اليه والاعراض عن المشركين - الى ان قال ( وماجعلناك عليهم حقيظا وما انت عليهم بوكيل ) ( راجم تفسير الآيات في ص ٢٥٧ - ٣٦٣ ج ٧ تفسير )

وكل هذه الآيات وأمثالها تفصيل للآية التي حصرت فيها وبليفة جميم المرسلين في التبليغ والتعليم المنقسم الى التبشير والانذار وهو قوله إمالى (١٨ وما نوسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين) وقد وردت هذه القاعدة في الحصر بصيغة الاثبات بعد النفي ، الذي هو الاصل فيما يخاطب به الجاهل أو غالي الذهن الانها من اول ما نزل في بيان هذه العقيدة الهادمة لعقائد الكفار في الرسل وخواص أتباعهم التي منها انها وكلاء الله على الارض بيدهم الهدئ والحرمان منه والاسعاد والاشقاء والرحمة والففران والعقاب وغير ذلك ، ووردت آيات اخرى مثلها في عجيع الرسل ومنها ما هو خاص اخرى مثلها في عجيع الرسل ومنها ما هو خاص متأخرة عن الاولى كلها أو بعضها ، وهي الصيغة التي يخاطب بها من كان على متأخرة عن الاولى كلها أو بعضها ، وهي الصيغة التي يخاطب بها من كان على علم بالشيء لنكتة من الذكت كا تقدم بيانه في تفسير ( ١٤٥ قل لا أحد فيها أوحي الي ) الآية

وكا غلا الضالون في الرسل ومن دوسم من الصالحين مجملهم وكلاء الله مبحانه وتمالى في الهداية والجزاء كالمفرة والرحمة والمقاب، غلوا فيهم برحمهم الهم يماون الغيب والهم يتصرفون في امور الارض على فيوسمون على الناس الرزق، ويقضون الحاجات بقوة غيبة الهية فيهم مخالفة لسنن الله تعالى في الناس، الربق، ويقضون الحاجات بقوة غيبة الهية فيهم لاهم لم يفمله، والهم في تفوقهم او بحمل الحالق سبحانه وتعالى على ذلك بحيث لولاهم لم يفمله، والهم في تفوقهم في ذلك وامثاله على سائر الناس كالملائكة او اعظم تأثيرا من الملائكة، وقد بين الله تعالى على لسان حام رسله فساد هذا الفلو وبطلان هذه العقائد وصرح بأن الرسل كسائر البشرفي سفن الله تعالى فيهم الاأنه وبزهم بالوحي وعصمهم من الحطأ في تبليغ منا أصر مبتبليغه قولا وعملا ونما يحول دون التأسي مهم، وحسبك من هذه السورة في ذلك قولة تعالى في إثر قوله جوما نرستل المرسلين الا مهشرين

ومنذرين» ( ٥٠ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إلى ملك . إن أتبع الامابوحي الي . قل هل يستوي الاتمى والبصير أقلا تتفكرون) فراجع تمسيرها في ( ص٢٦٤ – ٢٤٠٠ م تقسير) فقد بينا فيه بطلان ما سرى الى المسلمين من أهل الوثنية والكتب المحرفة من الغلوفي الانبياء والصالحين نزعمهم أنهم يعلمون الغيب ، ويتصرفون في خزائر ملك الله بالعطاء والمنع ، والضر والنفع ، وإلحاقهم اياعم بالملائكة من عالم الغيب ، حتى صاروا يطلبون منهم ما لا يطاب الا من الله تعالى ، وذلك عين العبادة التي يسمى الذي توجه اليهم الحة ،

أشبهات الكفار على الوحي والرسالة

هذا الفو من بعض النباس في الانبياء والرسل يقابله غلو آخرين ، منهم في اثنار رسالهم واختصاص الله تمالي إيام توحيه اليهم ، فأوائك الغلاة أفرطوا في تصوير خصوصيتهم ، وزادوا فيها باوهامهم وأهوامم ، رهؤلاء فرطوا فيها فلم مزية عتازون على غيرهم بها ، أوائك زادوا في بيان خصيفتهم فصلا فصام من نوع الانسان، وهؤلاء جاء اشريتهم مائمة من امتيازه على شراو نلنوا أن الوحي يخرجهم منها فيجعلهم كالملائك كما يزع الفلاة سد قال تمالي في هذه السورة ( ٩٣ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنول الله على بشر من شيء )أي المنهم ما عرفوا الله حق معرفية ولا عظ وه حق مظيمه بانكارهم قدرته على ازال شيء من العلم على قلوب بعض المشير لاقتضاء علمه وحكمته لن يكونوا معادين لسائر البشر ما فيه هدايتهم سكا ان الفلاة فيهم ما قدروا الله حق قدره إذ زعموا انه جعلهم شركاء له في علم الفيب ، والتصرف في ملكه بالعطاء والمنع ، . . .

وقد بينا في تفسير هذه الآية حقيقة الوحي ووجه عاجة البشرائية واقتضاء حكة الله وقضله الانعام عليهم به، فراجعه في ص ٢٠ ٣ ج٧ تفسير) وهذه الشهة شهة كوئهم بشرا قد ذكرت في سور كثير عند الكلام على رسالة الرسل كالا دراف وابر اهيم والنجل والكهف والانبياء والشهراء ويس والنهاين، وذكرت في ببهض السؤر بلفظ رجل بدل بشركة وله تعالى في اول سورة يونس (١٠١١ الرساكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم إن اندر الناس) الخ وهذا في تبينا (ص) ومثله عن اول من كذوا الرسل وهم قوم نوح قال أه الى في قصته من شورة ومثله عن اول من كذوا الرسل وهم قوم نوح قال أه الى في قصته من شورة ومثله عن اول من كذوا الرسل وهم قوم نوح قال أه الى في قصته من شورة ومثله عن اول من كذوا الرسل وهم قوم نوح قال اله الى في قصته من شورة ومثله عن الوسالة والمن كذوا الرسل وهم قوم نوح قال اله الى في قصته من شورة ومثله عن الوسالة المناس ال

الاعراف حكاية لخطابه إياهم (٧: ٢٢ أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجله من لينذركم) ويليه حكاية مثل ذلك عن هود مع قومه (آية ٢٧) ولما أستبعد هؤلاء الوحي لرجل من البشر مثام كما حكاه عنهم في قوله (٣٣: ٣٣ ما هذا الا بشر مثلكم يأكل ثما تأكلون منه ويشرب ثما تشربون ٢٠ ولئ اطعتم بشراً مثلكم انسكم أذا لخاسرون) زعموا أن الرسول من الله يجب أن يكون ملكا أو أن يؤيد بملك يكون معه كما حكاه عنهم بقوله (٢: ٢ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وعشي في الاسواق ؟ لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا) وقد ردت هذه الشبهة في الآبتين الثامنة والتاسعة ببيان منة الله تعالى في إنزال الملائك وبديان عدم استعداد جمهور البشر لرؤيتهم والتلقي عنهم في الدنيا وإنما يعدالله بعض الافراد من كماتهم لذلك فلامندوحة والتالي عنجمله رجلا أي متمثلا في صورة رجل وحينتمذ يلتبس عليهم الامن وتبقي شبهتهم في موضهها

هذه الشبهة على الرسالة وهي كون الرسول بشرا مثل المرسل اليهم لم تدعم بحجة ولم تؤيد ببرهان بلهي باطلة بالبداهة لانها تقييد لمشيئة المرسل وقدرته وهوالفمال لمايريد (يختص برحمته من يشاء) وقدكاناً وللك المشتبهون مؤمنين بقدرته التامة ومشيئته العامة . بل كون الرسول الى البشر بشراً مثلهم يفهمون أقواله ويتأسون بأفعاله هو المعقول الذي تقتضيه الفطرة وطبيعة الاجماع ، ولكن الاوهام الجهلية تقلب الحقائق وتعكس القضايا حتى إن بعض القرويين في زماننا جاء احدى المدن مرة فرأى الناس مجتمعين للاحتفال بوال جديد جاء من دار السلطنة فرغب أن يرى بعينيه الوالي الذي أرسله السلطان اليهم فاما من أمامه وقيل له هذا هو استغرب أن يكون انسانا وقال كلمة صارت مثلا وهي : حسبنا الوالي واليا فإذا هو إنسان أو رجل ،

وأخبرني محمود باشا الداماد أن بعض فلاحي الاناضول يتخيلون أن خلق السلطان مخالف فحلق سائر الناس وان لحيته خضراء اللون . ولهذا الضعف في كثير من البشر يلبس بعض رجال الاديان ازياء خاصة ويوفرون شعورهم لاجل استجلاب المهابة – فقوله تعالى (ولوجعاناه ملكا لجملناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) كاشف لهذه الغمة من الوهم، وهاد الى ما يوافق سنن الفطرة من العلم، وقاتام على الدجالين طريق الحبت والخرافات ، التي يخدعون مما أولى الاوهام وقاتام على الدجالين طريق الحبت والخرافات ، التي يخدعون مما أولى الاوهام

التفسير : ج ٨ ۲λ+ والخيالات، فيوهمونهم أن الاولياء والقديسين فوق مرتبة البشر ويقدرون على ما لا يقدر عليه غيرهم مرن البشر ، وأنهم عندالله تعالى كالوزراء ورؤساء الحجاب والاعوان عند الماوك المستبدين يقربون منه ويبعدون عنه من شاؤا ويحملونه على المطاء والمنع والضر والنفع كما يشاؤون وجملة القول أن الله تمالى قد أبطل هذه الشبهة في الآيات ٧ و ٨ و ٩ من هــذه السورة أكل رد فراجع تفصيل القول في تفسيرهن ( ص ۴٠٩ ج ٧ تفسير ) ثم بين في الآية ( ١١٠ ) أنه لو نزل اليهم الملائكة وآتاهم كل شيء من الآيات مقابلًا لهُم أو حشره وجمسه لهم قبيلًا بُعد قبيل ماكانوا ليؤمنوا الآ أَن يشاء الله لا مم معاندون لا مريدو حتى وطلاب دليل يعرفونه به ، فراجع تفسيرها (في أول جزء التفسير الثامن)

تعجيزهم الرسول بطلب الآيات كان الجاهلونالماندون منكفارمكة يطالبونالرسول(ص) بالآيات على وسالته وكان بأمر الله تمالى يحتج ويستدل عليها بشهادة الله له وهي أنواع وبالقرآن الجامع لاقوى طرق الاستدلال الماسية والعقلية على كونه آية في نفسه من وجوه كشيرة وآيةباعتباركون من انزل على قلبه وظهر على لسانه كان أميا لم يتعلم شيئًا ما من أنواع العلوم الالهية والشرعية والاجتماعية والتاريخية التي اشتمل عليهاء وقدبيناوجوه دلالة القرآنعلىرسالته (ص) فيمواضع من تفسيرهذه السورة فراجع تفسير الآيَّة ١٩ في ( ص ٣٣٨ ) والآية ٢٥ ( ص ٣٤٦ ) والآيَّة ٣٧ ( ص ٣٨٦ ) وفيه بيان كون القرآن أدل على رسالة محمد ( ص ) من الآيات الكونية التي أوتيها موسى وعيسى وغيرهما (ع س ) على رسالتهم والآية •• (ص١٠٪ – ٤٢٦ ) وكل ذلك في الجزير من التفسير والآية ٥ (ص١٠ ج ٨ ) نعم إنآية القرآن أقوىالحج وأظهر الدلالات، وهي مشتملة ومرشدة الى كشرمن الآيات والبينات، ولكن الذين كانوا يطالبون الرسول (ص) بالآيات على صدقه لم يكونوا ينظرون في الآيات، ولا يحفلون بأمرالاستدلال ، بل كانوا يعرضون عن كل آية لائهم فريقان: فريق الرؤساء والكبراء الذين

شفلهم الكبر والحسدانيسول والعداوة له عنالنظر فيا جاءيه من هدى وما أقام عليه من دليل ، وفريق المقلدين الذين ألفوا مناور ثوا عن آيائهم وأجدادهم غاعرضوا عنكل مايخالفه ولاسيما اذا كازمزيفا له ومضللا لاهله ، ولهذا قالُ

تمالى بمد افتتاح هذهالسورة الكريمة بحمده ووصفه بما يثبت استحقاقه للحمد ، ومقارنة ذلك بما آنخذ الذين كفروا له من ند وعدل ﴿ ﴿ وَمَا نَا نَيْهُمْ مِنَ آيَةٌ مِنَ آيَاتُ ربهم الاكانوا عنها معرضين ) وأنى يفقه الشيء من يعرض،عنه ولا ينظر فيه ؟ وقدكانِ الذي (ص) يحزن لاعراضهم وبود لويؤتيه الله تعالى آية بما اقترحوا عليه من الآيات السماوية كانزال الملك أو انزال كتاب من السماء ـ أو الآيات الارضية كتفجيرينبوع فيمكة أواعطائهجنة فيها يفجرالانهارخلالها تفجيرا، فهو"ن الله تعالى عليهذلك وعلمه مالم يكن يعيم منطباع هؤلاء المعاندين وعدم استعدادهم للإعان، وكونهم يكذبون بكل آية يؤتونها كاكذب أمثالهم الرسلمن قبلهم، وبين له سنته في عذاب المكذبين بعد إينائهم الآيات المقترحة بالاستنصال، وفي خذلام مو نصر الرسل عليهم، وأمره أن يصبر على قومه كما صبروا على أقوامهم، ويتحمل مثل ما تحملوا من أذاهم، وبخبرهم ان الآيات عند الله تعالى لاعندهم، راجع تفسيرالآيات٧-٩ ( ص ٣٠٩ ج ٧ ) و٢٥ و٢٦ ( ص٣٣٧ منه). و٣٣ \_ ۲۷ ( في ص ۲۷۱ ـ ۲۸۹ منه) وآیة ٥٠ (ص ۲۱ منه ) و ٥٧ و ۸٥ ( في ص ۶۴۵ منه ) و ۳۵ ـ ۲۷ ( ص ۹۰٪ الی ۲۰۳ منه ) و ۱۰۸ و ۱۰۹ ( ص ٦٧٠ ) الى آخر الجزء السابع و١١٠ في أول الجزء النامن و ١٢٣ — ١٢٥ ( ص ۲۷ \_ ۶۶ منه )

وأما قولهم في القرآن أساطير الاولين كما في الآية ٢٥ ( ص ٣٤٦ ج ٧ ) وقولهم للني (ص) «درست» كمافي الآية ٤٠١ (ص ٢٥٨ منه) فهو مما قاله بعضهم في قصم القرآن تعليلا لانفسهم عما أملاه الخاطر، وتبادر الى فكر المكابر، لا عن معرفة واطلاع ، كما بيناه في تفسير الآيتين ، فمثلهم فيه كمثل من يستكبر من أهل البداية من كاتب أو شاعر ما يكتب أو ينظم فينسبه الى أحد المشهورين ولا سيما اذا كان لذلك الكاتب أو الشاعر صلة بأحد منهم ، كما كان يظن بعض الناس أن الاستاذ الامام هو الذي يحرر المناركله، أو التفسير والمتاوى والمقالات الاصلاحية منه، ولم يجد الجاحدون شبهة على كون الذي (ص) تعلم شيئا من أحد المسلاحية منه مؤل عمره معهم وليس عنده ولا عندهم أحد يعلم أخبار الرسل مع أقو امهم، وقد احتج عليهم بذلك بأمر الله تعالى حتى ألجأت المنكابرة بعضهم الى عزو هذا التعليم الى قين (حداد) رومي جاء مكة يشتفل فيها بصنع السيوف فكان الذي (ص) يقف عليه ليشاهد صناعته ، وقد رد الله تعالى شبهتهم هذه بقوله الذي (ص) يقف عليه ليشاهد صناعته ، وقد رد الله تعالى شبهتهم هذه بقوله الذي (ص) يقف عليه ليشاهد صناعته ، وقد رد الله تعالى شبهتهم هذه بقوله

(لسان الذي يلحدون اليه أعجميوهذا لسان عربي مبين) فان ذلك الرومي لم يكن يُعرف العربية وهذا القرآن قد بُلغ ببيانه فيها حد الاعجاز . وتتمة القول في هذا تراه في تفسيرالاً يَه الثانية (١٠٤) من إلاّ يتين اللَّـين افتتحنا بهُماهذه المسألَّة فملم بمَا نقدم أن الرسل رجال من البشر في جميع الشؤون البشرية الفطرية لِيسُوا أَرْبَابًا وَلَا شَرَكًاءَ لَرْبُ الْعَبَادِ هِي فِي عَلَمُ الْغَيْبُ . وَلَا فِي تَصْرَفُهُ فِي تَدْبِير أمر الخلقِ، فهم لا يملكون لانفسِهم ولا لغيرهم ضراً ولا نفعاً، ولا إيماناً ولا رشداً ، بل هم عبيد لله سبحاله كسائرعباده ولكنه اكرمهم بسلامة الفطرة منهم للهذاية وتحق الكامة على الجاحدين والمعاندين ( ليهاك من علك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة )

وقد بين المناس ان ما يؤيدهم به من الآيات ليس في استطاعتهم ولا من مقدورِ هم لان سنة الله تمالى في قدرتهم كسنته في سائر البشركا ان سنته في علمهم كذلك ، فلا الوحي الذي اختصهم به من كسبهم واستنتاج عقو لهم ، ولا الا آيات المثبتة له من عملهم ، تأمل قوله تعالى لخاتم الرسل ( ٣٥ وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعتأن تنتغيي نفقا فيالارض أو ساما فيالمعاءفتأتيهم بآية ، ولو شاءً الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ) وراجع تفسيرها نی ( ص ۳۸۰: ۲۲)

وتأمل أمره إياه بان يبين للناس اله ليس عنده خزائن الله ولا علم الغيب وانه ليس ملكا وحصر خصوصيته باتباع وحي ربه في الآية (٥٠) إلى أشرنا اليها آنفاً وأمره في الآية التي بعدها بالانذار ثم تدبر بعدهدين الامرين مانهاه عنه وما أمره به فيشأن معاملة فقراءا لمؤمنين السابقين وسائر المُؤمنين في الأكيات (١٩هـــ٥٥) وقارنَ فيها بين قوله في الآية ٣٥٠ (فلا تكونن من الجاهلينَّ) وقوله في آية (٥٢) ماعليك من حسابهم من شيُّ وما من جسابك عليهـم.من شيُّ فتطردهم فتكون من الظالمين) تعلم الفرق بين مقام الربوبية ومقام عبودية النبوة . ويقابل هذا النهي عن طرد فقراء المؤمنين أجابة لاقتراح الاغنياء المتكبرين . قِوله تَمالَى في ممامَّلة هؤلاء المشركين ( ٧٠ وذر الذين آنخذُوا دينهم هزوًا ولعباً ﴾ الح وسيأني شيء من بيات سنن الله تعالى في الرسل وأقوامهُم عِند الاشارة الي ما في السورة من بيان السنن الالهية العامة في الخلق

#### البعث والجزاء

ذكرت آيات البِّمث والجزاء في هذه السورة تارة خبرا مجردا مؤكما كقوله (١٢ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيه) وقوله (١٣٣ إن ماتوعدون لآت وما أنتم بممجزين ) أو غير مؤكد للاستغناء عن التوكيد في السياق كقوله (٣٦ والمُولَى يبعثهم الله) وكني بالاسناد ألى القادر على كلُّ شيء استغناء عن التوكيد" كما قال في آخر السورة (١٦٥ ثم الى ربكم مرجعكم). والْإسلوب الغالب في بيان هــذه العقيدة ايرادها في سِياق ذكر ألجزاء على الاعمال والبشارة والأنذار والوعد والوعيد، وأبلغ الآيات فيه التذكير بما يكون في ذلك اليوم كقوله (۲۲ ويوم نحشرهم جميعاً) الى آخر آية (۲٤) وقوله (۲۷ ولو ترى اذ وفقواعلى النار) الحاَّخر آية ( ٣٢ ) وقد جاء هذا إمد حكاية انكار البعث عنهم وحصرهم الحياة فيالدنيا فبين لهم سوء مصيرهم فيالآخرة ألتي ينكرونها لعدمالاستعداد لها بتزكية أنفسهم وختم السياق بحصر متاع الحياة الدنيا باللعب واللهو الذي هو شأن الاطفال وتفضيل الآخرة عليها . ويناسب هذا المعنى قوله في الآية (٧٠) وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أَن تبسل نَفُس بَمَا كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيم ( الآية ) وكل هذه الآيات في الجزء ٧ ويقرب منه ما جاء في أسلوب حشر الانس والجرب ، وبيان ما يقوله يومئذ كل منهما في الآخر وسؤال الله إياهم عن مجيُّ الرسل منهم اليهم يقصون عليهم آيات ربهم وينذرونهم لقاء ذلك اليوم ،وشهادتهم على أَنْفُسُهُم - راجِم آية ١٣٧ -- ١٧٩ (ص ٦٤ ج ٨) وقد جمع في الآيات ١٣٧\_ ١٣٤ بين الوعيد بسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة جميعا

اذا استقصى القاريء آيات البعث في هذه السورة يراها تخبر بشيء ثابت مقرر، هو لصدق المخبر به كأنه مسلم، لانذار ما يقم في يومه من العداب لمعجرمين عسى أن ينتى، والبشارة عا أعد فيه للمتقين من القوز والنميم عسى أن يسمى له بالاعانوالهدى ويظن الذين اعتادوا تلتي العقائد من طريق النظريات الجدلية، ان هذه دعاو غير برهانية، وإنجاهي أساليب خطأبية، والصواب أنها أخبار أخبرها من لا خلاف بين المؤمنين والكفار في صدقه وأمانته، وقد قام البرهان على رسالته، ولم يأت منكروها بدليل على انكارها ولا شهة، في حناج الى المطالحا بالحجة، وإنجاكان سبب الانكار، استغراب المهام إمرف ولم

يؤلف في هذه الدار ، وهذا جهل وغفلة من قوم يؤمنون بأن الله تعالى هو الذي بدأ هذا الخلق ، وانه هو الذي خلق السموات والارض ، وانه قادر على كل شيء، لهذا اكتفى في هذهالسورة مجمل هذه القضية في ثبوتها كالقضايا المسلمة، مَمَّ النَّذَكِيرُ فِي بَمْضُ الآيَاتُ عَشْيَتُهُ اللَّهُ النَّافَذَةُووْقَدْرُتُهُ الْكَامَلَةِ ، وحَكَمْتُهُ في التكليفوالجزآء،وكونه رحمةمنه تعالى وهوغني عن عبادة العباد، كالآيات الثلاث ١٣٢ - ١٣٤ (ص ١٦٣ جـ تفسير) ولم يذكر هذه الصفات هنا بأسلوب الاستدلال، لانه لم يحك عن المنكرين شيئًا من الاحتجاج وما ثم احتجاج ، ولا ما حكاه عنْهِم في غير هذه السورة من التمجب والاستغراب ، فكان الغرض من سرد الآيات بالاساليبالي أشرنا اليها التأثير فيالمفس، فإن من غرائز البشرومقتضى فطرتهمأن تتأثرا نفسهم وعقوطم بما يتكررغلي أسماعهم من كلام الصادقين الموقنين، تعجبهم من خبر البعث وتفنيد ذلك بأساوب إقامة الحجة ، ودخص الشبهة ، ومنها سورة ( يسُ) وقد تكرر فيها ذكر الحشر والبعث والجزاء ، وخُتمت بأساوب المناظرة والاستدلال، فراجع تفسيرها في مفاتح الغيب للرازي، وذكر مثل ذلك في فواتح السورة التي تليهـا ( الصافات ) وفي فاتحة سورة (ق) ومن الرد عليهم في أثنائها (٥٠ : ١٥ أفعيينا بالخلق الاول ؟ بل هم في لبس من خلق جَديد) وقُد بينا في تفسير آياتالبعث والجزاء من هذه السورة وغيرها ماينبغي بيَّانه وذكرنا فيه بمض ماورد في سور أخرى ، فللقاريء أن يراجع ذلك اذًّا أزاد أن مجمع بين الآيات في ذلك

عالم الغيب

عقيدة البعث والجزاء بما يجب اعتقاده من أمر عالم الغيب ومنه الملائكة والجن والشياطين والجنة والنار، وقدكا نت العرب تؤمن كغيرهامن الامم بوجود الجن ويزعمون الهم يظهرون لهم أحيانا بصور الغيلان والهم يسمعون أصواتهم وعزفهم، وأنهم يلقون الشعرفي هو اجسال شعراء، ويستغني القاري عن ذكر ماورد في هذه السورة من الآيات في ذلك عراجعة كابات الملائكة والشياطيز والغيلان والروح والارواح والجنة والنارفي فهرس الجزئين ٧ و ٨ من التقسير وعراجعة ما كتبناه في تقسيراسم الله اللطيف فيه، وكذا غيرهما من أجزاء التقسير، ومنها تعلم أن الدارم الكونية قدوصات الى درجة لم يعديستغرب معها شيء من أخبار

عالم الغيب و لاسماعلم الكيمياء وعلم الكهرباء، لكن من عجائب تفاوت أفهام البشر أنه لا يزال الكثير و في ينكر و في من أخبار الرسل ما لم يألفوا. ولا يوون الممروف منها الاماع، فوا، وإذا قيل لهم فيه أو في مثله إنه قد اكتشفه الهرفلان والمستر علان (۱) مثلا قبلوه مذعنين ، وقالوا أنه الحق المبين ، وهذا شر التقايد .

### ﴿ الاصول العلمية والعملية من دينية واجماعية ﴾

أجم ما ورد في الدورة من الاصول الكلية الجامعة للمقائد والآداب والفضائل والنجي عن الرذائل الوصايا العشر في الآيات الثلاث ١٥١ – ١٥٣ وتفصيل القول في تفسيرها في (ص١٨٣ – ١٩٩ ) والامربترك ظاهرالاثم وباطنه في الآية ١٩٩ ونشير الى بعض الاصول والقواعد المتفرقة في الآيات قبلها وبعدها (الاصل الاول) إن دين الله دين توحيد واتفاق فتفريقه بالمذاهب المختلفة والاهواء المفرقة، وجمل أهله شيعا متمادية ، مفارقة له ، وخروج عن هدي الرسول الذي جاء به ، بوجب براءته (ص) منه ، – راجع تفسير (١٩٥ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء (ص٢١٣ – ٢٣٣ ج ٨) وهذا الاصل هو قاعدة سياسة الدين وحياة أهله الاجتماعية والتشديد فيه يضاهي التشديد في أصل التوحيد الذي هو القاعدة الاعتقادية

(الاصل الثاني) ان سعادة الناس وشقاوتهم منوطتان بأعماهم النفسية والبدنية وانجزاءهم على أعمالهم يكون بحسب تأثيرها في أنفسهم وهذا المعنى يستفاد من آيات كثيرة بالنص أو الفحوى . ومن أصرح آيات هـــذه السورة فيه قوله تعالى في آية (١٣٩ سيجزيهم وصفهم) فراجع تفسيره في (ص١٢٩ج٨) واستعن على مراجعة سائر الآيات بالارقام التي بجانب كلمة « الجزاء » من فهرس الجزئين ٧ و ٨ ومن أهمها مافي ص ٣٢٥ ج ٧ و تفسير ( ولا تكسب كل نفس الاعلمها) في أو اخرالسورة (ص ٢٤٥ ج ٨)

(الاصل الثالث) الجزاء على الاعمال في الآخرة يكون على السيئة بمثلها وعلى الحسنة بعشرة أمثالها فضلامن الله و أعمة جل ثناؤه، وعظمت نماؤه، وياخسارة من غلبت سيئاته حسناته المضاعفة، اولئك هم الخاسرون (راجع الآية ١٦٥ ص ٢٣٢ ج٨)

﴿ تنبيه ﴾ وسألة الجزاء على الاحمال مجمل الحسنات مضاعفة دون السيئات

التي جزاؤها بمثلها ان لم ينل صاحبها شي من عقو الله ومنفرته ومسألة سعة الرحمة الالحمية اكل شي وسبقها المنسب كل ذلك قد عد مشكار مع تفسير الجهور لخلود الكفار في النار خلوداً لا نهاية له ـ وقد بسيلنا ماوقع من الخلاف في هذه المسألة في تفسير قوله تعالى (٢٧) قال النار مثوا كمخالدين فيها الا ما شاء الله . اذ ربك حكم علم) فراجع (في ٢٨ - ٩٩ ج٨) وفيه كلام

( الاصل الزام ) جزاء سيئات كل عليه وحده وحيناته له وجده فلا يحمل أحد وزر غيره ولا ينجو بحسنات غيره (راجع الآية ١٦٥ وتفسير هذا الاصل فيها (ص ٢٥٠ – ٢٧٠ ج ٨) والاستدراك عليه (ص ٢٥٠ – ٢٧٠ ج ٨) (الاصل الخاهس) الجزاء يكون على الاعمال البدنية والنفسية جميعا ولذلك

هذا الاصلى الخامس) الجزاء يكون على الاعمال البدنية والنفسية جيما ولذلك أمر تعالى بترك ظاهر الاثم وباطنه ، بل المراد من العمل الظاهر اصلاح الباطن (الاصل السادس) الناس عاملون بالارادة والاختيار ، ولكنهم خاضعون في أعمالم للسنن والاقدار ، فلاا جبار ولا إضطرار ، ولا تعارض بين عملهم باختياره وبين مشيئة الخالق سبحانه ولا يعدون به مشاركين له تعالى في ارادته وقد رنه فان صفانه تعالى ذاتية واجبة الوجود كاملة وارادة العباد وقدرتهم من عطاء الله وخلقه حسب مشيئته فهو الذي شاء أن يختى نوعا من الخلق ومجمله ذاقدرة عدودة ومشيئة تتوقف عليها أعماله الاختيارية ، ومعنى خلقه تعالى الاشياء بقدر وتقديره لكل شيء أنه خلقها بنظام جعل فيها المسبات على قدر الاسباب بقدر وتقديره لكل شيء أنه خلقها بنظام جعل فيها المسبات على قدر الاسباب بقدر وتقديره لكل شيء أنه خلقها بنظام جعل فيها المسبات على قدر الاسباب بقدر وتقديره لكل شيء أنه خلقها بنظام جعل فيها المسبات على قدر الاسباب

عن علم وحكة، ولم يخلق شيئا جزافا ولا أنفا كما يزعم منكرو القدر. والانف بضمتين الامر الذي يكون بادئ الرأي عن غر تقدير ولا نظام يجري عليسه فليس في القدر شيء من معنى الاكراه والاجبار على العمل البتة راجع في فهرسي الجزئين لا ولم كلمات مشيئة والجبر والقدر وسنة الله أو سين الله تعالى في المكائنات. مثال ذلك ص ٢٠٠٠ و ٢٠٠ و ٤٩٨ و ٣٠٠ من الجزء السابع وص ٣ و ٨ و و و ١٣٨ من الجزء السابع وص ٣ و ٨ و و ١٨٨ و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) ص ٢٠٠ ج ٨ ايضا وص ١١٢ منه و تفسير (١٤٨ و كذلك نولي العض الظالمين بعضا ) ص ٢٠٠ ج ٨ ايضا وص ١١٢ منه و تفسير (١٤٨ و ١٤٩ و ١٩٩ و ١٩٩ و ١٤٩ و ١٩٩ و

سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا) ص ١٧٦ منه ويدخل في هذا الباب سنة الله تعالى وقدره في فقد الاستمداد للايمان الذي YAY

أصحابه بالصم البكم الممي - ليس ممى هذه السنة أن الله بقدرته طبع هؤلاء على المذكفر ابتداء وخلقا أنفاء حى صار تكايفهم الايمان عبثاء ومن تكليف مالا يطاق ، بل هي داخلة في نظام المقدار ، وارتباط الاسباب بالمسببات ، اذهي عبارة عن تأثير احمال الانسان في نفسه وتأثير التربية والمماشرة أيضاء فهي اذا أثر كسبه كما يعلم من الشواهد التي أشرنا اليها آنفا . وكثيراً ما نذكر به في التفسير لايضاح هذه المسائل التي ضل فيها كثير من المتكلمين فأوقموا الناس التفسير لايضاح هذه المسائل التي ضل فيها كثير من المتكلمين فأوقموا الناس في الحيرة ( واجع تفسير آية ٧ - ٩ ص ٥ - ٣ وآية ٢٠ ص ٣٤٣ وآية ٥ ٢٠ من في الحر السابع وتفسير ١٠٠ - ١٠٧ من أخر السابع وأول الشامن و ١٠١ و ١٢٢ ص ٢٥ و ٣٢٣ — ١٠٥ من الجزء السابع وأول الشامن و ١٢١ و ١٢٠ ص ٢٥ و ٣٤٠ ص ١٤٠ من ١٤٤ و ١٤٠ ص ١٤٥ و ١٤٠ ص

وكذلك سمن الله في افتتان بعض النماس - وكذا الجن - ببعض في الآية ٥٣(ص٤٤٣) وفي لبسهم شيما واذاقة بمضهم بأس بمض في الآية ٦٥-ص ٤٩٠ وتولية بعض الظالمين بعضا في الآية ١٢٨ (ص١٠٠ ج ٨و ١٠٩ منه) وفي تزيين أعمالهم لهم في الآية ١٠٧ (ص ٢٦٦ج ٧) وآية ٢١ (ص٣١) وآية ١٣٧ (ص ١٧٤ من الْجَزَّءُ الثَّامن) وفي مكر اكابر المجرمين في المدائن في الآية ١٢٢ (ص ٣٧ منه) كل هـذه السنن العامة في الاجتماع البشري في معنى ما بيناه في الاصل الذي قبل هذا علمها الله رسوله والمؤمنين ليكونوا على بصيرة من أم البشر وتأثير دعوةالاسلام في المستعدين دون غيرهم، حتى لايحز نواولا يطمعوا في غير مطمع، ولا شيء منها يقتضي سلب الاختيار، ولا وقوعها بالاكراه والاجبار (الأصل السابع) ما ورد من بيان السنن الاجتماعية في حياة الامم وموتمها وسمادتها وشقاوتها وإهلاكها بمعاندة الرسل وبالظلم والفساد فيالارض وتربيتها بالشدائد وكذا بالنعم والنقم ( راجع ٣٠٨ و صُ ٣٣٤ وما بعدها و ٣٦٨ و ٤١٢ و ٤٩٧ من الجزء السابع و ٦٤ و ١١٩ و ٢٥٢ من الجزء الثامن ) (الاصلالثامن) ان مسائل عقائد الدين علم صحيح ، يشترطفيه اليقين، ومن ثم كان بصائر للناس، وأيد بالآيات البينات، كما تقدم في بحث العقائد الالهمية وبحث الرسالة ،واليقين جزم تطمئن به النفس، لايزارله شك ولاريب، « تفسير القرآن الحكيم» « الجزء الثامن. » .

( الاصل التاسع ) التقليد في الدين باطل لانه ينافي أصل العلم اليقين ، فان المقلد في الدين هو من يعتمد في دينه على قول من يثق به من أهله وقومه او معلمه وليس على علم ولا بصيرة فيه ، فهو لا يدخل فيأتباع الرسول الذين قال فيهم الله عز وجل «١٠٨ : ١٠٨ قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا . ومن اتبمني » فكل ما ورد في هذه السورة وغيرها من القرآن أو السنة من كون هــذا الدين علما مؤيدا بالحجة وبصائر للناس وآيات بينات فهوا مبطل للتقليد، وكل ما ورد فيها من النعي على الكفار وعيبهم بالجهل وعدم العلم، ووصفهم بالعم البكرالمعي، وبكونهم لا يعقلون-فهو مبطل للتقليد . وكل مافيه من مطالبتهم بالدليل على مايدعون وبالعلم والعقل فكذلك. وقد نبهنا في تفسير بعض آيات السورة الواردة في هذه المسائل الى بطلان التقليد كقوله تعالى في آخر آية ١٤٤ فن أظلم بمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم « ص ١٤٤ ح ٨ ﴾ والعبرة فيه أنَّه جاء فيخا تمة تقريعهم على ما حرموا من الحرث والانعام تقليدا لآبائهم فبذلك كانت كل تلك الآيات هادمة للتقليد ، ويؤيدها آية عرمات الطمام بعدها وقد نقلنا في تفسيرها كلاما حسنا في جهل المقلدين وإيثارهم كلام شيوخهم علىكلامالله ورسوله نقله الرازي عن شيخه الذي وصفه بخاتمة المحققين والمجتهدين « راجع ض ١٦٩ ج ٨ » وراجع تفسير خسراب

( الاصل العاشر ) ان التحليل والتحريم التعبديان وسائر شرائم العبادة وشعائرها من حق الله على عباده فن وضع لهم حكما من ذلك لم يستند الى شرع الله الذي أوحاه الى رسوله فقد افترى على الله وجعل نفسه شريكا له في ربوبيته وأضل الناس بغير علم فهو ضال مضل ، وما جاءبه فهو بدعة ضلالة ، راجم تفسير الآيات ١٣٦ — ١٤٠ (ص ١٢١ — ١٤٧ ج ٨)

راجم تفسير الا يات ١١ المستحدث المراب المسلم المسل

١٧٠ ج ٨) ( الاصل الثاني عشر ) ان هذه الحرمات تباح المضطر اليها بشرط أن لا يكون باغيا أي مزيدا لها ، ولا عاديا أي متجاوز احدالضرورة الى التمتع بها، واذكان الاضطرار علة هذه الاباحة بشرطها فئل هذه الاطعمة غيرها من المحرمات التي يضطراليها الانسان لحفظ حياته كالاضطرار الى الخرأحيانا كاصرحوا به وليس منه الزنا لانه ليس مما يضطر اليه أحد لحفظ حياته

(الاصلالاالث عشر) السياحة والسير في الارض ، فاتنا أن نذكر في تفسير قوله تعالى (١١ قل سيروا في الارض) أنه يدل بعمومه على وجوب السياحة ، وان جمل الابخشري والبيضاوي الامر، فيه للاباحة ، أمم ان الخطاب في هذه الآية الممشركين المكذبين وان الغرضمنه الدلالة على مصداق الآية التي قبلها الناطقة بماحل من عقاب الله بالساخرين من الرسل والمستهزئين بهم مِن قبلهم ، وقد ولكن العبرة بعموم اللفظ دون السبب الخاص لنزوله والاحتجاج به ، وقد تكرر الامر في الكتاب العزيز بالسير في الارض والحث عليه ، فنه ماجاء في خطاب المشركين كاية الانعام ومثلها في النحل والممل والعنكبوت ويوسف وفاظر وغافر ، ومنه ماجاء في خطاب المؤمنين كاية آل عمران (١٣٧٠٣) ومثلها آية سورة الروم (١٣٠٠٤) ومنه ما يحتمل العموم والاطلاق. ويؤبد ذلك وصف المؤمنين والمؤمنات في القرآن بالسائحين والسائحات في سورتي التوبة والتجريم . وكذا تخصيص سهم من مال الزكاة لابناء السبيل وهم الرحالون الذين ينقطعون بالاسفار عن أوطانهم ومعاهد كسهم حتى كائن السبيل لكل منهم أبوه وامه ، بالاسفار عن أوطانهم ومعاهد كسهم حتى كائن السبيل لكل منهم أبوه وامه ، بالاسفار عن أوطانهم ومعاهد كسهم حتى كائن السبيل لكل منهم أبوه وامه ، بالاسفار عن أوطانهم ومعاهد كسهم وفوائده في الاصل النالي :

(الاصل الرابع عشر) النظر في أحوال الام، وعواقب الاقوام التي كذبت الرسل، في أثناء السير في أرضها، ورؤبة آثارها، وسماع أخبارها، كما بينا ذلك في تفسير الآية التي استدللنا بها على الاصل السابق وهي (١١ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين)

وهذا النظر والاعتبار لاخلاف بين العاماء في وجوبه شرعا وكونه مطلوبا لذاته ومقصوداً من السياحة والسير في الارض، وانما اختلفوا في السفر نفسه اذا لم يقصد به ذلك فذهب بمضهم الى إباحته كما تقدم وبمضهم الى وجوبه. والحق ان القرآن قد بين للسفر فوائد أخرى علل بها الامر به والحث عليه وان الاصل فيه الاباحة وقد يكون واجباً اذا كان لامر واجب كالحج والجهاد الشرعي والنظر والاعتبار الذي هو موضوع هذا الاصل من أصول فوائد سورة الانعام — وقد يكون منهدوبا اذا كان لطلب التوسع في العلوم. وأما السلم

الذي هو فرض عين فالسفر الطلبه إذا أله أند تحصيله بدوئه يكون فرض عين ، والسفر لطلب العلم الذي هو فرض كفاية (ومنه الفنون والصناعات التي يتوقف عليها حفظ البلاد وشؤون المماش والصحة...) فرض كفاية تأثم الامة كلها اذا لم يقم به من تحصل بهم كفاية الامة والبلاد . وقد يكون محرما أو مكروهاً . أَذَا قُصْدَ بِهُ عَمَلَ مُحْرِمُ أَوْ مَكُرُوهُ . كَالَّذِينَ يَسَافَرُونَ الْمَأْوَرِيَّةَ لَاجِلَ الفسق

وأجم الآيات لتكميل النفس بالسفر من طريق الدراية المستفادة بالنظر والا كتشأف والاعتبار، وطريق الرواية والتلقي عن أهل العلم والبصيرة والاختبار، قوله تعالى في ســورة الحج ( ٢٢ : ٤٤ أفلم يسيروا في الارض - فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ؟ فانها لا تعميّ الابصار ولكن تعمى القلوبِ التي في الصدور)

وقد نبهت آية آل عمران الى أصل من أعظم أصول العلم التي تستفاد من السياحة واختبار أحوال الامم وهوالعلم بسنن الله فيشؤونالبشر العامة المعبر رعنه في هذا العصر بعلم الاجتماع وهي (٣: ١٣٧ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا ) الآية . ونهت آية العنكبوت الى أصل آخر وهو البحث فيما يتعلق ببـدء الخلق من الآثار ، ليكون من فوائده لقيماس النشأة الآخرة على النشأة الاولى وذلك قوله تعمالي ( ٢٩ : ١٩ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدء الخلق) الآية . ونهت الآية الاولى من آيتي سورة الروم الى النظر في أحوال الامم وآثارها الخاصة بالقوة الحربية وموارد الثروة الزراعية وسائر شؤون العمران وكيف كان عاقبة ذِلك وأسباء ليملم أن القوة والثروة ، لا تحول دون هلاك الامة ، أذا استحقت ذلك بالظلم وكفر النعمة ، وهي ( ٣٠ : ٨ أُو لم يسيروا في الارض فينظرواكيف كان عاقبة الذينكانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارضوعمروها اكثر بما عمروها ) الح وفي معناها آية فاطر(٣٥ : ٤٤) وهي خاصة بمسألةالقوة ولكنها جاءت بمد بيان سنة الله في الاولين ، وإن سنن الله لا تبديل لها ولا تحويل ، فهي ترشد بموقمها الىالبحث عن تلكالسنن ، وفي معناها آيتاسورة غافر(٤٠) : ٢٦و١٪) فيها ترشدإن الىالاعتبار بقوة الام وآثارها في الارض فتزيد على ماقبلها الارشاد إلى الاستفادة من صناعة الاولين وكسبهم ، والإعتبار يُكُونُها لِمُرْتَكُن واقية لهم معرقوتهم الحربية من عذاب الله إيام بذنوبهم وكفرهم،

وقدذكر ناهذه الامهات من أصول علوم الاجتماع والعمر ان على سبيل الاستطراد لتذكير مسلمي هذا العضر بأن القرآن قدأر شد البشر الى جميع وسائل سعادة الامم والافراد ، في أسري المعاش والمعاد .

( الاصل الخامس عشر ) جمل الله الظلم سببا لهلاك الامم وإبادة الاقوام فقال ( ٤٥ هل بهلك الا القوم الذين ظاموا ) وقال ( ٤٧ هل بهلك الا القوم الظالمون) وقال ( ٤٣ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الامرف وهم مهتدون) وقال ( ١٣٤ فسوف تعامون من تكون له عاقبة الدار أنه لا يفلح الظالمون) والظلم أنواع قد بين في هذه السورة بعضها والحقان المراد في مثل الظالمون) والظلم أنواع قد بين في هذه السورة بعضها والحقان المراد في مثل

هذه الآيات الظلم المام ( راجع تفسير الشاهد الاخير ١١٩ ج ٨ )

(الاصل السادس عشر) الترغيب في علوم الكائنات والارشاد الى البحث فيها لمعرفة سنن الله وحكمة فيها الكثيرة فيها الدالة على علمه وحكمته ومشيئته وقدرته وفضله ورحمته ولاجل الاستفادة منها على أكل الوجوه التي بهاالامة وتشكر فضل الله عليها ، وقد جملنا هذا النوع من هداية السورة أصلا واحدا وهو أصول تتعلق بكثير من العلوم المتعلقة بالمواليد الثلاث وغيرها ، وإنما غرضنا بذكر هذه الاصول التذكير والاشارة ويمكن القارئ أن يأخذ من هذا الاصل ارشاد القرآن الى جميع العلوم النباتية والحيوانية والانسانية من جسدية ونفسية ، والفلكية والجوية والحسابية

ونو لم يردّ في هذه السورة الا الآيات الاربع المتصلة من قوله إنهالي (١٩٥ إن الله فالق الحب والنوى \_ الى قوله \_ لا يات لقوم يؤمنون) الكنى فراجع تفسيرها في (ص ٦٢٩ — ٦٤٥ ج ٧) وفي ممناها في النبات (١٤١ وهوالذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات ) الآيات . ومثلها في الحيوان خاصة آية ٣٨ التي تذكر في الاصل الذي بعد هذا

(الأصل السابع عشر) العناية بحفظ أنواع الحيوان ، والرفق بما سخره الله منها للانسان، وبغيره. يؤخذ هذا من قوله تمالى (٣٨ وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم) فقد استنبط النبي (ص) منها حظرقتل الكلاب فقال « لولا أن الكلاب أمة من الامم لامرت بقتلها » الحديث رواه أبو داود والترمذي عن عبدالله بن مفقل بسند صحيح

وقد استدات احدي الصحابيات بالآبة على وجوب الرفق بالحيوان وتحريم

222 تمذيبه كما ذكرناه في تفسيرها وذكرنا في المعنى بعض الاحاديث المرفوعة وهنائك أَحاديث أَخرى أَبلغ منها معروفة في محلها وراجع تفسيرالا يَّة (ص٣٩١-٢٠٤ ج٧) ( الاصل التأمن عشر ) إثبات أن الحياة الدنيا ليست الا لعبا ولهوا وأن الحياة الآخرة خير منها للذين يتقون ما أمر الله تعالى الناس باتقائه من الشرك وكفر النمم والظلم والفواحش والمنكرات، والآلة ٣٢ نص صريح في ذلك وقد ذكرناً في تفسيرها ما ورد في معناها فراجعه في (ص ٣٦٢ ـ ٢٧٠ ج ٧) والمراد من بيان هذه الحقيقة تحذير العاقل منجمل التمتع بشهوات الدنيا

كل همه من حياته أواكبر همه فيها، وان وقف في ذلك عند حد المباح من الزينة والطيبات من الرزق ، ولم يضيم ما لله وما لعباده عليه من حق ، عليأن هذا لا يكاد يتفق لمن كان ذلك أكبر همه ، ذلك بأن متاع الدنيا قليل ، وأجله قصير ، وهو مشوب بالمنغصات ، وعرضة للآفات ، والذي لاهمله فوقه يسرف فيه فيظلم نفسه ويظلم غيره ، واننا نرى أهل الحضارة المادية في هذا العصرقد وصلوا الى درجة رفيعة من العلوم العقلية والادبية والاجتماعيــة ولم تــكن بصارفة لهم عن افتراس أقويائهم لضعفائهم فضلا عن الضعفاء الذين هم دونهم في حضارتهم أو من غير أبناء جنسهم ، وقد انتهوا فيالحبث والشر والظلموالفتك الى غاية لم يعرفها تاريخ البشر في أشد المتوحشين جملا

(الاصلالتاسع عشر) ان من آداب الاسلام المحتمة أن يتحامى المسلمون سبما يعبده المشركون حجراكان أو شجرا أو حيوانا أو إنسانا لازدلك قد يفضى الى ما هو شر منهوهو ان يسبأولئك المشركون الله تمالى عدوا بدون علم على إيمانهم به ويثير العداوةويورث الاحقاد بينهم وبين المسامين ويكشف الحجاب الذي يحجبهم عن الاسلام على قبيح السب في نفسه وكونه غير لائق بالمسلم ولا من شأنه كما ورد في حديث « المسلم ليس بسباب ولا لعان »والاصل في هذا الادب العالي وما يهدي اليه من الآداب الآخرى في المعاملات العامة قوله تمالى (١٠٧ ولا تسبُّوا الذين يدعون مندونالله) الآية فراجع تفسيرها في ص ٦٦٤ - ٦٦٩ من آخر الجزء السابع وفيه بحث عصبية المذاهب والاديان، وما تفضي اليه من الفساد والطغيان . وَمَا يَتَعَلَقُ بِذَلِكُ ويُردعليه من الشَّبَّهَاتُ ( الاصل العشرون ) ابتلاء الناس بعضهم ببديش أي جمل ما بيثهم من

الاختلاف والتفاوت في الصفات والمزايا الوهبية والكسبية ممايختبر به استمداد الافراد والشعوب في التنافس والمسابقة الى ما يفضل به بعضهم على بعض، فنهم من سلك في ذلك سبيل الحق والخير، ومنهم من سلك طرق الباطل والشر، ولذلك ينتهي الاختبار تارة بارتقاء كل من المتنافسين في العلوم والاعمال النافعة وتارة ينتهي بالرزايا والنكال لكل منها، وتارة ينتهي بارتفاع فريق الى أعلى الدرجات، وهوي الاخر الى أسفل الدركات، وكان الواجب على المساسين أن يكونوا أول المهتدين بهذا الارشاد الالهي في منافستهم لغيرهم ومنافسة غيرهم طم، وذلك قوله تعالى في آخر السورة (١٦٧ وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آناكم. إن ربك مريع المقاب وانه لغفور رحيم ) عمى أن يتوب الله تعالى عليهم، ويعود برحمته الخاصة عليهم، فيرفع عنهم ما نزل بهم من الارزاء، ويعيد اليهم ما سلبهم من الاكاء، وهو الغفور الرحيم ، ذو الفضل العظيم،

(الاصل الحادي والعشرون) التوبة الصحيحة مع ما يلزمها من العمل الصالح توجب مففرة الذنوب ورحمة الرب بايجابه ذلك على نفسه، بسننه في خلقه، ووعده في كتابه، لا بتأثير مؤثر، ولا إيجاب موجب، ولا محاباة شافع، والآية ٤٥ من هذه السورة نمن في هذا الايجاب الشرعي إذ قال (كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فاله غفور رحيم) وأما إيجابها بمقتضى سنن الله تعالى فهو أن مبدأ التوبة شعور بالالم والامتعاض من الذنب والحياء من الله والخوف من سخطه وعقابه عليه ولوم النفس الذي يسميه بعضهم توبيخ الضمير وهذا يستازم بسنة الفطرة البشرية تركه والاتيان بعمل يعباده ويذهب بأثره من النفس، وقد عرف أبو حامد الغزالي رحمه الله تمالى التوبة بأنها مركبة من علم وحال وعمل فالعلم بقبح المعصية وكونها سببا تسخط الله وعدابه يوجب الحال وهو ألم النفس الذي ذكر ناه آنفا، وهذا الحال يوجب العمل الشامل لترك الذنب والتكفيره بالعمل الصالح ولا سيا اذ الحال يوجب العمل الشامل لترك الذنب والتكفيره بالعمل الصالح ولا سيا اذ كان مضادا له . ويراجع تفسير الآية في ص ٤٤٤ ج ٧ ثم تفسير الآيات التي يحيل عليها في تفصيل المسألة

وقد أخرنا هذا الأصل لتذكير الافراد والاقوام من هذه الامنة التي

التفسير :ج ٨

## سورة الاعراف ٧

وهي النبورة السابعة في العدد ، وسادسة السبع الطول ، وآياتها ٢٠٠

آيات عند القراء البصريين والشاميين ، و ٢٠٦ عند المدنيين والكوفيين )
الاعراف مكية بالاجماع وقداً طلق القول فيذلك عنابن عباس وأبن الزبير، واستشى قتادة آية (واساً لهم عن القربة التي كانت حاضرة البحر) رواه عنه أبو الشيخ وابن حبان ، قال السيوطي في الانقان : وقال غيره : من هنا الى (واذ أخذ ربك من بني آدم) مدني اهوكأن قائل هذا رأى ان هذه الآيات متصل بعضها ببعض بالمدنى فلا يصح أن يكون بعضها مكيا وبعضها مدنيا . وبهذا النظر نقول : ان ما قبل هذه الآيات وما بعدها في سياق واحد وهو قصة بني امرائيل على ان الغاية وهي (واذ أخذ ربك) غير داخلة في المغيا فهي بدء سياق جديد عام . ومقتضى ذلك ان السورة كاما مكية وهو الصحيح المختار مناسبتها لما قبلها

سورة الاعراف أطول من سورة الالعمام فلو كان ترتيب السبع الطول

440

مراعى فيسه تقديم الاطول فالاطول مطلفا لقدمت الاعراف على الانمام على انه قد روي إنها نزلت قبلها ، - والظاهم إنها نزلت دفعة واحدة مثلها، -فلم يبق وجه لتقديم الانعام الاأنها أجمع لميا تفترك السورتان فيه وهو أصول العقائد وكليات الدين التي أجملنا جل أصولها في خاتمة تفسيرها، وكون ما أطيل به في الإعراف كالشرح لما أوجزبه فيها أوالتفصيل بعد الاجمال، ولا سيما عموم بمثة الذي (ص) وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامهم .. وقدبينا بمض هذا التناسب بين السورتين مع ما قبلهما في فاتحة تفسير الأولى ، (ص ٣٨٨ ج ٧ تفسير ﴾ وسنريده تقصيلاً فيما لذكره في خاتمة الاعراف على نحو ما ذكرنا فيخاتمة الانعام من الاصول الكلية فيها إنَّ أحيانًا الله تعالى وأما سبب تأخَّر نزول الأنمام فهو مبني على ماعلم من التدريج في تلقين الدين ومراعاة استمداد المخاطبيزفيه وهي أجم للاصول الكاية ولرد شبهات المشركين، والفرق ظاهم بين ما يراعي من الترتيب في دعوتهم وما يراعي في تلاوة المؤمنين للقرآن ، وذكر السيوطي في المناسبة بين السورتين مانقله الآلوسي عنه وهو أن سورة الانعام لما كأنت لبيانِ الخلق وفيها ( هو الذي خلفكم من طين ) وقال سبَحَانه في بيسان القرون (كم أهلكنا من قبلهم من قرن) وأشير الى ذكر المرسلين وتعدادالكشير منهم وكأنما ذكر على وجه ألاجمال حجيٌّ بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأتمهم وكيفية هلاكهم أكمل تفصيل ، ويصلح هذا ان يكون تفصيلا لقوله تمالى (وهو الذي جملكم خلائف الارض) ولهذا صرّر السورة بخلق آدم الذي قوم نوح) وفي قصة عُود (جملكم خناء من بعد عاد) وأيضاً فقد قال سبحانه فيما تقدم (كتب ربكم علىنفسا ارحمة)وهوكلامموجز وبسطه سبحاله هنا بقوله (ورحمي وُسعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون) الح وأما وجهارتباطأول هذهالسُّورة بأخر الاولَّى فهو اله قدتفدم (وان هذا صراطي، ستقيافا تبموه؛ ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) وافتتح هذه بالامر باتباع الكتاب . وأيضاً لما تقدم (ثم ينبئهم عاكانوا يفعلون \* ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) قال جل شأنه في مفتتح هـذه السورة ( فالمسألن الذين « تفسير القرآن الحكيم » ه الجزء الثامن » « TA »

أرسل اليهم) الحخ. وذلك من شرح التنبئة المذكورة. وأيضاً لما قال سبحانه (من جاء بالحسنة) الآية وذلك لا يظهر الآفي الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل (والوزن يومئذ الحق) ثم من ثقلت موازينه هو من زادت حسناته على سيئاته، ثم من خفت وهو على المكس، ثم ذكر أصحاب الاعراف وهم في أحد الاقوال من استوت حسناتهم وسيئاتهم اله ونكتفي بهذا مع ما أشرنا اليه قبله هنا وان كان من السهل بسطه بأوضح من هذه العبارة والزيادة عليه، ونشرع في تفسير السورة مستمينين عليه بألهامه وتفهيمه عزوجل:

## بسم الله الرحمن الرحيم

المص (١) كِنَّابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنُّ فِي صَدَّرِكَ حَرَّبُّ مِنْهُ ُ لِتُنْفَرَ بِهِ وَفِي كُرِّى لِلْمُؤْمِنِينَ (٧) إِنَّبِهُوا مَا أُنْزِلَ الَيْ-كُمْ مِن رَبِّكُمْ وَلاَ نَتْبِهُوا مِنْ دُونِهِ أُولِياً مَا قَلْيِلاً مَا تَذَ كَرَّوُنَ)

والمنها تقرأ بأسهاء هذه حروف مركبة في الرسم بشكل كلمة ذات أربمة أحرف ولكنها تقرأ بأسهاء هذه الاحرف ساكنة هكذا: ألف، لام ، ميم ، صاد . والمختار عندنا ان حكمة افتتاح هذه السورة وأمثالها بأسهاء حروف ليس لها معنى مفهوم غير مسمى تلك الحروف التي يتركب منها الكلام هي تنبيه السامع الى ماسيلقى اليه بعد هذا الصوت من الكلام حتى لا يفوته منه شيء ، فهي كاداة الافتتاح « ألا » وهاء التنبيه . وإعا خصت سور معينة (امن الطول والمئين والمناني والمفصل مهذا الضرب من الافتتاح لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمثاني والمفصل مهذا الضرب من الافتتاح لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتلوها على المشركين عكذله عوتهم مها الى الاسلام واثبات الوحي والنبوة ، وكان يتلوها على المشركين عكذله عوتهم مها الى الاسلام واثبات الوحي والنبوة ، وكان الدعوة فيهما موجهة إلى أهل الكتاب - وكلها مفتدحة بذكر الكتاب الاسورة ، ريم وسورتي

رجي ٢٩ سورة بعدد حروف الهجاء العربية بعدالالف اللينة منها وهي نصف
 لك الاحرف المستقلة اذا لم تعد منها لانها لابنطق بها وحدها ومن الفريب أنها
 جامعة لكل مخارج الحروف

المنكبوت والروم وسورة ن . وفي كل منها معنى مما في هذه السور يتعلق باثبات النبوة والكتاب ؛

فأما سورة مريم فقد فصلت فيها قصتها بعد قصة يحيى وزكريا المشابهة لها؛ ويتلوهما ذكر رسالة ابراهيم وموسى واسماعيل وادريس مبدوءا كل منها بقوله تعالى (واذكر في الكتاب) والمراد بالكتاب الفرآن، فكأنه قال في كل من قصة زكريا ويحيى وقصة مريم وعيسى «واذكر في الكتاب...» و ذكر هذه القصص في القرآن من دلائل كونه من عند الله تعالى لانالني (ص) لم يكن يعلم هذا لاهو ولا قومه كما صرح به في سورة هود بعد تفصيل قصة نوح مع قومه بقوله (تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ماكنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا، فاصبر أن العاقبة للمتقين ) وكما قال في آخر سورة يوسف بعد سرد قصته مع اخوته ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ أجموا امره وهم عكرون ) وختمت هذه السورة ( أي سورة مريم ) بابطال الشرك امره وهم عكرون ) وختمت هذه السورة ( أي سورة مريم ) بابطال الشرك وإثبات التوحيد ونفي انخاذ الله تعالى للولد وتقرير عقيدة البعث والجزاء والبيات التوحيد والبعث ورسالة خاتم النبيين وصدق كتابه الحكيم

وأما سورة العنكبوت وسورة الروم فكل منهما قد افتتحت بعد ( الم ) بذكر أمر من أعم الامور المتعلقة بالدعوة ؟ فالاول الفتنة في الدين ، وهي ايذاء الاقوياء للضعفاء واضطهادهم لاجل ارجاعهم عن دينهم بالقوة القاهرة ، كأن مشركو قريش يظنون أنهم يطفئون نور الاسلام ويبطلون دعوته بفتنتهم للسابقين اليه وأكثرهم من الضعفاء الذين لا ناصر لهم من الاقوياء بحمية نسب ولا ولاء ، وكان المضطهدون من المؤمنين بجهاون حكمة الله بظهور أعدائه عليهم ، فبين الله في فاتحة هذه السورة أن الفتنة في الدين من سننه تعالى في اظام الاجماع متاز بها الصادقون من الكاذبين ، لمحص الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين ، لمحون الماقية للمتقين الصابرين . فكانت السورة جديرة بأن تفتتح بالحروف المنبهة وتكون الماقية للمتقين الصابرين . فكانت السورة جديرة بأن تفتتح بالحروف المنبهة لما بعدها . والامر الثاني الذي افتحت به سورة الروم هو الانباء بأمروقم في عهد الذي (ص) و طايكن وصل خبره الى قومه و عاسيعقبه مماهو في ضمير الفيب ، ذلك ان دولة فارس غلبت دولة الروم في القتال الذي كان قد طال أمره بينهما فأخبر الله رسوله (ص) بذلك و بأن الامر سيدول و تغلب الروم الفرس في مدى بضع الله رسوله (ص) بذلك و بأن الامر سيدول و تغلب الروم الفرس في مدى بضع

سنين، وبأن الله تعالى بنصر في ذلك اليوم المؤمنين على المشركين. وقد صدق الخبر وتم الوعد فكان كل منهما معجز قمن أظهر معجز التالقرآن، والآيات المثبتة لرسالة محد عليه الصلاة والسلام، ولو فات من تلاها عليهم الذي (ص) كلمة من أو لها لما فهموا مما بعدها شيئاً، فكانت جديرة بأن تبدأ بهذه الحروف المسترعية للاسماع المنهة للاذهان ، وكان هذا بعد انتشار الاسلام بعض الانتشار ، وتصدي رؤساء قريش لمنع الرسول (ص) من الدعوة وتلاوة القرآن على الناس ولاسيما في موسم الحاج ، وكان السفهاء يلفطون اذا قرأ ويصخبون ، (وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لملكم تغلبون)

وأماسورة (ن) ففاتحتها وخاتمها في بيان تعظيم شأن الرسول صاحب الدعوة (ص) ودفع شبهة الجنون عنه ، وهي أول ما نزل بعد سورة (اقرأ باسم ربك) وكانت شبهة رميه حماه الله وكرّمه بتهمة الجنون بما يتبادر الحالاذهان من غير عداوة ولامكابرة . فان رجلا أمياً فقيراً ، وادعا ساما، ليس رئيس قوم ، ولاقائد جند ، ولا ذي تأثير في الشعب ، بخطابة ولا شعر ، يدعي ان جميع البشر على ضلال الكفر والفسق ، وأنه مرسل من الله لهداية هؤ لاء الخلق ، وان دينه سيهدي المرب والمعجم ، وإصلاح شرعه سيهم جميم الامم ، وأيانه في تأييد المرسلين ، أن يكون أول الامين ، الجاهلين بسن الله في الامم ، وأيانه في تأييد المرسلين ، أن يكون أول مايصفون به صاحب هذه الدعوى قبل ظهور الآيات والعلوم بقو لهم «انه لجنون » (٢) وبعد ظهور وبعد ظهور الآيات بقولهم « ساحر أو كاهن أو مجنون » (٢) وبعد ظهور المراف بقولهم « معلم مجنون » وأتواصوابه ؟ بل همقوم طاغون )

نهم قد قيل: إن (ن) هنا عمني الدواة ولذلك قرن بالقالم لبياناً ف هذا الدين يقوم بالعلم والكتابة ، وقيل إنه عمني الحوت لان في السورة ذكرا لصاحب الحوت يونس عليه السلام ، ولو صح هذا أو ذاك لما كتبت النون مفردة ونطقت ساكنة ، بلكانت تذكر مركبة ومعربة، كقوله (وذا النون اذ ذهب مغاضبا) وإنما يصح أن يكون فيها إشارة الى ماذكر كايصح في سائر

(١) هو ما حكاه عنهم في آخر سور (ن) بعد الرد عليهم في اولها وفي أوائل سورة الحجر (٣) حكاه عنهم في سورة الطور (٣) حكاه عنهم في سورة حم الدخان

تلك الحروف أن يكون فيها إشارات الى معاني معينة تظهر لبعض الناس دون بعض، أو غير معينة تذهب فيها الاقهام مذاهب تفيد أصحابها علما أو عبرة، بشرط أن تنفق مع هداية القرآن وإن لم يصبح أن يقال: إنها مرادة الله تعالى بحسب دلالة الالفاظ العربية على معانيها

ومن هذا القبيل الاخيرجال بعض مفسري الساف هذه الاحرف مقتطعة من أسماء الله تعالى ، أو من جمل من الكلام تشتمل عليها . أخرج اكثر رواة التفسير المأثور والبيهةي في الاسماء والصفات عن ابن عباس في ( المس ) قال أنا الله أفصل، ورواه ابن جربر عن سعيد بن جبير، وروى هو وابن أبي حاتم عن السدي فيه قال: هو المصور ، وروى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد ابن كعب القرظي فيه قال: الالف من الله ، والميم من الرحمن ، والصاد من الله من الرحمن ، والصاد من الصمد . وأبو الشيخ عن الضحاك فيه قال: أنا الله الصادق . وروى أبنساء الصمد . وأبو الشيخ عن الضحاك فيه قال: أنا الله الصادق . وروى أبنساء جرير والمنذر وأبي حاتم من طريق على عن ابن عباس في قوله (المص وطه وطسم وحمسق وق ون) وأشباه هذا أنه قسم أقسم الله به وهي من أسماء الله تعالى

وأقرب من هذا الى الفهم أنها أسماء السور — والاسم المرتجل لا يعلل — وهو ما اخترناه في تفسير ألم من سورتي البقرة وآل عمران، وهولا ينافى ما بيناه من الحكمة آنفا وهي التي فتح علينا بها في درس التفسير الذي كنانلقيه في مدرسة دار الدعوة والارشاد وقد فصلناه فيه أثم تفصيل ، اذ أثبتنا أن من حسن البيان وبلاغة التعبير ، التي غاينها إفهام المراد مع الاقناع والتأثير ، أن ينبه المتكلم المخاطب الى مهمات كلامه والمقاصد الاولى بها ، ومحرص على أن ينبه المتكلم المخاطب الى مهمات كلامه والمقاصد الاولى بها ، ومحرص على أن يحيط علمه بما يريده هو منها، ويجتهد في الزالها من نفسه في أفضل منازلها، ومن ذلك التنبيه وأداة الاستفتاح ، فاي غرابة في ان يزيد عليهاالقرآن ، الذي بلغ منه ها النبيه وأداة الاستفتاح ، فاي غرابة في ان يزيد عليهاالقرآن ، الذي بلغ حد الاعجاز في البلاغة وحسن البيان، ويجبان يكون فيهاالامام المقتدى كانهو المهوالامام في الاصلاح والهدى؟ ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت ، الهوالامام في الاصلاح والهدى؟ ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت ، والمطف ، أو رئة النعي واثارة الحزن ، أو نفمة التشويق والشجو ، أو هيمة والمطف ، أو رئة النعي واثارة الحزن ، أو نفمة التشويق والشجو ، أو هيمة الاستصراخ عند الفرع ، أو صيخب النهويش وقت الجدل ، ومنه الاستعانة الاستصراخ عند الفرع ، أو صيخب النهويش وقت الجدل ، ومنه الاستعانة الاستصراخ عند الفرع ، أو صيخب النهويش وقت الجدل ، ومنه الاستعانة

مراعاة التأثير والتأثير في التلاوة التفسير: ج ٨

با لاشارات ، وتصوير المعاني بالحركات " ومنه كتابة بمض الكابات أو الجل

بحروف كبيرة أو وضع خط فوقها أو تحتها (\* ) مما شرحناه في ذلك الدرس أن الشعراء والخطباء من المرب وأدباء المولدين كانوا

تراعون في إلغاء الكلام وانشاد الشعر مناسبة الصوت للمعنى ومراعاة تأثيره في النفس، حتى رووا عنعليان المدرور ( الموسوس ) أنه سئل أي ببت تقوله العرب أشعر

قال البيت الذي لا يحيجب عن القاب . قيل مثل ماذا ? قال مثل قول جميل : ألا أمهـا النوام ويحـكم هبوا أسائلـكم هل يقتل الرجل الحب

وكيت أحفظ أنه رفع صوته بالمصراع الاول وخنضه ورققه بالمصراع الثاني وعلله بأنه خاطب بالاول غآفه بين سهاهم نواما فانه أرادالا يقاظ والتنبيه، وخاطب بالثاني مستيقظين يسألهم عنأمر برقاله القلب ويخشع لدالصوت ، والكني راجعت المقد

الفريدفرأيتِه ينقلعنه أنه عكسٍ في الصوت وعلله بقوله: ألا ترى النصف الاول كيف استأذن على القلب فلم يأذُن له، والرصف الثاني استأذن على القلب فأذن له . وأنهقد ورد الامر فيالقرآن نفسه بترتيله وقراءته علىمكث،والحث على الخشوع

فيه والتأثر بقراءته،وفي المسند والسنن من حديث البراء بن عازب أن الني ( ص ) قَالَ «زينيا القرآن بأصواتكم» وُ في رواية «حسنيا القرآن بأصوانكم فانَّ الصوتُ الحسن يزيد القرآن حسنا» وكان أهل البصيرة في الدين الجامعين بين العلم والعمل والتخلق يراعون في التلاوة المعاني وما يؤثر في الفلب

قال أو حامدالغزالي في الادب الثامن من آداب النلارة الباطنة وهو ( التأثر): هو أن يتا ثر قلبه با آمار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ، ثم قال : فتـــاثرُ العبدبالتلاوة أن يصير بصقة الآية المتلوة فعند الوعيد وتقييدالمُففرة بالشروطــ«أي كقوله تعالى (واتي الفقار لمن تاب وآمن وعمل صالحا مهاهندي)» – يتضاءل من خيفته

كانه يحكاد عُوت ـــ وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشركانه يطيرمن الفرح ـــ وعند ذكرالله وصفاته وأسهائه يتطاطا خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته وعند ذكر الكنفار ما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا وصاحبة يُعْضُ مِنْ صُولَهُ وَ يَنْكُسُرُ فِي بَاطْتُهُ حَيَّاءً مِنْ قَبْحِ مُقَالَتُهُمْ – وَعَنْدُ وَصِفُ الْجُنْسَة ينبعث بياطنه شوقا البها ـــ وعند وصف النار ترتمد فرائصه خوفا منها ، اه وقد ذكر في موضع آخر أن بمضهم قرأ قوله تعالى حكاية عن فرعون ( فحشر فنادى

فقال أنا ربكم الاعلى ) فخفض صوته كالمستحى من الله عز وجل أقولوالواجب فيمثل ماذكرأن يكون خالياً من التكلف والصنعة التي يقصد مها التاثير في قلوب الناس لـكسب اعجا مهم كما يفعل المراؤون ، ولـكن يعضُّ المسلمين

## 

أتبعوا في هذا سننِ من قبلهم منأهل الكتاب وغيرهم الذين جعلوا عباداتهم أغاني ومعازف مطربة أو مشجية ُلاستمالة الناس اليهم

وقد ورد في الحديث « افروا الفرآن بلحون العرب وأصواما واباكم ولحون أهلاالكتابين وأهلالفسق فانه سيجي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حنا جرهم، مفتونة قلو بهم وتلوب من يعجبه شانهم» رواه الطبراني والبيهق قال السخاوي في كتا به جأل الفراء؛ قد ا تدع الناس في قراءة الفرآن أصوات الفناء . . . ومما ابتدعوه شيء سموه الترعيد وهو أن ترعد صوته كانه ترعد من برد أو ألم ــــ وآخر سموه الترقيص وهو أن يروم الوقوف على الســا كن ثم ينفر مع الحركة كانه في عدو او هرولة — وآخر يسمونه النطريب ومو أن يترنم بالقرآن ويتنتم به فيمد في غير موضع المد ويزيد على المد مالاينبغي... وآخر يسمى التحزين وهو أن ياتي على وجه حزَّين يكاد يبكي مع حشوع وخضوع. اه المراد منـــة . وهذا الاخير اذا كان خشوءًا وخضوعًا خالصًا لله فهوَّحسن والكن الفيدج اذا كان تمكلفا يقصر به الرياء والسمعة . وقد قال الله تعالى في العلماء الذين يتلي عليهم القرآن ( ويحرون اللادقان ينكون و يزيدهم خشوءًا ) وكان الني والصحابة وغيرهم من السلف يكون لقراءة القرآن وساعة وما زال المؤمنون الخاشُّعون كذلك . وفي ُّ حديث سعد من مالك مرفوعا «ان هذا القرآن نزل بحزن وكا به فاذا قرأ تموهابكوا فان لم تبكوا فتنبأ موا » رواه البيهةي في الشعب، والمراد بالتبا كي تكليف البكاء على

سبيل تربية النفس وتعويدها، مّن باب «والحلم بالتحلم» لا تكلف المرائين ولا شك في أن كل مؤمن وكل محب للاطلاع على الحقائق والوقائع المؤثرة في أطوار البشر يعتقد أن قراءة النبي ( ص ) للقرآن كانت أعظم المؤثرات في ايصال علمه وهدايته الى القلوب المستعدَّة والمتَّولِ المفكرة . ولو حفظت تلاو ته (ص) في آلة كالآلات الحافظة للاصوات المحيدةلها الموجودة اليوم ابذل المؤمنون، وغير المؤمنين المالوف من الدنا نبر في سهاعها . وقد صور ذلك أحد فلاسفة الفرi-يس فقال فيالرد على من زعموا أن النبي (ص) لم بؤ مد في دعوته عال ما أيد بعموسي وعيسى ما معناه ؛ كان محمد (ص )يتمرأ النهرآن على الناس في حَّال تا ثر ونا ثعز (١) فيكون لتلاوته من جذب سامعيه الى الاعان به ما هو أعظم من كل ما وملت آيات من قبله في جذب الناس الى الاءآن بهم اه الله أكبر أني لأَمثل في نفسي

<sup>(</sup>١) في اللغة الفر نسية كلمة مقردة لهذا المدنى

الاحرف بحثت عن سلف لي في ذلك فراجعت التفسير الكبير للرازي لسمة اطلاعه وبسطه لـكل ما اطلع عليــه وِلم أكن اقرأ مثل هذا منه فألفيته قد ذكر للناس قولين في هذه الأحرف (أحــدهما) انها علم مستور وسر محجوب استأثر الله تممالى به وانه روي عن أبي بكر الصديق (رض) انه قال : في كُلُّ

كتاب سر وسره في القرآن أوائل السور ، وعن علي كزم الله وجهــه : ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي (ونقول قدنقل أهل

الاثر عن الخلفاء الاربمة وابن مسعود أن هذه الحروف مما استأثر الله بعامه.) ثم ذكر ان المتكلمين انكروا هذا القول واحتجوا عليه بالآيات، والاحاديث، والمعقول، وفصلذلك (ثانيهما ) ان معناها معلوم ونقل من أقوالهم فيها ٢١ قولاً ، الثاني عشر منها قول أن روق وقطرب (١) أن الكفار لما قالوا (لا تسمعوا لَمُذَا القرآنُ والغُوا فيه لعلكُم تغلبونَ) وتواصوا بالاعراض عنه أرادالله تعالى ــ لما أحب من صلاحهم و نفعهم أن يورد عليهم مالا يمرفونه ليكون سبباً لاسكاتهم واستماعهم لما يردعنيهم من القرآن فأنزل الله عليهم هذه الحروف فكانوا اذاسمعوها قالوًا كالمتعجبين: اسمموا الى ما يجيئ به محمد - عليه السلام - فاذا أصفوا هجم عليهم القرآن، فكان ذلك سبباً لاستماعهم، وطريقاً الى انتفاعهم. اهمُم سمى هذا حكمة في مواضع أخرى ، وهو كما قانا ، ثم عدت ان لاشيخ محيي

الدين بن عربي تفسيرا مختصرًا اقتصر فيه على هذا الممنى وفي شرح الاجياء بعد ذكر القول بان هذه الحروف تنبيهات مانصه : قال الحوفي القول بالها تنبيهات جيد لانالقرآني كلام عزبز وفوائده عزيزة فينبغي أَنْ يَرِدُ عَلَى سَمَعَ مُنَدِّبِهِ فَسَكَانَ مِنَ الْجَائِزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلَمْ فِي بِمِضَ الاوقات كون النبي (صُ) في عالم البشر مشغولا فأمرجبريل بان يقول عند نزوله : ألم، وحم ، ليسمع النبي (ص) ضوت جبريل فيقبل عليه ويصنى اليه ( قال ) وأعما = قراءته (ص)لسورة ق على المنبر، وأقرأها عا أفدر عليه منالاسوة، فتخنقني

القبرة ، وتكاد تقتلني فتحيني العبرة . ( ان في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو القي السمع وهو شهيد) فليجر به ( من خشي الرحمن بالغيب وجاء بتاب منيب ) (١) آن روق هو جمد بن الحسن بن عبدالله بن روق الراسي الروقي المحدث مات ُسَنَةُ ١٦٨ وقطرب لقب النحويُ الشهور صاحب المعلفاتُوهِو أبوعلي مجمَّل

ابن المستنير مات سنة ٦٠٧وقد أشار آلى هذا إن جرير والمبنزه الى معين

لم تستممل الكلمات المشهورة في التنبيه كأ لا وأما لانها من الالفاظ التي تعارفها الناس في كلامهم والقرآن كلام لا يشبه الكلام فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تميد ليكون أبلغ في قرع سمعه اه وقيلان العرباذا سمعوا القرآن لغوا فيه فأنزل الله هذا آلنظم البديم ليعجبوا منه ويكون تعجبهم منه سنباً لاستماعهم له واستماعهم له سبباً لاستماع ما بعده فترق القلوب وتلين الافتدة اه وأقول: إن جعل التنبيه للنبي(ص) مستبعد وقد كان يتنبه وتغلب الروحانية على طبعه الشريف بمجرد نزول الروح الامين عليه ودنو"ه منه كما يعلم مما ورد في نزولالوحيمن|الاحاديث الصحيحة، ولايظهر فيه وجه تخصيص بعُضالسور بالتنبيه. وأعا كان التنبيه أولا وبالذات للمشركين في مكه، ثملاهل الكتاب في المدينة كما تقدم قريبا اذكان المؤمنون يتوجهون بكل قواهم الح ما يتلوه الرسول ص) عليهم وكله عندهم سواء ، فهم مقصودون بهذا التنبيه بالدرجة الثانية وقد ظهر بما استقصيناه من التتبع اله لم يبين هذه الحكمة احد بمثل مابيناها به ابتداء ولله الحمد ، ولورأى مثل هذا البيان ابن كثير لما ضعف هذا الوجه اذنقله موجزِ المجملا عن ابن جرير، وقد رجح هومًا ذهب اليه كثير من العاماء من ان حَمَةً ذَكَرَ هَذَهُ الْحُرُوفُ بِيَانَ إِعْجَازَ القَرَآنَ بِالْآشَارَةُ الى انهُ مُرَكِّ مَنَ هذه الحروف المفردة التي يتألف منها جميع الكلام العربي ، وقد اطنب في تقرير ذلك من مفسري علماء البلاغة الزمخشري ، وتلاه البيضاوي ، واختار ﴿ من على، المنقول والمعقول أبن تيمية وتبعه تلميذه الحافظ المزي؛ فيراجع في محله. ﴿ كَتَابَ أَنْزِلُ الَّيْكَ ﴾ إذا قيل ان (المص) اسم للسورة فهومبتدأ خبره كتابٌ ، والا فهذاخبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك كُتاب ،كقوله : ألم، ذلك الكتاب: وتنكير كتاب للتعظيم والتفخيم ، والمراد به على القول الشاني جملة القرآن المشار الى بعضه المُنزل بالفدل، وجملة «أنزلاليك» صفة له دالة على كمال تعظيم قدره وقدر من أنزِل اليه ولذلك سميت الليلة التي كان بدء نزوله فيها بليلة القدر . وانما قيل «أنزل» ولم يقل أنزله الله أو أنزلناه إيجازاً مؤذنا بان المنزل مستغني عن التدريف، وعن اسناده الى الضمير أو الاسم الصريح ، فإن هذا الكتاب البديم ، لا يمكن أن يكون الامن فوق ذلك العرش الرفيع ﴿ فَلا يَكُنَّ في صدرك حرج منه ﴾ حرج الصدرضيقه وغمه، وهو من الحرجة التي هي مجتمع « تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن »

الشجر المشتبك الملتف الذي لا يجد السالك فيه سبيلا واضحاً ينفذمنه ،أو الذي لايقبل الزيادة كما قال الراغب، وقد فسر الحرج هنا بمعناه اللغوي وروي عن الضحاك بالدك، وروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي تفسيره، ووجهو هبان الشك ضرب من ضروب حرج الصدر وضيق القلب . وتقدم تفسير مثله في الانعام نحو( أَلَمْ نَشْرَحَ لِكَ صَدْرَكُ) اهُ وَالنَّهِيُّ أَوْ اللَّمَاءُ عَنْ أَمْرُ يَتَّعَلَّقُ بِالْمُسْتَقْبِلُ دَلْيُل على أنه مظنة الوقوع في نفسه ، وبحسب سنن الله ونظام الاسباب في خلقه ، والام هنا كذلك، ألا أن بحول دون وقوعه مانم كمناية الله وتأييده، قان هذا القرآن أمر عظم بل هو أعظم شأن بين الله تعالى و بين عباده، وقد كان في أول مانزل منه قوله عُن وجل ( انا سنلتي عليك قولا تقيلا ) ثم نزل في تفسيره (لو أَنزلنا هذا القرآنعلى جبل لرأيته خاشماً متصدعاً من خشية الله، وتلك الإمثال نضربها للناس لعلمم يتفكرون ) وكان ينزل على النبي (ص) في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه الوحي وهو يتفصد عرقا ، وكان يكاد يهيم بشدة وقعه وعظم تأثيره حتى كَاد يُنتِي بنفسه من شاهق الجبِل، وأي قلب يُحتمل وصدر يتسمّ لكلام الله العظيم، ينزل به عليه الروح الامين ، اذا لم يتول سبحانه بفضله شرحه ، وأعانته على حمله ، وهو ما أمتن به على رسوله بقوله ( الم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ) ؟ فهذا وجه مظنة وقوع الحرج بمعناه اللغوي الاصلي بالنسبة الى الرسول نفسه، وكونه تعالى صرف عنه بشرحه لصدره . ويصح فيه ان يكون النهي تكوينيا

وله وجه آخر باعتبار تبليغه إياه فانه (ص) كلف به هداية الثقلين، وإصلاح اهل الخافقين، ومن المتوقع المعلوم بالبداهة ان المتصدي لذلك لا بدان يلتى اشد الايذاء والمقاومة، والطمن في كتاب الله، والاعراض عن آيات الله، وهي أسباب لضيق الصدر، كما قال تعبالى في آخر سورة الحجر (ولقد لعلم انك يضيق صدرك بما يقولون) وفي آخر سورة النجل بعدها (واصبر وما صبرك الايالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق بما يكرون) ومثله في سورة الممل، وقال تعالى في اوائل سورة هود (فلملك تارك بعض ما يوحي اليك وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كذا وجاء معه ملك؟ الما تذير والله على كل شيء وكيل) والمراد من الذهبي عن أم طبعي كهذا الاجتهاد في مقاومته والتسليعنه بوعد

الله والتأسي بمن سبق من رسله عليهم السلام

فهدان الوجهان الوجيهان ، من تفسير القرآن بالقرآن ، ينافيان ماروي من تفسير الحرج بالشك ، ويغنيات عما تمحله المفسر ون في توجيهه بالتأويل الشبيه بالحك ، وما اكثر ما روي في التفسير بصحيح حتى بالغ الامام أحمد فقال لا يصحف شيء، وماكل ماصح منه مقبول الااذاصح رفعه الى المعصوم، صلى الله عليه وآله وسلم . وأما قوله تعالى في سورة يونس ( فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك ) فهو على سبيل فرض المحال ، المألوف في أمثال هذه المواضع والمحال، وشرط «إن» لا يقتضي الوقوع بحال من الاحوال ، ومثله في هذه السورة قوله تعالى بعد نهيه للرحمن ولد فانا أول العابدين ) وفي ابن جرير وغيره انه « ص » قال في آية للرحمن ولا أشك ولا أسأل »

وقوله تمالى ﴿ لِتنذر به وذ كرى المؤمنين ﴾ تمليل لا نزال الكتاب والجلة قبله معترضة بين العلة والمعلول لافادة أن الانذار به إنما يكون مطلقا أو على وجه الكال مع انتفاء الحرج من الصدر، وانشراحه النهوض باعباء هذا الام، وقيل تعليل للنهيءن الحرج على أن اللام مصدرية كقوله (يزيدون ليطفئوانور الله بأفواههم) أي فلايكن فيصدرك حرج منه لاجل الانداربه لئلايكذبك الناس. والانذار اليمليم المقترن بالتخويف من سوء عاقبة المخالفة ، وهويتمدى الى مقمولين إلمُنذَّر والعقاب الذي ينذره أي يخوف من وقوعه به ، ومنه قوله (انا انذرناكم عذاباقريبا)وقوله (وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) والمفعولان يذكران كلاهماتارة ويذكر احدها تارة بمداخرى بحسب المناسبات وقدحذف كل منهماهنالافادة العموم حسبالقاعدة – أي لتنذر به جميع الناس اذ تبلغهم دين الله وكل مايتلى عليك في الكتاب من عقابه لعالى لمن يعصى رسله في الدنيا و الأخرة -فهوا بجاز بليغ يدلُ على عموم بعثته (ص)كقوله في سورة الانمَّام (٣:٣٩ ولتنذرأُم ٠ القرى ومن حولها) وقد صرح بجمل الانذار عاما لامة البعثة كافة بقوله (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيراً ) وكثيراً ما يوجه الى الكفار والظالمين لانهمهم الذين يعاقبون حتماء وقد يخص به المؤمنون المتقون بأنهم هم المنتفيمون به قطماً ،كقوله تعالى(١٨.٣٥ انماتنذرالذين يخشون, يهم بالغيب).

وقوله (٣٦ : ١١ أنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمِن بالغيب) وقوله ( ١٠٦٣ وَأَنذَر بِهِ الذين يخافون أَنْ يَحْشَرُواْ الى ربهم ) الآية

وأما الذكرى فعي مصدراذكر الشيء بقابه وبلسانه والاسم الذكر بالضم وبالكسرقال في المصباح: نصعليه جماعة منهم أبوعبيدة وابن قتيبة ، وأنكر الفراء الكسر في القلب وقال: اجعلني على ذكر مُنكِ ، بالضم لا غير ولهذا اقتصر جماعة عليه اه وقال الراغب: والذَّكْرى كثرة الذكر وهوأ بلغ من الذكر. اه ولعله أَخَذَهُذَا المُعنى من كثرة استعالها في القرآن بمعنى التذكر النافع والموعظة المؤثرة -ولاأذكرانها استعملت فيه بمعنى ذكراللسان الا في قوله تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؛ فيما أنت من ذكراها) ويمعنى مطلق النذكر الافي قوله (فلا تقمد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ) لائه في مقابل الانساء . وقد خصها هنا بالمؤمنين لامهم همالذين ينتفمون بالمواعظ كماقال فيالذاريات (٥٥:٥١ وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين ) ومثله في سورة المنكبوت ( ٥١:٥٩ وذكرى لقوم يؤمنون ) وفي سورة الانبياء (٤٤٠وذ كرى للعابدين) وفي سورة ص(٤٣:٣٨ وذكرىلاولي الالباب) وفي سورة ق (١٥٠٠ تبصرة وذكرى لكل عبدمنيب)

والمراد بالمؤمنين هنا منكتب الله لهم إلايمان سواء كانوا آمنوا عندنزول السورة أملًا. وتقدير الكلام مع ماقبله : أنزل اليك الكتاب لتنذر به قومك وسائر الناس،وتذكر به أهل الأيمان وتعظهم ذكرى نافعة مؤثرة لانهــم هم المستعدون اللاهتداء به ؛ او أنزِل اليك الانذار العام والذكرى الخاصة ، او وهو ذكرى – أو حال كونه ذكرى – لمن آمنوا ولمنعلم الله الهم يؤمنون

﴿ اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ﴾ جــذا بيان للانذار العام ، الذي أم الرسول بتبليغه اليجيع الآنام، وهو على تقدير القول الذي يكثر حذفه فيمثل هذا المقام، لما يدل عليه من الاسلوب وسياق الكلام، أي قل يا أيها الناس اتبعوا ما أنزل اليكمن ربكم، الذي هو خالفكم ومربيكم ومدبر أموركم، فأنه هوالذي له وحده الحق في شرع الدين الم وفر ض العبادات عليكم، والتحليل لما ينفعكم، والتحريم

لما يضركم، لانه أعلم بمصلحتكم منكم، ﴿ وَلَا تَتْبَعُوا مِنْ دُونُهُ أُولِياءً ﴾ تتخذونهم مِن أنفسكم، ولامن الشياطين الذين يوسوسون لكم، بما يزين لكم ضلال تقاليدكم والابتداع في دينكم، فتولونهم أموركم، وتطيعونهم فيما يرومون

منكم، من وضع أحكام، وحلال وحرام، زاعمين أنه يجب عليكم تقليدهم لانهم أعلم منكم، أو للاقتداء بماكان عليه آباؤكم، فانما على العالم بدين الله إبلاغه وبيانه للمتعلم لا بيان آرائه وظنونه فيه، ولا أولياء تتخذونهم لاجل انجائه من الجزاء على ذنو بكم، وجلب النفع لكم أو رفع الضرر عنكم، زاعمين أنهم بصلاحكم يقربونكم اليه زلني ، أو يشفعون لكم عنده في الآخرة أو الدنيا، فان الله ربكم هو الولي أي الذي يتولى أمر العباد بالتشريم والتدبير والحلق والتقدير، فله وحده الخلق والامر، وبيده النفع والضر، في قليلا ما تذكرون في أي تذكرا قليلا تتذكرون ما يجب ان يعلم فلا يجهل ويحفظ فلا ينسى، مما بجب للرب تعالى ويحظر ان يشرك ممه غيره فيه. او قليلا ما تتذكرون ، على عنده فيه. او قليلا ما تتفطون به نهر جمون عن تقاليد كم واهوائكم، الى ما انزل ويحفظ فلا ينسى ، عما بجب للرب تعالى وحفص عن عاصم « تذكرون » بحذف قليكم من ربكم . قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم « تذكرون » بحذف احدى التاء بن وتخفيف الذال وتشديد الكاف ، على ان اصلها ( تتذكرون ) وقرأها الباقون بالتاء وتشديد الذال بادغام التاء الاخرى فيها . وقرأها الباقون بالتاء وتشديد الذال بادغام التاء الاخرى فيها .

قد حققنا معنى الولاية لغة وأنواع استعالها في القرآن مراراً أقر بهامافي سورة الانعام كقوله تعالى (١٢٨٠٦ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً) (١) وبينا وجه الحصرفي كون الله تعالى هو ولي المؤمنين في تفسير (١٤٠٦ قلأغير الله اتخذولياً خاطر السعوات والارض) (٢) وزدنا هذا بياناً في تفسير (١٠٠٥ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون) (٢) وكذا تفسير (٢٠٠٧ وذكر به ان تبسل نفس بماكسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ) (١) كما بيناه في تفسير آيات أخرى مما قبل سورة الانعام ومن أوسعها وأعمها بياناً تفسير قوله تعالى (٢٠٧٠٢ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظامات الى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) الآية (٥٠٠ وفيه تفصيل لولاية الله المؤمنين وولاية المؤمنين بعضهم لبعض الآية

<sup>(</sup>١) تاجع ص١٠٠ - ١٠٥ من جزء التفسير الشامن (٢) راجع ٣٣٠ ج ٧

<sup>(</sup>٣) راجع ص ٤٣٠ ج ٧ أيضاً (٤) راجع ص ٢٠٥ منهم أيضاً

<sup>(</sup>o) راجع تفسیرها فی ص ۶۰-۶۹ ج ۳

وولاية الطاغوت للكافرين. ونكتني هنا بان نقول: ان الولاية التي هي عبارة عن تولي الامر منها ماه وخاص برب العباد والهمم الحق وهي قسمان احدهما شرع الدين عقائده وعباداته وحلاله وحرامه – وثانيهما – الخلق والتدبير الذي هو فوق استطاعة الناس في أمور الاسباب العامة التي مكن الله منها جميع الناس في الدنيا كالهداية بالقعل وتسخير القلوب والنصر على الاعداء وغير ذلك – وكل ما يتعلق بأمر الآخرة من المغفرة والرحمة والثواب والعقاب فكل ماورد من حصر الولاية في الله تعالى فالمؤاد به تولي أمور العباد فيما لايصل اليه كسبهم وشرع الدين لهم كما فصلناه في تفسير آية البقرة وغيرها

والمتبادر هنا من النهي عن اتباع الأولياء من دونه تعالى هو النهي عن طاعة كل أحد من الخلق في أمر الدين غير ما انزله الله من وحيه كما فعل أهل الكتاب في طاعة أحبارهم ورهباتهم فيها أحلوا لهم وزاد واعبى الوحي من العبادات، وما حرموا عليهم من المباحات، كما ورد في الحديث المرفوع في تفسير قوله طاعة دينية فيحكم شرعي لم ينزله ربه اليه فقد اتخذه ربا، والآية نص في عدم جواز طاعة أحد من العلماء ولا الاصاء في اجهاده في أمور العقائد والعبادات والحلال والحرام تديناً ، وما على العلماء الا بيان ما انزله الله وتبليغه وارشاد الناس الى فهمه وماعسى أن يخفى عليهم من تطبيق العمل على النصوحكمة الدين في الاحكام ، كبيان سات القبلة في البسلاد المختلفة ، فهم لا يتبعون في ذلك لذواتهم بل لمتبع ما الزله الله بنصه أو فحواه على حسب روايتهم له وتفسيرهم لمعناه . وأنما يطاع أولو الامر من الامراء وأهل الحــل والعقد في تنفيذُ ما أنزله الله تعالى وفيها ناطه بهم من استنباط الاحكام في سـياسة الامة وأقضيتها التي تختلف المصالح فيها باختلاف الزمان والمكان . والاَّية نصفي إطلان القياس ونبدُ الرأي في الامور الدينية المحضة . وقد فصلنا القول في ذلكُ وما يتملق به من الاصول والفروع في تفسير (٤: ٨٥ يا أيهـــا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأسرمنيكم) الآية (١) وتفسير قوله تعالى (٥: ١٠٤ ياليها الِّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤكم) الآية (٢) ولا شك في أن اتباع الرسول « ص » فيما صح عنه من بيان الدين داخل

<sup>(</sup>۱) ناجع ص ۱۸۰-۲۲۲ ج ۵ (۲) راجع ص ۱۲۵-۲۰۱ ج ۷

في عموم ما أنزل الينا على لسانه ، وكذا اتباعه في أحكامه الاجتهادية فانه تمالى أمرنا باتباعه و بطاعته ، واخبرنا بانه مبلغ عنه ، وقال له ( وأنزلنا اليك الذكر لتبين للماس ما نزل اليهم) والجمهور على أن الاحكام الشرعية الواردة في السنة موحى بها وان الوحي ليس محصورا في الفرآن ، والامام الشافعي يقول: انها مستنبطة من القرآن . وقد قال (ص) «إنما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم نفذوا به واذا أمرتكم بشيء من رأيي فائما أنا بشر » رواه مسلم من حديث رافع بن خديج في مسألة تأبير النحل ، وروى من حديث موسى بن طلحة ورافع بن خديج في مسألة تأبير النحل ، وروى من حديث موسى بن طلحة عن ابيه أنه «ص» قال « ان كان ينقمهم ذلك فليصنعوه فاني انما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن ان حدثتكم عن الله شيئًا نخذوا به فاني لن آكذب على الله عز وجل » واذا كان عليه أفضل الصلاة والسلام قد اذن لنا ان لانأخذ بظنه في امور الدنيا وقال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» كما في حديث عائشة وثابت ابن انس دند مسلم فما القول بظن غيره ؟

قال الرازي : هــذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز لان عموم القرآن منزل من عند الله تمالى والله تمالى أوجب متابعته فوجب العمل بعموم القرآن ، ولما وجب العمل به امتنع العمل بالقياس والا لزم التناقض . فان قالوا لما ورد الامر بالقياس في القرآن وهو قوله (فاعتبروا) كان العمل بالقياس عملا بما انزل الله . — قلنا هب أنه كذلك الا انا نقول: الآية الدالة على وجوب العمل بالقياس نما تدل على الحكم المثبت بالقياس لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس ، وأما عموم القرآن فانه يدل على ثبوت ذلك الحكم ابتداء الإبواسطة ، ولما وقم التمارض كان الذي دل عليه ما انزله الله ابتسداء ابتداء المراعاية من الحكم الذي دل عليه ما انزله الله ابتسداء الترجيح من عابنا والله الملم الذي دل عليه ما انزله الله المسلاء في القياس في حصوله كون قوله تعالى ( فاعتبروا يااولى الابصار ) دليلا على القياس في محصوله كون قوله تعالى ( فاعتبروا يااولى الابصار ) دليلا ية لنفاة القياس الاصولي وهو مصيب في ذلك . ثم اورد استدلالا آخر بالا ية لنفاة القياس واورد عليه مناقشة القياسيين فيه ، ونحن في غنى عن ذلك بتحقيق الحق في المسلم المناه في تفسير آية المائدة التي اشر نا اليها آنها

ثم ذَكرانالحشوية الذين ينكّرون النظر العقلي والبراهين العقلية تمسكو البهذه الآية . قال وهو بعيد لازالعلم بكوز القرآن حجة موقوف على صحة التمسك

التخويف والوعيد بعد التبليغ ، القرية التفسير: ج لم بالدلائل المقلية فلو جعلنا القرآن طاعنا في صحة الدلائل المقلية لزم التناقض

وهو باطل اه وكان ينبغي أن يرد عليهـم بأن القرآن قد هـدى الى الدلائل العقلية باستدلاله بالممقول ومخاطبته لاولي الالباب وأصحاب العقول ، على أننا لا نعرف طائفة من الناس تنكر النظر العقلي والبراهين العقلية مطلقا ، وانما انكر بعض العقلاء واهل البصيرة على امثاله من المتكلمين جمل العقائدوالصفات الالهيةواخبار عالم الغيب محلا لنظريات فلسفية، وموقوفا اثباتهاعلى أضطلاحات حدلية ما انزلالله بها من سلطان ، ولم يستفد اصحابها منها غير تفريق الدين، واختلاف المسلمين ، والبعد عن حق اليقين ، ويرى هؤلاء ان كونالقرآن من عند الله تعالى قد ثبت ثبوتا عقليا من وجوهكثيرة فوجب اتباعه بتلقى العقائد

والاحكام منه مم أجتناب التأويل للصفات الالهية والامورالغيبية بالنظريات السكلامية كماكان عليه السالم الصالح. وقد بينا هذا في مواضع أخرى

(+) وَكُمْ مِنْ قَرْبَهِ آهَا كُنْمَ أَفَجَاءَهَا بِأَسْنَا بِلِيًّا أَوْهُمْ فَأَيْلُونَ (٤) فَمَا كَانَ دَعُومُ مُ إِذْ جَاءَهُمْ أَنْ قَالُهُ وِا إِنَّا كُنَّا طَالُمِينَ

كانت الآية الاولى من السورة في بيان انزال الكتاب الى الرسول (ص) لينذر به كلالناس؛ وذكرى وموعظة لاهل الايمان، والآية الثانية استثمناف بياني لما يبدأ به من التبليغ وهو أن يأمر الناس باتباع ما انزل اليهم من ربهم وأن لايتبعوا من دوله احدا يتولونه في أمرالتشريع الخاص بالرب تعالى . ولما كان الانذار تعليما مقرونا بالتخويف من عاقبة المخالفة قفي على هذه القاعدة

الاولى التيهيأم القواعد لاصولالدين بالتخويف من عاقبة المخالفة ولما يتلوها من أصول الدين وفروعه لها فبدأ في هاتين الآكيتين بالتخويف من عذاب الدنيا فقال:

﴿ وَكُمْ مِنْ قَرِيةً أَهْلَكُنَّاهَا فَجَاءَهَا بِأَسْنَا بِياتًا أُو ﴿ قَائِلُونَ ﴾ «كُمَّ خَبِّرية تفيد الكثرة ، والقرية تطلق على الامة قال الراغب : القرية للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللناس جميماً ( أي معا ) ويستمَّل لكل منهما ، قال تعالى ( واسْأَلُ

القرية) قال كثير من المفسرين معناه أهل القرية ، وقال بمضهم بل القرية همهنا القوم انفسهم اهاي من غير تقدير مضاف . والذين يقولون بالتقدير يرون اله لا حاجة اليه هذا لان القرية تهدك كما يهلك اهلها ولكنهم يقدرون المضاف في قوله (فجاءها بأسنا) فيقولون: جاء أهاما بأسنا— بدليل وصفهم بالبيات والقيلولة والمدينة لا تبيت ولا تقيل والبيات الاغارة على العدو ليلا والايقاع به فيه على غفلة منه فهو اسم للتبييت ، وهو يشمل كل ما يدبره المرء أو ينويه ليلا ومنه تبييت نية الصيام ، وقيل يأتي مصدرا لبات يبيت اذا ادركه الليل والبأس الشدة والقوة والعذاب الشديد (أوهو المراد هنا، والقائلون الذين يقيلون أي ينامون للاستراحة وسط النهار ، وقيل يستريحون وان أم يناموا، يقال قال يقيل قيلا وقيلولة .

والمدى وكثيرا من القرى اهلكناها لمصيان رسلها فياجاؤها من عندربها فكان هلا كهاعلى ضربين بأنجاء بعضهم بأسناحال كونهم مبيتين أوبا تتين ليلاكقوم لوط، وجاء بعضهم وهم قائلون آمنون نهارا كقوم شعيب. والوقتان وقتا دعة واستراحة ففيه ايذان بأنه لاينبغي للعاقل ان يأمن صفو الليالي ولامو اتاة الايام، ولا يغتر بالرخاء فيعده آية على الاستحقاق الذي هو مظنة الدوام، وقد يعذر بالغفلة قبل مجيء النذير، واما بعده فلا عذر ولا عذير، وفيه تعريض بغرور كفار قريش بقوتهم وثروتهم وعزة عصبيتهم، وبما كانوا يزغمون انها آية رضى الله عنهم، (وقالوا نحن اكثر أمو الا واولادا وما نحن بمعذبين) وليس أمرهم بأعجب من الاقوام التي عرفت هداية القرآن، أو سنن الله في نوع الانسان، أمهم بأعجب من الاقوام التي عرفت هداية القرآن، أو سنن الله في نوع الانسان، أمهم يأعجب من الاقوام التي عرفت هداية القرآن، أو سنن الله في نوع الانسان، يأتيها العذاب

وقد استشكل بعض المفسرين من الآية مالا اشكال فيه اذظنوا ان عطف جاءهم على «أهلكنا» بالفاء يفيد أن مجي البأس وقع عقب الاهلاك وهو محال لانه سببه ، غافلين عن كونه بيانا تفصيليا لنوعين منه أحدها ليلي والآخر نهاري كما بيناه آنفا، وتفصى بعضهم كالزنخشري منه بأن المراد بالاهلاك إدادته كما أن المراد من قوله (اذا قتم الى العملاة) اذا أردتم القيام اليها

وفي الآية من مباحث اللغة والبلاغة أن قوله تعالى (أو هم قائلون) جملة

<sup>(</sup>١) راجع تحقيق الباس والبؤس والبأساء في ص ٢١٦ ج ٧ نفسير

<sup>«</sup> الجزء الثامن »

a t · »

مالية حذفت منها واو الحال لاستثقال الجمع بينها وبين واو العطف والاصل: أو وهم قائلون. ولم أر أحداً تعرض لنكتة الجمع بين الحال المفردة وجملة الحال هنا والظاهر أن المقام مقام الافراد، لا كقوله تعالى (لا تقربوا العلاة وأنتم سكارى حتى تعسوا ما تقولون ولا جنبا) حيث انفردنا ببيان فرق وجيه بين الحالين هنالك يقتضيه المعنى وينطبق على ما حققه الامام عبد القاهر في الفرق بينهما. ولا يأتي مثله هنا لان الفرق بين الحالين خاص عاكانت الحال فيه وصفا لفاعل المامل فيها كآية النساء ومثل قولك: نذرت أن أعتكف صاعا أو وأنا صائم. فتأمل ، وقد بحث المفسرون الذين يعنون بالاعراب في مسألة الواو في الجملة الفعلية هل هي لام العضف أوغيرها ومتى تجب في الجملة الحالية هي والضمير معا الفعلية هل هي لام العضف أوغيرها ومتى تجب في الجملة الحالية هي والضمير معا ومتى يجب أحدها ، وهي مباحث لفظية فعدوها لانها قاما تقيد في المعاني ونكت البلاغة فائدة تذكر

و اللغة اسم لما يدعيه الانسان ، والادعاء نفسه ، والدعاء بمعانيه ، والقول في اللغة اسم لما يدعيه الانسان ، والادعاء نفسه ، والدعاء بمعانيه ، والقول مطلقا ، فني المصباح : ودعوى فلان كذا - أي قوله اه ومعنى الآية على هذا : فما كان قولهم - وعلى ما قبله : فما كانت غاية ما يدعونه من الدين وزعمهم فيه أنهم على الحق - أو ما كانوا يدعونه على الرسل من التكذيب وارادة التفضل عليهم - الا الاعتراف بأنهم كانوا ظالمين لانفسهم فيما كانوا عليه والشهادة ببطلانه . وفي التقدير الاول الاخبار بنوع من القول عن جنسه ، والشهادة كقوله تعالى ( وما كان قولهم الا ان قانوا ربنا اغفر لنا ذنو بنا ) فكيف اذا اختلفت كما هنا قولمم الا ان قانوا ربنا اغفر لنا ذنو بنا ) فكيف اذا اختلفت كما هنا

والمبرة في الآية أن كل مذنب يقع عليه عقاب ذنبه في الدنيا يندم و يتحسر ويمترف بظمه وجرمه اذا علم أنه هو سبب المقاب، وما كل معافب يعلم ذلك لان من الذنوب ما يجهل أكثر الناس أنه سبب للعقاب، وأما الذوب التي مضت سنة الله تعالى بجمل عقابما أثراً طبيعيا لها في الدنيا فلا تطرد في الافراد كاطرادها في الامم، ولا تكون دائما متصلة بافتراف الذنب بل كثيراً ما تقع على التراخي فلا يشعر فاعلها بأنها أثر له مثال ذلك أن ما يتولد من شرب الحمن من الامراض والاكلم لا يعرف اكثر السكارى منه غير ما يعقب الشرب من من الامراض والاكلم لا يعرف اكثر السكارى منه غير ما يعقب الشرب من

صداع وغثيان وهو مما يسهل عليهم احماله وترجيح لذة النشوة عليه ، وأما ما يولده السكر من أمراض القلب والكبد والجهاز التناسلي وما يترتب عليه من طعف النسل واستعداده للامراض وانقطاعه أحيانا وغير ذلك من الامراض طعف النسل واستعداده للامراض وانقطاعه أحيانا وغير ذلك من الاطباء أنها من تأثير السكر ، وقاما يفيد العلم مها بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة أن تحمل السكور على التوبة ، لان داء الحمار يزمن وحب السكر يضعف الارادة ، (1) ومضار الزنا الجسدية أخنى من مضار الحمر والميسر ، ومفاسده الاجتماعية ، أخفى من مضاره الجسدية ، فما كل أحد ينطن لها ، وياليت كل من علم بضرر ذنبه بعد وقوعه يرجع عنه ويتركه ويتوب الى الله تعالى منه، ولا يكتني بالاعتراف بظامه ، ولا بالاقرار بذنبه ، فان هذا لا فائدة له فيه لا في دنياه ولا في دينه ، واذا كان الراسخ في الفسق لا يتوب من ذنب وقع عليه ضرره و أصابه من حيث لا يدري به ؟ إنما تسهل واذا كان الراسخ في الفسق لا يتوب من ذنب وقم عليه ضروا و أصابه من حيث لا يدري به ؟ إنما تسهل يتوب من ذنب لم يصبه منه ضرر او أصابه من حيث لا يدري به ؟ إنما تسهل التوبة على المؤمنين الذين يمملون السوء بحبالة ثم يتوبون من قريب، والا فهي لاولي المزائم القوية الذين تقهر شهواتهم ارادتهم وهم الاقلون ، (٢)

واما ذنوب الامم فعقابها في الدنيا وطردول كن لها آجالا ومواقيت أطول من مثلها في ذنوب الافراد وتختلف باختلاف أحوالها في القوة والضعف كا تختلف في الافراد بل أشد. فاذا ظهر الظلم واختلال النظام وفشا الترف وما يلزمه من الفسق والفجور في أمة من الامم تنحل قواها، ويفسدا مرها وتضعف منعتها ويتمزق نسيج وحدتها وحى تحسب جميعا وهي شتى - فيغري ذلك بعض الامم القوية بها عفتستولي عليها واستأثر بخيرات بلادها وتجعل أعزة أهلها أذلة . فهذه سنة مطردة في الامم على تفاوت أمزجها وقواها ، وقلما تشعر أمة بعاقبة ذنوبها فبل وقوع عقوبها ، ولا ينقعها بعدد ان يقول العارفون : يا ويندا انا كنا ظالمين ، على اله قد يعمها الجهل حتى لا تشعر بأن ما حل بها ، يا ويندا بها كان ما كن عاكن الطلم الوطني ، فينطبق عليها قولنا في المقصورة

 <sup>(</sup>١) براجع تقصيل هذا البحث في تفسير آية البقرة في الحجر والميسر ( ص ٤١ ٣
 ٣ ج ٢ تفسير) أو آية المائدة فيهما ( ص ٧٨ ج ٧ )

<sup>(</sup>٣) يراجع تفسير (٤: ١٦ اثَمَا البِّيوبة علَّي اللَّهِ ...) ص ٤٠٠ ج ٤ تفسير

من ساسه الظلم بسوط بأسه هان عليه الذل من حيث أتى ومن يهن هان عليه قومه وعرضه ودينه الذي ارتضى وقد تتوالى عليها العقوبات حتى تضيق بها ذرعا فتبحث عن أسبابها ، فلا تجدها بعد طول البحث الا في أنفسها ، وتعلم صدق قوله تعالى (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم) ثم تبحث عن العلاج فتجده في قوله تعالى (ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وإنما يكوزالتغييربالتوية النصوح، والعمل الذي تصلح به القــلوب فتصلح الامور ، كما قال العباس عم الرسول (ص) اذ توسل به عمر والصحابة بتقديمه لصلاة الاستسقاء بهم : اللهم أنه لم ينزل بلاء الا بذنب ؛ ولم يرفع الا بتوبة . خلافا للحشوية الذين يستدلون به على أن البلاء إنماير تفع كرامة للصالحين الذين يتوسل بهم المذنبون المفسدون. فلينظر القاريء أين مكان الشعوب الاسلامية من هذه العبرة ، والشعور بعقوبة الجناية والحاجة الى علاج التوبة ، وقد ثلت عروشها . وخوت صروح عظمتها على عروشها ، وكانت أجدر الشعوب بمعرفة سنن الله في هلاك الامم واتقائها ، وأسباب حفظ الدول وبقائها ، فقد أرشدها اليه الفرآن ، ولكنْ أين هي من هـــداية القرآن ، وقد ترك تذكيرها به العلماء، فهجره الدهماء، وجهل أحكامه وحكمه الملوك والامراء، ثم نبتت فيها نابتة لاتدري ماالكتاب ولا الايمان، أقنعهم أساتذتهم أعداء الاسلام ، بأن لاسبب لهبوطها وسقوطها الا اتباع القرآن ، فأضاوهم السبيل ، ولمتوهم عن الدليل ، فأدنب هؤلاء أنهم يجهلونه ، وذنب أوائك أنهم لا يقيمونه ، هؤلاء مقــــادة للاجانب الطامعينُ الخادعين، واولئكمة له في الميوخ الحشوية الجامدين، هي تنتشر دعوة المصلحين أُولِي الاستقلال، فتجمع الكلمة بما أُوتيت من الحكمة والاعتدال ،على قول الكبير المتعال (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واذا اراد الله يقوم سوءًا فلا مردله وما لهم من دونه من وال )

<sup>(</sup>ه) فَلَـنَسْتُكَـنَ الْدُنِ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَتُكَنَ الْمُرْسَلِينَ (٢) فَلَـنَسَتُكَنَ الْمُرْسَلِينَ (٢) فَلَـنَةُ مُ الْمُنْ تَقْدُ مَا كُنَّا عَالِيهِمَ (٧) وَالْوَرْنُ يَوْمَ تَدِيدٍ الْحَقُ فَلَنَّ مَوْزِينَهُ مُ الْمُنْ لَحُونَ (٨) وَمَنْ عَلَيْتُ مَوْزِينَهُ فَمَ الْمُنْ لَحُونَ (٨) وَمَنْ عَنْ مَوْزِينَهُ مُوزِينَهُ مُوزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَا الْمُنْ لَعَوْنَ (٨) وَمَنْ عَنْ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَا الْمُنْ لَعْمُونَ (٨) وَمَنْ عَنْ اللّهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَا الْمُنْ اللّهُ اللّهُ مَوْزِينَهُ مَوْزِينَهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

## وَأُولَٰ لِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْنُسُهُمْ عِلَاكُوا لِلَّالِينَا يَظْلِمُونَ

بينا في تفسيرالآيتين اللتين قبل هذه الآيات: انهما بدء للانذار — بعد بيان أصل الدعوة إلى الاسلام — بالتذكير بعذاب الام التي عاندت الرسل في الدنيا، وهذه الآيات تذكير بعذابهم في الاخرة — قفى به على تخويف قوم الرسول من مثل ذلك العذاب العاجل، بتحويفهم مما يعقبه من العذاب الآجل، وهو الحساب والجزاء في الآخرة فقال

وقيل إن الفاء هنا هي الرسل اليهم ولنسأن المرسلين وعطف هذا على ما قبله بالفاء ويجيء بعده اذكان ذلك العذاب المعبر عنه بالبأس آخرا مرهم في الدنيا. وقيل إن الفاء هنا هي التي يسمونها الفصيحة . وقد اكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لان المخاطبين من العرب في أول الدعوة كانواينكرون البعث والجزاء، ولتأكيد الخبر تأثير في الانفس ولاسيا خبر المشهور بالامانة والصدق كالنبي (ص) فقد كانوا يلقبونه قبل البعثة بالامين. والمراد بالذين ارسل اليهم جميع الامم التي بلغتها دعوة الرسل: يسأل تعالى كل قرد منهم في الآخرة عن رسوله اليه وعن تبليغه لآياته وعاذا اجابوهم وما عموا من ايمان وكفر، و خير وشر، ويسأل المرسلين عن التبليغ منهم ، والاجابة من أقوامهم .

بين هذا الاجمال في آيات منها قوله أعالى في سورة الانمام (٢٠٢٦ يا معشر الجن والانسالم يأتكر رسل منكرية صون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا) وفي سورة القصص (٢٨: ٥٠ ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين) وفي سورة العنكبوت (٢٠:٢٥ وليسئلن يوم القيامة عما كانوا يقترون) ومثله في سورة النحل (٢١:٥ ويجملون لمالا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسئلن عما كنتم تنترون) وهو ما ابتدءوه في الدين كجملهم لمعبوداتهم نصيبا مما رزقوا من الحرث والا نعام يتقربون اليهم بها بنذر وغيره و يتقربون بهم الى نله كما تقدم في سورة الانعام، ومنه ما ينذره القبوريون لا وليائم و واعم منه قوله تعالى في سورة الخجر (١٥: ٩ فور بك لنسأ لهم أجميز عما كانوا يعملون) والعموم قوله في سورة الحجر (١٥: ٩ فور بك لنسأ لهم أجميز عما كانوا يعملون) ومنه في السؤال عن المشاعر الظاهرة والباطنة ( ١٧ : ٣٦ ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) وقال تعالى في سؤال الرسل (١٠ ٢ ا٧ يوم والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) وقال تعالى في سؤال الرسل (١٠ ٢ ا٧ يوم

يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) وتقدم تفسيره في الجزء السابع.

قال ابن عباس في تفسير الآية: نسأل الناس عما اجابوا المرسلين و نسأل المرسلين عما بلغوا. ونحوه عن سفيان الثوري. وقيل إن الذين ارسل اليهم هم الانبياء المرسلون، والمرسلين الملائكة هم الذين نزلوا عليهم بالوحي، وفي رواية جبريل خاصة. وهو خلاف الظاهر، قان الرسل يستئون ليكونوا شهداء على أقوامهم كما قال تعالى (١٠٤٥ فكيف اذا جتنا من كل امة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا) ولا حاجة الى شهادة الملائكة على الرسل لئلا ينكروا الرسالة فها هي ذنبُ يتوقع انكاره لو لم يكونوا معصومين من ذلك. وفي السؤال العام وما بسئل عنه الناس احاديث سيأتي بعضها

فان قيل هذه الآيات تثبت السؤال العام يوم الفيامة وهويشمل العقائد والاعمال وهي حسنات وسيئات. فما معنى قوله تعالى في سورة القصص (٢٨: ٧٨ ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون ) وفي سورة الرحمن ( ٥٥ : ٣٩ فيومئذ لا يستُل عن ذنبه انس ولا جان) قانما قد أجاب المفسرون عن ذلك بأجوبة أشرنا في تفسير آية الانعام (٦: ١٢٩ ) الى بعضها وهو أن للقيامة مواقف متعددة يعبرعنها باليوم، والسؤال والجواب والاعتذاريكون في بعضها دون بعض. والصواب أن نفي السؤال عن الذنب في آية الرحمن لا شكال فيه لان مايمد الآية يفسرها بأزالمرآد لايستل أحد عن ذنبه ، لاجل ان يعرف المجرم ويمتازمن غيره، اذ قال بعدها (يعرف المجرمون بسياهم) وهواستثناف بياني كأنه قيل لم لا يستلون ؟ وبم يعرف المجرمون منهم ويمتازون من المسلمين ؛ فقال العرف المجرمون بسياهم) ولا مندوحة عن حمل آية القصص على هذا المعنى وهو مروي عنان عباسكالاول، وروي عنه أيضا أن المذنب لايسئل عن ذنبه هلاذ نبت أو هل فعلت كذا من الذنوب؟ أي لازالله تعالىأعلم منه بذنوبه وقدأ حصاها عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة الا أحصاها وهو يجد ما عمل حاضرا في كتابه، متمثلا في نفسه، معروضا لهافيما يشهدعليه من أعضائه وجوارحه، <sup>(7)</sup> - وإنما يسأله لم عمل كذا - أي بمد أن يعرُّف به ، وهويتفق مع تفسيره هنا لقوله عز وجل :

﴿ فَلَمُنْقُصِنَ عَلَيْهُمَ العَلَمِ ﴾ قال : يوضم الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما (١) راجع تفسير (٢٠:٦ بل بدا لهم ما كانوا يخفون) الآية ص ٣٥٣ ج٧ تفسير

كانوا يعماون . وأصل الفص تتبع الاثر فيكون بالعمل كقوله تمالى حكاية عن أم موسى ( وقالت لاخته قصيه ) وبالقول ومنه ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) وهي الاخبار المتتبعة كما حققه الراغب فليس كل خبر قصصا . أي فلنقصن على الرسل وعلى أقوامهم الذين ارسلوا اليهم كل ما وقع من الفريقين قصصا بعلم محيط لا يعزب عنه مثقال ذرة، أو عالمين بكل ماكان منهم وماكتبه الكرام الكاتبون عنهم في وماكنا غائبين على عنهم في حال من الاحوال ولا وقت من الاوقات ، بل كنا معهم نسمع ما يقولون ، ونبصر ما يعملون ، ونحيط علما بما يسرون ويعلنون ، كما قال ( ٤ : ١٠٥ قهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ) فالسؤال لاجل الاستبانة والاستعلام ، وهدذا القصص هو الذي يكون به الحساب ويتلوه الجزاء ، والآيات والاحاديث في بيانه كثيرة .

أما الآيات فتأتي في مواضعهاوأما الاحاديث فمنها حديث ابن عمر المتفق عليه قال قال النبي ( ص ) « كلك راع و كلكم مسؤل عن رعيته : فالامام يسئل عن الناس والرجل يستَّل عن أهله والمراة تستُّل عن بيت زوجها والعبديسئل عن مال سيده» وورد بألفاظ اخرى وفي معناه ما رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح عن أنس قال قال رسول الله (ص) «كاكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته فأعدوا للمَسَائل جوابا» قالوا وما جوابها ؟ قال (أعمال البر ) وفي معناه ما رواه من حديث عبـــد الله ابن مسعود « ان الله سائل كل ذي رعية عما استرعاه أقام أمر الله فيهم أم ضيعه حتى ان الرجل ليسئل عن أهل بيته » وما رواه في الكبير عن المقدام: هممت رسول الله ( ص ) يقول « لا يكون رجل علىقوم الاجاء يقدمهم يوم القيامة بين يديه راية مجملهاوهم يتبعونه، فيسئل عنهم ويسئلون عنه » ومنها ما رواه في الاوسط من حــديث أنس « أول ما يسئل عنه المبد يوم القيامة ينظر في صلاته فان صلحت فقد أفلح وان فسدت فقد خاب وخسر » وما رواه هو والبزار والحاكم من حديث أبي هربرة مرفوعا « ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيراً وأدخله الجِنة برحمته — قالوا وما هي قال — تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمر ظلمك » وروي احمد ومسلم والنسائي منحديث أبي هربرة

مرفوعا «ان اول الماس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأني به فعرفه نعمه فعر فهاقال فاعملت فيها ؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال جرىء فقدقيل. ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأني به فعرفه لعمه فعرفها، قال فماعامت فيها؟ قال تمامت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارىء ، فقد قبل. ثم أمربه فسحب على وجهه حتى ألفي في المار — ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كِله فأتي به فمرقه لعمه قمرفها قال فما عملت فيها ؟ قال ما تركت من سبيل ا تحب أن ينفق فيها إلا انفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى القي في النار » وروى الترمذي من حديث أبي بزرة الاسلمي مرفوعا وقال حسن صحيح « لا تزول قدما عن يوم القيامة حتى يستّل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه» وروى نحوه عنابن مسمود بلفظ« لاتزولقدما ابنآدم يوم القيامة حتى يسئل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من ابن اكتسبه، وفيها أُنفقه، وماذاعمل فيها علم » وقال هذا حديث غريب لانعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي (ص) الا من حديث حسين بن قيس وحسين يضعف في الحديث اه وهُذُهُ الرُّواية تذكر كثيرًا في بعض خطب الجمعة . وذكر السَّهَاريني في شرح عقيدته أن البزار والطبراني روياه به من حديث معــاذ بسند صحيح 🥁 بلفظ « لا تزول قدما عن يوم القيامة حتى يستئل عن أربع خصال » الخ وروى أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث شــداد بن أوس مرفوعاً « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز منأتهم نفسه هواها وتمنى على الله الاماني » علم عليه السيوطي في الجامع الصغير بالصحة . وقال الترمذي بعدذ كره-وآخره عنده « وتمنى على الله » هذا حديث حسن ، ومعنى من دان نفسمه يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب بوم القيامــة

للمرضالا كبر، وأنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا اه ولما كان الجزاء على حسب الاعمال ، وهي متفاوتة تنضبط وتقدر

ويروى عن عمر بن الخطاب قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا

مالوزن وإقامة المنزان ، قال عز وجل

﴿ وَالْوَزُنْ يُومِّئُذُ الْحَقِّ ﴾ قال الراغب : الوزن ممرفة قدر الشيء يقال وزنته وزنا وزنة والمتعارف في الوزن عند العامة مايقدر بالقسط والقيان اه وتفسيره الوزن بالمبرفة تساهل وإنماهوعمل يرادبه تعرف مقدار الشيء بالآلة التي تسمى الميزان وهومشتق منه ، وبالقسطاس وهو من القسط ومعناه النصيب المأدل أوبالمدلكم قال الراغب، وأطلق على المدل مجازا، وكذا الميزان.ومنه قوله تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق والميزان ) وقوله في الرسل كافة ( وأُنزلنا معهم الكتاب والميزان ايةوم الناس بالقسط) ومن كلام العرب استقام ميزان النهار — اذا انتصف ، و:ايسالهلان وزن —أي قدر لخسته . ومنه قُولُه تعالى ( فلا لقيم لهم يوم القيامة وزنا) قال الراغب وقوله ( والوزن يومئذ الحق) فاشارة الى المدل في عاسبة الناس كما قال (و نضع الموازين القسط ليوم القيامة ) أي ولذلك قال عقبه ( فلا تظلم نفس شيئًا وانكان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفي بنا حاسبين ) والتجوز بالوزن والميزان فيالشمركثير ومعنى الجمـلة: والوزن في ذلك اليوم الذي يسأل الله فيه الرسلوالامم ويقص عليهم كل ماكان منهمهمو الحق الذي تحق بهالامور وتعرف بهحقيقة كل أحد وما يستحقه من الثواب والمقاب. وذهب اكثر عاماء الاعراب الى أن الممنى أنالوزن الحق كائن يومئذ ، لا أن الوزن يومئذ حق ، فالحق صفة للوزنويو متَّذَهوالخُبرعنه . أوالمعنى والوزن كائن يومتَّذُوهوالحِّق . والاول أظهر ﴿ فَن ثَقَلَتَ مُوازِينَهُ فَأُولَئُكُ هُمُ المُفَاحِونَ ﴾ قيل إنالموازين جمميزان فهي متمددة لكل امري ميزان وقبيل لكل عمل. والجمهور على أن الميزان واحدوانه يجمُّع باعتبار المحاسبين وهم الناس، أو على حدقول المرب: سافر فلان على البغال، وان ركب بغلا واحدا. وقيل إن الموازين جم موزون. والمعنى فن رجحت موازين أعهاله بالايمان وكثرة حسناته فاولئك ثمالفائزون بالنجاةمن العذاب،والنعيم فيدار الثواب، ﴿ وَمِنْ خَفِتُ مُوازَيْنَهُ فَأُولِئُكُ الَّذِينَ خَسَرُوا أَنْفُسُهُم مِمَا كَانُوا بآياتنايظامون أيومن خفت موازين أعاله بالكفر وكثرة سيئاته فاولئك الذين

خسرواأ نفسهم اذحرموا السعادة التيكانت مستعدة لهالولم يفسدوافطرتها بالكفر والمماصي بسبب ماكانوا يظلمونها بكفرهم بآيات الله مستمرىن علىذلك مصرين عليه الى نهاية أعمارهم كايدل عليه التعبير بالمضارع. وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى السكفر وسيأني مثله في هذه السورة (آية ١٠٢) وفي غيرها وظاهم هذا التقسيم أنه لفريقي المؤمنين على تفاوت درجاتهم في الفلاح، والكافرين على تفاوت دركاتهـم في الخسران ، فان من مات مؤمنًا فهو مفلح وان عذب على بعض ذنوبه بقدرها ، فهمذا الوزن الاجمالي الذي يمتاز به فريق

الجنة وفريق السمير، وهنالك قسم ثالث استوت حسناتهم وسيئاتهــم وهم اصحاب الاعراف وسيأتي ذكرهم في هـذه السورة . ويتبع الوزن الأجمالي الوزن التفصيبي للفريقين والكن بمض العاماء يقولون إن الوزن للمؤمنين خاصة لانه تمالى قال في السكافرين ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) وأجاب الآخرون بأن معناه ما تقدم آنفا في بحث الوزن في اللغة من أنه لا يكون لهم قيمة ولاقدر، وهولاينفيوزناعمالهم وظهورخفتها وخسراتهم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى من سورة المؤمنين ( ٢٣ : ٣ : أَمْن ثقلت موازينــه فأوائك هم المفلحون ١٠٤ ومن خفت موازينه فأوائك الذين خسروا أنفسهم في جهتم خالدون ١٠٥ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ١٠٦ ألم تـكنْ آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ) ومن المستغرب أن شيخ الاسلام ابن تيمية قال بعد ذكر آيتي الموازين في الثقلوالخفة من سورة المؤمنــين : ان

الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته اذ لاحسنات لهم ولىكىن تعد أعمالهم فتحصىفيوقفون عليهاويقررون بها ويجزون بها . وهو سهو سببه والله أعلم ما كان علق بذهنه من هذا القول ، وما من كافرالا وله حسنات ولكن الكفر مجبطها فتكون هباء منثورا وهي تحصى مع السيئات وتضبط بالوزن الذي به يظهر مقدار الجزاء وتفاوتهم فيهواستدلوا على تخفيف العذاب عن الكافر بسبب لحمله الصالح بما ورد في الصّحيح من التخفيف عن أبي طالب بما كان من حمايتــه للنبي ( ص ) وحبه له . وزعم بعضهم أن ذلك خاص به ويصح ان تكون الخصوصية في نوع التخفيف ومقداره ، اذ من

المتفق عليه والمجمع عليه ان عذاب الكفار متفاوت ولا يعقسل أن يكون عذاب ابي جهل كعَّداب أبي طالب لولا الخصوصية والله تعالى يقول ( ان الله لايظلم مثقال ذرة ) ومن المشاهــد في كل زمان ان من الكفار من يحب الله وبعيده ولا نشرك به والمشركون الما أشركوا معه غيره في الحب والعبادة كا

قال في أندادهم (محبونهم كحب الله) ويتصدقرن ويصلون الارحام ويفعلون غير ذك من أعمال البر ويمتنعون عن انفواحشخوفاً من الله - فهل يسوسي الحكم العدل بينهم وبين مرتكبي الفواحش والمدكر اتوالجنايات من الكفار منعم صح الحديث عندمسلم بأنهم بجداز و نعبى حسناتهم في الدنيا و هو لا يمنع و زنها في الا خرة وأن لا يكون لها مع الكفر وانسيئات دخل في رجحان موازينهم

وجملة القول ان المسلمين اختلفوا في هذا الوزن والموازين هل هي عبارة عن العدل التام في تقدير مابه يكون الجزاء من الاعمال و تاثير ها في اصلاح الانفس و تزكيتها ، وفي افسادها و تدسيتها ، ام هنالك وزن حقيقي حكمته اظهار علم الله تمالى باعمال العباد وعدله في جزائهم عليها ؛ ذهب الى الاول مجاهد من مفسري السلف – وكذا الاعمش والضحاك حكاه الرازي عنهما – والجهمية والمعتزلة. قال مجاهد في الآية كما في الدرائمتثور – « والوزن يومئذ الحق » قال العدل « فن ثقلت موازينه » قال حسناته « ومن خفت موازينه » قال سيئاته اه وروى ابن جرير نحوه عنه وسيأتي فيما لخصه الحافظ ابن حجر.

والجمهور على الثاني بل قال ابواسحاق الزجاج اجمع اهل السفة على الايخان والميزان وان اعمال العباد توزن يوم لقيامة وان الميزان له لسان وكفتان وعيل بالاعمال، وانكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل نخالفوا الكتاب والسنة لان الله اخبرانه يضم الموازين لوزن الاعمال ليري العباد اعمالهم ممثلة ليكونوا على انفسهم شاهدين. وقال ابن فورك أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الاعراض يستحيل وزنهااذ لا تقوم بأنفسها. قال وقد روى بعض المتكامين عن ابنعباس ان الله تعالى يقلب الاعراض اجسامافيز بهاا تهى نقل الحافظ ابن حجر ما ذكر في شرح آخر باب من أبواب البخاري وهو باب قول الله (ونضع الموازين القسطليوم القيامة) وان اعمال بني آدم وقولهم توزن في وقفي عليه بقوله: وقد ذهب بعض السلف الح أن الميزان بمعنى العدل والقضاء فأسند الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (ونضم الموازين القسطليوم القيامة) قال إعاهو مثل بكا يجوز وزن الاعال كذلك يجوز الحط — ومن طريق ليت بن أبي سليم عن مجاهد قال الموازين العدل . يجوز الحط — ومن طريق ليت بن أبي سليم عن مجاهد قال الموازين العدل . والراجح ما ذهب اليه الجمهور. وأخر ج ابو القاسم اللالكائي في السنة عن سلمان قال يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في احداهما السموات والارض سلمان قال يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في احداهما السموات والارض سلمان قال يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في احداهما السموات والارض سلمان قال يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في احداهما السموات والارض

477

ومن قيهن لوسعته - ومن طريق عبسب الملك بن أبي سليمان : ذكر الميزان عند الحسن فقال له لسان وكفتان . وقال الطببي قيل إنما توزن الصحف وأما الاعمال فانها اعراض فلا توصف بثقل ولا خفةً . والحق عند أهل السنة ان الاعمال حينئذ تجسد او تجمل فياجسام فتصير اعمال الطائمين فيصورةحسنة واعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن . ورجح القرطبي ان الذي يوزن الصحائف التي تـكتب فيها الاعمال، ونقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الاعمال. قال فاذا ثبت هذا فالصحف اجسام فيرتفع الاشكال. ويقويه حديث البطاقة الذي اخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وفيه «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة انتهى». والصحيح ان الاعما<sup>ل</sup> هي التي توزن. وقد اخرج ابوداود والترمذي وصححه وابن حبان عن ابي الدرداء عن النبي (ص) قال « ما يوضع في الميزان يوم القيامة اثقل من خلق حسن » وفي حــــديث جابر رفعه «توضع الموازين يومالقيامة فتوزنالحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة ، ومن رجعت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار — قيل ومن استوت حسناته وحيثاته ؟ قال \_ اولئك اصحاب الاعراف » . اخرجه خيث، في فوائده، وعند ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفًا . واخرج ابو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن حذيفة موقوفا ان صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . اه ما لخصه الحافظ ان حجر من اقوال اهل أنسنة

فاختلف علماء أهل السنة القائلون بأن الوزن عيزان هل هو ميزان واحد أم لكل شخص أو لكل عمل ميزان : وفي الموزون به حتى قيل انه الاشخاص لا الاعال، وفي صفة الموزون والوزن، وفيمن وزن لهم أللمؤمنين خاصة أم لهم وللكفار، وفي صفة الخفة والثقل وفيها ثلاثة أقوال:

ولهذا الخلاف ثلاثة أسباب (أحدها )اختلاف الاخبار والآثار عن السلف وأكثرها لا يصح ولا يحتج عثله في الاحكام العملية فضلاعن المسائل الاعتقادية (ثانيها) الاختلاف في قهمها (ثالثها) الرأي والتخيل والقياس مع الفارق فان الخلف من المنتمين الى مذاهب السنة خاضوا فيما خاض فيهم غيرهم من تحكيم الرأي في أمور الغيب فالمعتزلة أخطأوا في قياس عالم الفيب على عالم الشهادة وانكار وذن الاعمال بحجة أنها أعراض لاترزن وان علم الله بهايغي عن وزنها، وردعليهم بعض المنتمين الى السنة ردا مبنيا على اساس مذهبهم في قياس عالم الفيب على عالم الشهادة و تطبيق اخبار الآخرة على المعهود المألوف في الدنيا فزعموا ان الاعمال تتجسدو توزن أو توضع في صور مجسمة اوان الصحائف التي تكتب فيها الاعمال هي التي توزن بناء على أنها كصحائف الدنيا إمارة (حلد) وإماورة ...

والاصل الذي عليه سلف الامة في الايمان بعالم الغيب ان كل ما ثبت من اخباره في الدكتاب والسنة فهو حق لاريب فيه نؤمن به ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته. فنؤمن اذاً بأن في الآخرة وزنا للاعمال قطعا، وترجح أنه بميزان يليق بذلك العالم يوزن به الايمان والاخلاق والاعمال لا نبحث عن صورته وكيفيته، ولا عن كفتيه إن صح الحديث فيهما كما صوره الشعراني في ميزانه ويؤخذ من آيات كثيرة ان ذلك يكون باعتبار تأثيرها في النفس من تزكية او تدسية اي ما يترتب عليه الجزاء . واذاكان البشرقد اخترعوا موازين للاعراض كالحر والبرد افيه عبز الخالق الباريء القادر على كل شيء عن وضع ميزان للاعراض كالحر والبدنية المعبر علما بالحسنات والسيئات ، بما احدثته في الانفس من الاخلاق والصفات؟ والنقل والعقل متفقان على ان الجزاء إنما يكون بصفات النفس الثابتة ، لا يحدر د ماكان سببالها من الحركات والاعراض الزائلة ، قال تعالى (٢٠٩١ سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم) (١) وقال في سدورة الشمس ( ٩١ : ٧ ونفس وما سواها ٨ فأ لهمها فجورها وتقواها ٩ قد افلح من زكاها ١٠ وقد خاب من

<sup>(</sup>١) راجع تفسيره في سورة الانعام (ص ٧٢١ ج ٨ نفسير )

دساها) وفي سورة الاعلى(١٤ ٨٧ قد افلح من تزكى ١٥ وذكر اسم ربه فصلى) وقد حققنا هذا البحث في مواضع من التفسير آخر ها نفسير خامة سورة الانعام (١٠ وتقدم أن حكمة وزن الاعمال بعد الحساب أنه يكون أعظم مظهر لعدل الرب تبارك وتعالى أي ولعامه وحكمته وعظمته في ذلك اليوم العظيم إذيرى فيه عباده افرادا وشعو با وأنما ذلك باعينهم، ويعرفونه معرفة ادراك ووجدان في عباده افرادا وشعو با وأنما ذلك باعينهم، ويعرفونه معرفة ادراك ووجدان في خارجها انفسهم، فإن اعمالهم تتجلى لهم فيها أولا، ثم تتجلى لهم ولسائر الخلق في خارجها ثانيا فياله من منظر مهيب، وياله من مظهر زهيب وما اشدغفلة من قال انه لا حاجة اليه، للاستغناء بعلم الله عنه.

ولولا تحكم الناسالرأي والخيال فيالامجال لهما فيهمن أمورالغيب واهمامهم بكل ما روي فيه عن المتقدمين لكنا في غنى عن اطالة الكلام في حكاية "تلك الاختلافات بالاختصار في بيان العقائد على ماثبت في آيات الكتاب العزيز ثم الاحاديث الصحيحة المخرجة فيدواوين السنة المشهورة، دونالشاذةوالغريبة. ومن هذه الإحاديث الغريبة في هذا الباب « حديث البطاقة » الذي سبقت الاشارة اليه فقد رواه الترمذي في(باب من يموتوهو يشهد ازلاإله الا الله) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً ولفظــه « إن الله سيخلص رجلا منأمتي على رءوس الخلائق يومالقيامة فينشر عليه تسمة وتسعين سجلا كل سجل منها مثن مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئًا ؛ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول لا يارب ، فيقول ألك عذر ؛ فيقول لا يارب. فيقول بلى أن لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم ، فيخرج بطاقة فيها : أشهد ان لا إله الاالله واشهد ان محمدا عبده وراسوله. فيقول احضر وزنك فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فانك لا تظلم (قال) فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولايثقل مع اسم الله شيء » قال الترمذي هــــذا حديث حسن غريب . ورواه الحاكم وصححه وتصحيح الحاكم لايعول عليه وان لم يكن فيسندهذا الحديث عنده ممن تَكَامُ فيهم غير عبدالله بن شريك الذي بالغ الجوزجاني فوصفه بالكذب. ورواه أبن حبَّان وفي سنده عبدالله بنءمر الخرَّاساني قالوا آن له مناكير . وطريق الجميع واحدة . وجمله دليلا على كون الميزان ذا كفتين ولسان غير متعين

(١) راجع ص ١٤٢ ولاستدراك في ص ٢٥٢ ج ٨

الأعراف. س ٧

لامكان جعل الكلام استعارة مكنية و جعل الكفة ترشيحا لها فانباب المجاز في رجحان العقول والآراء والاقوال و الاشخاص بعضها على بعض واسع جداء والتمبير عنها بالوزن والميزان كثيركا قلنا والمراد ان الحديث لا ينهض يسنده ولا بدلالته حيجة على عقيدة قطعية ولاراجحة وقد رأيت كيف ان الحافظ بعد ان نقل عن القرطبي ترجيح وزن الصحف والاستدلال عليه بالحديث تقوية لا ثرابن عمر به \_ قال والصحيح ان الاعمال هي التي توزن واستدل بحديث وزن الاخلاق وهو صحيح وقد عده معارضا لحديث البطاقة الذي لا يبلغ درجته في الصحة

وقد استشكل العلماء متن هذا الحديث بأنه يدل على أن كلمة من ذكر الله ترجح على مالا يحصى من الذنوب وذلك يقضي الى اباحتها والاغراء بها والى ترك الواجبات وهو مخالف لكثير من النصوص القطعية واستدل به المرجئة على قوطم انه لا يضر مع الا عان ذنب ، واجاب الجهور باجوبة لعل اقواها ما أشار اليه الترمذي من ان وجه تخليص صاحب البطاقة بالشهاد تين انه مات على الا يمان والظاهرانه كان كافرا فا من فات قبل ان يتمكن من الاعمال الصالحة ولا خلاف في نجاة مثله

( ٩ ) وَ لَقَدَ مَكَّنَا لَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيْشِ قَلِيلاً مَانَشْكُرُونَ

تقدم ان الله تمالى بدأ هذه السورة بذكر إنزال القرآن على خاتم الرسل الينذر به جميم البشر فيا يدعوهم اليه من دينه ، وبيان ان أساس الدين الالحي أن واضع الدين هو الله تمالى رب العباد فالواجب فيه اتباع ما أنزله اليهم وان لا يتبعوا من دونه اولياء يتولونهم ويعملون عا يأمرونهم به من عبادة وحلال وحرام . وأنه قفى على ذلك ببيان نوعي العذاب الذي انذر به من يتبعون اولئك الاولياء اي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . فهذا موضوع الآيات السابقة ولما كان الدين الذي امرتمالى باتباع التنزيل فيه دون غيره - الا مابينه من سنة الرسول المنزل عليه بأمره - هو دبن الفطرة المبين لكل ما يوصلها الى كالها والناهي لها عن كل ما يحول بينها وبين هذا السكال ، وكان افتتان الناس بأمر المعيشة من اسباب إفساد الفطرة بالامراف في الشهوات ، من الناس بأمر المعيشة من اسباب إفساد الفطرة بالامراف في الشهوات ، من حيث إنه يجب ان تكون نعم الله عليهم بما يحتاجون اليه من امر المعيشة سببا

لاصلاحها بشكر الله عليه الموجب للمزيد منه — لما كان الامر كذلك ذكر سبحانه الناس في هذه الآية بنهمه عليهم في التمكين في الارض وخلق انواع المعايش فيها وهو بدء سياق طويل فيه بيان خلق نوعهم الانسائي مستعدا للكال وما يعرض له من وسوسة الشيطان التي تصده عنه، وما ينبغي لافراده من اتقاء فتنة هذه الوسوسة وعدم اتخاذ شياطينها الملقين لها اولياء يتبعونهم دون ما انزل اليهم من رجم، فانهم هم الذين يحملونهم بذلك على كفر النعم عوضا عن الشكر ، وعلى تحريم ما احل الله وتحليل ما حرمه ويتلوه ما شرعه لهم من الزينات والطيبات وما حرمه عليهم فيها

فهذا السياق الاستطرادي أو المشبه للاستطراد يبتدىء من الآية التاسعة الى الآية الثانية والثلاثين، ثم يعود الكلام الى ذكر دعوة الرسل للام وجزاء من آمن بهم واتبعهم ومن كفر بهم وعصاه، وفيه تفصيل لما اجمل في الآيتين اللتين قبل هذه الآية من جزاء الآخرة - فتأمل دقة بلاغة التناسب بين آيات القرآن فانها نوع خاص من انواع إعجازه الكثيرة. قال تعالى

ولقد مكنا كم في الارض مكنا كم في الارض- بجملنا لكم فيهاوطنا تشبوأونه وتتمكنون من الراحة في الاقامة فيه (1) وتأكيد الخبر باللام وقد لتذكير الغافلين عن كونه من نعم الله عليهم وكذا ماعطف عليه من قوله لتذكير الغافلين عن كونه من نعم الله عليهم وكذا ماعطف عليه من قوله وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة وهي ماتكون به العيشة والحياة الجسمانية الحيوانية من المطاعم والمشارب وغيرها. اي وانشأنا لكم فيها على «معايش» عما يعيشون به عيشة راضية ، والنكتة في تقديم «لكم فيها» على «معايش» مع ان الاصل ان يقدم المفعول به على غيره من متعلقات الفعل هو ان المقصود من أن الاصل ان يقدم المفعول به على غيره من متعلقات الفعل هو ان المقصود من ذكر خلق المعايش كونها نعا منه سبحانه على الناس جعلهم مالكين لها ، مشكنين من لا بتفاع بها ، لا كونها عجولة ومخلوقة . والقاعمة في تقديم بعض الكلام على بعض هي ان يقدم المقصود بالذات والاهم فالاهم من المسيخ عبد القاهم في دلائل الاعجاز ، ولا شك ان كون المعايش وكونها في الوطن كونها في الارض التي مكنهم فيها - فههنا ثلاثة اشياء المعايش وكونها في الوطن

الذي يعيش فيه المرَّء ، وكون المرء ما الحالها ومتصرفا فيها ، ولا مشاحة في ان الاهم عند كل السان ان يكون مالكا الم يعيش به ويتلوه ان يكون ذلك

: (1) . . . . . . . . . . . . (1)

في وطنه ويتلوه انواعه وان تكون كثيرة وهو ما أفاده ترتيب الكلمات في الآية . ولا تجد هذه الدقة في تقديم ما ينبغي و تأخير ما ينبغي مطردة الا في كتاب الله تمالي

ولما كانت هذه المعايشانواعا كثيرة من نبات شي وانعام وطير وسمك ومياه صافية واشربة مختلفة الطعوم والروائج وغير ذلك—وكانت بذلك — تقتضي شكرا كثيرا — وكان الشكور من العباد قليلا (وقليل من عبادي الشكور ) قال تمالي عقب الامتنان بها ﴿ قليلا ماتشكرون ﴾ أي شكراً قليلا تشكرون هذه النعم لاكثيرا يناسب كثرتها وحسنها وكثرة الانتفاع بها . وشكر النعمة للمنعم يكون أولا بمعرفتها له والاعتراف بأنه هو مسديها والمنعم بها – وثانيا بالحمدله والثناء عايه بها\_ وثالثا بالتصرف بها فيما يحبه ويرضيه وهوماأسداها لاجله من حكمة ورحمة ، وهو هنا حفظ حياتنا البدنية أفرادا وجماعات خاصة وعامة والاستمانة بذلك على حفظ حياتنا الروحية التي تكمل بها الفطرة بتزكية الانفسوتأهيلها لحياة الآخرة الابدية ، وسيأتي فيهذا السياق بيان لاصول ذلك في قوله تعالى ( ٢٩ يابني آدم خذوا زيلتكم . . ) الح .

وفي الآية من المباحث اللفظية قراءة نافع في رواية عنه معائش بالهمز، وغلطه سيبويه ومنتبعه لان القاعدة عندهم آنه لايهمز بعد ألف الجمم الاالياء الزائدة في المفرد كصحيفة وصحائف، وياءمعيشة أصلية فيجب عندهم أن تثبت في متواثرة ولذلك عدوها خطأ منه . والصواب انه رواها وهو أجل من آن يفتحرها افتحاراً. وفي المصباح قول انها من معش لا من عاش فالياء زائدة وجمعها ممائش قال: وبه قرأ أبو جمفر المدني والاعرج. أي في الشواذ. وألحقها المفسر ون وبعض اللغوبين بما سمع عن العرب من أمثالها كصائب ومعائب، وقالوا إنه من تشبيه مقاعل بقمائل. ونقول ان العربلاحجر عليهم بما وضمه غيرهم لكلامهم من القواعد المبنية على الاستقراء الناقص. والقرآن أعلى من كل كلام فأولى أنَّ لا ينكر منه شيء صحت الرواية به لغةعند من رواها وات لم يثبت كونها قرآنا الا بالتواتر

« تفسير القرآن الحكيم »

« الجزء الثامن »

a 24 »

(١٠) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْ لَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَائِكَةِ ٱسْجُدُوا

لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ (١١) قَالَ مَامَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَادِ

وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ (١٢) قَالَ فَأَ هَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَمَكَّرُّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّافِرِينَ (١٣) قَالَ الْظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

(١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَعِمَا أَعُو َنْدَيِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَا يَنَمُّمْ وَن كَيْن أَيْدِيمِمْ وَون خَلَفْهِمْ وَعَنْ أَيْمُنْ مِمْ وَعَنْ شَمَا لِلهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكُثْرَهُمْ شَكَرنَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْ مُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبْعِكَ مِنْهُمْ كُلُّ مُلَّكُنَّ

## جَهَّتُمُ مِنْكُمْ أَجْعَانَ

هذا شروع في بيان ما أشرنا اليه من خلق أصل هذه النشأة الآدمية ، واستعداد الفطرة البشرية ، وعلاقتها بالارواح الملكية والشيطانية ، وما يعرض لها من موانعالكال، باغواء عدو البشر الشيطان، ويليهما يترتب عليه 🕊

من الهداية والارشاد ، إلى مايتقى به ذلك الأغواء والفساد ، قال أعالى ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَا كُمْ ثُمْ صُورًا كُمْ ﴾ الخطاب لبني آدم والمعنى خلقنا جنسكم أي مادتهمن الصلصال والحمأ المسنون وهوالماء والطين اللازب المتغير الذي خلق منه الانسان الاول، ثم صورٌ رناكم بأن حملنا من تلك المادة صورة بشر سوي قابل للحياة، أوقدرنا إيجادكم تقديراً،ثم صورنامادتكم تصويراً، ومعنى الخلق في أصل اللغة التقدير ثم أطلق على إنجاد الشيء المقدر على صفة مخصوصة .

قال في حقيقة المادة من أساس البلاغـة : خلق الخراز الاديم (أي الجلد) والخياط الثوب — قدره قبل القطع ، واخلق لي هذا الثواب . (قال /ومن الجازي خلق الله الخلق أوجده على تقدير أوجبته الحكمة اه ولكن هذا المجاز اللغوي

صار حقيقة شرعية . وهذا التفسير اظهر من حيث اللغة وهو يصدق بخلق آدم وبخلق جموع الناس فان كل فرد من الافراد يقدر الله خلقه ثم يصور المادة التي يخلقه منها في بطن امه .

وقد اختلفت الروايات عن مفسري السلف في الجملتين فمن ابن عباس الاروايات ( احداها ) ورواتها كثيروز وصححها بعضهم على شرط الشيخين قال فيهما: خلقوا في اصلاب الرجال وصوروا في ارحام النساء ( والثانية ) خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا في الارحام اخرجها الفريابي ( والثالثة ) قال : اماخلقنا كم قادم واما ثم صورنا كم فذريته . اخرجها ابن جرير وابن ابي حاتم . وروي عن قتادة نحوها قال : خلق الله آدم من طين ثم صوركم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خاق علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم كسى العظام لحماً . وعن مجاهد خلقنا كم يعني آدم ، ثم صورنا كم يمني في ظهر آدم . وعن البكابي قال خاق الإنسان يعني آدم ، ثم صوره فشق سمعه وبصره واصابعه اه ملخصا من الدر المنثور . والتقدير الذي ذكرناه اولا هو الموافق لما عليه الجمهور . والانسان الاول آدم ولا الذي ذكرناه اولا هو الموافق لما عليه الجمهور . والانسان الاول آدم ولذلك قال :

و ثم قلناللملائكة اسجدوا لآدم اي بعدان سوينادو نفخنافيه من روحنا، ماجعلناه به خليفة في الارض وعلمناه الاسماء كلها . كاتقدم تفصيله في سو رة البقرة . وفسحدوا إلا ابليس لم يكن من الساجدين اي لم يكن من جلتهم لانه ابى واستكبر وفسق عن امر ربه و هومن الجن لامنهم . وان كانت الجن نوعا من جنسهم، أو الجنة (بالكمر) جنسا للملائكة وللشياطين الذين هم مردة الجن وأشقياؤهم . وهذا السجود تكريم من الله لآدم لاسجود عبادة اذ لص القرآن القطمي قد تكرر بأنه لا يعبد الا الله وحده ، أو هو بيان لاستعداد آدم وذريته وما صرفهم الله تعالى به من قوى الارض التي تدبرها الملائكة بأسلوب التمثيل القصصي ، والامر فيه وفيها بعده تكويني قدري ، لا تكليفي شرعي ، فهو تقوله في خلق السموات والارض ( فقال لها وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائمين ) وسيأتي توضيحه في أثناء القصة وفي نهايتها ان شاء الله تعالى وقدر ويعن ابن عباس ان هذا السجودكرامة كرم الله بها آدم وقال كانت السجدة وقدر ويعن ابن عباس ان هذا السجودكرامة كرم الله بها آدم وقال كانت السجدة والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة ذلك العالم الغيبي له فظهرت عصمة والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة ذلك العالم الغيبي له فظهرت عصمة والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة ذلك العالم الغيبي له فظهرت عصمة والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة ذلك العالم الغيبي له فظهرت عصمة والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة ذلك العالم الغيبي له فظهرت عصمة والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة ذلك العالم الغيبي له فظهرت عصمة والدليل على انه تكريم امتحن الله تعالى به طاعة وسيات المناسمة المناسمة ويته و المناسمة و ا

الذين لا يعصون الله ماامر هم ويفعلون ما يؤمرون وفسق ابليس قوله تعالى حكاية عن ابليس في سورة الاسراء (١٧: ٦٣ قال أرأيتك هذا الذي كرّمت عليّ لئن أخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الاقليلا) حسده على هذا التكريم فحمله الحسد على الاستكبار والفسوق عن أمن الله كما صرحت به الآيات المختلفة في البقرة والكهف وغيرهما ويدل عليه جواب السؤال التالي:

والمتثال الامر فحملك على ان لاتسجد إذ امرتك؟ واي قال تعالى له مامنعك من امتثال الامر فحملك على ان لاتسجد لا معالساجدين في الوقت الذي أمرتك فيه بالسجود؟ واستدل علماء الاصول بهذا على ان الامر يقتضي الوجوب على الفور وقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والمار خير من الطين واشرف خير منه لانك خلقتني من نار وخلقته من طين والمار خير من الطين واشرف ولا ينبغي للاشرف ان يكرم من دونه ويعظمه اي وان امره بذلك ربه. وهذا الجواب يتضمن ضروبا من الجهل الفاضح ما اوقع اللمين فيها الاحسده وكبره فالهما يعميان البصائر

(الاول): الاعتراض على ربه وخالقه كما تضمنه جوابه ومثله في هذا كل من يعترض على كلام الله تعالى فيما لا يوافق هواه، وهذا كفر لا يقع مثله من مؤمن بالله و بكتابه فان المؤمن اذا خفيت عليه حكمة الله في شيء من كلامه بحث عنها بالتفكر والبحث وسؤال العلماء وصبر الى ان يهتدي الى ما يطمئن به قلبه مكتفيا قبل فان الله تعالى يعلم مالا يعلم من حكم شرعه، وفوائد أمره ونهيه مكتفيا قبل في الاحتجاج عليه بما يؤيد به اعتراضه والمؤمن المذعن لا يحتج

على ربه بل يعلم أن لله الحجة البالغة (الثالث): جعل امتثال امرال بتعالى مشروطاً باستحسان العبدله وموافقته لرأيه وهواه، وهو رفض لطاعة الرب، وترفع عن مرتبة العبد، وتعالى منه الى وضع نفسه موضع الند، وهو في حكم الدين كفر، وفي العقل حماقة وجهل. فأن الرئيس لاي حكومة أو جيش أو جمعية أو شركة أذا كان لا يطيعه المرء وسون له الا فيها يوافق أهواءهم وآراءهم لا يلبث أمرهم أن يفسد بأن تختل الحكومة وتسقط، وينكسر الجيش ويهلك، وتنحل الشركة وتفلس، وهكذا يقال في كل مصلحة يقوم بادارتها كثرة، يرجم نظامها الى جهة واحدة، كبوازج الحرب وسفن التجارة ومعامل الصفاعة، فإذا كان الصلاح والنظام في كل أمر يتوقف

علىطاعة الرئيس وهوليس ربا تجبطاعته لذاته ولا لنعمه، ولا ممصومًا من الخطأ فيما يأمر به، فما القول في وجوب طاعة رب العالمين على عبيده؟ ويشارك إبليس في هذا الجهل وماقيله كثيرون ممن يسمون انفسهم مؤمنين ايتركون طاعة الله تعالى فيها امر به مما يخالف اهواه هم، ويحتجون على ترك الصيام مثلا بأن لافائدة في الجوع والمطش او بان الله غي عن صيامهم ! على ان حكم الصيام كثيرة جلية كابيناه مراراً روى ابو نعيم في الحلية والديامي عن جعفر الصادق عن ابيه عن جده ان رسول الله (ص) قال : « أول من قاس أمر الدين برايه إبليس : قال الله تمالي له: اسجد لاَ دم، فقال اناخير منه» الخ قال جعفر فمن قاس امر الدين برأيه قرئه الله تعالى يوم القيامة بابليس. وروى ابن جرير عن الحسن: اول من قاس إبليس جهل ظاهر من وجوه (احدها) ان خيرية المواد بمضها على بمض ليس من الحقائق التي يمكن اثباتها بالبرهانوانماهي اموراعتبارية تختلف فيها الآراءوالاهواء. وأصول المخلوقات المختلفة التركيب عناصر بسيطة قليلة يرجح انها متحولة عن اصل واحدكما يعلم من فن الكيمياء. (ثانيها ) ان بعضاً لاشياء النفيسة اصلها خسيس، فالمسكمن الدم، وجوهرالالماس من الكربونالذي هوأصل الفحم، والاقذار التي تعاف من مادة الطعام الذي يشتهي وبحب. ( ثالثم ١ ) أن الملائكة خلقوا من النور وهو قد خلق من مارج من نار وهو اللهب المختلط بالدَّجَانَ فَمَا فَوْقَهُ دَخَانَ وَمَا تَحَدَّـهُ لَهُبُّ صَافَ فَانْ مَادَةً ٱلمرِّجِ مَعْنَاهُا ٱلخُلْطُ والاضطراب. ولا شك في ان النور خير من النار والنار الصافية خير من اللهب المختلط بالدخان . وقد سجد الملائكة المخلوقون من النور امتثالا لامر الله تعالى فكان هو اولى، بل أولى بأن يقال له : اولى لك فأولى . ( )

( الخامس ) اذا سلمنا جدلا أن خرية الشيء ليست في ذاته وصفاته الخاصة التي تفصلها عن غيرها من مقومات نوعه ومشخصات نفسه وصفاته التي يمتاز بها عن غيره ، وابما هي تابعة للمادة التي هي أصل جنسه - فلا نسلمان النارخير من الطين فان جميع الاحياء النباتية والحيوانية في هذه الارض مخلوقة من الطين بالذات او بالواسطة وهي خير مافيها بكل نوع من انواع الاعتبارات التي تعرفها المعقول ، وليس للنار أو لمارجها مثل هذه المزايا ولا ما يقرب منها ،

<sup>(</sup>١) هي كلمة تهديد ودعاء بالهلاك

(السادس) ان اللمين غفل عما خص الله به آدم من خلقه بيده، والنفخ فيه من روحه، وجمل استعداده العلمي والعملي فوق استعداد غيره من خلقه، ومن تشريفه بأمر الملائكة بالسجو دله، وجعله بتلك المزايا أفضل من إبليس بعنصر الخلقة وبالطاعة

فهذهاصول الجهل والغباوة التي اوقع ابليس فيها حسده لآدم واستكباره عن طاعة الله بالسجود له. وانت ترى ان اولياءه ونظراءه من شياطين الانس مرتكسون فيهاكلها والمياذ بالله تعالى. قال فتادة: حسد عدو الله ابليس آدم على ما اعطاه الله من الكرامة وقال انا ناري وهذا طيني فكان بدء الذنوب الكبر، واستكبر عدوالله ان يسجد لآدم فاهلكه الله بكبره وحسده. وسياتي تقسير الكبر والتكبر

وهذا التفصيل مبني على كون الامر بالسجود للتكليف، وأنه وقع حوار فيه بين الرب سبحانه وبين ابليس، وأما على القول بأن الامر للتكوين وأن القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشيطان فالمدى أنه تمالى جمل ملائكة الارض المدرة بأمر الله وأذنه لامورها، بالسن التي عليها مدار نظامها كا قال (والمدبرات أمراً) مسخرة لآدم وذريته اذخلق الله هذا الذوع مستعدا للانتفاع بهاكلها بعلمه بسن الله تمالى فيها وبعمله بمقتضى هذه السن كواص الماء والهواء والكهرباء والنوروالارض ممادنها ونباتها وحيوانها، واظهاره لحكم الله تمالى وآياته منها، ومستمدا لاصطفاء الله بعض أفراده، واختصاصهم بوحيه ورسالته، واقامة من وعلم آدم الاسماء كلما) الاانه جمل الشيطان عاتيا متمرداً على الانسان بل عدواً له من حيث أن الانسان بروحه وسط بين روح الملائكة المفطورين على طاعة الشياطين الخرد والعصيان، وقد اعطى الانسان ارادة واختيارا من ربه في الشياطين الخرد والعصيان، وقد اعطى الانسان ارادة واختيارا من ربه في ترجيح ما به يصعد الى افق الملائكة وما به يه بط الى افق الشياطين وسيأتي تفصيل ذلك في هذا السياق

وفي الآية من المباحث اللغوية زيادة « لا » في جملة « مامنعك ان لا تسجد » اذقال في سورة (ص) (مامنعك ان تسجد) وقد عهد في الكلام العربي الفصيح ان تجيء لا في سياق النفي الصريح وغير الصريح لتقويته وتوكيده وكذا في

غير النفي . وذلك على انواع منها هذه الآية وفي معناها قوله تعالى في تحاور موسى وهارون مر سورة طه (قال يا هرون ما منعك إذ رايتهم ضلوا ان لا تتبعني افعصيت امري ) وعدوا من هذا القبيلة وله تعالى(١٠٨:٦ وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ) وقوله عز وجل (١٥١:٦ قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عايكم ان لا تشركوا به شيئا ) وفي كل منهما معنى النفي وتقدم تفسيرها

ومنهم من خرج هذه الآيات وامناهامن الشواهد على جعل لاغير زائدة وتقدم ما اخترناه في آيى الانعام واشرنا آنفا في هذه الآية الى ان منع هنا النحويون معنى الحمل والتضمين كثير في التنزيل وكلام العرب ولكن لم يجمله النحويون قياسيا . ويستدل عليه كثيرا بالتعدية كا بيناه في تفسير (ولا تأكلوا اموالهم الى اموالهم ) اذ ضمن الاكل معنى الضم فمدي بالى . ويقرب منه تعبير سورة الحجر (مالك أن لاتكون معهم واختار اين جرير تضمين المنع هنا معنى الازام فملك على أن لا تكون معهم واختار اين جرير تضمين المنع هنا معنى الازام والاضطرار فيكون التقدير ما الزمك اواضطرك الى ان لاتسجد

ومن مباحث البلاغة أن الفصل في حكاية السؤال والجواب جميعا « بقال قال» وارد على طريقة الاستئناف البياني فان من يسمع السؤال يتشوف لمعرفة الجواب ، وينزل منزلة من يسأل عنه فيجاب ،

وقال فاهبط منها المفبوط الانحدار والسقوط من مكان الى مادونه أومن مكانة ومنزلة الى مادونها ، فهو حسى ومعنوي ، والفاء لترتيب هـذا الجزاء على ماذكر من الذنب قبله ، والضمير عائد الى الجنة التيخلق الله فيها آدم وكانت على نشز مرتفع من الارض ، وقد كانت اليابسة قريبة العهد بالظهور في خضم الماء فير مايصلح منها لسكني الانسان يفاعها وانشازها ، أو التي أسكنه إياها بعد خلقه في الارض وهي جنة الجزاء على القول بها — يدل على ذلك ماورد من الامرباله بولا دم وزوجه بعد ذكر سكني الجنة من سورتي البقرة وطه ، وقيل الامرباله بولا دم وزوجه بعد ذكر سكني الجنة من سورتي البقرة وطه ، وقيل اله يعود الى المنزلة التي كان عليها ملحقاً علائكة الارض الاخيار قبل ان يميزالله الخبيث من الطيب من جنس الجنة بالسجو دلا دم فيكون نوعين ملائكة وشياطين كا قيل في جنة آدم انها عبارة عن حياة النعيم الاولى للنوع التي تشبه نعيم الطفولية لافراده . وتقدم شرح ذلك في تفسير آيات سورة البقرة . فه فا يكون التصرف أن الم تتكبر فيها كاني في ينبغي لك وليس مما تعطاه من التصرف أن

تتكبر في هـ ذا المُكان المعد للكرامة ، أو في هذه المكانة التي هي منزلة الملائكة لانها مكانة الامتثال والطاعة ، والكبر اسم للتكبر وهومصدر تكبر أي تكاف أي يجمل نفسه أكبر مما هي عليه أو أ كبر ممن هي في ذاتها أصغر منه ، وقد ورد في الحديث الصحيح تفسير الكبر بأنه غمط الحق أو بطرالحق واجتقار الناس، أو ازدراؤهم. وهو تفسير له بمظهره العملي الذي يترتب عليه الجزاء ، وهو أن لايذعن للحق اذا ظهر له ، وان يحتقر غيره بقول أو عمـــل يدل طيعدم الاعتراف له عزيته وفضله ، أو بتنقيص اللك المزية بادعاءاً ن مادو ماهو فوقها، سواء دعى ذلك لنفسه فرفمهاعلى غيرها بالباطل؛ أوادعاه لغيره، بأن يفضل بعض الناس على يعض بقصد احتقار المفضل عليه وتنقيص قدره ﴿ فَاخْرَجُ إلك من الصاغرين ﴾ هذا تأكيد للاس بالهبوط متفرع عليــه ، أي فاخرج من هذا المكان أو المكانة ، وعلل ذلك بقوله على طريق الاستئناف البياني : « انك من الصاغرين » أي أولي الذلة والصفار ، أظهر حقيقتك الامتحاث والاختبار ، الذي يميز بين الاخيار والاشرار ، باظهاره لما كان كامناً في نفسك من عصيان الاستكبار ، ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ) وقال بعضهم أنه تمالى جازاه بضـد مراده أذ أراد أنَّ

يرفع نفسه عن منزلتها التي كانت فيها ، أوزي بهبوطها منها الى مادونها ، كما ورد في بعض الاخبار من أن الله تعالى محشر المتكبرين يوم القيامة بصورحقيرة يطوع فيها الناس بأرجلهم، كما أنه يبغضهم الى الناس في الدنيا فيحتقرونهم ولو في أنفسهم \_ وهذا التوجيه أليق بقول من جمل الامر للتكليف ، ولكن الحافظ ابن كشيرجرى عليه بمدجزمه بالقول بأنه للتكوين واقتصاره عليه قال : « يقول تعالى لايليس بأمر قدري كوني فاهدط منها بسبب عصيانك لامري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيها، قال كثير من المفسرين

الضمير عائد لى الجناء ، ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها من الملكوت الاعلى ، فاخرج انك من الصاغرين ، أي الدليلين الحقيرين ، معاملة له بنقيض قصده ، ومكافأة لمراده بضده ، فعند ذلك استدرك اللمين ، وسأل النظرة الى يوم الدين »

﴿ قَالَ انظرُ فِي الَّى يُومُ يَبِمِثُونَ ﴾ أي قال بلسان قاله على التفسير الأول ـــ أو لسان حاله واستمداده على الآخر؛ رب أخرني وأمهاني الى يوم يبعث آدم وذريته فأكون أنا وذريتي احياء ماداموا أحياء ﴿ قال انك من المنظرين ﴾ أي قال تعالى له مخبرا أو قال مريدا ومنشئا كما يقول للشيء كن فيكون: انك من المنظرين ، قال ابن كثير أجابه تعالى ما سأل لماله في ذلك من الحكمة والارادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه اه فهو يؤكد بهذا ما اختاره في مدلول هذا الحوار وهوأنه بيان لمقتضى التكوين الذي هو متعلق المشيئة ، لا مراجعة أقوال من متعلق صفة الكلام

وظاهر الكلام أنه جعل من المنظرين الى يوم يسمثون وان لم يصرح به للعلم به من السؤال أيجازاً قال ابن كثير: اجابه الى ماسأل. ولكن هذا السؤال وردْ فيسُورة الحجرفكان جوابه بلفظآخروهو : ( ٢٥ : ٣٦ قالَ ربِفانظرني الى يوم يبمثون (٣٧) قال فانك من المنظرين ٣٨ الى يوم الوقت المعلوم ) أُخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس (رض) أنه قال في تفسير هذه الآيات: أراد البيس أن لا يذوق الموت فقيل له «انك من المنظرين الى يومالوقت المعلوم » قال النفخة الاولى وبين النفخة والنفخة أربعون سنة. واخرج الاول عن السَّدي قال: فلرينظره الى يوم يبعثون ولكن أنظره الى يوم الوقت المعلوم. والنفخة الأولى في الصور هي التي يموت فيها جميع أهل الارض دفعة واحدة والثانية هي التيبها يبعثون وليس بمدهاموت، ولذلك قال ابن عباس انه أراد أن لايذوق المُوت. وهذه النفخة تسمى نفخة الفزع لقوله تعالى في سورة النمل (٢٧: ٨٩ ويوم ينفخ في الصورففزع من في السموات والارض الامن شاء الله) و نفخة الصعق لقوله فيسورة الزمر (٣٩ : ٦٠ و تفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله (قال) ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) ولاختلاف الوصفين قال أبوبكر بنالعربي وغيره انالنفخات ثلأث وقال آخرون أربع ، ولكن ظاهرالقرآن أنهما ثنتان وهما المراد بقوله ( ٦٠: ٦ يوم ترجف الراجفة ٧ تتبعها الرادفة ) فهم يفزعون فيصعقون أي يموتون بالاولى وهي الراجفة، ويبعثون بالثانية التي تردفها وتتبعها . وأصل الصعق تأثير الصاعقة فيمن تصيبه من إغماء وغشيان أو موت وهو الغالب ثم صاريطلق على الغشيانمن كل صوت شديد وعلى الموت منه كما فسره الفيومي في المصباح.

وفيمن استثنى الله تعالى من الفزع والصمق عشرة أقوال على ما استقصادا لحافظ في الفتح ليس في شيء منها ذكر الجليس لعنه الله وما من قول من تلك الاقوال الا « تفسير القرآن الحنكيم » « ١ الحزء الثامير »

وفيه نظر من بعضالوجوه وهذا أم غيبي لايعلم الابتوقيف ولم يصح فيقول منها حديث مرفوع منصل الاسناد فيما يظهر من كالامهم، ولـكن ورد قي حديث لابي هريرة ان النبي (ص) سأل جبريل عن هذه الآية : من الذين لم يشأ الله أَنْ يَصِعَقُوا؟ قال: « هُمْ شَهْدَاءَ الله عَزْ وَجِلَ » قال الحَافظ صححه الحَاكُم ورَجَالُهُ ثقات ورجحه الطبرى اه ولكن الحافظ لم يذكر هـذا قولا مستقلا بل ادمجه في قول من قال انهم الانبياء . أي بناء على أن المراد بشهداء الله حججه على خلقه بحسن سيرتهم واستقامتهم في الدنيا إذ يشهدون في الآخرة بضلال كل من كان مخالفًا لهديهم وسنتهم في اتساع دين الله عز وجبل. والانبياء منهم قطعا فكل نبي يشهد على قومه كما قال ( فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) وهؤلاء الشهداء لا تخلو الأرض منهم ، يقلون تارة ويكثرون اخرى . ولكن يجب أن يجمل هذافولا مستقلا فان الشهداء اعم من الانبياء ومن الصديقين فكل نبي شهيدو كلصديق شهيد ومن الشهداء من ليس بنبي ولا صديق ولكن كل شهيد صالح وماكل صَالْح بشهيد ، فبين طبقات ( الذّين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) العموم والخصوص المطلق . وإذا كان الصعق المراد هو الموت فلا يظهر للقول بأن المستثنى هم الانبياء وجه ، وكذا اذا كان المراد به الغشيان الممبرعنه فيآية النمل بالفزع وكأنت النفخة المحدثة لههي الاولى إذ يتلوه موت الخلق وخراب الدنيا كماهو الطّاهر المتبادر. وظاهر بعض الأّعاديث ان ذلك يكون يومالبمث وهو خلاف المتبادرمن الآيات كلها. فعلم مما ذكرنا ان إبليس لاينتهي إنظاره الى يوم البعث بل يموت عقب النفخة الاولى التي يتلوها خراب هذه الارضُّ كما قال تمالى في سورة الحاقة(٦٩: ١٢ فاذا نفخ فيالصور نفخة واحدة ١٣ وحملت الارض وآلجبال فدكتا دكة واحدة) الا آذا قيل ان يوم القيامة ويوم البعث يطلق تارة على مايشمل زمن مقدماته فيسمى كل ذلك يوما كما يطلق تارة على زمن المقدمات وحدها و تارة على زمن الغاية وحدها . اذ معناه في اللغة الزمن الذي يتميز بعمل معين فيه كأيام العرب المعروفة . وقد يستدل على هذا بقوله تعالى بعد الآيَّيتين المذكورتين آنفامن سورة الحاقة ( ١٤ فيومئذ وقعت الواقعة ) ـــ الآكيات . وفي هذا الباب حديثاً بي هريرة في الصحيحين وغير هما الناطق بأن الناس يصعقون يوم القيامة وازالنبي (ص) يَكُون أول من يرفع رأسه فيچد

موسى آخذا بقائمة من قوائم المرشقال « فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان من استثنى الله عز وجل » وظاهره أزذلك غشيان يقع بعد البعث في موقفه، ويحتمل ان يعم صعق النفخة الاولى الاحياء والاموات الا من استثنى والا كان مشكلا يحتاج الى الجمع بينه وبين ما يعارضه مماعات بعضه وليس هذا المقام بالذي يتسع لتحقيق هذه المسألة

وقد استشكل المفسرون ولاسما عاماء الكلام منهم هذا الانظار بالنسبة الى مايتر تبعليه من الشرو الاغواء وسيأتي بيان حكته بعدا نهاء تفسير هذه الآيات في قال فيما أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم الاغواء الايقاع في الغواية وهي ضد الرشاد، لانها في أصل اللغة بمعنى الفساد المردي من قولهم غوى الفصيل كوى ورمى، وغوي كهوى ورضي اذافسد جوفه من كثرة اللبن المفصيل وكاديه الك . وصراط الله المستقيم هو الطريق الذي يصل سالكه الى السعادة التي أعدها سبحانه لمن تتزكى نفسه بهداية الدين الحق وتكيل الفطرة . والفاء لترتيب مضمون الجملة التي تليها على مضمون ماقبلها . والباء للسببية أو القسم والمعنى فبسبب اغوائك إياي من أجل آدم وذريته أقسم الافعدن لهم على صراطك المستقيم فأصده عنه واقطعه عليهم بان أزين لهم سلوك طرق أخرى أشرعها لهم من جميع جوانيه ليضلوا عنه ، وهو مافسر بقوله

« وعن أيمانهم » أشبه عليهم أمر دينهم « وعن شمائلهم » استن للم المعاصي ، « ولا تجـد أكثرهم شاكرين » قال موحـدين . فسر الشكر بأصل أصوله ومنبت جميع فروعه وهو توحيدا لربو بية والالوهية الذي هومنتهى الكمال في معرفته تعالى ، وفي رواية أخرى عنه : من بين أيدبهم – من قبل الدنيا، ومن خلفهم - من قبل الآخرة، وعن ايمانهم- من قبل حسناتهم، وعن شمائلهم - من جية سيئاتهم. وهي انما تخـالف الاولى في تفسيرما بين الايدي والحلف خلاف تناقض في اللفظُّ والمراد واحد . وهو هل المراد فيما بين الايدي ما هو حاضر أم ما هو مستقبل ، وهل المراد بالخلف مايتركه المرء ويتخلف عنه وهو الدنيا أم ماهو وراء جياته الحاضرة وهو الآخرة ؟ اللفظ يحتمل التأويلين . وعنه : لم يستطع أن يقول من فوقهم – علم ان الله فوقهم ، وفي لفظ لان الرحمة تنزل من فوقهم . وعن مجاهد وقتادة ماهو بمعنى ماذكر مع تقصيل مّا كما في الدر المنثور ولها من تلاميذه ( رض ) والفوقية معنوية كغيرها.. واثبات العلو والفوقية لله تعالى تنطق بهالا كيات والاحاديث الصحيحة فنؤمن بها وبتنزيه تمالى عما لايليق به من صفات خلقه جميعا. وفي رواية عن مجاهد : من بين ايديهم وعن ايمانهم من حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لايبصرون . وحاصل المعنى كما قال ابن جرير جميع طرق الخير والشر فالخير يصدهم عنه والشر بجسنه لهم. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر قال: لم يكن رسول الله (ص) يدع هؤلاء الدعوات « اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن بميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك ان أُغِتالَ من تحتى »

وذامه والتخفيف بذيمه في المدورا الله يقال ذام المتاع (مناب فتح) وذامه والتخفيف بذيمه فيها وذاما (بالقلب) اذاعا به وذمه ويقال دحرا لجند العدو اذا طرد دواً بعده و فه وبعنى اللعن وبذلك وردالتفسير المأثور الفظين والامر الاول بالحروج قدذكر لبيان سبه وهذا لبيان صفته والمعنى اخرج من الجنة أو المنزلة التي أنت فيها حال كونك معيبا مذموما من الله وملائكته مطرودا من جنته فه وبعنى لعنه وجعله رجيا في آيات أخرى في لمن تبعك منهم لا ملائل فه وبهم منكم أجمين حبنه اسم من أساء دار الجزاء على الكفروالفسوق والعصيان اخبر تعالى خبرا مو كدا بالقسم بأن من يتنع إبليس من ذرية آدم فيا يزينه لهم من اخبر تعالى خبرا مو كدا بالقسم بأن من يتنع إبليس من ذرية آدم فيا يزينه لهم من

الكفروالشرك والفجور والفسق، فانجزاء همأن يكونوا معه أهل دارالعذاب علائها منهم اجمعين، وغلبه هنافي الخطاب. وفي آخر سورة ص (لا عملا نجهتم منك و ممن تبعك منهم اجمعين) ويدخل في خطابه أعوانه في الاغواء من ذريته والنصوص فيهم كثيرة وقوله «منهم» يدل على ان الاملاء يكون من بعضهم والا قيل: لا مملا نجهتم بكر. وذلك ان بعض من يتبعه من المؤمنين الموحدين في بعض المعاصي يغفر الله لهم ويعفو عنهم

وفي سورتي الحجر وص استثناء عباد الله المخلصين من إغوائه لعنه الله حَكَايَةً عَنه وهو مقابل الاكثر هنا . وأكدسبحانهذلك في سورة الحجر بقوله ( ٢:١٥ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك، نالغاوين ) ونحوه في سورة الاسراء (٦٥:١٧) وفي سورة ابراهيم عليه السلام مايفيد انه ليس له سلطان على أحد ، وانما هو داعية شر وما تبعه من تبعه الا مختارا مرجحا للباطل على الحق وللشرعلى الخير ، فقد قال في سياق تخاصماً هل الناريوم القيامة من المستكبرين المضلين والضعفاء الذين اتبموهم في ضلالهم ( ١٤ : ٢٥ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعـد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دءو تكم فاستجبتم لي ) وسيأتي فائدة التذكير بهذا عند تفسير الآيات الآتية في نصح بني آدم وتحذيرهم من طاعة الشيطان وقد استشكل بعض المفسرين ولا سيما المتكلمين منهم خطاب الربسبجانه للشيطان في هذا التحاور الطويل واختلفوا فيههلهوخطاب بواسطةالملائكة كالوحي لرسل البشر أم بغير واسطة وكيف وهويقتضي التَّكَريم ، وتحكموا في الجواب حتى قال بعضهم إن الشيطان كان يطلع على اللوح المحفوظ فيعلم مراد الله في جواب أسئلته . واستشكلوا أمرالله تعالى إياه بأغواء البشرو إضلالهم المبدين في سورة الاسراء بقوله سبحانه ( ١٧ : ٦٤ واستفزز من استطعتُ منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ) الآية . مع قوله تعالى ( ان الله لا يأمر بالفحشاء) واتما يشكل هذا كله على ماجروا عليه منجعل الخطاب للتكليف. وأمااذا جمل الخطاب للتكوينكما صرح به ابن كثير فلا اشكال لانه عبارة عن بيان الواقع في صفة طبيمة البشر وطبيمة الشيطان . وللاشعرية والممتزلة فيها جدل طويل ، فالأولون يثبتون الاغواء والاضلال لله تعالى و ينفون رعايّة الرب لمصالح العباد في كل من دينهم ودنياهم، والآخرون

يمكسون، فندع أمثال هذه المباحث الجدلية لا بني بجدتها الرازي والزمخشري، ونختم تفسيرهذه الآيات ببيان حكمة الله تعالى في خلق إبليس وذريته الشياطين، وكشف شبهة المستشكلين له ولخلق الانسان مستعدا لقبول إغوائه فالهامما

> يحتاج اليه هناحتي على القول بأن السياق كله لبيان حقيقة التكوين . حكمة خلق الله الخلق واستمداد الشيطان والبشر للشر

اعلم ان الحكمة العليا لح لمقجميع المخلوقات هي ان يتجلى بها الرب الخالق لها بما هو متصف به من صفات الكمال – ليعرف ويعبد، ويشكر ويحمد، فهي مظهراً سائه وصفاته ، ومجلى سننه وآيانه ، وترجمان حمده وشكره ، (وان من شيء الا يسبح بحمده ) لذلك كانت في غاية الاحكام والنظام ، الدالين على العلم والحكمة والمشيئة والاختيار، ووحدانية الذات والصفات والافعال، (صنع الله الذيأتقن كل شيء\* الذيأحسن كل شيء خلقه ) كما لطق القرآن. الخيركله بيديه، والشرليس اليه ، كما ورد في الحديث. بل ليس في خلقه مأهو شرمحض في نفسه ؛ واتما الشرأم اعتباري مداره على ما يؤلم الاحياء أو تفوت به مصلحة أومنفعة على أحدمنهم فيكونشرا لهانلم يترتب على ذلك منفعة أعطي أودفع مفسدة أكبر، فان الانسان قديتاً لم من الدواء الذي يزيل مرضه الذي هوأ شداً وأطول إيلاماً منه، وقد تقو تهمنفعة صغيرة يكوزفو تهاسباً لمنفعة أكبر منها كالذي يبذل ما ه في المصلحة العامة لملته ووطنه فيكرم ويكورن قدرة في الخير، وحظه من كرامةالامة وعمران الوطن أعظمما بذَّل من المال، وفو فَذلك من بجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وهي سبيل الحق والخير وسعادة الدارين ابتغاء مرضاته والزلفي عنده

وقد كان من مقتضى تحقق معاني أسهاء الله الحسنى وصفاته العلى أنب يخلق ماعلمنا ومالم نعلم من أنواع المخلوقات ، وأن تكون المقابلات والنسب بين بمضها مختلفة من توافق وتباين وتضاد ، ويترتب علىذلك في نظام الخلق ، ان الضد يظهر حسنه الضد ، وان تكون مصائب قوم عند قوم فوائد ، وان يسيىء بعضهم الى نفسه أو الى غيره ، وان يكون بعضهـم مفطوراً على طاعة ربه ، دائباً على عبادته وحمده وشكره ، وان يكون بعضهُـم مختاراً في عمله ، مستعدا للاضداد في ميله وطبعه ، يتنازعه عاملا الكفر والشكر ، وتشتبه عليه حقيقتا التوحيد والشرك، و تتجاذبه داعيتا الفجور والبر، فيكون لشكره وبره ، وطاعته لربه ، من عظم الشأن مع معارضة الموانع ما ليس

للمفطور على ذلك ، وقد يعصي فيفيده العصيان خوفا ورهبة ، ويحمله على التوبة ، فيكون له أوفرحظ من اسمي العفو الغفور ، وقد يستكبر عن الطاعة والايمان، ويصرّعلى الفسوق والعصيان ، فيكون موضعا لعقاب الحكم العدل، وآية فيه على تنزهه تعالى عن الجور والظلم ،

ولا نمرف نوعاً من أنواع الخلق مفطورا على الباطل والشر ، مجبورا على الفسق والكفر، فهوغير موجود، على أنه لو وجدلما صح أن يعترض به العبدالمربوب، على الرب الممبود، وهذه الآيات المبينة لمعصية إبليس-وهوشرأفرادهذا النوع المسمى بالجن ــ تدل على انه كان مختارا في عصيانه بانيا إياد على شبهة احتج بها عليه ، وكذلك خلق الله نوعه فكانوا كالبشرمنهم المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، كما يعلم من السورة التي تتميت باسمهم ( الجن ) قال تعالى ( واذ قانا للملائكة اسجدوا لآدم فستجدوا إلا الميسكان من الجن ففسق عن أمر ربه ) الفسق الخروج من الشيء فهو يدل على أنه كان قبل ذلك يطيمه ويعبده كما يدل عليه وجوده مع الملائكة.وعقوبته باخراجه منهم بعدالمعصية. وقد عصى آدم ربه بعد عصيآن ابليس ، وكان الفرق بينهما ان آدم تاب الى ربه فتاب عليه وهداه واجتباه ، وجمله موضع مغفرته ورحمته ، وإن ابليس أصر على عصيانه واحتج على ربه فلمنه وأخزاه ، وجملهموضع عدله فيعقابه، وقص قصصها،على المكافين من ذريتهما، أوأظهر حقيقة النوعين، ومآل العملين، عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتقين ، وابتلاء (اختباراً ) للعالمين ، يميز الله به المحسنين والمسيئين، ويزيل بين الطيبين والخبيثين ، اذكان من سننه فيهما أن الحياة جهاد ، يظهر به ما اودع في النفوس من الاستمداد، وان من حكم تفاوت البشر فيه أَنْ يَكُونَ مَهُمُ العَالَمُ وَالْجَاهِلِ، وَالْحَكِيمِ وَالْحَاكَمِ، وَالْمَسُوسُ وَالسَّائِسِ، وَالجندي والقائد ، والمخدوم والحادم، والزارع والصائم ، والتاجر والعامل، فلولا العمال - مثلا - لما اتسمت مسائل العلوم بالاعمال ، ولما أمكن الانتفاع مما اكتشف الملماء من أسرار الطبيمة وخواص المخلوقات ، ولولا ذلك لما عرفت فع الخالق وسننه ودفائق علمه وحكمته في الاشياء ، وغير ذلك من معاني الصفات ومظاهرالاسهاء ، وموجبات الحمد والشكر والثناء ،

و حملة القول ان كل ماخلقه الله تعالىفهو حسن في نفسه ؛ متقن في صنعه ، مظهر لنوع أو أنواع من حكمه في خلقه ، ومن كماله في ذاته وصفاته ، ولا

شيء منه يباطل ولا بشر محض ( ٢٥ : ٧٥ وما خلقنا السموات والارض وما بينهما الا بالحق ٣٨ : ٢٦ وما خلقنا السّماء والارض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا النار)

واذا كان من حكمته لعالى فيما ذكر من معصيبي أبوي الانس والجن ظهور استمدادها، وإظهار حكمه تعالى في الجزاء على الذنوب في حالي التوبة منها والاصرار عليها، والعبرة والموعظة، وحسن الاسوة، وسوءالقد وة، والابتلاء والجهاد وغيره مماً بينا – واذاكانت معصية الاول بسبب وسوسة الآخر – فلاخفاء في استمرار ذلك في ذريتهما، لانه من مقتضى فطرة نوعيهما، التي هي مظهر أسماء الله وصفاته فيهما ، فجنس الجن أو الجنة الغيبي الروحاني نوعان أوصنفان صنف ملكي يلابسأرواح البشرالميالة الى الحقوالخير فتقوىداعيتهما فيها ، وصنف شيطاني يلابس أرواح البشر الميالة الى الباطل والشر فتقوى داعيتهما فيها ، كما بينه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله « إن للشيطان لمَّـة بان آدم وللملك لمة فاما لمة الشيطان فايعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فأيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ، ومِن وجد الاخرى فليتموذ بالله من الشيطان » ثم قرأ (الشيطان بعدكمالفقر ويأم/كم بالفحشاء) الآية ـ رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والبهيقي في الشعب ورواة التفسير المأثور من حديث ابن مسعود ـ ومثل اتصال نوعي الجنة الروحية بروح الانسان كل بما يناسب طبعه كثل اتصال نوعي الجنة المادية بجسده وتأثيرهافيه بحسب استعداده، وهيمايسميه الاطباء بالميكروبات وسماها بعض الادباء النقاعيات، فإن منهاجنة الامراض والاوبئة التي تؤثر في الجسم القابل لها بضعفه والميكروبات التي تقو بها الصحة كما بيناه من قبل .

القابل لها بضعفه والميكروبات الني نفو بها الصحه ع بيماد من قبل على المسترة عن الحواس على وجهيز (احدهما) للروحانيين المسترة عن الحواس كلها بازاء الانس فعلى هذا تدخل فيه الملائكة والشياطين فكل ملائكة جن وليس كل جن ملائكة ،وعلى هذا قال ابوصالح الملائكة كلهاجن وقيل بل الجن بهض الروحانيين، وذلك ان الروحانيين ثلاثة: اخيار وهم الملائكة واشرار وهم الجن بعض الروحانيين عنهم اخيار واشرار وهم الجن ويدل على ذلك واشرار وهم الجن ويدل على ذلك قوله تعالى (قل اوحي الي) الى قوله عن وجل (وانا منا المسلمون ومنا القاسطون) والجنة جماعة الجن اه وأقول ان هذا لا يخالف ما ذكر قبله من وحدة الجنس والجنة جماعة الجن اه وأقول ان هذا لا يخالف ما ذكر قبله من وحدة الجنس

قاله غلب على قسمين منه اسمان مميزان لهما لتضادهما. وقد فسرت الجنة (بالكسر) في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون) بالملائكة كما يدل عليه قوله قبل الآبة عن كفار قريش (فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون) الآيات. قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وابو مالك وقتادة ان الجنة في الآية الملائكة وان المراد بالنسب قولهم: الملائكة بنات الله (ولقد علمت الجنة) أي الملائكة (انهم تحضرن) في النار مقدمون على عذاب الكفر. اهم ملخصا بالمعنى

و نكتفي هنا بهذا ونحيل في زيادة بسطه والضاحه على ما تكرر في هذا التفسير من بيان حكمة الله في خلق البشر متفاوتي الاستمداد ومختارين في الاعمال (۱) وكذا مابينادفي خلق الجن والشياطين ووسوستهم ودرجة تأثيرها في آيات البقرة وغيرها (۲) وما حققناه في مسألة الخير والشر

ومن المباحث اللفظية في القصة انه اذا قوبل ماهنا بما في سورة الحجوبة يرى خلاف في الفصل والوصل في مقول القول من بعض الاسئلة والاجوبة مع الاتفاق على الفصل في بدء كل منها (بقال) على الاستئناف كما تقدم . فههنا عطف أمن الرب سبحانه لابليس بالهبوط وأمن الاولله بالخروج بالفاء وكذا قول إبليس « فيما أغويتني انه » على من تب على ماقبله متفرع عنه كما أشرنا اليه في مواضعه . وفصل طلب إبليس للانظار وجواب الرب له وأمن الثاني له بالخروج . وأما في سورة الحجر فقد وصل كل من طلب الانظار وجوابه بالفاء له بالخروج . وأما في سورة الحجر فقد وصل كل من طلب الانظار وجوابه بالفاء وكذا في سورة ص وفصل تعليل إغوائه للناس باغواء الرب له اذ قال «رب بما أغويتني » نفالف ذلك ما في سورة الاعراف ولكن اتفقت السور تان في

عطف الامر بالخروج بالفاء في المقاد في الما الكررة الها لما كانت منزلة فيهذا يقال اننا علمنا من سنة القرآز في قصصه المكررة الها لما كانت منزلة لاجل العبرة والموعظة والتأثير في العقول والقلوب اختلفت أساليبها بين إلجاز واطناب، وذكر في بعضها من المعانى والفوائد ما ليس في البعض الآخر حتى لا تمل للفظها ولا لمعانيها، وعلمنا أن الاقوال المحكمية فيها أنما هي معبرة حتى لا تمل للفظها ولا لمعانيها، وعلمنا أن البقرة و كامة إنسان والبشر وكلمة حكمة في

فهارس التفسير ومنها ص ٤٠٠ ج ٦ = ٣١٦ و ٣٨٢ ج ٧ (٢) راجع كامة الشيطان في الفهارس أيضا ولاسيا ص٢٠٤ ج ٥ و٢١٤ و ٨٠٥ – ٢١٥ و ٢٢٢ ج ٧ « تفسير القرآن الحكم »

عن المعاني وشارحة لمحقائق وليست نقلا لالفاظ الحكي عنهم بأعيانها فان بعض أولئك الحكي عنهم أعاجم ولم تكن لغة العربي منهم كلغة القرآن في فصاحتها وبلاغتها — دع ماقيل فيه هنا من ان القصة مبينة لحقائق ثابتة في نقسها بأسلوب التمثيل وما ثم أقوال قيلت بالعربية ولا غيرها —علمناهذا وذاك . ولكن الذي نجزم به أنه لا يمكن ان يكون في كتاب الله اختلاف في المعاني وإن لم يكن تناقضا، وان اختلاف الاساليب وطرق التعبير فيه عن المعنى الواحد لا تختلف الا لنكت تفيد من فهمها فائدة نقظية أو معنوية ، فما فائدة ماذ كر من اختلاف انفصل والوصل في سورتي الاعراف والحجر

حلم إنظار إبليس ال يتماع في الديها جزاء على ما فان من طباوله الانظار الحظ له في الآخرة ويحتمل أن يكون قد قصد هذا من طباه الانظار وأما نكتة حذف الفاء من قوله في سورة الحجر « رب بما أغويتني » مع أثباتها في سورة الاعراف لارتباطها بما قبلها فهي كا قل الخطيب الاسكافي ان الدعاء في الصدر يستأنف بعده الكلام والقصة غير مقتضية لما قبلها كا اقتضاها قوله رب فانظرفي والفاء توجب الصال مابعدها بما قبلها والنداء أولا يوجب القطع واستئناف الكلام ولا سيا في قصة لايقتضيها ماقبلها فلم تحسن الفاء مع قوله « رب مما أغويتني » والمرضعان الآخران لم يدخل فيهما نداء يوجب إستئناف مابعده فلذلك وصل القسم فيهما الأول بدخول الفاء أه

(١٨) مَنْ آمَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَّوْجُكَ الْجَنْنَة فَكُلا وَنْ جَيْثُ اللهُ عَلَيْهِ فَكُلا وَنْ جَيْثُ الشَّامِينَ (١٩) مَنْ تَقْرُباً هَا فَذَكُونا وَنَ الطَّامِينَ (١٩)

فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُ لَنُ لِيُبْدِي لَهُمَا مَاوُرِي عَنْهُمَا مِنْ مَنُو آيَهِما وَقَالَ مَا نَهُ كُمَّا رَبُّكُما عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَّةِ إِلا أَن تَكُونَا مَلَكَ بِنَ أَوْ تَكُنُونَا مِنَ الْخُلِدِنَ (٢٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا إِنَّ النتُنبِجِينَ (٢١) فَكَالُتُمِنُمَا بِغُرُّورِ فَلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَكَتْ لَهُمَا سَوْآ تَهُمَا وَطَفِهَا يَخْصِفُن عَـلَيْهِـما بِنْ وَرَقِ الْجِنَّةِ وَكَادَبُهُمَا رَأَتُهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْـٰكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقَلَىٰ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبْدِينٌ (٢٢) قَالَا رَأِنَا ظَلَّمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَعْفُو لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُو َانَّ مِنَ الْخَسِرِينَ (٢٣) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضُ عَدُو ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَغُ الِي حِنْ ( ٢٤ ) قَالَ فِيهَا نَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا نَخْرَجُونَ

هذه الآيات تتمة السياق الوارد في النشأة الاولى للبشر وشياطين الجن التي انزات تمهيداً لهداية الناس بما يتلوها من الآيات في وعظ بني آدم و ارشادهم الى ماتكمل به فطرتهم كما بيناه في بحث التناسب ببن الآيات ألسابقة

﴿ وَيَا آدَمُ أَسَكُنَ أَنْتُ وَزُوجِكَ الْجِنَةَ ﴾ أي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجكالجنة — كاهو نصالتعبير فيسورة البقرة — فهو ممطوف على قوله تمالى في أول السياق (ثم قلما لسلائكة اسجدوا لآدم) وهذا أظهر من جعله مُعطُّونًا على قوله تعالى في الآية انسابقة لهذه ( قال أخرج منها مسذؤما مدحوراً ) فان اخراجه من المبنة - عن قول الجهور - كان بعد الوسوسة لآدم كما هو مبين في هذه الآيات . والنداء يقيد الاهتمام بالامر بعده ، والام بالسكني قيل للاباحة وقيل الوجوب بناء على أنه أمر تكليف. ويقابله جعله أمراً تكوينيا قدرياكا تقدم مثل في أمر ابليس. واللام في الجنة للعهد الخارجي وهي الجِنة التي خلق فيها أولديها آدم ، ومثله قبوله تعالى في سورة

ن ( انا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ) لان آدم خلق من الارض في الارض ولم يرد في شيء من آيات قصته المكررة في عدة سور أن الله رفعه إلى الجِنة التي هي دار الجزاء علىالاعمال ، وتقدم بيان الخلاف في هذه الجنة في تفسير القصة في سورة البقرة. والآية تدل على أن آدم كان له رُوجٍ أي امرأة وليس في القرآز مثل ما في التوراة من أن الله تعالى التي على آدم سباتا انتزع في أثنائه ضلعا من أضلاعه فخلق له منه حواء امرأته وانها سميت امرأة «لانهامن امريءأخذت»وما روي في هذا المعنى فهو مأخوذ من الاسرائليات وحديث أبي هريرة في الصحيحين « فان المرأة خاقت من ضلع » على حد ( خلق الانسان من عجل ) بدليل قوله «فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء» أي لا تحـاولوا تقويم النساء بالشـدة. وُوثْنيو الهُند يزعمون أن لآدم أما ولهَــا في مدينتهم المقدسة ﴿ بِنارِس ﴾ قبر عليه قبة بجـانب قبة قبره . وقيل إن المراد بأمه الرمز الى الطبيعة . والآية ترشد إلى أن المرأة تابعة للرجل في السكني والمعيشة باقتضاء الفطرة وهو الحق الواقع الذي يعد ماخالفه شذوذاً

﴿ فَكَلَّا مِن حِيثُ شَتُّما ﴾ أي فكلا من ثمارها حيث شتُّما - وزاد. في سورة البقرة « رغداً » حيث شئتها ـــ ومن سنة الفرآن أن يتضمن التكرار للقصص فوائد في كل منها لا توجد في الاخرى من غير تعارض في المجموع ﴿ وَلَا تَقْرُبًا هَـٰذُهُ الشَّجْرَةُ فَتَكُونًا مِنَ الظَّالَمِينَ ﴾ النَّهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه كما بيناه في تفسير ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) فهو يقتضي البعد عنَّ موارد الشبهاتُ التي تغري به وتنضي اليه ورعاو احتياطاً . «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمي يوشك أن يقم فيه » كاوردفي الحديث. و تعريف الشجرة كتريف الجنة ، وهي مشاراليها في الآية بما يمين شخصها ، ولم يبين في القرآن نوعها ولا وصفها ، الاماً في الآية التالية عن ابليسومثله فيسورة طه . وفي النصل الثاني من سفر التكوين أول أسفار التوراة ما نصه «٨ وغرس الرب الآله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آ دم للاكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر) ثم قال (١٥ وأخذ الرب الآله آدم ووضعه في جنة عدن ليعمِلها ويحفظهِـا ١٦ وأوصى

الرب الآله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا ١٧ وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها موتا تموت » اه وقد أكل الخير والشر فلا تأكل منها النهي بأنه يترتب على آدم من الشجرة ولم يمت يوم أكلها ، (ا) والقرآن قد علل النهي بأنه يترتب على مخالفته أن يكونا من الظالمين الانفسهما أي بفعلهما ما يعاقبان عليه ولو بالحرمان من ذلك الرغد من العيش

و فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهماما ووري عنهمامن سوآتهما في قال الراغب: الوسوسة الخطرة الرديئة واصله من الوسواس وهو صوت الحلي، والهمس الخفي، قال (فوسوس اليه الشيطان) وقال (من شرالوسواس) ويقال لهمس الصائد وسواس اه فوسوسة الشيطان للبشر هي ما يجدونه في أنفسهم من الحواطر الرديئة التي تزين لهم مايضر هم في أبدانهم أواروا حهم ومعاملاتهم، وقد فصلنا القول في ذلك مرارا. والظاهر هنا أن الشيطان تمثل لا دم وزوجه وكلمهما وأقسم لها، ولامانع منه على قول الجمهور. ومن جعل القصة تمثيلا لبيان حال النوع البشري في الاطوار التي تنقل فيها يفسر الوسوسة بما نقدم انها فن الانسان عند ماينتقل من طور الطفولة التي لايمرف فيها ها الى طور التي القيد الناقص يكون كثير التعرض لوسوسة الشيطان واتباعها. وقد علل التهييز الناقص يكون كثير التعرض لوسوسة الشيطان واتباعها. وقد علل الوسوسة بأن غايتها أو غرضه منها أن يظهر لهما ما غطي وستر عنهما من الوسوسة بأن غايتها أو غرضه منها أن يظهر لهما ما غطي وستر عنهما من والسوأة ما يسوء الانسان من أمر شائن وعمل قبيح. والسوأة السوآة السوآة المالوة الله به ووقعت في القبيحة والمرأة المخالفة. قال في حقيقة الاساس: وسوأة لك، ووقعت في السوأة السوآة الله الوريد.

لم يهب حرمة النديم وحقت يا لقومي للسوأة السوآء مم قال: ومن باب الكناية بدت سوأته وبدت لهما سوآتهسما اه واذا اضيفت السوأة الى الانسان اريد بهاعورته الفاحشة لانه يسوءه ظهورها بمقتضى الحياء لفطري ما لم يفسده بتعود اظهارها مع آخرين فيرتفع الحياء بينهم. وجمت هنا على القاعدة في اضافة المثنى الىضميره اذ يستقلون الجمع بين تثنيتين في اهو كالكلمة الواحدة فيجمعون المضاف كقوله تعالى (إن تتوبا الى الله فقد صفت قلوبكما). وسنذكر معنى ما كان من هذا الخفاء لسوآتهما عنهما فقد صفت قلوبكما). وسنذكر معنى ما كان من هذا الخفاء لسوآتهما عنهما فقد صفت قلوبكما). وسنذكر معنى عا كان من هذا الخفاء لسوآتهما عنهما فقد صفت قلوبكما). وسنذكر معنى عا كان من هذا الخفاء لسوآتهما عنهما فقد صفت قلوبكما).

في تفسير قوله تعالى ( فبدت لهما سوآ تهما ) وما هو ببعيد

﴿ وَقَالَ مَا نَهَا كُمَّا رَبِّكُمْ عَنِ هَذَهِ الشَّجْرَةِ اللَّا أَنْ تَكُونًا مَلَّكُينَ أُوتَكُونًا من الخالدين ﴾ أي وقال فيما وسوس به لهما : ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة أن تأكلا منهما الالأحدا مرين : اتقاء أن تكونا بالاكل منها ملكين أي كالملكين فيها أوني الملائكة من الخصائص كالقوة وطول البقاء وعدم التأثُّر بفواعل الكون المؤلمة والمنتعبة وغيرذلك ، وقرأ ابن عباس وابن كثير «ملكين» بكسر اللام واستشهد لهالزجاج بما حكاه تعالى عن الشيطان في سورة طه بقوله ( قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلي ) وهو ضعيف والقراءة شاذة — أو اتقاء أن تكونا من الخالدين في الجنة ، أوالذين لا يموتون البتة . أوهمهما ان الاكل من هذه الشجرة يعطي الأ كل صفة الملائكة وغرائزهم ويقتضي الخلود في الحياة . واستدل به علَّى تفضيل الملائكة على آدم ، وخصه بعضهم بملائكة السماء والكرسي والعرش من العالين والمقربين دون ملائكة الارضُ المسخرين لتـــدبير مُورَها الذين كان ممنى سجودهم له أن الله سخر لنوعه جميع قوى الارضوعوالمها — وَذَكُرُ الرَّازِي فِي تَفْسَيْرُ الآيَّةِ أَنَّهَا أُحَدُّ الدُّلائل عَلَى كُونَ المَلائكَةِ الدِّين سجِدُوا لاَّ دَمْ مُ مَلائكَةَ الْأَرْضُ فَقَطَ، واستَدل الشيخ محيي الدين بن العربي علي عدم سجود جميم الملائكة بقوله تعالى لابليس في سُورة الحجر ( استكبرت أم كنت من العالين ) بناء على أن العالين خواص

﴿ وَقَاسُمُهُمَا : إِنْهِ لَكُمَّا لَمْنَ النَّاصِحِينَ ﴾ ادعى اللَّمينَ أنه ناصح لهما فيما رغبهما فيه من الاكلمن الشجرة . ولما كان محل الظنة في نصحه عندهما ، لأنه تعالى أخبرهما بأنه عدولهما ، أكددعواه بأشد المؤكدات واغلظها ، وهي القسم وإن واللام وتقديم « لكما » على متعلقه الدال على الحصر . وكان الظاهم ال يقال وأقسم لهما فان المقاسمة تدل على المشاركة كقاسمــه المال أي أخذ كل منهما قسما ء والعنسرين فيالصيغة قولان أحدهما انصيغة فاعل وردت للمقرد كثيرا وهذا منهافمناه: وحلف لهما، واستشهد له ابن جرير بقول خالد برزهير وقاسمها بالله جهدا لانتم تألدمن السلوى اذا مانشورها

والقولالثاني آنها على أصلها ، ووجهوه بوجوه لادليل عليها كقولهم إنهما أقسما له إنهما يقبلان نصيحته اذا اقسم إنه ناصح، وقولهم انهما طلبا منه القسم فجعل طلبهما القسم كانقسم ، ولو قبل إنه هو الذي عرض عليهما السي يقسم لهما وطلب منهما إن يقسما له و بني قسمه على ذلك اكان أقرب

﴿ فَدَلَاهَا بِغُرُورَ ﴾ دلى الشيء تدلية \_ أرسله الى الاسفل رويدا رويدا لان في الصيغة معنى التدريج أو التكثير - أي فما زال يخدمهما بالترغيب في الاكلُّ من الشجرةوالقسم على أنه ناصح بذلك لهابه حتى اسقطهما وحطهما عمَّا كانا عليه من سلامة الفطرة وطاعة الفاطر بماغرهما به. والغرور الخداع بالباطل وهو مأخوذ من الغرة ( بالكسر ) والغرارة ( بالفتح ) وهما بمعنى الغفلة وعدم التجربة كما حققنداه بالتفصيل في تفسير (٦: ١١١ يوحي بعضهـم الى بعض زخرف القول غرورا) واستشهدنا عليه بخداع الشيطان لآدم وحواء في مسألتنا (') . وقيل دلاهم حال كونه المتلبسين بغرور ، والاول أظهر . والظاهر أنهما اغترا وانخدعا بقسمه وصدقا قوله لاعتقادهما الرأحدا لايحلف بالله كاذباً ، واستنكر بعضهم ان يكونا صدقاه واستكبر ان يقع ذلك منهما ، وزعم أن تصديقه كفر ، ورجح هؤلاء ازيكوزالفرور بتزيين الشهوة ، فان من غُرائز البشرحبالتجربة واستكشاف المجهول ، والرغبة في الممنوع، فجاء الوسواس نافحًا في نارهذه الشهوات الغريزية مذكيا لها ، مثيرًا للنقس بها الى الى مخالفة النهي ، حتى نسي آدم عبد ربه ، ولم يكن له من العزم ما يضرفه عن متابعة امرأته ، ويعتصم به من تأثير شيطانه ، كما قال ترالى في سورة طه ( ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عنهما ) وفي حديث أبي هريرة في الصحيح « ولولا حواء لم تخن آنثي زوجها» بناء على انها هي التيزينت له الاكل، ن الشجرة والمراد ان المرأة فطرت على تزيين ماتشتهيه للرجل. وقيل ان ذلك بنزع المرق أي الوراثة

<sup>﴿</sup> فَلَمَا ذَاقا الشَّحْرَةُ بِلَاتَ لَمَا سُوا تَهْمَا وَطَفَتَا يُخْصَفَانَ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقَ الْجَنَةَ ﴾ أي فَلَمَا ذَاقا ثَمْرَةُ الشَّجْرَةُ ظَهْرَتُ لَكُلُّ مُنْهُمَا سُواتُهُ وسُواتُهُ وسُواتُهُ وَلَا يَسْتُرَا وَكَانَتُ مُوارَاةً عَنْهُمَا ءُ قِيلَ بِلْبَاسِ مِن الظَّفْرِ فَانَ يُسْتَرَا فَسَقَطَّعَنَهُمَا ، وَبَقَيْتُ لُهُ بَقْيَةً فِي رَءُوسَ أَصَابِعُهُمَا ، وقيل بلباس مجهول كان الله لقالى البسهما اياه ، وقيل بنوركان مججبهما ، ولا دليل على شيء من ذلك ولم يصح به اثر عن وقيل بنوركان مججبهما ، ولا دليل على شيء من ذلك ولم يصح به اثر عن التفسير

المعصوم. والاقرب عندي ان معنى ظهورها لهم انشهوة التناسل دبت فيهما بتأثير الاكل من الشجرة فنهتهما الى ما كان خفيا عهما من امرها، فحجلا من ظهورها، وشعرا بالحاجة الى سترها، وشرعا يخصفان أي يلزقان أو يربطان يضعان على ابدائهما من ورق اشجار الجنة العراض ما يسترها - من خصف الاسكافي النعل اذا وضع عليها مثلها - . فالمواراة كانت معنوية ، فان كانت حسية فماثم الا الشعر ساتر خلقي ، وقد تظهر الشهوة ما أخفاه الشمر ، وان لم يسقط بتأثير ذلك الاكل . ويدل على كل من هذين الوجهين فطرة الانسان التي نزلت الآيات في شرح حقيقتها وغرائزها والله اعلى بمراده ، وخلقه وقدره أصدق شاهد لكتابه

و ناداها ربهما ألم بهما عن تلكما الشجرة واقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين أنه الاستفهام هذا الدياب والتوبيخ ، أي وقال لهمار بهما الذي يربيهما في طور المخالفة والعصيان ؟ كا يربيهما في حال الطاعه والاذعان ، الم الهمكما عن تلكما الشجرة واقل لكما إن الشيطان عدو لكما دون غيركما من الخلق بين العداوة ظاهمها فلا تطيعاه يخرجكما من الجنسة حيث العيش الرغد الى حيث الشقاء في المعيشة والتعب في جهاد الحياة . وهذا القول هو ما ورد في سورة طه ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج كما من الجنة فتشقى ) والقرآن يفسر بعضه بدينا سواء ما تقدم نزوله منه وما تأخر

و قالا ربنا ظامنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين الهذا بيان مستأنف لما كان من أمرها بعد ان تذكرا نهي الرب لهما عن الاكل من الشجرة لمافيه من ظامهما لا نفسهما به وهو أنهما قالا : يار بنا ! إنناظامنا أنفسنا بظاعتنا للشيطان وعصياننا لك كا أنذرتنا ، وقد عرفنا ضعفنا وعجزنا عن الترام عزائم الطاعات، وان لم تغفر لنا ما نظلم به أنفسنا ، وترحمنا بهدا يتك لناوتوفيقك ايانا الى ترك الظلم ، والاعتصام من الجهل و الجهالة بالعلم و الحلم و والحلم و بقبولنا اذا نحن تبنا اليك ، وباعطائك ايانا من فضلك ، فو ومانستحق بعد لك ، فوحة ك لنكون اذا من الخاسرين لا نفسنا ، ولاسمادة والفلاح بتركيتها ، و انحاينان الفوز والفلاح بمغفر تك ورحمتك ، لمن يتوب ويتبع سبيلك ، دون من يصر على ذنبه ، ويحتج على وبه ، كالشيطان الرجيم ، الذي أبى واستكبر ، واحتج لنفسه على المعصية وأصر ،

هذا ما يدل عليه المقام وتقتضيه الحالمن معنى كلمات آدم التي تلقاها من ربه ،وهي التي أشير اليها في سورة البقرة ، ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) قالها خاشعا متضرعا وتبعته زوجه بها ، فحذفهما لمفعول «تغفر» ـ اذ لم يقولا وان لم تغفر لنا ذنبنا هذا أو ظلمنا للالحالي أنهما قد علقا النجاة من الخسران على المغفرة العامة المطلقة التي تشمل هذا الذنب وغيره ؛ من كل ذنب يتوب الانسان عنه وبرجع الى ربه ، وهو الذي يقتضيه مقام بيان حال الفطرة البشرية المبين في آيات آخرى كا ية الاحزاب في حلل الانسان للامانة وكونه كان بذلك ظلوما جهولا ، وآية المعارج ( ان الانسان خلق هلوعا \* اذا مسه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا ، الا المصلين ) الخويده ان هذا الذنب بعينه قد عوفها عليه وشهرا به باعلامه تعالى ذريتهما ويؤيده ان هذا الذنب بعينه قد عوفها عليه وشهرا به باعلامه تعالى ذريتهما به، وهاك ما أجابهما الرب تعالى به، إذ المقام السؤال عنه:

﴿ قَالَ اهْبَطُوا جَمِيمًا لِمُضَمَّ لِبُعْضُ عَدُو ﴾ الخطاب لآدم وحواء عليهما السلام ، وللشيطان عليه اللعنة والملام، أي اهبطوا من هذه الجنة أو منهذه المكانة — على ما تقدم مثله في قصة اللَّايس – بعضكم و هو الشيطان، عدولبعض وهو الانسان ، وأما الانسان فليس عدوا للشيطان،لانه ليسمندفعا الى اغوائه وايذائه ، وانما يجب عليهأن يتخذه عدُّوا بأزلايغفل عن عداوتهله ولا يأمن وسوسته واغواءه ، كما قال تعالى (ازالشيطان/كم عدوةاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) وقيل ان الخطاب لهم بالذات ولذريتهما بالتبع ،وفيه خطاب الممدوم - وقيل هو خطاب لهما فقط بدليل قوله في سورة طه ( قال اهبطا منها ) الخ وفي هذه التثنية قولان للمقسرين أحدها انها لآدم وحواء، والثاني أنها لا دُم وابليس، وحواء تبع لا دم ، وهذا أقوى لانه جمل بمض المخاطبين عدوا لبمض وانما العداوة بين الانسان والشيطان لا بين المرء وزوجه التي خلقت ليسكن اليها وتكون بينهما المودة والرحمة. فعجبا لمن غفل عن هذا . ويحتمل ان تكون التثنية للفريقين فريقي الانسان والشيطان ، والمتبادر ان هذا الاخراج من ذلك النعيم عقاب على ثلك المعصية ، وتأويل لكونها ظلما منهِما لانفسهما ، وهو من نوع العقاب الذي قضت سنته تعالى في طبيعة الخلقِان يكونأثِرا طبيعيا للعمل السيء ، مترتبا عليه ترتب المسببِ على السبب، وأما النوع الآخر من المقاب عليه من حيث هو عصيان للرب تعالى « الجزء الثامن » « تفسير القرآن الحكيم » ( 20 )

الذي يكون في الآخرة فقد غفره تعالى لهما بالتوبة التي ذهبت بأثره من النفس وجملتها محلا لاصطفائه تعالى كما قال في سورة طه ( وعصى آدم ربه فغو اى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )

ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى )

﴿ وَلَكُمْ فِي الْارْضُ مُسْتَقَرُ وَمَدْعُ اللَّهِ حَيْنَ ﴾ أي ولكم في الارضاستقرار أومكان تستقرون في مريشتكم الى حين أي زمن مقدر في علم

وجعلنا لكم فيها معايش) فهو تعالى يذكرنا فيما خاطب به آخرنا على لسان آخر رسله وخانمهم ( ص ) بما قاله لاولنا

ثم بين ألمالى هـ ذا القول المجمل عا هو جدير ان يفكر فيه ويسئل عنه فاستأنفه كسابقه وهو ﴿ قال فيها تحيون وفيها عوتون ومنها تخرجون ﴾ أي في هذه الارضالتي خلقتم منها تحيون مدة العمر المقدر لكل منكم ولمجموع ، وفيها تمو تون عندانتهائه ، ومنها تخرجون بعدموت الجميع وعند مايريد الخالق أن يبعثكم يوم القيامة للنشأة الآخرة ، كاقال في سورة طه ( منها خلق نا كوفيها نعيد كم ومنها أخرى ) وهي تشبه النشأة الاولى اذ قال ( كابدأ كم تمودون ) وقال مذكرا بها ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن عسبوقين على ان نبدل أمثال كم وننشئكم فيها لا تعامون \* ولقدعات النشأة الاولى فاولا تذكرون ) مغزى القصة والعبرة فيها

معرى العصد والعبره عيه قد علينا خبر الشأتنا الاولى ، بما يبين لناسلته تمالى في فطرتنا ، وما يجب علينا من شكره وطاعته في تزكيتها وشهذب غرائزها. وملخص هذه الآيات فيها مع مايفسرها ويوضحها من السور الاخرى أن الله تمالى خلق الانسان ليكون خليفة له في الارض ، وجعله مستعدا لعلم كل شيء فيها، ولتسخير جميع مافيها من القوة والمادة لمنافعه ليكون في ذلك مظهرا لاسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، وتعلقها بتدبير خلقه ومعاملتهم في الآخرة والاولى ، وانه كان في نشأته الاولى في جنة من النعيم وراحة البال ، وانه لاستعداده للامور المتضادة ، التي يكون بها مظهرا للصفات المتقابلة ، كالضار والنافع والمنتقم والغافر ، كانت نفسه مستعدة للتأثر بالارواح التي تجذبها والنافع والمنتقم والغافر ، كانت نفسه مستعدة للتأثر بالارواح التي تجذبها

الى الحق والخير، وبالارواح الشيطانية التي تجذبها الى الباطل والشر، وان عاقبة التأثر الاول سعادة الدارين بما تقبله طبيعة كل منهما، وعاقبة الثاني شقاء الدارين بقدر مايوجد من أسباب الشقاء فيهما، ويحتاج البشر في ذلك إلى هداية الوحي الالحي الهادية الى اتقاء الاول والتعرض للآخر، وهو مابينه تعالى في سورة طه بقوله (١٢٠: ٢٠ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأتينكم مني هدى ١٢١ فن اتبع هداي فلا يضل بعضكم لبعض عدن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم ولا يشتى ١٢٢ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى ١٢٢ قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٤ قال كذلك ألقيامة اعمى ٣٠٤ قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٤ قال كذلك أثبتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى) ونحوه ماتقدم في سورة البقرة فهذا أثر الدين في الحفظ من شقاء الدنيا وهلاك الآخرة، وكتاب الله حجة على من

لا يصدق عليهم ذلك في حالهم ، ومن يفسرونه بما يخالف ذلك باقوالهم وقد تقدم في تفسير القصة من سورة البقرة أن بعضهم جعلها تمثيلالبيان هذه السنن والنواه يس في فطرة البشر والشياطين على ان يكون المراد با دم نوع الاذان الذي هو اصله كما تسمى العرب القبيلة باسم أصلها وجدها الاشهر فتقول فعلت قريش كذا وكذا وقالت تميم كيت وكيت و وان الجنة عبارة عن الممتع الحياة ، وان الشجرة عبارة عن الغريزة التي تشمر المعصية والمخالفة ، كا مثل كلمتي الكفر والا يمان بالشجرة الخبيثة والشجرة الطيبة ، وان الامم بالخروج من الجنة أمر قدر وتكون ، لا أمر تشريع وتكليف ، وقد شرح الاستاذ الامام هذا التأويل شرح بليماً يراجع هنالك، والغرض المقصود منه لا يتوقف عليه ، وأعا هو أقرب الى أذهان من يعسر إقناعهم بظواهر النصوص ولا تطمئن قلوبهم الا بمثل هذا الضرب من البيان .

هذا ملخص مضهون القصة أو ملخص بقيتها ، وأما ملخص مافيهامن العبرة فهوانه ينبغي لنا أن نعرف أنفسنا بغرائزها واستعدادها للكهال ، وما يعرض لهادونه من الموافع ، فيصرفها عنه الى النقائص ، وان أنفع مايعيننا على تربيتها ان نتذكر عهده الينا بأن نعبده وحده ، وأن لا نعبده مه الشيطان ولا غيره ، وان نذكر ربنا ولا ننساه فننسى أنفسنا ، ونففل عن تزكيتها ، وصقلها بعضال التوية كلها عرض لها من وسواس الشيطان ما ياوشها ، فانه إن يترك صار صدءاً وطبعاً مفهداً لها ، وما أفعد أنفس البشر ودساها ، الا غفلة عقولهم صدءاً وطبعاً مفهداً لها ، وما أفعد أنفس البشر ودساها ، الا غفلة عقولهم

وبصائرهم عنها، وتركما كالريشة في مهاب أهواء الشهوات، ووساوس شياطين الضلالات، فعلى العاقل أن يعرف قيمتها، ويحرص عليها أشد منحرصه على ماعساه يملك من نفائس الجواهر ، وأعلاق الذخائر ، فان حرصه على مثل هذا انما يكونُ لاجلهاً ، وهو يبذله عند الضرورة في أحقر مالابد لها منه ، وذلك بأن يطلب لها أقصى ما تسمو اليه همته من الكمال ، ويحاسبه كل يوم مرة أو ا كثر على ما بذلت من السعي لذلك ، وعلى مكافحة ما يصدها عنه من الاهواء والوساوس، وينصب المـيزان القسط لما يشتبه عليها من الآراء والخواطر، ليمرف كنه الحق والخير فيلتزمهما، وأضدادها من الشر والباطل فيجتنبهما، وليتدبر ما قفي به الكتاب العزيز على القصة من الوصايا في الآيات الآتية. الاشكالات في القصة

قد اكثر المفسرون والمتكلمون في هذه القصة من استخراج الاشكالات ، والجواب عنها بأنواع من التمحلات. وهي مبنية على ماجروا عليه من أن آدم كان نبياً ورسولاً . وأن الرسل معصومون من معاصي الله تعالى – فكيف وسوسَ له الشيطان فاغواه ؟ وكيف اقسم له فصدقه فيما يُخالف خبر الله ؟ وكيف أطمُّه في ان يكون ملكا أو خالدا فطمع وهو يستلزم انكار البعث! واذاكان لم يصدقه فكيف أطاعه ؟ وهل الامر له بالاكل من الجنة أمر وجوب ام اباجة ؟ وهل النهي عن الشجرة للتحريم او الكراهة - آلخ ما هنالك حيزعم بعضهم أن معصيته كانت صورية ، وزعم بعض الصوفية ان حقيقة هذه المسألة لاتمرف الا بالكشف أو إلافي لا خرة . ولا يرد على ما اوردناه شيء من ذلك – ناما على جعل التأويل من باب التمثيل، وجعل الامر والنهي للتكوين لاللتكليف، فَالْاَمِ ظَاهِمِ. وَأَمَا عَلَى الوَّجِهِ الأُولُ فَمَا جَلِّينَاهُ فَيْهُ يَقْرُبُهُ مِنَ ٱلْوَجِهِ الأَبْخُرِ ، وآدم لم يكن نبيا رساولا عند بدء خلقه اتفاقا ، ولا موضع للرسالة في ذلك الطور، والظَّاهم من الآيات الواردة في الرسل وفي بعض الآحاديث الصحيحة. أنه لم يكن رسولامطلقا؛ وأن أول الرسل نوح عليه وعليهم السلام (١) وعصمة الانبياء من كل معصية قبل النبوة وبعدها لم ينقل الاعن بعض الروافض، ولا يظهر دليل المصمة والاحكمتم افيه. اذلم يكن هنالك أحد يخاف من سوء الاسوة عليه هذا ماالهمه تعالى من بيان معاني هذه الآيات عا يدل عليه الاسلوب العربي (١) قبد فصلنا الفول في هذه المسالة في تفسير سورة الانعام فيراجع في الجزء السابع مع مراعاة سنن الله تعالى في الخليقة، وماترشد اليهم الآيات الاخرى في القصة وما يناسبها، ولم ندخل فيه شيئًا من تلك الروايات المأثورة، والآراء المشهورة، التي لادليل عليها من قول الله ولا قول رسوله ، ولا من سننه تعالى في خلقه، اذكل ما ورد في ذلك أوجله من الاسرائليات التي لا يوثق بها، وقد فتن كثير من المفسرين بنقلها ، كقصة الحية ودخول المبيس فيها وما جرى بيها وبين حواء من الحوار كلمة في الاسرائيليات الواردة في التفسير

ومن أراد الاسرائليات فليرجع الى المتفق عليه عند أهل الكتاب ليملم الفرق بين ماعندنا وما عندهم فليراجع سائر ما ورد في القصة بعد الذي نشرناه منها منسفر التكوين دون غيره مما لا يعرف له أصل عندهم وهو في الفصل الشالث منه . وملخصه أن الحية كانت أحيل حيوات البرية وانهـا قالت لحواء آنها هي وزوجها لا يموتان اذا اكلا من الشجرة كما قال لهم الرب، بل يصيران كاكمة يعرفان الخير والشر ، وأن حواء رأت أن الشجرة طيبة إلا كل بهجـة المنظر منيـة للنفس فأكلت منهاواطعمت زوجها، فأكل، فانفتحت أعينهما، وعلما الهما عريانان فخاطاً لانفسهمـا مآزر من ورق التين «فسمما صوت الرب الآله وهو متمش في الجنة» فاختباً من وجهة بين الشجر، فنادى الرب آدم، فاعتذر بتواريه عنه لانه عريان، فسأله من أعلمه انه عريان وهلأكلمن الشجرة؟ فاعتذر بأن اصأته أطعمته ، وسأل الرب المرأة فاعتذرت باغواء الحية لها « ١٤ فقال الرب الآله للحية : اذ صنعت هذا فأنت ملمونة من بينجميع البهائم وجميع وحوش البرية ، على صدرك تمشين ؛ وترابا تأكلين طولاً يام حياتك (١) ١٥ وأجمل عداوة بينك وبين المرأة وبين لسلك ولسلها فهو وآلام ولادتها وانها تنقاد الى بعلها وهو يسودها ، وقال لآدم إن الارض ملعونة بسببه؛ وأنه عشقة يأكل طول أيام حياته وبعرق وجهه يأكل خبرا حتى يمود الى الترابالذي أخذ منه ، ثم قال الرب: ٢٢ هوذا آدم قد صار كواحد منا يعرف الخدير والشر، والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل فيحيااليالدهم ٢٣ فأخرجهالربالاله منجنة عدن ليحرثالارضالتي (١) أي لاتاً كلين الا التراب وهو المشهور عند العوام والواقع انها لاتاً كل نرابا البتة والنما تأكل من الحشرات وخشاش الارض وما في معناها كالبيض

أَخَذَ منها » اله وفي هذه القصة من الاشكالات ما ترى وايس فيما ورد في القرآن شيء مشكل فيها ؛ وقد صرح النصارى منهم بأن ابليس دخل في الحية وتوسل بها الى اغواء حواء ، ونقل عنهم المسلمون مانقلوا في ذلك ، ونحن لانعتد بما يخالف ما في القرآن وصحيح ما في السنة من ذلك

اذاعاست هذا فلايغر الخشيء مماروي فيالتفسير المأثور في تفصيل هذه القصة فأكثره لا يصح وهو أيضا مأخوذ من تلك الاسرائليات المـأخوذة عن اليهود الذين دخلوا في الاسلام والذين لم يدخلوا فيه . كان الرواة ينقلون عن الصحابي أو التابعي ما مصدره عنده هــذه الاسرائيليات من غير بيان ، فيغتر به بعضالناس فيظنون أنه لابد ان يكون له أصل مرفوع الى النبي (ص) لأنه لايمرف الرأي، فيمدونه من الموقوف الذيله حكم المرفوع ، حتى روي أن ابن عباس ( رض ) كتب الى بعض أحبار اليهود يسأله عن بعض ما ورد في القرآن ليعلم ما عندهم من العلم فيه ، وكان بعض السلمين يصدقونهم فيها لا يخالف كارم الله ورسوله ؛ وينقلون رواياتهم وان خالفت ؛ فصار يعسر تمييز المخالف من الموافق؛ الاعلى أساطين العلماء الواسعي الاطلاع على السنة الذين يفهُ مُونُهَا ويقهِ مُونَ القرآنُ حق الفهم ، وكلما قل هؤلاء في الامة كثر الذين يأخذون كلماذكر فيكتب النفسير والتاريخ والمواعظ من الاسر اليليات بالتسليم مع أن الذي (ص) قال « لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ذلك بأنهم قد حرفوا ، وزادوا ونقصوا ، كما قال الله تمالى فيهم إنهم أوتوا نصيباً من الكتاب ونسوا حظا مما ذكروا به. فلانصدق رواياتهم لئلا تكون مما حرفوهأو زادوه ، ولا نكدبها لئلا تكون بما اوتوه فحفظوه ، ويقل في صحيح المأ ثور عن الصحابة ماهو من الاسرائليات واذروي بعضهم عن كعب الاحبار كأبي هريوة (رض) الذي ترى أكثر أحاديثه عنفنة وأقلها ما يصرح فيه بالسماع

ولشيخ الاسلام ابن تيمية كتاب في فن التفسير نقل عنمه السيوطي في الاتقان بحثا طويلا في المفسرين واختلافهم في النفسير وقال انه نفيس جدا ومنه فصل فيا لايعلم الامن طريق النقل وهو قسمان ما يمكن معرفة الصحيح فيمه من غيره وما لا يمكن — وهو الذي تدخل فيه الاسرائيليات — وقد قال فيه ما لصه : —

« فما كان منه منقولا نقلا صحيحا عن النبي ( ص ) قبل ومالا بأن نقل

عن أهل الكتاب ككمب ووهب (أي كعب الاحبار ووهب ابن منبه وهم لمن خيارهم) وقف عن تصديقه و تكذيبه لقوله (ص) «اذا حدث كم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وكذا ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ، فتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض ، وما نقل من ذلك عن الصحابة نقلا صحيحا فاننفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احمال أن يكون سمعه من النبي (ص) او من بعض من سمعه منه أقوى ، ولان نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل النابعين ، ومع جزم الصحابي عا يقوله كيف يقال انه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ؟ (١) وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير والله الحمد وإن قال الامام أحمد ثلاثة ليس له، أصل النفسير والملاحم والمغازي ، وذلك لان الغالب عليها المراسيل » اه

بعد أن قصالله تعالى على بني آدم قصة نشأتهم الأولى وماخلقوا مستعدين له من السمادة ونعيم الجنة ، وما يصدهم عن ذلك من وسوسة الشيطان واغوائه، وتب عليها هذه النصائح الهادية لهم إلى أقوم طرق تربيتهم لانقسهم - كما قلنا في بيان تناسب الآيات في أول ذلك السياق - فقال

<sup>(</sup>٧٠) يُدِنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبِهَاساً يُورِي سَوْآنِكُمْ وَرِيشاً وَلِيهَاسُ النَّقُولَى ذلك خَيْرٌ وَذَلِكَ مِنْ آيَتِ اللهِ لَعَلَمْ مُمْ يَدَّ كَرُونَ وَرِيشاً وَلِيهَاسُ النَّقُولَى ذلك خَيْرٌ وَذَلِكَ مِنْ آيَتِ اللهِ لَعَلَمْ مُمْ يَدَّ كَرُونَ (٢٦) بِبَتِي آدَمَ لاَ يَفْيَنَنَكُمْ الشَّيْطانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنَ الْجَيْرَةِ مُنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيماً لِيمُومَ الْمِرْمَ مَا سَوْآنِهِماً وَإِنَّهُ مِنْ كُمْ هُوَ الْجَيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْمَهُمْ لِيمُ مَهُما الشَّيْطِينَ أَوْلِيما وَلِيما اللَّيْطِينَ أَوْلِيما اللَّهُ لِيلَةً وَلِيما اللَّهُ وَقَيْمِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْمَهُمْ . إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيما اللَّهُ لِللَّذِينَ لاَيْرَوْمَهُمْ . إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيما اللَّهُ لِللَّذِينَ لَا يَوْمِهُمْ . إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ أَوْلِيما اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) ههذا بجب التدقيق فيما جزم به الصحابي كيف أمامه مع النقل عنهم المعنى وهل كل صحابي بلغه النهبي عن تصديقهم

﴿ يَا بَي آدم قد أَ نزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ﴾ الريش لباس الحاجة والزَّينة مستعار من ريش الطائر وليس في اجنال الحيوان كالطير في كثرة انواع ريشها وجمال مناظرها وتعدد ألوائها فهي جامعة لجيع المنافع والزينة ومنها ماهو اجمل من جميع مافي الطبيعة ، وقرأ ابو زيد عن المفضل(ورياشا) وهو مروي عن زر بن حبيش والحسن البصري ، وفبه حديث مرفوع قال ابن جرير في اسناده نظر ، قيل: الرياش جمع ريش، فهو كشمب وشماب وذئب وذرًاب ، وقال الجوهري الريش والرياش بمعنى كاللبس واللباس ، وهو اللباس الفاخر ، وقال ابن السكيت : الرياش مختص بالثياب والاثاث ، والريش قديطلق على سائر الاموال . وقال ابن جرير : ويحتمل ان يكون اراد به مصدرا من قول القائل راشه الله يريشه ريأشا وريشا كماية اللبسه يلبسه لباسا وابسا إبكسر اللام) (ثم قال ) والرياش في كلام المرب الاثاث وما ظهر من الثياب من المتاع نمما يلبُس أو يحشى من فراش أو دثار ، والريش أنما هو المتاع والاموال عندهم، وريما استعملوه في الثياب والسكسوة دون سائر المال ، يقولون اعطاه سرجا بريشُه - أي بكسوته وجهازه.ويقولون اله لحسن ريشالثياب.وقديستعمل الرياش في الخصب ورفاهة العيش . ثم نقل عن بعض مفسري السلف مايؤيد هذه الاقوال ، فمن ابن عباس ومجاهد والسدي وعروة ابن الزبير ان الريش المال، وعن آخرين أنه المعاش او لجمال ، والمختار عندنا من هذه الاقوال انه لباس الحاجة والزينة معابدليل افترانه بلباس الستر الذي يواري العورات

خاطب الله تعالى بني آدم في هذه الآية وامثالها بالنداء الذي يخاطب به البعيد لماكان عليه عربهم وعجمهم عند نزول هذه السورة في مَنْ من البعد عن الفطرة السليمة. والشرعة القويمة، تنبيها للاذهان ، عا يقرع الآذان، فامتن عليهم - بعد أنا أنبأ هم عا كان من عري سلفهم الاول - بما العم به عليهم من اللباس على اختلاف درجانه وانواعه من الادني الذي يسترالسوأة عن اعينالناسالي انواع الحلل التي تشبه ريش الطير في وقاية البدن من الحروالبرد بسترجيع البدن وما في ذلك من أنواع الزينة والجمال اللائقة بجميع ذكران البشر وانائهم ، على اختلاف اسنانهم وأحوالهم، فهو يقول يابني آدمانا عا لنا من القدرة والنعمة والرحمة قد انزلنا عليكم من علو سمائنا ، بتدبيرنا لاموركم من فوق عرشنا ، لباسا بواري سوآ تركم وهو أدنى اللباس وأقله الذي يعد فاقده ذليلا مهينا \_ وريشا تنزينون به في مساجدكم ومجالسكم ومجامعكم ، وهو أعلاه وأكدله ، وبينهما لباس الحاجة وهو ما يقي الحر والبرد ، والامتنان به يؤخذ من الامتنان بما فوقه بطريق المفهوم من الاسلوب ، أوهوداخل فيه بطريق المنطوق على ما اخترنا آنفا

والمراد بانزال ماذكر أزالله تعالى خلق لبني آدم مادته من القطن والصوف والحرير وغيرها ، وعلمهم بما خلق لهم من الغرائز والقوى والاعضاء وسائل صنع اللباس منها كالزراعة والنزل والنسيج والخياطة

وإن مننه تعالى مهذه الصناعات على أهل هذا المصر أضعاف مننه على المتقدمين من شعوب بني آدم فيجب أن يكون شكرهم له أعظم، فقد بلغ من اتقان صناعات اللباس أن عاهل المانية الاخير دخل مرة أحدمعامل الثياب ليشاهد ماوصلت اليه من الاتقان فزوا أمامه عند دخوله صوف بعض اكباش الغنم - ولما انتهى من التجوال في المعمل ومشاهدة أنواع العمل فيه وأراد الخروج قدموا له معطفا ليلبسه تذكارا لهذه الزيارة وأخبروه أنه صنع من الصوف الذي جزوه أمامه عند ليلبسه تذكارا لهذه الزيارة وأخبروه أنه صنع من الصوف الذي جزوه أمامه عند دخوله - فهم قد نظفوه في الآلات المنظفة فغزلوه بآلات الغزل فنسجوه بآلات النسج ففصلوه نفاطوه في تلك الفترة القصيرة ، فانتقل في ساعدة أو ساعتين من ظهر الخروف الى ظهر الامبراطور

وامتنانه تمالى عنى بني آدم بلباس الزينة يدل على استحبابها ، ولايعارضه قوله تعالى في أوائل سورة الكهف (١٧ : ٨ انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا) وان فسر الحسن البصري احسان العمل بترك الدنيا وسفيان الثوري بالزهد فيها . ذلك بأن دين الاسلام هو دين الفطرة فليس فيه ما يخالف مقتضاها ويناقض غرائزها ، بل هو مهذب ومكل لها . وحب الزينة من أقوى غرائز البشر الدافعة لهم الى اظهار سنن الله في الخايقة وأنواع لممه على عباده كا سنفصله في تفسير (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده) في هذا السياق ، وتحقيق معنى كونها ابتلاء ان الله تعالى يختبر بها طالبها في هذا السياق ، وتحقيق معنى كونها ابتلاء ان الله تعالى يختبر بها طالبها مايقصدمنها ؟ وواجدها أيشكر المنعم عليه بها اذا استعملها ، ويقف عند الحد ما يقصدمنها ؟ وواجدها أيشكر المنعم عليه بها اذا استعملها ، ويقف عند الحد ما يقسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن » المشروع فيها ، وماذا يقصد وينوي بترك ما يتركه منها ، وفاقدها ايصبر على « تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن »

فقدها ، ام يكون ساخطا على ربه وحاسدا لاهلها ؟

واما قوله تعالى ﴿ ولباس التقوى ذلك خير ﴾ فجمهور مفسري السلف على أنه اللباس الممنوي المجازي، فمن ابن زيدانه عين النقوى – اي اللباس الذي هو التقوى-وذكر من معناه ما يناسب المقام فقال: ينتي الله فيواري عورته. وعن زيد بن علي تفسيره بالاسلام، وعن ابن عباس انه الايمان والعمل الصالح قال الايمان والعمل خَيْرُ مِن الريش واللباس ، وعن معبدًا لجهتي أنه الحيساء . ۖ فَ فِي رواية عن ابن عباس أنه السمت الحسن في الوجه ، ومراده ما يدُّل على ماعليه النَّه س من طيب السريرةوبذلك يكون بممنى مأسبقه، ورووا من الحديث المرفوع مايؤيده فقد أخرج ابن جريرو اين أبي حاتم عن الحسن البصري قال رأيت عمان على المنبر قال: أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر فاني سمعت رسول الله ( ص )يقول « والذي تفس محد بيده ما عمل أحد قط عملا سرا الا البسه الله رداءه علانية ان خيراً نخير وان شرا فشر » ثم تُلا هذه الآية . وفيه انه قالورياشا ولم يقلوريشا . وفسره عكرمة وعطاء بما يلبس المتقون يومالقيامة قالاهو خيرتما يلبس أهل الدنيا . ومعناه أناللباس الذي يكون فيالآخرة جزاء علىالتقوى ، ذلكخير من لباس أهل الدنيا · هذه أقوالهم ماخصة من الدرالمنثور. وجعله بمضهم من اللباس الحسي الحقيقي ففي بعض كتب التفسير عرز يد بن على بن الحسين عليهم السلام أنه لبأس الحرّب الّدرع والمغفر والآكاتالتي يتقي بها العدو ، واختاره أبو مسلم الاصفهائي . وهو مأخوذ من قوله تمالى في سوَّرة النحل (١٦ : ٨١ وَجَمَلُ لَكُمُ سَرَا بَيْلُ تَقْيَكُمُ الْحَرِّ وَسَرَا بَيْلُ تَقْيَكُمْ بِأَسْكُمْ. كَـٰذَلْكُ يُتَّمَ لَعَمَّتُهُ عَلَيْكُمْ لملكرتسامون) وقوله تمالى فيداود من سورة الانبياءعليهم السلام( ٢١: ٧٩ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل انتم شاكرون ) ولا مانع عندنا من استعمال التقوَّى فيما يعمُّ هذا وذاك، أي تقوَّى الله بالإيمان والعمل وما له من الجزاء، وتقوى فتك العدو بلبس الدرع والمغفر ونحوهما . على ماقررناه من قبل في مثل هذه المعاني التي لاتتعارض مدلولا لها في الاشتراك وفي الحقيقة والمجازُّ . والامر أوسع فيما يُسمونه عموم المجاز. وأضعف الأقوال في لباس التقوى انه لباس النسك والتواضع كدروع الصوف ومرقعاته التي ابتدعهابعض العبادو المتصوفة، والماهي شرلاخير لانهالباس شهوة وشهرة مذمومة وكنيا القول بأنه الحسن من الثياب فان هذا هو الريش

﴿ ذَلَكَ مَنَ آيَاتَ الله لعلهم يذكرونَ ﴾ اي ذلك الذي ذكر من نعم الله بأنزال انواع الملابس الصورية والمعنوية من آيات الله تعالى و دلائل احسانه الى بني . آدم وكثرة لعمه عليهم ، التي من شأنها ان تمدهم لتذكر فضله ومننه والقيامُّ بما يُجِب عليهم من شكرها ، واتقاء فتنة الشيطان لهم بابداء العورات تارة وبالاسراف في الزينة تارة اخرى . وسيأني ما ذكر مُفسرو السلف في هذا السياق من طوَّاف المشركين بالبيت الحرام عراة ومالهم منالشبهة في ذلك

ومن مباحث اللفظ ان اسم الاشارة في قوله تعالى ( ولباس التقوى ذلك خير )استعمل مكان الضمير في ألربط. وجعل جملة ( ذلك خير ) خبراً لقوله (ولباس التقوى) يدل على تأكيد مضمونها بتكرار الاسناد . وذهب بعضهم الى جعل « ذلك » صفة لباس ومنهم الزجاج وجمله بعضهم بدلا او بيانا له

﴿ يَا بَي آدم لايفتننكم الشيطانكما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ يقال في هــذا النداء ماقيل فيما قبله ، وتكرار النــداء في مقام الوعظ والتذكير ، من أقوىأساليب التنبيه والتأثير ، يمرف ذلك الانسان من نفسه ، ويشمر به في قلبه ، ونظيره في التنزيل قصة الجن من سورة الاحقاف اذجاء فيها الوعظ والانذار بتكرار النداء : ياقومنا ... ياقومنا .... ووعظ مؤمن آل فرعون في سُورة غافر: ياقوم ... ياقوم . وقد فاتنا أن نذكر في تفسيرالنداء في الاكة الاولى أن الذي يفهم من أساليب العربية في نسبة الانسان الى أحد أجداد. أنه خاص بالجد الذي صار رئيس القبيلة أو العشيرة الكبيرة التي انحصر نسبها فيه كقريش وعبدالقادر الجيلاني وعثمان مؤسس السلطنة العثمانية وتحمدعلي الكبير مؤسس دولة مصر الجديدة. أو الذي له صفة متازة يقتضى المقام تذكير من ينسب اليه بها لمشاركته له فيها أو للتعريض بتجرده منها مثلاً ، كأن تقول لبعض احفاد الخديوي توفيق يا ابن اسماعيل أو هذا ابن اسماعيل في مقدام السخاء وسعة العطاء إثباتا أو نفيا ، ولو قلت له في هذا المقام يا ابن توفيق كان خطأ فان توفيقاً لم يشتهر بصفة السخاء وكثرة الهبات. وتسمية الناس أبناء آدم من النوع الاول، وفي كل مهما تدل القرينة على أن المنسوب اليه أحد الاجداد وليس هو الاب. فم استدل بالنداء في هذه الآيات على أن أولاد الاولاديدخلون في الوقف علىالاولاد بدلالة اللغةُفقد أخطأ

والفتنة الابتلاء والاختبار واصلهمن قولهم فتنيالذهبوالفضةاذاعرضهما

على النار ، ليمرف الزيف من النضار ، وحجر الصائغ الذي يختبرهما به يسمى الفتانة . والفتنة تكون بالاسمالة بالشهوات فالنام عن الشهوات قد يكون أعسر من الصبر على الشدائد

ومعنى لا يفتننكم الشيطان - لا تغفلوا عن أنفسكم ووسوسته لكم فتمكنوه بذلك من خداعكم بها وايقاعكم في المعاضي كما وسوس لا بويكم آدم وحواء فزين لهما معصية ربهما، ففتنهما حتى عصياه بالاكل من الشجرة التى نهاهما عنها ، فكان لذلك سببا لخروجهما من الجنة التي كانا يتمتعان بنميمها، ودخلا في طور آخر من الحياة يكابدان فيها شقاء المعيشة وهمومها ، وان الفتنة التي تحرم المفتون من دخول الجنة ، أسهل من الفتنة التي تخرج من الجنة

﴿ يَعْزِع عَهُمَا لِبَاسِهِمَا لِيرِيهِمَا سُوآ يُهِمَا ﴾ أي أخرجهما من الجنة حال كوئه نازعا عنهما لباسهما - أي سببا لنزع ما اتخذاه لباسا لها من ورق الجنة لاجل أن يريهما سوآتهما أو لتكون عاقبة ذلك اراءتهما سوآتهما دائمًا . ويقهم من هذا ماهو المعقول من أنهما كانا يميشان بعد الخروج منها عريانين اذ ليسْ في الارض ثياب تصنع ، وما ثم الا ورق الشجر حيث يوجــد ، ولا نعلم أكان يوجد في الارض شجر ذو ورق عريض في غير الجنــة التي أخرجا منها ؟ وجميم الباحثين في طبائع الاجماع وعاديات البشر وآثارهم يجزمون بأنهم كانوا قبل الاهتداء الى الصناعات يميشون عراة وان أول ما أكتسوا به ورق الشجروجلود الحيواناتالتي يصطادونها، ولا يزال في المتوحشين منهم من يعيش كذلك. وهذا الذي قلناه يدل عليه جعلهم (ينزع) عالامن فاعل بخرج ومثله جعله حالاً من أبويكم الذي هو مفعول بخرج. ولكنجيع ما اطلعناعليه من أقوال المفسرين بجمل ماهناعين ماتقدم من ظهور سوآتهما لهاعقب الاكلمن الشجرة قبل الاخراج من الجنة الذي كان بعدسترهما سوآتهما بماخصفاعليهما من ورقها ، والمتبادران هذا غيرذاك. وهنالك لم يقل له كان عليهما لباس فنزع، و نما كان شیء موارًی فظهر، فصارکل منهما یری من نفسه و من الآخر ما آم یکن یری وقد جمل بعضهم هذا اللباس حسيا، وجعله بعضهم معنويا ، فروي عن ابن هياس وعكرمة ان لباسهماكان الظفر وانه نزع عنهما بسبب الاكل من الشجرة وتركت الاظفار في رءوس الاصابع تذكرة وزينة ، وعن وهب بن

منبه المه كان عليهما نور يمنع رؤية السوأتين وهو المراد بلبا سهما . وقد بينا

هنالك ان هذا وذاك من الاسرائيليات التي لادليل عليها. وعن مجاهد في قوله «ينزع عنهما لباسهما» قال التقوى. وقد نقل ابن جرير هذه الاقوال ولم يعتد بشيء منها ، بلجوزان يكون ذلك اللباس غيرها ، وعلله بأنه ليس في المسألة خبر تثبت به الحجة ، واختار التفويض وترك تعيين ذلك اللباس . وهذا ما اعتمدنا عليه هنالك في رد الروايات ، فان التعيين في مثلها لا يقبل الا يجبر صحيح من المعصوم ، واما مارجحناه من غير جزم فأخذناه من سنة الله تمالى في النكوين وبدء الخلق

وقد استدل بمض الناس بهذه الفصة على كراهة رؤية كل من الزوجين سوأة الآخر حتى في خلوة المباعلة الزوجية ، وانما القصة مبينة لحال الفطرة وليس فيها حكم التكايف الشرعي في هذه المسألة ، هل هو الكراهة أم الاباحة ، ومن الناس من يرى أن القول بكراهة ماذكرحرج شديد وتحكم في الفطرة ، وحجر عليها في صفة التمتع الحلال المطاوب شرعا بما لا نظهر له حَكمة ، والمختار ان هذا من المباح ولا حجر فيه ولا حرج ، وما ورد في هذا الباب من السنة فآداب إرشادية يستفيد كل أحدمنها بقدر سلامة الفطرة. وكال الفضيلة، كحديث عائشة إنه (ص) ما رأى منهاولارأت منه، ولكن لا نسلمان جعل رؤيةالسوءةمكروها تنزيها لايحسن التمادي فيه مما لاتظهر له حكمة تليق بدين الفطرة، فإن اطلاق المنان في المباحات كلها قد يفضي الى الاسراف الضار الذي يقصد به صاحبه زيادة اللذة فيصدق قول الامثال : من طلب الزيادة وقع في النقصان ، ورب أكلة هاضت الآكل، وحرمته ما كل . وماجاوز حده ، جاور ضده . واكن هذه حكمة عالية لايفقهم االاحكيم خبير ، يعلم ان من أعطى نفسه منتهى مايقدو عليه من اللذة - وان مباحة - فلم يقف عند حد أدب شرعي ولا قطري ولا طبي . آل أمره في الاسراف الى اضعاف هذه اللذة، حتى بحتاج في إثارتها الى المعالجة والادوية ، ثُمُّ لا تكون الا ناقصة ، ويتكرر إضمافها بمد إثارتها بسنة ردالفعل، حي تكون مرضا ، ويكون صاحبها حرضاً ، أويكون من الهالكين .ولهذا ترى اكثر المترفين سيئي الهضم شديدي الإقهاء والطسي (١) يكثرون حيى في سن السباب من الادوية والمحرَّضات على الطعام ؛ والمعاجين والحبوب السامة

<sup>«</sup>١» الاقهاء فقد شهوة الطمام والطسى التخمة من كثرة الدهن والدسم وفعله طسى كرضي وطساكنزا

التي تقوي الباه ، فتنتابهم الامراض والاسقام ، ويسرع اليهـم الهرم اذا لم يسرع الحمام

﴿ إِنَّهُ يُرَاكُمُ هُو وَقَبِيلُهُ مَنْ حَيْثُ لَا تُرُونُهُم ﴾ الجملة تعليــل للنهي عن تمكين الشيطان بما يبغي من الفتنة ؛ وتأكيد للتحذير منه ، والتذكير بعداوته وضرره، وذلك أنه يراناً هو وقبيله أي جنوده وذريته من شياطيز الجين ولا نراهم ( واصل القبيل الجماعة كالقبيلة وخص بعضهم القبيلة بمن كان لهم أب واحـــد والقبيل اعم) « وحيث » ظرف مكان ، أي يُرونكم من حيث يُكُونون غير مرئيين منكم ، والضرر اذا جاء من حيث لا يرى كان خطره اكبر ، ووجوب المناية بانقائه أشد ، كاتقاء أسباب بمض الأدواء والاوبئة التي تبتت في هذا الزمان برؤية المينين بالمجهر -أي المرآة أوالنظارة المكبرة للمرئيات - وهو أن لكل داء منها جنة من الديدان أو الهوام الخفية تنفسذ الى البدن بنقل الذباب أو القمل أو البراغيث أو مم الطعام أو الشراب او الهواء فتتو الدوتنمي بسرعة عجيبة حتى تفسد على المرء رئته في داء السل ، وامماءه في الهيضة الوبائيــة ، ودمه في الطاعون والجيات الخبيثة، وقدأ شير الى سبب الطاعون فيما ورد من أنه من وخز الجن، ووالى داء السل فيما ورد من تحول الغبار في الصدرالى نسمة، وفعل جنة الشياطين في أنفس البشر كفعل هذه الجنة الييسميها الاطباء الميكروبات في اجسادهم، وفي غيرها من اجسام الاحياء: تؤثَّر فيها من حيث لآترى فتتقى ، وانما ينبغي للعقلاء أن يأخذوا في اتقاء ضررها بنصائح أطباء الابدان ولاَّ سيما في أوقات الاوبئة كاستعال المطهرات الطبية والتوقي من شرب الماء الملوث بوصول شيء اليه مما يخرج من المصابين بالهيضة أو الحي التيفو تيدية، إلاأن يغلى ثم يحفظ في آنية نظيفة وغير ذلك. ولو كانوا يرون تلك الجنة بأعينهم كما يراها الاطباء بمجاهرهم ، لا تقوها من غير توصية بقدر طاقتهم . والوقاية نوعان احدهما أتخاذ الاسباب التي تمنع طروءها من الخارج كالذي تفعمله الحكومات في المحاجر الصحية في تغورالبلاد ومداخلها أو في أمكنة بميدة عنها كجزائر البحار للوقاية العامة للبلادكلها . أو في بعض البلاد دون بعض، ومثله ما يتخذه أهل البيوت لوقاية بيوتهم ، والنوع الشاني تقوية الابدان بالاغذية الجيدة والنظافة التامة لتقوى على منع فتك هذه الجنة فيها اذا وصلت البها ، كما يتقى تولد السوس في حب الحصيد بتجفيفه ووضع بعض المواد الواقية فيه، وكما يتقى وصول الدث الى الثياب الصوفية بمنم وصول الغبار اليها، أو يوضع الدواء المسمى بالنفتالين بينها، وهو يقتل الدث برائحته

كَذَلُّكَ يَجِبُ الْآخَذُ بَارَشَادَ طَبِ الْآنَفُسُ وَالْآرُواحِ فِي وَقَايِنُهَا مِنْ فَتَكْجَنَةً الطب لشدة ضررها ، ولم يحرم الدين شيئًا على الناس الا لضرره وافساده ، فأن مداخلها فيأنفِسهم، وتأثيرها في قلوبهم وخواطرهم،كدخول تلك فيأجسادهم، وتأثيرها في أعضائهم من حيث لا ترى . واتقاؤها كاتقائها نوعانٌ ، أحدلها تقوية الارواح بالايمأن بالله تعالى وصفاته ومراقبته ومناجاته واخلاص المبادة له والتخلق بالاخلاق الكريمة والفضائل ، وترك الفواحش ماظهر منها ومابطن والاثم والبغي بغيرحق، حتى ترسخ فيها ملكات الخير وحب الحق وكراهة الباطل والشرور – فينتذ تبعد المناسبة بينها وبين تلك الارواح الشيطانيـة الي تدعوالى الباطل والشرفتبعد عنها ، ولا تطيق الدنو منها، كما هو شأن العثمع الثوب المشبع برائحة النفتالين، بل الجعل مع عطر الورد أو الياسمين . وهؤلاً. المتقون هم عباد الله المخلصون، الذين ليس له عليهم من سلطان كما بينه تعالى بقوله في بيان هذه الحُمَائق الفطرية الواردة بأسلوب ألخطاب بين الشيطان وبينالرب تبارك وتعالى من سورةالحجر ( ٢٥ : ٣٩ قال ( أي الشيطان ) رب بما أغويتني لإزين لهم في الارض ولاغوينهم أجمعين ٤٠ الا عبادك منهم المخلصين ٤١ قال (أي الرب تمالى) هذاصراط علي مستقيم ٤٢ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الفاوين ) وقد تقدم هذا وأمثاله في تفسير القصة . وهذا الصراط المستقيم في الآية هو سنته تعالى في الخلقة الروحية بأن الروح الكامل معنى نفي السلطان عنه ، كما أن الميكروبات والهوام لا تجد لها مأوى في الاجساد النظيفة الطاهرة القوية

والنوع الثاني من هذه التقوى ما يعالج به الوسواس بعد طروئه كما يعالج المرض بعدحدوثه بتأثير تلك الهوام الخفية فيه بالادوية التي تقتلها وتمنع امتداد ضررها. وأول ما يجب في ذلك بعدالتنبه والتذكر لماحصل بسبب الوسوسة من فعل معصية أو ترك واجب أن تترك المعصية ويؤدى الواجب ويتوب العاصي كما تاب أبونا آدم وزوجه عليهما السلام. وأن يستعان على ذلك بذكر الله تعالى بالقلب والتضرع

اليهباللسان، كما فعل أبوا ًا بقولهما (ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية وفاقا لما ذكرنا في معالجة الامراض . وسيأتي تفصيل القول في تأثير ذكر الله تعالى في معالجة بالخُواطر الرديئة والافكار الباطلة التي تحدثها هــذه الوسوســة في تفسير قوله تعالى في آخر السورة ( ١٩٩ واما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميم عليم ٢٠٠ ان الذين اتقوا إذا مسهم طَائف من الشيطان تذكروا فأذا هم مبصِّرون ) ومنه ما ورد من الحديث الصحيح في فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فرار الشيطان منه ،وكونه ما سلك فجا الا سلك الشيطان فجا غيره قد سبق لنا بيان مثل هـ ذا التشابه بين تأثير الاحياء الخفية المجتنـة في الاجساد وَقِي الانفُس ، وقد أعدناه هنا مفصلا لقوة المناسبـة ، ولتذكير المؤمنين، بأقوىما يردون به شبهات بعض الماديين ، الذين ينكرون وجود الجنة والشياطين، لانهم لايرونهم ؛ أولان وجودهم بعيد عن النظريات والمألونات عندهم ، على أن أرواحهم الخبيثة التي ينكرون وجُودها أيضًا هي أوسع الاوطان لهم ، ولوكان الاستدلال بمدم رؤية الشيء على عدم وجوده صحيحا وأصلا ينبغي للمقلاء الاعتماد عليــه لما بحث عاقل في الدنيا عما في الوجود من المواد والقوى الجهونة ، ولما اكتشفت هذه الميكروبات التي ارتقت بها علوم الطب والجراحة الىالدرجةالتيوصلت اليها ، ولا تزال قابلة للارتقاء باكتشاف أمثالها ، ولما اكتشفت الكهرباء التي أحدث اكتشافها هذا التأثير العظيم فيالحضارة، ولو لم تكتشف هذه الميكروبات وأخبر أمثالهم بها مخبر في القرون الخاليسة لمدوه مجنونا وجرموا باستحالة وجود أحياء لاترى يوجــد في نقطة المـاء الصغيرة ألوف الالوف منها وأنها تدخل في الابدان من خرطوم البعوضة أوالبرغوث الخ كما أن ما يجزم به علماء الكهرباء من تأثيرها في تكوين العالم ومــا تعرفــه الشعوب الكثيرة الآن من تخاطب الناس بها من البلاد البعيدة بآلات التلغراف والتلفوق اللاسلكية - كله مما لم يكن يتصوره عقل؛ وقد وقع بالفعل.

فانكانوا يقولون: إن مقتضى العقل أنالا يقبل أحد قول الاطباء في اتقاء ميكروبات الامراض والإوبئة وفيالمعالجة والتداويمنها الااذا رآها كأيرونها وثبت عنده ضررها كاثبت عندهم - فاننا لعذرهم حينتَّذ في قولهم إن من مقتضى المقل أن لا يقبل أحد قول أطباء الارواح وهم الرسل عليهم السلام وورثتهم من العلماء الهادين المرشدين في اتقاء تاثير وسوسة الشياطين وفي التوبة من سوء تأثيرها بارتكاب المماصي والشرور — وحينتُـذ يكون هـذا العقل المادي المأفون قاضيا على أصحاًبه المساكين بفساد أبدائهم وأرواحهم جميما . فان قيلاان الاطباء قد تبتت فائدة طبهم وأدويتهم بالتجربة فوجبت طاعمهم والتسليم لهم بما يقولون — قلنا أن فائدة طب الانبياء وورثتهم في هداية الناس وتهذيب ألحالاقهم وصلاح أعمالهم، أشد ثبوتا، ولكن هؤ لا الماديين على ضعف عَقُوهُم يُؤْمِنُونُ بِكُلُّ مَا يَقُولُهُ الأطباء وإنْ لِم يثبت عندهم بالرؤية ، ولا بنظريات الفكر ، فهم يجتهـدون في حفظ أبدالهـم من الجهـة المادية واكتهم يجهلون مايجني عليهم كفرهم بالطب الروحي الديني في أرواحهم وأبدانهم

جميدًا ، فإن هذا الكفر يحصر همهم في التمتع باللذَّات الدُّنيوية فيسرفون فيهما يما يضعف أبدائهم مهماتكن العناية بها عظيمة . دع افساد أخلاقهم وأرواحهم وما يجنيه عليهم وعلى أمنهم وعلى البشر جميما . فلوكان الخونة الذين يتخذجم الاجانب أعوانا لهم على استعباد أمتهم مؤمنين معتصمين بتقوى الله وهدي كتبه ورسله من الطمع وحب الرئاسة بالباطل وغير ذلك مما حرمه الله تعالى لما خانوا الله وخانوا أمانة آمتهم وأوطانهم اتباعا لشهواتهم ، وطمعا في تأثل الاموال والادخار للاولاد ؛ ( ٨: ٢٧ يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تملمون ٢٨ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده

أُجر عظيم ) بل قال أعظم فيلسوف يحتممون عقله وعلمه : ان هذه الافكار المادية التي تغلبت فيأوربة على الفضائل فدمحت الحق من عقول أهلها فلايعقلون ◄ منه الا تحمَّكيم القوة ، وستتخبط به الامم ويختبط بعضهم ببعض ليتبين من هو الاقوى فيكون سلطان العالم. هذا مأسمه الاستاذالامام من الفيلسوف هربرت سينسر (في ١٠ أغسطس سنة ١٩٠٣) وكتبه عنه وقد زادنا فيروايته اللفظية له أنه كان يتوقع هذه الحرب المامة الوحشية؛ ويمدهامن سيئات الافكار المادية وضعف الفضيلة ، وقد روينا ذلك عنه بالمعنى مع فوائد أخرى من قبل ومن المصائب على البشر أن أكثر المؤمنين بطب الدين الروحي في هــذه القرون الأخيرة لا يقفون فيها عند حدود ما أنزل الله على رسولة وما فهمه

والبدع والضلالات، ما جعلهم حجة على دينهم وفتنة للذين كفروا ينقرونهم، منه - فتراهم لا يتقون الوسواس الضار الذين يجدونه في خواطرهم كما يجب « تفسير القرآن الحكم» « « ملك الما ي

منه رواته من السلف الصـالح بل زادوا وما زالوا يزيدون فيــه من الخرأفات،

التفسير : خ لم

وإما يتبعون في الجن والشياطين تصليل الدجالين والدجالات كزعمهم أن الشياطين عرضون الاجساد ويخطفون الاطفال ، وان لهؤلاء الدجالين صلة بهم وتأثيرا في جملهم على ترك الضرر والمساعدة على النفع بشفاء المرضى ورد المفقودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفقودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والبغض بين الازواج والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والمفتودين ، والحب والعشاق ، ومرف ذلك الزار المفتودين ، والحب والعشاق ، ومرف ذلك الزار الذي المفتودين ، والحب والعشاق ، ومرف ذلك النائر ، والمفتودين ، والحب والعشاق ، ومرف ذلك الزار والمؤلدين ، والحب والعشاق ، ومرف ذلك الزار والمؤلدين ، والحب والعشاق ، ومرف ذلك الزار والمؤلدين ، والمؤل

يخرجون به الشياطين من الاجساد برعمهم ؛ ولهذه الخرافات مضار ورزايا كثيرة في الابدان والارواح والإموال والاعراض، فهي بذلك شبهة كبيرة للماديين على المتدينين ، المقلدين للجهال والدجالين ، والدين لم يثبت للشياطين ما يزهمه الدجالين ، مل يثبت للشياطين ما يثبت الدجالين ، مل يثبت لحم والما يثبت

الدجالون ، ولم يثبت لهم ولا لغيرهم ما يدعونه من التصرف فيهم ، وانما يثبت كتاب الله تعالى الشياطين وسوسة هي من الاسباب العادية التأثير في القلوب المستعدة لهاكتاً ثير جنة الهوام في الاجساد المستعدة ، وان مقاومة كل منهما في استطاعة الانسان ، وقداً رشده اليه القرآن. وصرح في هذه الآية بان الشياطين يرون الناس من حيث لا يرام الناس ، وهؤلاء الدجالون ينفون مأثا ثبت كتاب الله و يثبتون مانقاه ، ويقولون بغير علم

روي عن ابن عباس ( رض ) أن النبيّ ( ض ) مارأى الجن الذين استمعوا القرآن منه مستدلا بقوله تعالى ( قل أوحي اليّ انه استمع نفر من الجن ) ولكن روي عن ابن مسعوداً نه راهم وفي احاديث اخرى انه كان برى الشياطين وكان الشافعي (رح ) برى أن رؤيتهم من الخوارق الخاصة بالانبياء فقد روى البهتمي في مناقبه عن صاحبه الربيع أنه سممه يقول من زعماً نه برى الجن ردد ناشهادته الأأن يكون نبيا. وخصه بعضهم برؤيتهم على صورتهم التي خلقوا عليها. واختلفت خوق المسلمين في تشكلهم بالصور فالجمهور يثبتو نه ولكن بعضهم يقول : إنه تخييل فرق المسلمين في تشكلهم بالصور فالجمهور يثبتو نه ولكن بعضهم يقول : إنه تخييل

فرق المسلمين في نشكام بالصور الجمهور يتبنونه ولكن بعصهم يقول . إن حيين لاحقيقة وهومرويء عمر (رض) فقد قال مامعناه: إنا حداً لا يستطيع تغيير الصورة التي خلقه الله عليها ولكن تخييل كتخييل سحرة الانس و تقدم نص الرواية في بحث استهواء الشياطين من سورة الانعام وما فيها وأخرج ابوالشيخ في العظمة عن ابن عباس قال «أي رجل منكم تخيل له الشيطان فلا يصدن عنه وليمن قدما فانهم منكم أشدفر قا منكم منهم » الح وهو صحيح في كون الشياطين وسائر الجن العاقلة تخاف من البشر الذين خلقهم الله تعالى أرق منهم كجن الحشرات الذين ورد في الحديث أن منها ما يطير ومنها حيات وعقارب، وقد على الحشرات الذين ورد في الحديث أن منها ما يطير ومنها حيات وعقارب، وقد على

فصلنا القول فيها وود في الجن وما قيل فيهم في مواضع من التفسير ومن

لمنار ولا حجة في شيء منها لهؤلاء الدجالين الذين يأكلون أموال جهلة العوام بالباطل ، بولايتهم للشياطين وولاية الشياطين لهم، وقد خوفوا الناس منهم حتى أوقعوا الرعب في قلوبهم، وأوقعوهم في ضلالات كثيرة

ان مفاسد (الزار) كثيرة مشهورة في هذه البسلاد، وقد وصفناها من قبل في المنار، وسببها اعتقاد الكثيرات من النساء المرضى بأمراض عادية ولاسيا اذا كانت عصبية، ان الشياطين قددخلت في أجسادهن، وأن صانعات الزار يخرجنهم منها بارضائهم والتقرب اليهم بالقرابين وغيرها، وهذا نوع من عبادة الجن التي كانت في الجاهلية فأزالها الاسلام باصلاحه، ولماجهل الاسلام في كثير من البلاد وقبائل البدو عادت الى أهلها، وقد كان من حسنات تأثير الشيخ محمد بن عبدالوهاب المجدد للاسلام في نجدا بطال عبادة الجن وغيرا لجن منها عولم يبق فيها الا أهل تجريد التوحيد واخلاص المبادة شه، ولكن علماء الازهر الفاشية في هذه البلاد.

ونحن نذكر من ذلك واقعة وقفنا عليها من امرأة كانت تأتينا باللبن كل صباح من ريف الجيزة . وهي أن ولدها غرق في النيل فسألت عنه بعض الدجالين فأخبرها بأن أحد الاسياد (أي عفاريت الجن) أنقذه ووضعه عنده فهو يعيش في ضيق وشظف وانه هو يمكنه أن يوصل اليه ، ماتجود به والدته عليه، فكانت تعطيه ماتقدر عليه من الطمام والدجاج والحمام المقلي مع شيء من الدراهم اجرة انقله، وتعتقدان ذلك كله يصل الى ولدها عند العفريت الذي أخذه، ويكون سبباً لحسن معاملته له، وربما يطلقه بعد ، وما زال أهل بيتنا يتصحن لها بترك ذلك الدجال المفتري المحتال حتى أقنعنها بكذبه بعد ان خسرت كل ما كانت تربحه من بيع اللبن.

فان قيل ان آلا ناجيلاً ثبتت ان الشياطين تدخل في أجساد الناس و تصرعهم، وان المسيح عليه السلام كان يخرج هذه الشياطين باذن الله تعالى منهم، وفي القرآن المجيد مايشير الى ذلك في قوله تمالى (كايقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وان قالوا انه تمثيل حكي به ماكان مألوفاً عند العرب، وقد حكي عن بعض العلماء المحققين دون الخرافيين وقائع فيه كوقائع الانجيل ، ومن ذلك ما حكاه العلامة ابن القيم عن أستاذه شيخ الاسلام ان تهمية، فهل كل تنكر ذلك أم ماذا تقول فيه ؟

فإلجواب اننا وإن كنا لانعرف لهذه الاناجيل أسانيد صحيحة متصلة وقد أمرنا أن لانصدق أهل الكتابولا نكذبهم فيالاحجة له اوعليه فيكتابنا – وانكان شيحا الاسلام من أجل الثقات عندنا فيما يرويان عن أنفسهما وعن غيرهما بالجزم ـــفاننانقول: ازوقائع الاحوال في هذا المقام فيها اجمال، هي به قابلة لانواع شتى من الاحتمالُ ، على ان ما يؤخذ منها على ظاهره لاحجة فيــه على شيء من أعمال الدجالين التي ينكرها الشرع والمقل ، وأين دجل هؤلاء الفساق المحتالين من معجزة أو كرامة يكرم الله بِها نبياً مرسلا أو ولياً صالحاً فيشفي على يديه مصروعاً ألم به الشيطان أم لم يلم "، وما إلمام الشيطان ببعض الناس بالمحال عقلا حتى نحار في فهم أمثال هذه الروايات النادرة عند أهل الكتاب وعندنا بل عند جيم الام ، وإن بعض الامر اض العصبية التي يصرعاً صحابها لابسهم الشيطان فيهاأم لالتشفى بتأثير الاعتقادو بتأثيرارادة الأرواح القوية اذا توجهت الى الله تمالى سائلة شفاءها ، ومَا نحن بالذين يدارون الماديين أو يبالون بانكارهم لكلءالا يثبته الحسلهم ولعتقدان جملة ماوردعن الانبياء والعلماء ومااشتهر عند كلُّ الام يفيد في مجموعُه التواتر المعنوي في إثباتاصل لهذه المسألة . وما لنا لا نذكر أنه قد وقع لنامن ذلك مايعده كثير من الناس أمراً عظيما ويستبعدون أن يكون من فلتات الاتفاق و نوادر المصادفات : من ذلك اله كان في بلدنا (القامون) في سورية رجل صياد اسمه (عمر كسن)رمي شبكته ليلة في البحر فسمع صوتاً غيرمألوف فما لبث بمد ذلك ان صاريصرع، ويخيل اليه هجوم فئة من آلجن عليه يضربونه متهمين إياه باصابة فتاة منهم ، ورآني وهو غائب عن الحس بالهيئة التي كنت أخلو فيها لامبادة وذكر الله في حجرة خاصة وبيسدي مخصرة قصيرة من الابنوس كنت أعتمدعليها - ولم يكن رأى ذلك قط-رآني أَطرد الجن عنه بهذه المخصرة ، وكان أهله قد ذكروا لي أمره ، ثم دعوني الى رؤيته ورقيته والدعاء له ، فذهبت فألفيته مغمى عليه لايرى ولا يسمع ممن حوله شيئًا، ولكنه كان يقول:جاء سيدنا الشيخ رشيد .... ولما رأيته على هذه الحالة توجهت الى الله تمالى باخلاص وخشوع ووضمت يدي على رأسه وقلت: ( يسم اللهِ الرحمن الرحيم . فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) ففتح عينيـــه وقام كأنما نشط من عقال ، ثم عاد اليه هذا بعد زمن طويل الأأذكرة وشفاه الله تعالي وأذهب عنه الروع ثانية بنحويما أذهبه عنه في المرة الاولى ؛ ولكنني لم أر أولئك الجن الذين كان يراني أجادهم وأذودهم عنه، والواقعة تحتمل التأويل عندي ، ولا اعدها دليلا قطعياً على كون صرعـه كان من الجن كما انه لأمانع عندي أن يكون منهم ، وقدذ كرت هذه الواقعة لشهرتها عندنا في البلد ، وقد يكون من غريب الاتفاق اني كنت اعاشر بعض اصحاب هذا الصرع ولكن لم يكن يحدث لهم وانا ممهم قط. ومنهم حموده بك اخو شيخنا الاستأذ الامام ، كنت اكثر الناس معاشرة لهم وما من احدكان يكتر زيارتهم الا ورأى حوده يصرع ولاسيما بعد اشتداد النوبات عليه فياثناءمر ضالشيخ وبعده حتى كانت ربما تتعدد في اليوم الواحد ولكنني كنت امكث عندهم في الاسكندرية الإيام والليالي ؛ ولم يقع له شيء من ذلك امامي ، ومثله في ذلك صديقنا محمد شريف الفاروقي – رحمهما الله تعالى – ولا استبعد أن يكون لبعض الارواح تأثير في بعض، كما لا أنفي على سبيل القطع ان يكون ذلك من نوادر الاتفاق، وكان شيوخ بلدنا ينقلون عن جدي الثالث غرّائب في هذا الباب وانبي لم أذكر مثل هذا الالامرين احدها ان لا يظن ظان انبي اميل في تشددي في كشف غش الدجالين الي آراء الماديين، وثانيهما ان لا يجمل احد ما نقلءن مثل شيخ الاسلام من ارساله رسولا الىالمصروع يخرج منهالشيطان حجة على من ينكر دجل هؤلاء الضالين من عباد الشياطين أو الدعاة الىعبادتهم بتخويف الناس مما لا يخيف منهم ، او التقرب اليهم بما يعد عبادة لهم ، كما يعبد اليزيدية ابليس جهرا بدعوى أنهم بذلك يتقون شره والعياذ بالله تعالى فأمثال هؤلاء الدجالين واتباعهم هم الذين قال الله تعالى فيهم : -

﴿ انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾ أي قد مضت سنتنا في التناسب بين انواع المخلوقات المتجانسة والمتشاكلة ان يكون الشياطين الذين هم شرارالجن، أولياء لشرارالانس، وهم الكفار الذين لا يؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله اعان اذعان بحيث يهتدون بوحيه ويزكون انفسهم بعبادته وآدابه حتى يبعد التناسب والتجانس بينهما، فهذا الجمل لا يدل على مايدعيه الجبرية، واسناده الى الله تعالى لا يقتضي أنه جعله خارجا عن نظام الاسباب والمسببات ونتائج الاعمال الاختيارية التي تسند الى مكتسبها باعتبار صدورها عنهم والى الخالق تعالى باعتبار خلقه وتقديره لذلك في نظام الكون وسننه، وقد أسند هذه الولاية الى مكتسبيها بمزاولة أسبابها في قوله الآتي قريبا

(إنهم اتخـذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهـم مهتــدون فاكتساب الكفار لولاية الشياطين باستعدادهم لقبول وسوستهم وإغوائهم، وعدم احتراسهم من الخواطر الباطلة او الشريرة من لمتهم، كاكتُساب ضعفاً، وتناول الاطممة والاشربة القابلة للفساد، بما فيهامن جراثهم تلك الامراض، كما تقدم شرحمه آنفا - فأولياء الشيطان هم اصحاب الوساوس والاوهام ، والخرافات والطغيان، والمتولون لةرنائه من اهل الطاغوت والدجلوالنفاق، كما يؤخذ من عدة آيات ،

وقد كانوا في الجاهلية يعبدون الجن والشياطين لابطاعتهم في وسوستهم فقط بل كان منهم من يستميذ بهم كاقال تعالى ( وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهمًا ) وكانوا يتقر بون اليهم بما يظنون أنه يعطفهم غليهم فيمنع ضررهم أو يحملهم على نفعهم كا يتقرب اليهم الدجالون اليوم بالبخور والعزائم والاستغاثة، وكل ذلك عبادة تدخل في قوله تعالى ( أَلَمْ أَعْهِدُ اللَّهِمُ يَانِي آدم الانعبدوا الشيطان انه لكر عدو مبين \* وان اعبدوني هذا صراط مستقيم )! وقد اشتهر أن بعض الدجالين ، يتقرب الى الشياطين بكتابة شيء من القرآن وشده على عور ته وهذا من اقبح انواع الكفر واسفلها، فهل يليق بالمؤمن الذي يتولى الله ورسوله ازيلجاً الى آحد من هؤلاءالدجالين في مصالحه يرجومنه نفعا او دفع ضر؟

وجملة القول إن الله تغالى فَضل الانس على الجن وجملهم ارقى منهم ، ولوكانوا يرون المكلفين منهم كالشياطين لتصرفوا فيهمكما يتصرفون بجنة الهوام وميكروبات الامراض. وفاقا لقول الحبر ابن عباس (رض) النخوفهم منا اشد من خوفنا منهم . والوسوسة منهم تكون على قدر استمدادناً لقبولها فذنها علينا. وان ما يذكره الناس من ضررهم وصرعهم فاكثره كذب ودجل والنادر لا حكم له .

<sup>(</sup>٧٧) وَإِذَا فَعَلُوا فُحِشَةً قَالُوا وَجَدْاً عَلَيْهَا آبَاهَ نَا وَاللَّهُ أَمَرِنَا

بِهَا . قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْ مُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿

( ٢٨ ) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِيطِ رَأَ فِيمُوا وُجُوهَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْءُوهُ مُخْلِصِ بِنَ لَهُ الدِّينَ (٢٩) كَمَا بَدَأً كُمْ لَمُودُون (٣٠) فَريقًا هٰذَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ. إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْنَدُونَ

هذا بيان لبعض آثار ولاية الشياطين للذين لا يؤمنون ، أي انهم يطيعونهم في اغوائهم في أقبح الاشياء ولا يشعرون بقبحها

﴿ وَاذَا فِعَلُوا فَاحْشَةً قَالُوا وَجَدَّنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهَامُرُنَا بِهَا ﴾ قال ابن جرير رحمه الله تمالى في تقسير هذه الجلة : وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله الذين جمل الله لهمالشياطين آولياء قبيحا من الفعل وهو الفاحشة وذلك تعريهم للطواف بالبيتُ وتجردهم له فمذلوا على مااتوا من قبيح فعلهم وعوتبوا عليه قالوا: وجدنا على مثل مانفعل آبائنا فنحن نفعل مثل ماكانوا يفعلون ونقتدي بهم ونستن بسنتهم، واللهامرنا به فنحن نتبع أمردفيه.اه والفاحشة كلماعظم قبحه وفسرها هووغيره هنابطواف اهلالجاهلية عراة لان المسلمين لماكانو ايمذلونهم ويقبحون فعلتهم هذه كانوا يجيبون بهذا الجواب. ومما رواه في ذلك قول مجاهد: كانوا يطوفون بالبيت عراة يةولون نطوف كما ولدثنا امهاتنا فتضع المرأة على قبلها النسمة ( اي القطعة من سيور الجلد ) أو الشيء فتقول :

اليوم يبدو بمضه أو كله ﴿ وَمَا بِدَا مِنْهُ فَلَا أَحَــلُهُ

وقدتقدم ذكر هذهالغملة الفاحشة وما روي من شبهتهم الشيطانية علبها وهي أينهم لا يطوفون ببيت ربهم في ثياب عصوه بها ، وبينا فساد هذا القول فأما اعتذارهم بالتقليد فقد رده الكتاب العزيز في مواضم تقدم بمضها في سورتي البقرة والمائدة . وقال مفسرو المتكامين كالرمخشري والبيضاوي والرازي انه تمالى لم يجب عن هذه الحجةوهي محض التقليد لما تقرر في المقول من أنه طريقة فاسدة لان التقليد حاصل في الاديان المتناقضة فلو كان حقا لزم القول بحقية الاديان المتناقضة، وهو محال . فلماكان فساد هذا الطريق ظاهرا لم يذكر الله تعالى الجوابعنه . هذا تقريرالزازي، وقوله بفساد التقليدوكونه حجة داحضة في نظر العقول السليمة صحيح ، ولكن زعمه أن هذا سبب

لعدم الرد غير صحيح ، فقد رد تعالى عليهم بمثل قوله ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاولامهتدوز)والصواب أنه استغنىءنالرد الصريح،هنا بردمااقترن به المتضمن للرد عليه وبيان بطلائه

وأما اعتذارهم بما زعموا من أن الله تعالى أمرهم بذلك فقد أمر الله تعالى

رسوله (ص) بأن يدحضه بقوله لهم هو قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون هو وهذا القول تكذيب لهم من طريقي العقل والنقل ، أما الاول فتقريره أن هذا الفعل لا خلاف بينكم وبيننا في أنه من الفحشاء أي أقبح القبائح ، والله تعالى منزه بكاله المطلق الذي لا شائبة للنقص فيه أن يأمر بالفحشاء وانحا الذي يأمر بها هو الشيطان الذي هو مجمع النقائص كا قال تعالى في آية أخرى (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) وهذا حجة على من ينكر الحسن والقبح العقلي في الاحكام الشرعية لاجل مخالفة من توسعوا في تحكيم العقل في ذلك . وأما طريق النقل فهو ان ما يسند الى الله تعالى من أمر و نهي لا يثبت عجرد الدعوى بل يجبأن يعلم بوحي منه تعالى الى رسول من عنده ثبت رسالته بتأييده تعالى له بالا يات البينات . فالاستفهام في قوله من عنده ثبت رسالته بتأييده تعالى له بالا يات البينات . فالاستفهام في قوله تعالى « أنقولون على الله ما لا تعلمون» للانكار المتضمن للتوبيخ، وللرد على المقلدين فانهم باتباع آبائهم وأجدادهم وشيوخهم في آرائهم وأعمالهم الدينية غير المسندة الى الوحي الالهي بقولون على الله ما الإعلمي بقولون على الله ما الإعلم وأعداده ما المسندة الى الوحي الالمي بقولون على الله ما الومي المقولة عليه الله يعلمون انه شرعه لعباده .

وبعد أن أنكر عليهم أن يكونوا على علم في هذا الطريق النقلي وهو من باب السلب والنفي، توجهت الانفس الى مغرفة ما يأم به تعالى من محاسن الاعمال، ومكارم الاخلاق والخصال، فبينه بطريق الاستئناف، قائلالرسوله في أم ربي بالقسط أي العدل والاعتدال في الاموركلها، وهو الوسط بين الافراط والتفريط فيها، وقد تقدم تفسيره لفظا ومعنى في سورتي النساء والمائدة، والوسط في اللباس الذي يعبد الله تعالى فيه أن يكون حلالانظيفاً لائقا بحال لابسه في الناس لاثوب شهرة في تفريظ التبذل ولافي إفراط التطرس، وسيأني الامر بأخذال ينة عند المساجد من هذا السياق، وقدم عليه هنا ما يتعلق بفقه العبادة ولبابه الدال على جهلهم ما وهوقوله في وأقيموا وجوهم عندكل مسجد وادعوه مخلصين له الدين أي قل لهم أيها الرسول أمر ربي بالقسط مسجد وادعوه مخلصين له الدين أي قل لهم أيها الرسول أمر ربي بالقسط

فأقسطوا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد – او وقل لهم أقيموا الخ – اقامة الشيء إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه كافامة الصلاة واقامة الوزن بالقسط، والوجه حسي ومعنوي — فقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) من الاول وقوله (فأتم وجهك للدين حنيفاً)من الثاني ، والمرادبه توجه القلب وصحة القصد؛ فان ألوجه يطلق على الذات، وما هنا من الثاني وان وردعن بمضهم تفسيره بالاول أيضاً وجعله بمضهم بمعنى التوجه الى العكمبة في كل صلاة في كل مسجد أينماكان . والمعنى : أعطوا توجهكم الى الله تعالى عنــد كل مسجد تمبدونه فيه حقه من صحة النيــة وحضور القلب وصرف الشواغل سواء كانت المبادة طوافا أو صلاة أو ذكراً أو فكراً وادعوه وحده مخلصين له الدين ، بأذلا تشوبوا دعاءكم ولا غيره من عبادتكم له بأدنى شائبة من الشرك الاكبروهوالتوجه الىغيره من عباده المكرمين كالملائكة والرسل والصالحين ولاالى ماوضع للتذكير بهم من الاصنام والقبور وغيرها – ولا من الشرك الاصفروهو الرياءوحب اطلاع الناسعلى عبادتكم والثناء عليكم بهاو التنويه بذكركم فيها. وكانوا يتوجهون الىغيره معه زاعمينأن المذنب لايليق به أن يقبل على الله وحده ويقيم وجهه له حنيفًا؛ بل لا بدله أن يتوسل اليه بأحد من عباده الطاهرين المكرمين ليشفع لهم عنده ويقربهم اليه زلفي . وهذا من وسواس الشيطان ، وشبهتهم فيه كشبهتهم في عدم الطواف في ثياب عصوه فيها ، وجعل هذا وذاك من الدين ونسبته الى الله تعالى افتراء عليه وقول عليه بغير علم مما أوحاه الى رسله ، وانما اوحى البهم ما نطقت به هذه الآية وأمثالها من الآيات الناطقة بالامن بتجريد التوحيد من كل شائبة والاخلاص في العبادة – كما أمر بأخــذ الزينة عند كل مسجد وجعــل الظاهر عنواناً للباطن في طهارته وحسنه من غير رياء ولا تكلف كما هو مقتضى تحري القسط والمدل في كل امر ﴿ كَمَّا بِدَأَكُمْ تَمُودُونَ فُرِيقًا هِدَى وَفُرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةُ ﴾ هذا تذكير بالبعث والجزاء على الاعمال ودعوة الى الايمان به في إثر بيان اصل الدين ومناط الام فيه والنهي، الوارد في سياق اصل تكوين البشر، واستعدادهم للإيمان

الكلام الموجز المهجز فانهاده وى متضمنة للدليل بتشبيه الاعادة بالبدء فهوية وله: « تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن »

والكفر، والخيروالشر، وما للشيطان فيذلك من اغواء الكافرين الذين يُتو لونه، وعدم سلطانه على المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله . وهذه الجملة من أباخ

كابداكم ربك خلقاً وتكويناً بقدرته تمودون اليه يوم القيامة \_ حالة كونكم فريقين \_ فريقاً هداهم في الدنيا بيمثة الرسل فاهتدو الإيمانيم به وإقامة وجوههم له وحده في العبادة ودعائه تخلصين له الدين لا يشركون به أحداً ولاشيئا - وفريقا حق عليهم الضلالة لاتباعهم اغواء الشيطان، واعراضهم عن طاعة الرحمن، وكل فريق يموت على ما عاش عليه ، ويبعث على ما مات عليه ، ومعنى حقت عليهم الضلالة ثبتت بثبوت أسبابها الكسبية ، لاأنها جعلت غريزة لهم فكانوا مجبورين عليها ، يدل على هذا تعليلها على طريق الاستثناف البياني بقوله تعالى

﴿ الْهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ اولياء من دونَ اللهِ وبحسبونُ الْهُمُ مُهْتَدُونَ ﴾ عاد هنا الى الكلام عن المشركين بضمير الغائبين بعد انتهاء ما أمر به الرسول من خطاب المحتجين منهم عا يبطل حجتهم التي حكاهاء بهم - ومعنى اتخاذ فم الشياطين أُولِياءاً بهم اطاعوهم في كل ما يزينونه لهم من الفواحش والمنكرات ، كأنهم ولوهم امورهم من دون الله الذي يأمر بالعدل والاحسان ، وينهى عن الفحش والمنكر والبغيُّ والمدوان ، ويحسبون الهم مهتدون فيما تلقهم الشياطين من الشبهات، كجمل التوجه الى غير الله والتوسل به اليه فيالدعاء وغيرُه بما يقربهم اليه تعالى زلقى، وجمل الرب تمالى كالملوك الجاهلين الظالمين ، لايقبل عبادة عبده المذنب الابواسطة بعضالمقربينءنده،كالملكالجاهل.معوزرائهوحجالهوأعوانه، وغير ذلك بما ذكراً نفا من شبهتهم على طوافهم عراة ،وماتقدم في سورة الالعام ، من تحريم ماحرموا من الحرث والانعام ،

وأكثر من ضل من البشر في الاعتقاديات والعمليات يحسبون أنهم مهتدون، واقل الكفار الجاحدون للحق كبرا وعنادا كأعداء الرسل في عصورهم، وحاسدهم على ما آتاهم الله من فضله فكرمهم به عليهم ، كما حسد أبليس آدم واستكبر عليه ، ومنهم فرعون والملا من أشراف قومه الذين قال تعالىفيهم(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماوعلوا )ومنهم كبراء طواغيت قريش كأبي جهل والوليد أبن المغيرة والاخنس بن شريق الذين قال تعــالى فيهم ( فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) وأما سائر الناس فضالون بالتقليدوا تباع الشمات الشيطانية،أو بالنظريات والآراء الباطلة،وهم الذين قال تعالى فيهم (قل ول انبئكم بالاخسرين أعمالا ؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ) ولو كان التقليد عذراً مقبولًا لكان اكثر كفار الارض

في جميع الإزمنة والامكنة معذورين ناجين كالمؤمنين،

ألم تر أن التقليد قد أضل الالوف التي لا تحصى من المسامين الذين صدق عليهم الحديث الصحيح « لتتبعن سنن من قبله شبرا بشبر وذراعا بذراع» فتركو اهداية الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، واتبعو اللبدع المستحدثة فأذا دُعوا الى الله ورسرله : قالوا قال الشيخ فلان، وفعل الولي الصالح فلان، وهؤلاء أعلم وأهدى منا بالسنة والقرآن ، وانحا أمرهم الله أن يتبعواما أنزله اليهم وبهاهم أن يتبعوا من دونه أولياء كما تقدم في صدر هذه السورة، وما اضيع البرهان عند المقلد (\*

وأما أهل النظر فمنهم من بلفته دعوة الرسول على وجهها أو على غير وجهها ومنهم من لم تبلغه ، وفي كل منهم من ببحث عن الحق ليتبعه ومن لم يبحث ذهب بمض المتكامين الح أن من بذل جهده في النظر والبحث والاستدلال على الحق فاتبع ما ظهر له أنه الحق بحسب ما وصلت اليه طاقته وكان مخالفا في شيء منه لما جاءت به الرسل لا يدخل في مدلول هذه الآية وأمثالها بل يكون معذوراً عند الله تعالى لقوله ( لا يكاف الله نفسا الا وسعها ) . وقد اشترطوا

عنى من لطائف الاتفاق أنه قد جاءني وأنا أفسر هذه الآية كتابان أحدها من (بنكوك - سيام) في الشرق الاقصى والآخر من بمض بلاد اليمن يذكر في كل منهما عداوة بمض المقلدين للمنار، بأنه يدعو الى ما يخالف بل يحقر و يضلل ما جرى عليه الا آباء والاجداد، فأما ما عليه أهل سيام فمنه أن نساءهم يخرجن الى الاسواق والمجامع عاريات الاجسام لايسترن الا السوأتين و يشاركن البوذيين في باب الفتاوى - فهذا بعض ماجرى عليه الاباء والاجداد، ولا يجري عليه الذي اهتدوا باب الفتاوى - فهذا بمض ماجرى عليه الاباء والاجداد، ولا يجري عليه الذي اهتدوا بالمنار الى كتاب الله وسنة رسوله (ص) وأما ولاد اليمن فأن بعض الملويين من الحضارمة قد نشطواني هذه السنين الى بث دعوة غلو في التشيع ودعوى وجوب الباع الناس الكل من ينسب الى السلالة العلوية بناء على أن كل ما ورد في آلى ببت الني (ص) في عصره بشاركهم فيه ذرار بهم الى يوم القيامة وان كانوا من أجهل ببت الني (ص) في عصره بشاركهم فيه ذرار بهم الى يوم القيامة وان كانوا من أجهل لويدية أو الامامية بل الى فوضى في الدين لا حد لها . وقد قامت قيامة الناس عليهم في جاوه وسنعافو ره وغيرها من البلاد التي ببنون فيها هذه الدعاوي الجهاية كا بلغنا وكلهم يكرهون المنار طبعا و يصدون عنه . . فهذه عواقب ضلالة التقليد كل با بلغنا وكلهم يكرهون المنار طبعا و يصدون عنه . . فهذه عواقب ضلالة التقليد

في حجية بلوغ الدعوة كونها على وجه من الصحة والحجة يحرك الى النظر فيها والا فليس من شأن أحد من البشر أن يبحث عن كل مايبلغه من أمر الاديان ولا سيما اذا بلغه بصورة مشوهة تدعو الى الاعراض عنها ، واتقاء اضاعة الوقت في النظر فيها ، ويزعم كثير من المسامين أن جميع أهل هذا المصر فنه بلغتهم دعوة الاسلام على وجهها وما أجهلهم بحال المصر وأهله وبالدعوة وادلتها

قال السيد الالوسي في تفسير (ويحسبون أنهم مهتدون) عطف على ما قبله داخل معه في حير التعليل أو التأكيد ، ولعل الكلام من قبيل \* بنو فلان قتلوا فلانا \* والاول في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند والمخطيء ، وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه. واختلف في توجه الذم على الاخير وخلوده في النار، ومذهب البعض أنه معذور ، ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلا ومن له عقل لم يدرك به الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعا في طلبه ، فيث يعذر الاول بعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك ، ولا يرون مجرد المالكية واطلاق التصرف حجة . ولله الحجة البالغة ، والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أم الحق كنار على على على حواله ليس في مشارق الارض ومغاربها اليوم كافر مستدل كنار على على الامسلى معاند، أومستدل بما هو أو هي من بيت المنكبوت، عالا يقدم عليه الامسلى معاند، أومستدل بما هو أو هي من بيت المنكبوت، وانه لاوهن البيوث ، والظاهر ما قلنا اه

هذا وان المعذور في الخطأ لا يكون عند الله كالمصيب ، وإب الذي يتحرى الحق المرضي عند الله تعالى المنجي في الآخرة لابد أن يعرف باخلاصه في النظر واجتهاده في الطلب كثيرا من الحق والخير ، ومعرفته حجة عليه ، ومن كان هذا شأنه كان أجدر الناس بقبول دعوة الرسل اذا بلغته على وجهها ، لانه أحق بها وأهلها ، فان لم يقبلها كان في نظره على هوى . ويتفاوت هؤلاء المجتهدون المخطئون بتفاوت حظوظهم من معرفة الحق وا تباء ، ومعرفة الخيروالعمل به واجتناب ضده ، اذ بذلك تتركى الانفس والمدار في الأخرة على الخيروالعمل به واجتناب ضده ، اذ بذلك تتركى الانفس والمدار في الآخرة على والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

(٣١) يُدِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَلَا نَسْرِفُوا إِنَّهُ لَآنِحِبُ الْمُسْرِفِينَ (٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ وَالْمُشْرِفِينَ (٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ النَّيْ الْمُسْرِفِينَ (٣٢) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ النَّيْ الْمُشْرِفِينَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لَلَذِينَ وَيَعْمَ اللهِ النَّيْ اللهِ النَّيْ اللهِ الله

روى مسلم في صحيحه والنسائي والبيهقي في سننهما ومخرجو التفسير المأثور عن ابن عباس ان النساءكن يطفن بالبيت عراة الا أن تجمل المرأة على فرجها خرقة وتقرل

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله واخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لأنطوف في ثياب أذنبنا فيها، فجاء تامر أة فألقت ثيابها فطافت، ووضعت يدها على قبلها وقالت: (البيت) فنزلت هذه الآية (خذوا زينتكم عند كل مسجد — الى قوله — والطيبات من الرزق) والروايات في هذا المعنى كثيرة عن ابن عباس و تلاميذه وغيرهم من مفسري السلف وفي بعضه اعنه أنهم كانوا يطوفون بالليل عراة وأكثرها مطلقة . وفي بعضهاعنه: كانت العرب اذا حجوا فنزلوا في أدنى الحل نزعوا ثيابهم ووضعوا رداءهم ودخلوا مكة بغير رداء الأ أن يكون الرجل منهم صديق من الحس (المعمد) وفي ويطعمه من طاوس أنهم كانوا يضعون ثيابهم خارجا من المسجد ويدخلون فاذا رواية عن طاوس أنهم كانوا يضعون ثيابهم خارجا من المسجد ويدخلون فاذا دخل رجل وعليه ثيابه يضرب و تشرع عنه ثيابه فنزلت. وعن قتادة حكاية ذلك عن حي من المين والصواب انه عام ولم يكن أحدد من العرب يلبس ثيابه في عن حي من المين والصواب انه عام ولم يكن أحدد من العرب يلبس ثيابه في

<sup>(</sup>١) الحمس جمع أحمس كحمر جمع أحمر وهو وصف لبني قريش وصفوا به لحماستهم أو تحمسهم أي تشددهم في الدين من الحماسة التي هي الشدة والشجاعة أو لانهائهم الى الحماء وهي الكعبة

الطواف الا الحس من قريش فانهم كانوا يميزون أنفسهم على سائر الناس: يطوفون بثيابهم -- وهذا حسن في نفسه -- ويأتون البيت من ظهره لا من بايه اذا كانوامحرمين، وقد أبطل هذا كتاب الله تعالى بقوله ( وليس البر بأنَّ تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واءتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ) ويقفون عند المشعر الحرام (جبلةزح) بمزدلفة لا في عرفات. ويمللون هذا بأنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه ، وعرفة خارج حد الحرم المعروف بالعامين المنصوبين اللذين ينقرالحجاج من بينهما عند الدفع منها الى المزدلفة ولذلك ورد أنالنبي (ص) لماخرج فيحجة الوداع الى الموقف كانت قريش لاتشك في أنه يقف عند المشمر الحرام بمن معمه من قريش ويأمرالناس بأن يذهبوا الى عرفة فيقفوا فيها فحاب ظنهم، وأبطل النبي (ص) امتيازهم وسن لهم ولغيرهم المساواة. وبدأ (ص) بنفسه حتى انه أبي أن يتخذ لنفسمه مكاناً في مني يستظل فيه من الشمس لما أرادوا عمله له . وقال « منى مناخ من سبق » رواه الترمذي وابن ماجه والحا كم عن عائشة بسند صحيح

وجملة القول إن الروايات في سبب نزول هاتينالا آيتين قد روي مثلها في نزول ما قبلهما منآيات اللباس كما تقدم مختصرا. والمعنى أن هذه الآيات كلها نزلت مبطلة لتلك الضلالة الجاهلية الفاحشة ومقررة لوجوب أتخـاذ الملابس للستر ولزينة التجمل واظهار نعمة الله على عباده. قال عز وجل

﴿ يَا بَي آدَمَ خَذُوا زَيِنتُكُمُ عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدً ﴾ يقال في هذا النداء ماقلنا في مثله قبله ونزيد أنه يشمل النساء بالتبع للرجال شرعاً لا لغة ويدل على بعثة الني ( ص ) الى جميع البشر . والظاهر أن هذه الوصايا بما أوصى الله تعالى به مِن سبق من الرسل وسنمود الى هذا في تفسير آخرها ؛ والزينة ما يزين الشيء أو الشخص فهي اسم من زانه يزينه زينا، ضد شانه - اي عابه \_ يشينه شيناً. وأُخذها عبارة عن التزين لانه إما يحصل بأخذما يزين واستماله ، والمراد بها هنا الثياب الحسنة المعتادة بدليل القرينة والاضافة وسبب زول الآيات والا فأنواع الزينة في الدنيا كثيرة ومنها المال والبنون - فلا يدخل فيها ماهوخاص بالنساء من الحلي والحلل التي يتحببن بها الى أزواجهن وقد تكون شاغلة عن العبادة. وأقلهذه الزَّيْنة مايدفم عن المرء أقبح ما يشينه بين الناس وهومايسترعورته . وقداقتصر بمضهم على هذا لاجل جمل الامرللوجوب وانما يجب لصحة الصلاة

والطواف ستر العورة فقط على ما جرى عليه جهور الفقهاء على اختلافهم في تحديد العورة، وقالوا: ان مازاد على ذلك من التجمل بزينة اللباس اللائق عند الصلاة – ولاسيا صلاة الجمعة والجماعة وفي العيدين — سنة لاواجب. ولكن اطلاق الامريدل على وجوب الزينة للعبادة عند كل مسجد بحسب عرف الناس في تزييهم المعتدل في المجامع والمحافل ليكون المؤمن عند عبادة الله تما لى مع عباده المؤمنين في أجل حالة لائقة به لانكاف فيهاولااسراف ، فن قدر بلانكاف على عامة وإزار ورداء ، أو ما في معناها من قلنسوة وجبة وقباء ، لايكون محتشلا للامر بالزينة اذا اقتصر على إزار يستر العورة فقط (وهي عند بعض الائدة السوأتان فقط. وعند الجمهورمايين السرة والركبة) وان صحت صلاته فان المقام ليس مقام بيان شروط صحة الصلاة واجب لا شرط لصحتها. وان فيما ورد من الاخبار والا كار في المسألة ما يدل على ما فلنا حتى جعلت النعال من ورد من الاخبار والا كار في المسألة ما يدل على ما فلنا حتى جعلت النعال من يقوشون بيوتهم بالحصر أو بالبسط والطنافس

أخرج الطبراني والبيهةي في سننه عن ابن عمر عن رسول الله (ص) قال « اذا صلى أحدكم (أي أراد الصلاة ) فليلبس ثوبيه قان الله عز وجل أحق من تزين له . قان لم يكن له ثوبان فليترر اذا صلى ، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود » واخرج الشافعي واحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهةي عن ابي هريرة ان النبي (ص) قال « لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليسملي عاتقه منه شيء » واخرج ابو داود والبيهقي عن بريدة قال نهي رسول الله (ص) ان يصلي الرجل في لحاف (ثوب يلتحف به) واحد لا يتوشح به و الهيان يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء واخرج ابن عدي وابو الشيخ وابن مردويه عن ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) هخذوا زينة الصلاة ؟ قال — البسوا ألمالكم فصلوا فيها » واخرج العقيلي وابو الشيخ ابن مردويه وابن عساكر عن انس قال قال رسول الله (ص) في قول الله (خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال « صلوا في نمالكم» و في معني هذن الحديثين بضعة الحديث أخرى ضعيفة يؤيدها ما أخرج المحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن انس انه سئل : أكان رسول

474

تأثير الاسلام في تمدين ألبشر باللباس التفسير: ح ٨

الله ( ص ) يصلى في نعليه ؟ قال : نعم . واخرج حمد والشيخان وغير الترمذي من اصحاب السنن عن ابي هريرة أن سائلا سأل النبي (س) عن الصلاة في الثوب الواحدفقال « أولكلكم ثوبان؟ » زاد البخاري في رواية : ثم سأل رجل عمر فقال : اذا وسع الله فأوسعوا : جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في ازار ورداء، في إزار وقيص، في إزار وقباء (١) في سراويل ورداء، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ؛ في تبان (٢) وقباء ، في تبان وقميص . قال واحسِبه قال : في تبان ورداء وذكروافي هذاالسؤال انسببه مارواه عبدالرزاق فهان أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود اختلفا فقال أبي : الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة وقال ابن مسعود إنما كان ذلك وفي الثياب قلة - فقام همر على المنبرفقال: القولما قال أبي، ولم يأل ابن مسعود - أي لم يقصر - وروي

عن الحسن السبط عليه السلام والرضوان أنه كان اذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه فسئل عن ذلك فقال أن الله جميل يحب الجمال فأنج ل أربي وهو يقول (خذوا زينتكم عند كل مسجد )

والمأخوذ من جملة هـ ذه الروايات وغيرها ماحققه وفصـله عمر رضي الله

تمالىءنه وهو أنالامر يختلف باختلاف حال الانسان فيالسمة والضيقكالنفقة قال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق بما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها ) فمن عنده ثوب واحد يستر جميع بدئه فليستر به جميع بدنه ويصل به ، فان لم يستر الا العورة كلها أوالعورة المفلظة – وهي السوأتان — فليستر به مايستره ، ومن وجد ثوبين مهما يكن نوعهما أو اكثر فليصل بهـا، والخلاصة أنه يطلب أن يكون في أوسط حال حسنة يقدرعليها. وقد عد الفقهاء من اعذار ترك الجمعة والجماعة فقد الرجل للثياب اللائقة به بين

أمثاله حتى العامة للعالم هذا الامر بالزينة عندكل مسجد - لاالمسجدالخرام وحده - أصلمن أصول الاصلاح الدينية والمدنية يعرف بعض قيمته بما روي في سبب نزول هذه الآياتِ وَأَمَا يَمْرُفُهَا حَقَّ الْمُعْرِفَةُ مِنْ قُرَّا تُوارِيخُ الْامْمُ وَالْمَالُ وَعَلْمُ أَنْ اكْثُرُ المتوحشين الذين يميشون في الحرجات والغابات، أفراداً ولجماعات، يأوون الى

(١) الفياء هو دا يسمى في مصر بالقفطان وفي الشام بالغنباز ( ٧ ) التبان يضم التاء وتشديدالباء سراو بلليس له رجاين يتخذمن الجلد ويابسه في زمننا المضارعون

الكهوف والمفارات ، والقبائل الكثيرة الوثنية ، في بمض جزائر البحار وجبال أَفريقية ، كلهم يعيشون عراة الاجسام نساء ورجالا ، وان الاسلام ما وصل الى قوم منهم ألا وعلمهم لبس الثياب بأيجابه للستر وللزينة إيجابا شرعياء ولما أسرف بعض دعاة النصرائية الاوربيين في الطمن في الاسلام لتنفير أهله منه وتحويلهم الى ملتهم، والتحريض اوربة عليهم ، رد عليهم بعض المنصفين منهم. فِذَكُرُ فِي رده أَنَّ لانتشار الاسلام في أفريقية منة على أوربة بنشره للمدنية في أهابها بحثلهم علىترك المري وإيجابة لبسالثياب الذي كانسببالرواج تجارة النسيج الاوربية فيَّهم. بلأقول: إن بـضالاممالوثنية ذاتالحضارة والعلوم والفنون كان يفلب فيهامعيشة العري حتى اذا ما الهتدى بعضهم بالاسلام صاروا يلبسون ويتجملون ثم صاروا يصنعون الثياب، وقلدهم جيرانهم من الوثنيين بعض الثقليد، هذه بلادالهندعلي ارتقاء حضارة الوثنيين فيهاقديماو حذيثالايزال الوف الالوف من نسائهم ورجالهم عزاة أوأنصافأوارباع عراة فترى بمضرجًا لهم في معاهد تجارتهم وصناعتهم بينعارلا يستر الا السوأتين— ويسمونهما« سبيلين » وهيالكامة العربية التي يستعملها الفقهاء فيباب نواقض الوضوء –أوساتر لنصفه الاسفل فقط، وأمرأة مكشوفة البطن والفخذين أو النصف الاعلى من الجسم كله أو بمضه، وقد اعترف بعض علمائهم المنصفين بأن المسلمين هم الذين علموهم لبس الثياب والأكل في الاواني ولا يزال اكثر فقرائهم يضعون طعامهم على ورق الشجر وياً كلون منه ، ولكنهم خيرم كثير من سائر الوثنيين سترا وزينة، لان المسلمين كانوا حكامهم ، وقد كانوا ولا يزالون من أرقى مسلمي الارض علما وعملاو تأثير افي وثنبي بلادهم وأماالمسلمون في بلادالشرق التي يغلب عليها الجهل فهم أقربالى الوثنية منهمالى الاسلام في اللباس وكثير من الاعمال الدينية ومنهم نساء مسلمي (سيام) اللاتي لا يرين في أنفسهن عورة سوى السو أثين كما بين هذا من قبل فحيث يقوى الاسلام يكون الستر والزينة اللائقة بكرامة البشر ورقيهم ؟ فَنْ عرف مثل هذا عرف قيمة هذا الاصل الاصلاحي في الاسلام، ولولاان جمل هذا الدين المدني الاعلى اخذ الزينة من شرع الله أُوجبه على عباده لما نقل انما وشعوبا كشيرة من الوحشية الفاحشة،الىالحضارة الراقية، وإنما يجهل هذا الفضل له من يجهل الناريخ واذكان مناهله، بل لايبعد ان يوجد في متحذِّلقة المتفرنجين من يجلس في ملهى او مقهى اوحانة متكتًا مميلاً طربوشه على رأسه « الحد ع الثامد "« تفسير القرآن الحكم » « ٩٤٩ »

يقول : مامعنى جمل اخذ زينة اللماس من امور الدين ؟ وهو من لوازم البشر لا يحتاجون فيه الىوحي الهي ولاشرعديني؟ وقديقول مثلهذا فيقوله تعالى ﴿ وكلوا واشربوا ﴾ وهذا الامر المقيد بماعطف عليه من النهي ارشاد عال أيضًا فيه صلاح للبشر في دينهم ومعاشهم ومعادهم ، لا يستغنون عنه في وقت من الاوقات ، ولا عُصر من الاعصار ، وكل ما بلغوه من سعة العلم في الطب وغيره لم يغنهم عنه . بل هو يغني المهتدي به في امره ونهيه عن معظم وصايا الطب لحفظ الصحة – والمعنى خذو زينتكم عندالمساجد وأداءالعبادات، وكلوا من الطيبات، واشربوا الماء وغيره من الاشربة النافعة المستلذات، ﴿ وَلَا تُسْرَفُوا ﴾ فيها ولا تعتــدوا بل الزموا الاعتــدال ، ﴿ انْهُ لَا يُحْبِّ المسرفين ﴾ اي إذر بكر الذي العم عليكم بهذه النعم لنفعتكم ، لايحب المسرفين في امرهم، بل يعاقبهم على الاسراف، بقدر ما ينشأ عنه من المفاسد والمضار، فالنهي راجع الى الشلائة كايؤخذ من أكثر الروايات، بلحذف المعمول يدل على العموم، أي لا تسرفوا في هذه الاشياء ولا في غيرها، ويؤيده تعليل النهي بأنه تعالىلايحب جنس المسرفين — أي لانهم يخالفون سننه في فطرتهم ، وشريمته في هدايتهم، بجنايتهم على أنفسهم في ضرر أبدانهم، وضياع أمو الهم، وغير ذلك من مضاراً لاسراف الشخصية والمنزلية والقومية. اخرج عبد بن حيد والنسائي وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان من طريق عمر وبن شعيب عن أبيه عن جدهءنالنهي(ص)قال «كلوآ واشربوآ وتصدقوا والبسوا فيغيرمخيلة ولاسرف فان الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وفي معناه عن ابن عباس: كل ماشئت واشرب ماشئت والبس ماشئت اذا أخطأتك اثنتان : سرف أو خيلة . والمخيلة (بفتح الميم بوزن سفينة.) الخيلاء والاعجاب والكبر، وعن عكرمة في قوله «ولا تسرفُوا » قال في الثياب والطعام والشراب. وعن وهب بن منبه قال : من السرف أن يكتسي الانسان ويأكل ويشرب ما ليس عنده . وفي رواية عن ابن عباس في قوله (أنه لا يحب المسرفين ) قال في الطعام والشراب. وفي أخرى قال: أحل الله الا كل والشرب ما لم يكن سرفا أو محيلة . ولم يذكر اللباس والمخيلة لا تظهر الا فيه

والاصل في الاسراف تجاوز الحدق كل شيء بحسبه، والحدود منها طبيعي كالجوع والشبع والظمأ والريّ فلو لم يأكل الانسان الااذا أحس بالجوع ومتى

شمر بالشبع كف وانكان يستلذ الاستزادة ، ولولم يشرب الا اذا شمر بالظمأ واكتفى بما يزيله فلم يزد عليه لاستلذاذ برد الشراب أو حلاوته ، لم يكن مسرفا في أكله وشرُّبه ، وكان طعامــه وشرابه نافعا له ــــ ومنها اقتصادي وهوأن تكون نفقة الثلاثة على نسبة ممينة من دخل الانسان لاتستغرق كسبه ، فمن نفينا عنــه الاسراف الطبيعي في أكله وشربه قد يكون مسرفا في ماله اذًا كان نوع طعامه وشرابه مها لآيفي دخله بمثله — ومنهاعقليأو علمي ، ومنها عرفي وشرَّعي . ومن حدود الشرعُّ في الطعام والشراب واللَّباسأ نه َّحرم من الطعام الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيير الله ، ومن الشراب الحمّر ، وهي كل مسكر، كما حرم كل ضار منهما كالسموم، ومن اللباس الحرير المصمت أي الخالص وكذا الغالب على الرجال دون النسام فهذه أشياء محرمة بأعيانها فلاتباح الالضرورة تقدر بقدرها. وحرم ممايلا بسهاالاكل والشرب في أو أني الذهب والفضة وهذاوماقبله ثابت في الاحاديث الصحيحة ، والظاهر أن النبي (ص)عده من السرف الذي يدخل في عموم النهي عن الاسراف في الثلاثة، ونهى أيضا عن لباس الشهرة وعن تشبه المسلمين بغيرهم . واعتبرعاماء الشرع عرف الناس فيما يجب من نفقة الاقارب التي تختلف باختلاف الضيق والسمة ، أُخذا من قوله تمالى ( لينفق ذو سعة من سعته الآية - فيجب على الزوج الغنيّ لزوجته الغنية مالايجب على الفقير من غذاء ولباس. ولكن درجات الغنى والفقر متفاوتة لا يمكن ضبطها وتحديدها ، والمعتبرفيكل طبقة من الناسءرف المعتدلين منهم الذي يدخل فى طاقتهم ــــ ومن تجاوز طاقتهِ مباراة لمن هم في انثروة مثله من المسرِفين أو لمن هم اغنى منه واقدركان وسرفا، وكم خربت هذه المباراة والمنافسة من بيوت كانت عامرة،ولاسيما اذا اتبعت فيهاأهواء النساء فيالننافس في المليوالحال، والمهور وتجهيزاله رائس، واحتفالات الاعراس والمآتم، ومايتبعها من الولائم والوضائم (١) وإزمن النساء من ترى من العار أزتابسالغلالةأوالحلة في زيارتها لأمثالها مرتين بل لابداكلزيارة من حلة جديدة. وهذا سرف كبير، وضرَّره على الامة أكبر من ضرره على الافراد، ولاسيمافي مثل هذه البلاد، التي تأتي بكل أنواع الزينة من البلاد الاجنبية ، فتذهب ثروتها الى من يستمين بها على استذلالهم والتمدي على استقلالهم .

(١)الوليمة طعام العرس والوضيعة طعام الماتم

ولا يعارض هذا ما ورد من الآثار وسيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من السلف في التقشف فان هذا الهدي القرآني هو أصل الشرع وكل ما خالفه فسله سبب يعرفه الواقف على جملة سيرتهم وما كانوا عليه من الفقر والضيق في أول الاسلام ، وما خافوا على الامة من الفساد بالترف والسرف عند خروجها من ذلك الضيق الى تلك السمة التي لاحد لها بالاستيلاء على ملك كسرى وقيصر

على أن الميل الى التقشف والتقتير والغلوُّ في ذلك تدينًا معهود من طباع البشر كضده ، والاعتدال والقصد هو الذي خاطب به الشرع الناس كلهـم ، وهو يختلف باختلاف اليسر والعسر والزمان والمكان . وما ورد من حديث عائشة عند ابن مردويه والبيهقي من أن الاكل مرتين في اليوم من الاسراف ضعيف ومعارض بالصحاح. وحَديث أنس عند ابن ماجــه « أن من السرف أَنْ تَأْ كُلُّ كُلُّ مَا اشْتَهِيتَ » ضعيف أيضًا ولكن معناه صحيح وحَكمة من جهة أخرى وذلك أن منأتبع نفسه هواها، ولم يكبح جماحها بقوة الارادة عن بعض شهواتها، فأنها تقوده الى الاسراف وألى شرور أخرى ولهذا شرع الله الصيام علينا وعلى من قبلنا . وقد مال بعضالصحابة الىالغلو وشرعوا فيه حتى استأذن بعضهم النبي (ص)في الخصاء فأدبهم اللهورسوله بما ورد من الآيات والاحاديث في ذلك وقد فصلنا القول فيه تفصيلا عند تفسير قوله تعالى من سورة المائدة (٥:٥) ياأيها الذين آمنوالا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ) ألخ الآيتين (أ) وبينا فيه أن ما عني بعض الصوفية بنقله من أخبار الزهد في الطعام كالغزالي في كتابكسر الشهو تين – فأ كثره لاأصله ومنه الموضوع والضميف وأقله الصحيح وأن جملة سيرة النبي ( ص ) في الطعام أنه كان يأكل ما وجلد من خشن ومستلذ، ليكون قدوة المعسرين وهم أكثر أصحابه وللموسرين وهم الاقلون منهم في عهده ، وقد أيسروا من بعده ، على أنه ورد أن أحب الطمام اليه اللحم، ولكنه لم يكن يهتم بالطمام، وانما كان يهتم بأمرالماءوالشراب، فلايشرب الا النظيف العذب، ويحب البارد الحلو، حتى كان يستعذب له الماء من مسافة يوم أويومين ، وأما اللباس فكان في عامة أحواله يلبس ماكان يلبس قومه ، ولبس منخشن اللباس ومن أجود أنواعه ليكون قدوة للغني والفقير

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٧ - ٣٢ من جزء التفسير السابع

وجملة القول أن الطعام والشراب ضرورة بشرية يُحيوانية ، ولسكن ضل فيها فريقان من البشرفي كل أمة من الامم - فريق الفلاة في الدين الذين يتركون الاكل والشرب من الطيبات المستلَّدة النافعة بخلا وشحاً ، او يحرمونها على أنفسهم تحريمًا دامًّا أو في أيام أو أشهر مخصوصة غلوًّا في الدين ، وتقربًا الى الله تعالى بتعذيب النفس واضعاف الجسم \_ وفريق المترفين المسرفين في اللذات البدنية الذين جعلوا جل همهم من حياتهم التمتع باللذات، فهسم يأكلون ويتمتعون كما تتمتع الانعام ، بل هم أضل في تمتمهم منها ، لانها تقف عند حاجة فطرتها ، فلا تعدُّو فيها داعية غريزتها ، التي تحفظ بها حياتها الفردية والنوعية .وأما المترفون من الناس فانهم يسرفون في كل ذلك فيأ كلون قبل تحقق الجوع ويشربون على غير ظماً ، ويتجاوزون قدر الحاجة في الاكل والشرب كما يتجاوزونه في غيرهما ، ويستعينون على ذلك بالتوابل والمحرضات للشهوة ، فيصابون من جراء ذلك بتمدد الممدة ، وسوء الهضم وفساد الامماء من التخمة ، وكثرة الفضلات في الجسم ، إلتي تحدث تصلب الشرايين المعجل بالهرم، وغير ذلك من الامراض . كما هو شأنهم في شهوة داعية النسل التي بينا ضرر الانهماك والاسراف فيهاقريبا فىالكلام علىمسألة سترالسوأتين حتى فيما بين الزوجين وفي مواضع أخرى . لاجل هذا قيد الامر في الاكل والشرب من الطيبات بالنهي عن الاسراف كما قيده في زينة الاباس

هذا وإن الأقتصاد في المعيشة قدوضعت له قواعد وأصول، فرعت منها مسائل وفروع، فيحسن الاستنارة بها وبعلم تدبير المنزل على اجتناب ما حظره الشرع من الاسراف والتبذير، والبخل والتقتير، واتباع ماحث عليه ورغب فيه من القصد والاعتدال في النفقات والصدقات، وقد ذكرنا بعض الآيات والاحاديث في ذلك في تقسير قوله تعالى أول سورة النساء ( ٤: ٤ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) (١)

<sup>﴿</sup> قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ ﴾ حرمت العرب في جاهليتها زينة اللباس في الطواف تعبدا وقربة ، وحرم بعضهم أكل بعض الطيبات من الادهان وغيرها في حال الاحرام بالحج كذلك وحرموا من الحرث والانعام ، ما بينه نعالى في سورة الانعام . وحرم غيرهم (١) راجع ص ٣٨١ ج٤ تفسير

من الوثنيين وأهل الكتاب كثيرا من الطيبات والزينة كذلك ، فجاء دين الفطرة الجامع بين مصالح البشر في مماشهم ومعادهم ، المطهر لارواحهم وأجسادهم --ينكر هذا التحكم والظلم للنفس، فالاستفهام في قوله إمالى ( قل من حرم ) الخ إنكاري يدل على أنه من وساوس الشياطين ، لا مما أوحاه تعالى الى من سبق من المرسلين ،أي لم يحرمه احد منهم، ولم بجعل سبحانه حق التبليغ عنه الهيرهم. واضافة الزينة إلى الله تعالى يؤذن باستحسانها والمنة بها ، وإخراجها للناس عبارة عن خلق موادها وتعليمهم طرائق صنعها ، بما أودع في فطرهم من حبها ، وفي عقوطم من الاستعدادللابداع فيها، ليبلوهم أبهم أحسن عملا، واكثر للمنعم شكراً ، وأوسمهم بسننه وآياته علما ، والطيبات من الرزق هي المستلذاتُ من الاطعمة والاثبربة، واشتراط كونها حلالا يؤخذ هنا من النهي عن الاسراف فيها ، وصرح به في آيات أخرى كما تقدم في سورتي اليقرة (٢:٧٠) والمائدة (٥:٠٠ و ٩١)

خلق الله تعالى البشر مستعدين لاظهار آياته وسننه في جميع ما خلقه لهم في هذا العالم الذي يميشون فيه. ذلك بأنه أو دع في غرائزهم ميلا الى العلم والبحث واكتشاف الجهولات، والاطلاع على الخفيات، لا حد له يقف عنده، وحبا للشهوات الحسية والعقلية ، والزّينــة الصورية والمعنوية ، لا حدله أيضا ، فاندفعوا بهذهالغرائز التي لمتخلق لغيرهم بمن يشاركهم فيحياتهم الجسديةكانواع الحيوان، ولافيحياتهم الروحية من الملائكة والجان ، فلم يدعوا شيئا عرفوه بحواسهم الاوعنوا بالبحث فيه، ولا شيئًا عرفوه بمقولهم الا وبحثوا عنه ، ولم يكن بحثهم منطريقواحد ولا لغرض واحد ، بلمنطرة كثيرة لاغراضشتي، لم تنته ولن تنتهي في هذه الحياة المقضي عليها بالنهاية ، وإنما هم مخلوقون لحياة لا نهاية لها ولاحد، كما تدل عليه غرائزهم واستمدادهم الذي ليس له حد

ولقد كانت غريزة حبالزينة وغريزة حبالطيبات منالرزق سببا لتوسع البشرفي اعمال الفلاحة والزراعة ، وما رقيها من فنون الصناعة وسائر وسائل العمر ال واظهارعجائبعلمالله وحكمته وقدرته فيالعالم، ورحمته واحسانه بالخلق، ولووقف الانسان عند حدما تنبتله الارض من الغذاء لحفظ حياة أفراده الشخصية وبقاء حياته النوعية كسائر أنواع الحيوان، لماوجدشيء من هذه العلوم والفنون والاعمال، وهلكان ما ذكر في بيان خلقه الاول من أكلُّ آدم وحواء من الشجرة التي نهيا عنها الابدافع غريزة اكتشاف الجهول، والحرص على الوصول الى الممنوع؟ وهل كان ما ذكر من حرمانهما من الراحة بنه يم الجنة التي بعيشان فيها رغدا بغير عمل، الالبيان سنة الله في جعل هذا النوع عالما صناعيا تدفعه الحاجة الى العمل، ويدفعه العمل الى العلم، ويدعه حب الراحة الى التعب، ويثمر له التعب الراحة ؟ وقد عرف من اختبار قبائل هذا النوع وشعوبه في حالي بداوته وحضارته أنه يتعب ويبذل في سبيل الزينة . فوق ما يتعب ويبذل في سبيل ضروريات المعيشة ، وكثيراً ما يفضلها عليها عند التعارض، قالمء قد يضيق على نفسه في طعامه وشرا به ليوفر لنفسه ثمنا لثوب فاخريتزين به في الاعياد والمجامع، وماذا تقول في المرأة وهي أشد حبا للزينة من الرجل ، وقد تؤرها على جميع اللذات تقول في المرأة وهي أشد حبا للزينة من الرجل ، وقد تؤرها على جميع اللذات الاخرى؟ وان توسع الغرق لاستفادة هؤلاء من فضل أمو ال أولئك ، فان الغواصين الذين والمناء والنقس والتصوير وسائر الزينات كام أو جابم من الفقراء الذين يتزين الاغنياء والنقس والتصوير وسائر الزينات كام أو جابم من الفقراء الذين يتزين الاغنياء عالم عماون لهم وهم منه محرومون ، ولكنم لا يصلون الى ما لابد لهم منه من

فب الزينة أعظم أسباب العمران ، واظهار استعداد الانسان، لمعرفة سنن الله وآياته في الاكواز ، فهي غير مذمومة في افسها ، واغا يذم الاسراف فيها ، والغلة عن شكر المنعم بها ؛ ومن الاسراف فيها جعلها شاغلة عن عبادة الله تعالى وعن سائر معالي الامور والكالات الانسانية ، من علمية أو عملية أواجهاعية ، دنيوية كانت أو أخروية ، ومنه اضاعة الوقت الطويل في التطرز والتطرس والتورن كا يفعل النساء وبعض الشبان ، وكذلك الطيبات من الرزق وهذه الامور المذمومة ليست لوازم للزينة والطيبات تحصل بحصولها ، وتزول بزوالها ، وليس الحرمان من الزينة والطيبات علة سببية ولا غائية ، للقيام عمالي الامور الدينية والدنيوية ، ولا لشكر الله تعالى والرضا منه ، ولا هو أعون على ذلك ، وانما الابتلاء والاختبار يقع بكل من حصولها والحرمان منهما ، وإن المائك لها أقدر على والاختبار يقع بكل من حصولها والحرمان منهما ، وإن المائك لها أقدر على طاعة الله وشكره و تزكية نفسه و نفع غيره من الفاقد لها ، فلا وجه اذاكتحريم طاعة الله ولا لجرى عليه والنبو البراهمة وغيرهم، وسرت عدواه التقليدية اليه بتركهما ، كا جرى عليه والنبو البراهمة وغيرهم، وسرت عدواه التقليدية اليه المائلة المائلة المائلة المائلة الله من المائلة والمائلة المائلة المائلة والمائلة المائلة ال

من المسامين، فصاروا يبنون في الامة أن أصل الدين وروحه وسره في تعذيب النفس وحرمانها من الطيبات والزينة . وقد كذب الله الجميع بقوله عز وجل ﴿ قُل هِي لَلذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةَ الدُّنيَا خَالَصَةً يُومُ القَّيَامَةُ ﴾ أي قل أيها الرسول لامتك: هي — أي الزينة والطيبات من الرزق — ثابتة للذين آمنوا بالإصالة والاستحقاق فيالحياة الدنيا ، ولكن يشاركهم غيرهم فيها بالتبع لهم؟ وان لم يستحقها مثلهم ، وهي خالصة لهم يوم القيامة – أو حال كونها خالصة لهم يوم القيامة ، ( فقد قرأً نافع « خالصةً » بالرفع على أنها خبر والباقون بالنصب على الحالية) — وقيل: ان المعنى هي للذين آمنو آفي الحياة الدنيا غيرخالصة من المنفصات ولكنها تكون لهم يوم القيامة خالصة منها. وهذا الممني صحيح في تفسه، ولكن المتبادر هو الأول، كما تدل عليه الآيات الناطقة بأن دين الله الحق يورث أهله سعادة الدنيا والآخرة جميماً كقوله تعالى ( فاما يأتينكم مني هدى فن انبع هداي فلا يضل ولا يشقى \* ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى) وقوله تمالى (وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقاً ) وقد بينا هذا المعنى مراراً

وبيان هذا أن المؤمنين اعاكانوا أحق من الكافرين بهذه النعم لابهم أُجدر بما تتوقف عليه في ترقيها من العلوم والفنون والصناعات التي أرشدهم اليها الدين بما حُمْم عليه من معرفة سنن الله تعالى في خلقه، وما أودعه في هذه المخلوقات من الحكم والمنافع والآيات البينات الدالة على قدرته وعلمه وحكمته فيها أحكم منصنعها ، وعلى رحمته وجوده واحسأنه الى عباده بتسخيرها لهم، ولانهم أحق بشكره عليها بلسانهم وجوارحهم وقلوبهـم . فالمؤمن يزداد عاماً وأيماناً بربه والهه كلما أكتشف شيئًا من سننه وآياته في نفسه أوفي غيرها من الموجودات، ويزداد شكرا له كلها زادت نعمه عليه بالعلم وتمرات العلم فيها، ولذلك ذكرنا جل ثناؤه في أول هذا السياق بمنتــه علينا بتمكيننا في الأرض وما جمل لنا فيها من المعايش وبما يجب من شكره عليما ، وقد بينا أن من أصول الشكرقبول النعمة واستمالها فيماوهبها المنعم لاجلهوهوشكر الجوارح، ولا يكمل شكر الاعتقاد بأنها من فضله وشكر اللسان بالثناء عليه الا بشكر الاعضاء العملي وهو الاستمال . وفي حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي والنسائي والحاً كم « الطاعم الشاكر عمرلة الصامم الصابر» وهو حديث صحيح .

والذي يظهر لنا من جعل التنظير فيه بين الطاعم الشاكر والصائم الصاير دون الجائع الصابر أن الجوع أمر سلبي ولكن الصيام عمل نفسي يشترط فيه النية فهو طاعة كالاكل بالنية مع الشكر

والاكل والشرب من الطيبات بدون امراف ها قوام الحياة والصحة التي يتوقف عليها القيام بجميع الاعمال الدينية والدنيوية، من عقلية وبدنية ، ولها التأثير العظيم في جودة النسل الذي تكثر به الاممة ، والاطباء يحظرون الزواج على كثير من المرضى ويعدون زواجهم خطراعلى صحتهم ، وجناية على نسلهم وعلى أمهم ، بما يكون سببا لسوء حال نسلها ، والمؤمن الكامل الذي من شأنه أن لا يعمل عملا الا بنية صالحة يقصد بحسن تغذية بدئه بالطيبات كل ما يعقله من فوائدها ، ويتجنب ما نهى الله عنه من الاسراف فيها ومن أكل ما يعقله من فوائدها ، ويتجنب ما نهى الله عنه من الاسراف فيها ومن أكل الحرام ، فيكون عابداً لله تعالى في ذلك كله فتكثر حسناته فيه ، فلا غرو اذا جعل في أكله كالعائم في إيناله من الثواب ، ولما قال الذي (ص) لا صحابه « وفي يضم احدكم صدقة » اي في الملامسة الزوجية اجروثواب كثواب الصدقة — قالوا يوضعها بأصول الله: أياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال «أرأيتم لووضعها في حراماً كان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر » حرواه مسلم من حديث أبي ذر — والكافر ليس كذلك قانه لا يكون له هم في الغالب الا المتم بالشهوة ، غير متحر للحلال ولا لحسن النية ، ولذلك ورد في حديث الصحيحين بالشهوة ، غير متحر للحلال ولا لحسن النية ، ولذلك ورد في حديث الصحيحين بالشهوة ، غير متحر للحلال ولا لحسن النية ، ولذلك ورد في حديث الصحيحين بالشهوة ، غير متحر للحلال ولا لحسن النية ، ولذلك ورد في حديث الصحيحين بالشهوة ، غير متحر للحلال ولا لحسن النية ، ولذلك ورد في حديث الصحيحية بالمنافقة أمهاء »

واللباس الجيد النظيف له فوائد في حفظ الصحة معروفة ، وله تأثير في حفظ كرامة المتجمل به في أنفس الناس ، فإن القلوب من وراء الاعين ، وفيه اظهار لنعبة الله به وبالسمة في الرزق ، الذي له شأن في القلوب غير شأن التجمل في نفسه ، والمؤمن يثاب بنيته على كل ماهو محمود من هذه الامور وبالشكر عليها . روى أبوداودعن أبي الاحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله (ص) في ثوب دون فقال « ألك مال ؟ قال نعم . قال — من أي المال ؟ قال قد آتاني الله من الابل والغنم والخيل والرقيق — قال « فإذا آتاك الله فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته » وأخرج الترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (ص) « إن الله يجب أن برى أثر نعمته على عبده » وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال ، لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال ؛ وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال ، لما خرجت الحرورية أتيت عليا فقال ؛ «تفسير القرآن الحكيم» « الجزء الثامن » « الجزء الثامن »

ائت هؤلاء القوم. فلبست أحسن ما يكون من حال اليمن ، فأتيتهم ، فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحلة ؟ قلت ما تعيبون على ؟ لقد رأيت على رسول الله (ص) أحسن ما يكون من الحلل . وأخرج ابن مردويه عنه قال : وجهني علي بن أبي طالب الى ابن الكو"اء واصحابه وعلى قيص رقيق وحلة ، فقالوا لي انت ابن عباس وتلبس مثل هذه الثياب ؟ قلت اول ما اخاصمكم به قال الله (قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده — و:خذوا زينة كم عندكل مسجد) وكان رسول الله (ص) يلبس في العيدين بردي رحبره .

وحكى الغزالي في كتاب العلم من الاحياء ان يحيى بن بزيد النوفلي كتب الله مالك بن أنس رضي الله عنهما - بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على رسوله محد في الاولين والآخرين . من يحيى بن يزيد بن عبد الملك الى مالك بن أنس أما بعد فقد بلغني انك تلبس الدقاق، وتأكل الرقاق ()، وتجلس على الوطيء وتجمل على بابك حاجبا. وقد جلست مجاس العلم وقد ضربت اليك المطي وارتحل اليك الناس واتخذوك اماما ورضوا بقولك، فاتق الله تعالى يامالك. وعليك بالتواضع، كتبت اليك بالنصيحة مني كتابا ما اطلم عليه غير الله سبحانه وتعالى والسلام فكرتب اليه مالك - بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله عليك ما بعد فقد وصل الي من الله بن أنس الى يحبى بن يزيد . سلام الله عليك . أما بعد فقد وصل الي بالنصيحة والشفقة والادب أمتمك الله بالتقوى وجز الته بالنصيحة والشفقة والادب أمتمك الله بالتقوى وجز الته فأما ماذكرت لي الي آكل الرقاق، وألبس الدقاق، واحتجب وأجلس على الوطئ فنص نقعل ذلك ونستغفر الله تعالى فقد قال الله تعالى (قل من حرم زينة الله فنص فيه و لا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام اله الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام اله

اذا صحت هذه الحكاية فراد الامام مالك أن ترك مجموع ذلك خير لمن صار يقتدى به مثله ، اوقاله تواضعا، ولذلك لم يتركه ، ولم يكن النوفلي من طبقة مالك في علم ولا عمل ، بل ضعفه الامام أحمد وغيره في الحديث ، وقد كان

<sup>(</sup>١) الدقاق الثياب الدقيقة النسج وهي ضد الفلاظ و بجوز أن يكون الرقاق بكسر الراء وقوله وتأكل الرقاق هو بضم الراء الحبر المنبسط المرقق يتخذ من البه الحنطة وكان أجود الخر

قشف بعض السلف عن قلة ، وتقشف بعضهم لاجل القدوة ، وإنما الرهد في القلب ، فلاينافيه الاعتدال في الزينة وطيبات الاكل والشرب، ولا كثرة المال، اذا أنفق في مصالح الامة وتربية العيال ، وقد جهل ذلك اكثر الصوفية وبينه أحد أركان التحقيق في العلم منهم كالسيد عبد القادر الجيلي، فقد روي أن بعض مريديه شكوا اليه اقبال الدنيا عليهم فقال : أخرجوها من قلوبكم الى أيديكم فانها لا تضركم

فقُد عامنًا من هذا كله أن الرينة والطيبات من الرزق هي حق المؤمنين في اله نيا والهالهم بالذات والاستحقاق – وهومبني على أنه يجب أن يكونوا بمقتضي الايمان والاسلام أعلم من الكافرين بالملوم والفنون والصناعات الموصلة اليها عواق يكونوا من الشاكرين عليها ذلك الشكر الذي يحفظهالهم ويكون سببا للمويد فيها، بحسب وعدالله تعالى وسننه في خلقه . ومنه تفهم حكمة تذييل الآية بقوله تمالى ﴿ كَذَلِكَ نَفُصِلُ الْآيَاتُ لَقُومَ يَعْلَمُونَ ﴾ وقد سبق مثل هذا التعبير والمعنى أنهذا التفصيل لحكم الزينة والطيبات الذي ضلفيه أفراد وأم كشيرةمن البشرافراطاوتفريطالا يعقله ألاالقوم الذين يعلمونسنن الاجتماع وطبائع البشر ومصالحهم وطرق الحضارة الشريفة فيهم وقد فصله تمالى بهذه الآيات الموافق هديما لقطرة الله التي قطر الناس عليها ، على لسان نبيه الامي الذي لم يكن يمرف شيئًا من تاريخ البشرفي بداوتهم وحضارتهم فافراطهم وتفريطهم فيهماء قبلأنأ نزلالله تمالى عليه كتابه الحركيم تبيانا لكل شيء يحتاجون اليه في سـعادتهم ، فكان هذا التفصيل من الآياتُ العامية على نبوّته (ص)لا نه خلاصةٌ علوم كثيرُة فاصلة بين النافع والضار ، ما كان لمثـله ان يمامها بذكائه، وانما هي وحي الله ، وقد قصر المُفسرون في بيان هذه الحقائق، على أن بمض المحقَّقين قد ذكروا ما يؤيد ماقلناه وان لم يحتج الى تأييدهم لوضوحه في نفسه، فقدذ كرشيخ الاسلام ابن تيمية أنالمسلمين أعلم منجيع الكافرين بكل العلوم البشرية وأن أهل السنة منهم أعلم من المبتدعة بذلك

نم هكذا كان فلولاالقرآن لماخرجت العرب من ظامات جاهليتها وبداوتها ووثنيتها الى ذلك النور الذي صلحت به وأصلحت أنما كثيرة بالدين والعلوم والفنون والآداب بما أحيت من علوم الاوائل وفنونها وأصلحت من فاسدها فصدق عليهم تعريف الدين المشهور بأنه وضع الهيسائق لذوي العقول السليمة

باختيارهم الى ما فيه نجاحهم في الحال ، وفلاحهم في المال ، أو الى سمادة الدارين . ولقد كان من العجب أن يغفل الكثيرون عن سبب هذه الحضارة أو يجهلوا أنه القرآن، حتى كان الجهل لسببها ، سببا لاضاعته و إضاعها، وأمسى المسامون من أجهل الشعوب وأفقرهم وأضعفهم، وأقلهم خدمة لديتهم — فغاية دينهم أن تكون لهم زينة الدنيا وطيباتها، وسيادتها وملكها ، وأن يكونوا فيها شاكرين لله عليها، تأيين بمايرضيه من الحق والعدل ، والخير والبرء ، وكل ما تقتضيه خلافته في الارض، وبذلك يكونون أهلالسمادة الدنياوالآخرة . والدنيا مزرعة الآخرة كاقال أحد حكماء دينهم، ثم انتهى هذا الجهل بالكثيرين من أهل هذا العصرمهم ومن غيرهم أن صاروا يظنون أن دين الاسلام هوسبب ضعف المسلمين وجهلهم وذهاب ملكهم ؟ وقد بينا من قبل بطلان هذا الجهل الذي قلب الحقيقة قلبا ، وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وتاريخ هذه قلب الحقيقة قلبا ، وحجتنا كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) وتاريخ هذه الامة . ولكن القارئين قليلون ، والذين يعتبرون بما يقهمون اندر ، ولله الامر من قبل ومن بعد ما

(٣٣) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوْحِشَ مَاظَهَرَ مِينْمِ مَا وَمَا بَطْنَ وَٱلْإِثْمُ وَٱلْبَغْنِيَ بِفَـنْرِ الْحَدْقِ وَأَنْ اَمُسْرِكُوا بِٱللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطُنَا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللهِ مَالاً تَعْلَمُونَ

بعد ان أنكر التنزيل في الآية السابقة على المشركين وغيرهم من أهل الملل تحريم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق – قفي عليه ببيان أصول المحرمات العامة، التي حرمها لضرر ثابت لازم لها لالعلة عارضة، وكلها من أعمالهم الكسبية ، لا من مواهبه ونعمه الخلقية ، ليعلم أن له الحمد والشكر لم يحرم على الناس الا ماهو ضار بهم ، دون ماهو نافع لهم ، فقال

<sup>﴿</sup> قُلَ آمًا حَرَمَ رَبِّي الْفُواحَشُ مَاظَهُرَ مَمَّا وَمَا بَطْنَ ، وَالْأَثْمُ وَالْبَغِي بَغْيَر

الحق ، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ هذا كلام مستأنف لبيان ماحرمه الله تعالى بعد إنكار أن يكون حرم الزينة والطيبات لان الحال تقتضي أن يسئل عنه . والمعنى قل أيها الرسول لهؤلاء

المشركين وغيرهم من أهل الملل الذبن ظاموا أنفسهم وكذبوا على الله يزعمهــم انه حرم على عباده ما أخرج لهم من نعم الزينة والطيبات من الرزق وكذا لمن اتبعك من المؤمنين : إنما حرم ربي في كتبه، على ألسنة رسله، هذه الانواع الخمس أو الست من أعمالهم الضارة التي بجنون بها على أنفسهم ، فجعل تحريمها هو الدائم الذي لايباح بحال من الاحوال كما يدل عليه الحصر بانماوهي

١و٢ — الفواحش الظاهرة والباطنة — فالفواحش جمع فاحشــة وهي الفعلة أو الخصلة التي فحش قبخها في الفطر السليمة والعقول الرّاجحة التي تمثُّر بين الحسن والقبيح والضار والنافع وكانوا يطلقونها علىالزنا واللواط والبخل الشديد وعلى القذف بالفحشاء والبذاء المتناهي في القبح ، وتفـدم تفصيل القول في الفواحق ماظهر منهــا وما بطن في تَفْســير ( ٥ : ١٠١ ) وهي من آيات الوصايا العشر في أواخر سورة الآنعام (١) وفيه أعالة في تفسير ماظهر منها ومابطن على تفسير ( ١١٩ وذروا ظاهرالائم وباطنه ) من تلك السورة (٢٠) ٣و٤ – الاثم والبغي ، تقدم ان الاثم في اللغة هو القبيح الضارّ فهو يشمل جميع المعاصي الكبائر مهاكالفو احش والحر والصغائر كالنظر واللس بشهوة لغير الحُليلةِ وهو اللم ، ومنه قوله تعالى ( ٥٣ : ٣١ الذين يجتنبون كبائرالاثم والفواحشُ الا اللمم ) فعطف الفواحش على كبائر الاثم لا على الاثم وهو من عطف الخاص على المام . وكذلك عطف البغي على الاثم هنا من عطف الخاص على العام . ومعناه في أصل اللغة طلب لما ليس بحق أو بسهل أوماتجاوزالحد، وقالوا بغي الجُرح - اذا ترامي الى الفساد، أو تجاوز الحد في فساده. ومنه البغي في الارضالواردُفيعدة آياتكةوله(١٠: ٣٣فلماأنجاهماذاهم ببغون فيالارض بغيّر الْحَق) وقدصرح في بعضها بالفساد (٧٧:٢٨ ولاتبغ الفساد في الارض) واذاعدي البغي بملىكان بمعنى التجاوز والتمدي على الناس في انفسهم او أمو الهم او اعراضهم ومنه ( ۸۲ ۲۸ إن قارونكان،من قوم موسىفبغىعليهم ١:٣٨ خصمان بغى بعضناعلى بعض ٩:٤٩ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي ) بل ذهب الراغب الى إن حقيقة البغي طلب تجاوزالافتصاد فيالقدرأوالوصّف سواء تجاوزه بالفعل أو لم يتجاوزه . وذكر انه قد يكون محموداً وهو تجاوز المـــدل الى الاحسان والفرض الى التطوع . واستمال القرآن له في الممنيــين

<sup>«</sup>۱» ص ۱۸۷ ج ۸ تفسیر «۲» ص ۲۱ ج ۸ تفسیر

اللذين ذكر الهما آنفاو في غيرها يؤيد تعريفنا وهو أعم من هذا التعريف كقوله في البحرين (بينهما برزخ لا يبغيان) وقوله في أهل الجنة (لا يبغون عنها حولا) وقوله ( أفغير دين الله يبغون \* أفحكم الجاهلية يبغون \* قل أغير الله أبغي دبا يبغونكم الفتنة \* ويبغونم عوجا) ومنه البغاء وهو طلب النساء الفاحشة وقد يتعدى الى مفعولين ومنه ( أغير الله أبغيكم إلها — قل أغير الله أبغي ربا ) وقال في الاساس: وابغني ضالتي — اطلما لي ، وأبغني ضائتي — أعنى على طلمها ، قال رؤبة : \* فاذكر بخير وابغني ما يبتغى \* أي اصنع بي ما يجب أن يصنع ، وخرجوا بغيانا لضوالهم اه وكله يدخل في تعريفنا فان طلب الضالة التي خرجت من حيازة المالك طلب لما يسربل فاشدها يطلب ماليس له بالفعل، ورؤبة يطلب إحساناً وكرامة ليست حقاً له

فعلم من هذا أن البغي المحرم هو الاثم الذي فيه تجاوز لحدود الحق أو اعتداء على حقوقاً فراد الناس أو جماعاتهم وشعو بهم ولذلك افترن الاثم بالعدوان كقوطه ( تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان — ولا تماولوا على الاثم والعدوان — ترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم والعدوان) ومنه ( فن اضطر غير باغ ولا عاد ) أي فن اضطر الى شيء من محرمات الطعام غير طالب لها لذاتها ظله تجاوز للحق—ولا عاد حد الضرورة فيما يتناوله منها ( فلا اثم عليه )

وقد قيد البغي بكونه بغير الحق لاستماله بالمعنى اللغوي الذي يشعل تجاوز الحدود المعروفة أو المألوفة فيما لاظلم فيه ولا فساد ، ولا هضم لحقوق الجماعات ولا الافراد ، كالأمور التي ليس لهم فيها حقوق ، أو التي تطيب أنفسهم فيها عن بعض حقوقهم فيبذلونها عن رضى وارتياح لمنفعة أومصلحة لهم يرجونها ببذلها ، وقيل ان القيد للتأكيد

والريادة، فهو تعدي ما أبيح الحالقدر الحرم كالاعتداء في أخذالحق بمن هوعايه والريادة، فهو تعدي ما أبيح الحالقدر الحرم كالاعتداء في أخذالحق بمن هوعايه بأخذ زيادة عماله، وباتلاف اضعاف ما أتلف عليه أو قول اضعاف ماقيل فيه، فهذا كله لعد للعدل. قال: وكذلك ما أبيح له قدر معين منه فتعداه الى أكثر منه كن أبيح له إساغة الغصة بجرعة من خر فتناول الكأس كلها، أو أبيح له نظرة الخطبة والسوم والمعاملة والمداواة، فأطاق عنان طرفه في ميادين محاسن المنظور، وأسام طرف ناظره في ثلك الرياض والرهوار، فتعدى ميادين محاسن المنظور، وأسام طرف ناظره في ثلك الرياض والرهوار، فتعدى

المباح الى القدر المحظور ، الح ما أمال به في وصف نظر الشهوة ومفاسده ثم قال إن الغالب في استمال البغي الإكون في حقوق العباد والاستطالة عايم ، واله اذا قرن بالعدوان كان البغي ظلمهم بمحرم الجنس كالمسرقة والكذب والبهت والانتاء بالاذى – والهدوان تعدي الحق في استيفائه الى اكبرمنه ، فكمذ النف مالتدمان في حق كالانم مالتدمان في حدد ما شرقال ) نه ما

فكون البغي والمدوان في حتهم كالاثم والعدوان في حدودالله ( قال ) فههنا أربعة أمور : حق لله وله حد ، وحق لهباده وله حد ، فالبغي والعدوات والظلم تجاوز الحدين الى ماوراءهما ، أو التقصير عنهما فلا يصل اليها اه

ه - الشرك الله وهو مروف وقديينا أنواعه في مواضع من هذا التهسير، ومن المعلوم بالضرورة اله أبطل الباطل فلا يمكن أن يقوم عليه حجة من العقل، والساطان و الوحي ، والسلطان الحجة البينة لان لهاسلطة على العقل والقلب، فقوله تعالى (وان ته ركوا بأشمالم ينزل به سلطاناً) يان للواقع ون مركميم، وتكذيب للم في مضمونة ولهم (٤٨:٦) الوشاء الله ماأشركنا) الآية (١) ونص على أن أصول الإيمان، يجب أن تكون بوحيمن الله مؤيد بالبرهان ، فهوكقوله تعالى ( ومن يدّع مم الله إلها آخر لا برهان له به ) الآية ، ولا يكون الاكذلك . ولكنه تعالى عظم شأن الدليل والبرهان في دينه ، و ناطبه تصديق دعوى المدعي ورده ا ، بصرف النظر عن موضوعها ، حتى كأن من جاء بالبرهان على الشرآء يصدق به ، وهو من فرض المحال، المبااغية في فضل الاستدلال ، وقد قال في سياق إقامية البراهين على توحيده (٢٧ : ٦٥ أ إله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) على إنه صرح بأنه ليس لديهـم برهان، فيما أقام على كذبهـم فيه اابرهان، وكيف يكون لديهـم ماهو في نفسه محال ، كقوله (١٠: ٨٠ وقالوا اِنخــذ الله ولدا سبحانه هو الغي له مافي السموات وما في الارض، إِنْ عَنْدُكُمْ مِنْ سَاطَانَ بِهِذَا ، أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ؟ ) وَأَنْ هَنَا نَافَيْةً اي واعتدهم ادنى دليل بهذا القول الفظيم الذي تقولونه مع ان التكذب البراهين والآيات البينة مثاله يحتاج مدعيه الى اقوى البراهين والحجج واعظم اسلطانا على العقول، ولماكان منهم من قديه ترف بأنه قول لا تقوم عليه حجة من العقل بل لا يتصور العقلوجودهولكنه يدعيأنهة دوردبه الاقلمة بالانبياءوان المسيح ادعاه لنفسه قال (أتقولون على الله ما لا تعارز؟) وهذه الآية تناسب الآية التي نفسرها (۱) ص ۱۷۱ ج ۸ تفسیر

الذاتية التي حرمها الله نعالى في دينه على ألسنة جميع رسله ؛ غانها أصل الأديان الباطلة ، ومنشأ تحريف الأديان المحرفة ، وشبهة الابتداع في الدين الحق المصحح كتابه المعصوم للاديان المبدلة ، والمهيمن على الكتب المحرفة ، المحررة سنة رسوله بالاسانيد المتصلة ، المحصاة تراجم رواتها في الكتب المدونة ، فن المحائب بمدهذا أن ينتشر في أهله الابتداع ، وتتمارض فيه المذاهب وتتمادى الاشياع ، معهى الكتاب عن التفرق والاختلاف ، ووعيد المتفرقين بمذاب الدنيا وعداب النار ، ومع بيائه للمخرج من فتنة التنازع ، ومعالجته لادواء التدابر والتقاطم ، ولكنهم حكوا الاهواء ، حتى في الملاج والدواء ، فاتبعوا كما انبأ الرسول ولكنهم حكوا الاهواء ، حتى في قوله تعالى ( وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم )

ومن غمة الجهل أن اكثرالمسلمين لايشمرون بهذا حيى علماؤهم الذين بروون حديث « لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لودخلو اجعرضب تبعتموه» قلنا يارسول الله: اليهودوالنصارى ؟ قال « فن؟ » رواه الشيخان وغيرها ، وفي رواية شبراشبراوذراعاذراعا . فهم يقولون : صدق رسولالله ، ولاحولولاقوة الابالله ، ولا يبحثون في أسباب هذا الابتداع ، ولا يتأملون في أقوال من بحث فيها قبلهم من العلماء ، فقد نقل الحافظ ابن عبد البر في كتاب العلم وغيره من الحفاظ عن بعض علماء الصحابة والتابعين أن رأس البلية في هذا الابتداع القول في الدين بالرأي ، وهذا هوالحق ، فمامن أحد يبتدع أو يتنبع مبتدعا في أصول الدين او فروعه الا وهو يستدل على بدعته بالرآي ، وقد ظهرت مباديء هذه البدع والآراء والاهواء في القرون الاولى قرون العلم والسنة والامربالممروف والنهيءن المنكر، ولم يكن هذا كله عالم لها اذ كان من من الافراد، لا من مصدرالقوة والنظام، الذي هومقام الخلافة الاسلامية، فكيف يكون الامر بعدذلك وقدز الالعلم اوكاد، اذ لاعلم الاعلم الاستقلال والاجتهاد ، وقد صار محصورا في أفراد لا يعرف قدرهم العوام ، ولا يتبعهم الحكام، ثم فشا النفاق والدهان، وصار طلب العلم الديني حرفة للكسالى والرذال، ووي ابن أبي خيثمة من حديث أنس: قيل يارسول مني يترك الامو بِالمَمْرُوفُ وَالنَّهِي عَنِ المُنكُرُ ؟ قَالَ : « أَذَا ظَهُرُ فَيكُمُ مَا ظَهُرُ فِي بْنِي اسْرَائْيُلُ –

اذا ظهر الارده ان في خياركم ، والفيد ش في شراركم ، والملك في صغاركم ، والفقه في رذالكم » أورده الحافظ وأقره، ثم قال وفي مصاف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر : فسادالدين اذاجاء العلم من قبل الصغير ، استمصى عليه الكبير ، وصلاح الناس اذا جاء العلم من قبل الكبير ، تابعه عليه الصغير . (قال ) وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر القدر الا السن اه وصغير القدر هو المهين الذي ليس له من العقل والفضيلة وعزة النفس ما يحترم به ويتخذ قدوة ، كم هو شأن اكثر المسترزقة بطاب العلم الشرعية ، ومنه يعلم أن الكبير هو الكبير بعقله وفضله ، لا بنسبه وماله ، (1)

حرم الله تعالى على عباده ان يقولوا عليه شيئًا بغير علم، والرأي والظن ليسمن العلم ، قال تعالى في غير المؤمنين ( ٥٣ : ٢٨ ومالهم به من علم ان يتبعون الا الظن و اذالظن لايغني من الحق شيمًا ) وماشرع من اجتهاد الرأي في حذيث معاذ وغيره فهوخاص بالقضاء لأنَّه لص فيه ويتوفف عليه ومثله سائر الاحكام الدنيوية ، من سياسية وادارية، لافي اصول دين الله وعبادته وما حرم على عباده تحريماً دينياً فان الله ا كَالْ دِينه فلم يترك فيه تقصاً يكمله غيره بطّنه ورأيه، بمدو فاقر سوله، وليسلحا كمولا مفتان يسندرأ به الاجتهادي الى الله تعالى فيقول هذا حكم الله و هذا دينه، بل يقول هذامبلغ اجتهادي فان كان صوابا فمن توفيق الله تعالى و إلهامه وإن كان خطأ فمي ومن الشَّيطان كما روي عن بعض أمَّة سلفنا الصالحين . ومن تأمل هذه الآية حق التأمل فانه بجتنب ان يحرم على عباد الله شيئًا أو يوجب عليهم شيئًا في دينهم بغير نص صريح عن الله ورسوله بليجتنب ايضاً أن يقول هذا مندوب أو مكروه في الدين بغير دليــل واضح من النصوص ، وما اكثر الغافلين عن هذا المتجرئين على التشريع ، وقد بين مراراً في هذا التفسير ان هذا حق الله وحده، ومن تبهجم عليه فقد جمل نفسه شريكاله، ومن تبعه فيه فقد انخذه رباً له، وقدكان علماء الصحابة والتان ين يتحامر نالقول في الدين بالرأي ويتد افعون الفتوى حتى في موضع الاجتماد، وإنا كأن الله الامصارية صدون بالتوسع في الاستنباط فتح ابوابالفهم لا التشريع الذي ألصق بهم، حتى اذاتال احدهم اكرهكذا من باب

« تفسير القرآن الحكيم » « ١٥ » « الجزء الثامن »

<sup>«</sup>١» كالاستاذ الامام رحمه الله تعالى ففد كان امير البلاد يهابه حتى قال مرة اله يدخل على كانه فرعون واحب ملك اله يدخل على كانه فرعون ا فذكر ذلك للاستاذ فقال انما فرعون صاحب ملك مصر ودو هو وانما انا من رعيته .

الورع والاحتياط جمل أتباعه من بعده قوله من الكراهة الشرعية التي فسروها بأنهاخطاب الله المقتضي لاترك اقتضاءاً غيرجازم وعلىذلك فقس. وللمُحقق ابن القيم تفصيل حسن لهذه المسألة وتفسير للآية في كتابه مدارج السالكين هذا نصه « وأما القول على الله بلا علم فهو اشد هذه المحرمات تحريما واعظمها إنما: ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي عليها الشرائم والاديان ، ولا تباح بحال . بل لا تكون الا محرمة ، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال ، فان المحرمات نوعان : محرم لذاته لايباح بحال ، ومحرم تحريمه عارض في وقت دون وقت . قال الله تعالى في المحرم لذاته ( قل : إنماحرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) ثم انتقل منه الى ما هو أعظم منه فقال ( والائم والبغي بغير الحق ) ثم انتقل منه الى ما هو أعظم منه فقال ( وأ ن تشركوا بالله ما للم ينزل به سلطاناً ) ثم انتقل منه الحماهو اعظم منه فقال(وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إمَّا ، فانه يتضمن الكذب على الله ونسبته الحما لأيليق يه ، وتغيير دينه وتبديله ، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه ، وتحقيق ما أبطله وإبطال ما أحقه ، وعداوة مرت والاه وموالاة من عاداه ، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ، ووصفه بما لا يليق به فيذاته وصفاته وأقواله وأفعاله ، فليس فيأجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إنماً ، وهو أصل الشرك والكفر ، وعليه اسست البلدع والضلالات . فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم

« ولهذا اشتد نكيرالسلف والائمة لها ، وصاحوا بأهلها من أقطار الارض وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبانغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان ، اذمضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب الى دينه تحليل شيء أو تحريمـه من عنده بلا برهان من الله فقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتُّروا على الله الكذب ) الآية . فكيف بمن نسب الى أوصافه مالم يصف به تقسه ؟ أَوْنَقِي عَنْهُ مُنْهَا مَاوْصِفْ بِهُ تَفْسُهُ ؟ قَالَ بِعَضْ السَّلَفِ : لَيَحَذَّرُ أَحدكم أَن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا ، فيتمول الله : كذبت لم أحل هذا ولم أحرم هذاٍ . يعني التحايلِ والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله « وأصل الشرك والكفرهوالقول على الله بلاعلم ، فإن المشرك يزعم أن

من اتخده معبوداً من دون الله ، يقربه الى الله ويشقع له عنده ، ويقضي حاجته بواسطته ، كما تكون الوسائط عندالملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم، دُونَ المَكُسَ ، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التمطيل والابتداع في دين الله ، فهو أعم من الشرك ، والشرك فرد من أفراده . ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبًا لدخول النار ، واتخاذ منزلة منها مبوَّءه ، وهو المنزل اللازم الذي لا يفارقه صاحبه ، لأنه متضمن للقول على الله بلا علم كصريح الكذب عليه ، لان ما الضاف الى الرسول فهو مضاف الى المرسل ، والقول على الله بلا علم صريح افتراءالكذب عليه ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا ؟ ) فذنوب أهل البدع كابها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه الا بالتوية من البدع ، والَّى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة ، أو يظنها سنة ، فهو يدعواليها ، ويُحض عليها ؟ فلا تذكشف لهــذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها ، الا بتضلمه من السنة وكثرة اطلاعه عليها ، ودوام البحث عنها والتفتيش عليها ، ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً . فإن السنة بالدات تمحق البدعة ولا تقوم لها ، وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة ، وازات ظامة كل ضلالة ، اذ لا سلطان للظامة مع سلطان الشمس ، ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة ، ويعينه على الخروج من ظامتها الى نور السنة ؛ الا تجريد المتابعة ، والهجرة بقلبه كل وقت الى الله ، بالاستمالة والاخلاص وصدقاللجأ الى الله، والهيجرة الى رسوله ، بالحرص على الوصول الى أَقُواله واعماله وهديه وسنته « فَنَكَانَتَهِرَتُه الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن هاجرالي غيرذلك فهوحظه ولصيبه في الدنيا والآخرة والله المتعان ، » اه

(٣٤) وَلَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَ ، فَإِذَا جَاءَ أَجَامُمْ لَا يَسْمَأُخُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْمَتَقْدِمُونَ

هذه الآية الثالثة بما قفي مه على النداء الثالث لبني آدم ووجه وصلها بما قبلها أنه تعالى قد بين في الثانية مجامع المحرمات على بني آدم وهي أصول المفاسد والمضار الشخصية والاجتماعية في إثر إباحة أصول المنافع من الزينة والطيبات

النافعة لهمأو الجابها بشرط عدم الاسراف فيها — وسبق هذه وتلك ما قفي به على النداء الثاني من بيان أصل الاصول لها أمر الله تعاد به عباده على ألسنة رسله وهو التسط والعدل في الآداب والاعمال، وعبادة الله وحده بالاخلاص له في الدين، وعقيدة البحث — ولها وصل ما هنائك بقسم الناس الى فريقين مهتدين وضالين — وصل ماهنا ببيان عاقبة الامم في قبول هذه الاصول أو ردها، والاستقامة على طريقتها بعد القبول أو الزيغ عنها، فقال عز وجل

ولكل أمة أجل في هذا معطوف على مقول القول في الآية السابقة أي قل أيها الرسول (إنما حرم ربي الفواحش) الخ دون ما حرمتم من النعم والمنافع بأهوا بم وجهالا تكم وقل «لكل أمة أجل» أي أمد مضروب لحياتها ، مقدر فيما وضع الخالق سبحاله من السنن لوجودها ، وهو على توعين أحدها أجل من يبعث الله فيهم رسلا لهذا يتهم فيردون دءوتهم كبرا وعنادا في الجحود، ويتترجون عليهم الآيات فيعطونها مع إنذار هم بالهلاك اذا لم يؤمنوا بها ، فيكذبون فيهلكون، وبهذا هلك أقوام نوح وعادو تمودو فرعون وإخوان لوط وغيرهم . وقد انتهى ببعثة صاحب الدعوة العامة خاتم النبيين ، المخاطب بقوله لاقوامهم . وقد انتهى ببعثة صاحب الدعوة العامة خاتم النبيين ، المخاطب بقوله لما في (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) لكن انتهاء عندالله لا يمنع جمله انذارا لقومه خاصة بهلاكهم ، ان أعطوا ما اقترحوه من الآيات ارضاء لعنادهم ، ليعلم أهل البصيرة بعد ذلك ان منعهم اياه انما كان رحمة بهم وبغيرهم ليعلم أهل البصيرة بعد ذلك ان منعهم اياه انما كان رحمة بهم وبغيرهم

وقد مضت سنة الله في الام ان الجاحدين الذين يُقترحون الآيات الإيومنون بها ، ولاجل هذا لم يعط الله تعالى رسوله شيءً مما كانوا يقترحونه عليه منها ، كما تقدم بيانه في سورة الأنعام وتفسيرها ، وهذا الاجل لم يكن يعلمه أحد ، الا بعد ان يبينه تعالى على ألسنة الرسل

والنوع الثاني الأجل المقدر لحياة الام سميدة عزيزة بالاستقلال ، الي تنتهي بالشقاء والمرالة أو الاستعباد والاستذلال ، ان لم تنته بالفناء والزوال، وهذا النوع منوط بسنن الله تعالى في الاجتماع البشري والعمران ، وأسبابه محصورة في مخالفة هدي الآيات التي قبل هذه الآية ، بالاسراف في الزينة والمتم بالطبات، وباقتراف الفواحش والاكام والبغي على الناس ، وبخرافات

الشرك والوثنية التي ماأنزل بها من سلطان، وبالكذب على الله بارهاق الامة بمالم يشرعه لهامن الاحكام ،تحكما من رؤساء الدين عن تقليد أواجتهاد. وذلك قوله تعالى ( ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )

فا من أمة من الامم العزيزة السعيدة ، ارتكبت هذه الضلالات والمفاسد المبيدة ، الا وسلمها الله سعادتها وعزها ، وسلط عليها من استذلها وسلب ملكها ، (وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد) وأمامنا تاريخ اليهود والرومان والفرس والعرب والترك وغيرهم ، منهم من سلب ماك كله ، ومنهم من سلب بعضه أو أكثره ، ومن لم يرجم الى رشده ، فانه يساب ما بقي له منه ،

وهـذا النوع من آجال الامم ــ وازعرفت أسبابه وسننه ــ لا يمكن الاحد ان يحدده بالسنين والايام، وهو محدد في عــلم الله تعالى بالساعات،

ولذلك قال ﴿ فَاذَا جَاءَ أَجَابُهُمُ لَا يُسْتَأْخُرُ وَنُسَاعَةً وَلَا يُسْتَقَدُّمُونَ ﴾ الساعة في اللغة عبارة عن أقل مدة من ألزمن ، والساعة الفليكية اصطلاح، وهيجزء من ١٢ جِزَّاً مِن مُجْمُوعِ اللِّيلِ والنِّهَارِ . أي فاذا جاء أجل كل أمة كان عقابِهِم فيه لا يتأخِروزعنه اقل تأخر كما أنهم لا يتقدمون عنه اذا لم يجيء، أو لا يملكُون طلب تأخيره كما انهم لا علكون طلب تقديم، ، وقد قالوا أن أستقدم ورد يمنى قدم وأقدم وتقدم كما ورد استجاب بمعنى أجاب ، ومثله استأخر . ولا يمنع هذا كون الاصل في السين والتاء للطلب أو مظنة الطاب ، والطلب قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل ، فمن أتى سبب الشيء كانطالباله بالفعل ، وان كان غافلا عن استتباعه له ، فالامة التي ترتكب أسباب الهلاك تكون طالبة له ولا بدأن يأتيها ، لان هذا الطلب هو الذي لا يرد ، ومفهوم الشرط هنا ان الامة قد تملك طلب تأخير الهلاك قبل مجيء أجله أي قبل أن تغلبها على نفسها وعلى ارادتها أسباب الهلاك، ذلك بأن تترك المواحش والا أنام، والظلم والبغي، والقساد في الارض، والاسراف في الترف المفسد للاخلاق، وخرافات الشرك المفسدة للمقول والاعمال، وكذا التكاليف التقليدية بتكثير ما ابتدع من العبادات والمحرمات، التي لم يخاطب الرب بها العباد والمراد ان يكون الغالب على الامة الصلاح لاصلاح جميم الافراد

قان قيل اله قد حاء معنى هذه الآية بالجزم، وغير مشروط بهذا الشرط، في قوله العالى من سورة الحجر ، (٤:١٥) وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم (٥) ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) قلنا إن امتناع السبق والتأخر أو طلبه والسمي له هناانما هوبالنسبة الى ماعامه الله تعالى وأثبيته في كتاب مقادير العالم، فإنَّ علمه تعالى لا يتغير ، وسننه لا تتبدلولاتتحول، ولذلك يمتنع التأخير أو طلبه من طريق أسبابه اذاجاء الاجل بالقعل، ولهذا أمثلة كثيرة في الحس ، منها ما يمكن ضبطه بالتحديد ، ومنها ما يعلم بالتقريب، كقوة الخرارةوتأثيرها فيالاجسام، وقوة المواد الضاغطة وما يترتب عليهامن الانفجار، كل منهما يضبط بحساب معلوم، ومنها مقــدار الماء الذي عمــك وراءالسدودكزان اسوان، فقوة السد ومقادير الماء وقوة ضغطه مقدرة بحساب وكذا الماء والوقود الذي تسير به مراكب البر والبحر، والغاز المجرك للطيارات والمناطيد في الجو"، يمكن العلم بماتحتاج اليه كل مسافة منه، والجزم بوقوف هذه المرآكب بعد نفادها في الوقت المقدر لها، وكل عمل منظم بعلم صحيح ، يأتي فيه مثل هذا التقدير، ويكون ضبطه وتحديده بقدر احاطة العلم به، مثل درجات الحرارة والرطوبة وسننالضغظ والجذب ءككونجاذبية الثقلعلى نسبة مربع البعد، ومما يكون التقدير فيه بالتقريب، فيخطيء فيه المقدرو يصيب، تقدير سير الامراض المعروفة كالسلّ الرئوي فانله درجات يسرع قضم المسلول لها ويبطىء بقدرقوة المناعة والمقاومة فيجسمه وطرق المعالجة والتفذية والرياضة ومايتملق بها من جودة الهواءواشمة الشمس، وكم من مرض اتفق الاطباء على إمكان الشفاء منه قبل وصوله الى الدرجة التي لاتنفع معها المعالجة وهم مصيبون فيذلك، كالسرطان الذي يمكن استئصاله بعملية جراحية في وقت قريب ويتعدر في آخر وكذلك شأن الامم قد يبلغ فيها الفساد درجة تستمصي فيها معالجته على أطباء الاجتماع ، والكنها اذا تنبهت قبل انتشار الفساد قيها ، وتبريحه بزعمائها ودهائها ، فقد يمكن أن يظهر فيها من أفراد المصلحين أو جماعاتهم من ينقذها ، فيرشدها الى تغيير ما بأنفسها من الفساد فيغير الله مابها . وهو من استئخار الهلاك أومنعه عنها قبل مجيء أجلها .

وقد سبق حكيمنا العربي ابن خلدون الى الكِلام في آجال الامم، وأعمار

الدول ، وبيان ما يعرض لها من الهرم ، وكونه اذا وقع لايرتفع ، فأصاب في بعض قوله وأخطأ في بعض، وتما أخطأ فيه جعله عمر الدولة ثلاثة أجيال أي ١٣٠ سنة كالاجل الطبيعي للافراد على تقدير بعض متقدمي الاطباء ولوقال : عمر الدولة ثلاثة أيام من أيام الله : طفولية ، وبلوغ أشد ورشد ، وشيخوخة وهرم - ولم يقدرها بالسنين لسدّد وقارب

فأن قيل أن ما ذكرت من أسباب هلاك الامم بالظلم والفساد والانغاس في حماة الرذائل والفسق قد بلغ من أمم أوربة مبلغاً عظيما فما بالها تزدادقوة وعزة وعظمة ، حتى صارت الامم المغلوبة على أمرها ، ولا سيما المستدلة لها ، تعتقد أن تقليدها في مدنيتها المادية وحرية الفسق المطلقة من كل قيد الا تعدي الفرد على حرية غيره هو الذي يجعلها عزيزة سعيدة مثلها

قلنا: إن تأثير الفسق والفساد في الامم يشبه تأثيره في الافراد ، ومثله ما ذكرنا آنفاً من اختلاف الابدان والامزجة في احتمال الامراض، واختلاف وسائل المميشة والعلاج ، فأطباء الابدان جمعون على مضار السكر الكثيرة وكونها سبباً للامراض البدنية والعقلية للفضية الىالموت، وإننا فعلم أن تأثيرها في البدن القوي دون تأثير هافي البدن الضميف وان القليل منها يبطيء تأثير ضرره عن تأثيرالكثير، وان بعضها أضر من إمض، وأطباء الاجتماع مجمور فعلى أن الاسراف في الفسق والترفمفسد للام، وإن الظلم والبغي بغير الحق، والغلو في المطامع والعلوفي الإرض، والتنازع على الاستعار، كل ذلك من أسباب الهلاك والدمار، ولكن لدى هذه الدول كثيراً من القوى المعنوية والمادية ، التي تقاوم بهاسرعة تأثير هذه الادواءالاجتماعية ، كالادوية وطرق الوقاية التي تقاوم بها سرعة تأثير الامراض الجسدية ، والرياضة الشاقة التي يتقى بها أضعاف الترف للابدان . وأعظم هــذه القوى الواقية النظام ومراعاة سنن الاجتماع في نفس الظلم ، وفي اخفائه عمن يضر الظالمين علمهم به ولومن أقوامهم، واتقان الوسائل والاسباب في إلباس ظلمهم لباس العدل ، وجدل باطلهم عين الحق ، وابراز إفسادهم في صورة الاصلاح، وابجاد أنصار لهم عليه من المظلومين، بل اقتاع الـكثيرين منهم، بأن سياد مم عليهم غير لهم من سيادتهم لانفسهم ، وغير ذلك مما لا عل لشرحه هنا ، وما أحسن قول الشاعر المصري (١٠) في تفريقه بين ما كان من

<sup>(</sup>١) هو محمد حافظ بك ابراهيم

الظلم الوطني وما هوكائن من الظلم الاجنبي :

لقدكان هذا الظلم فوضى فهذبت حواشيه حتى صار ظام منظم وقد قات للاستاذ الامام مرة ما بال باطل هؤلاء لافرنج في شؤوم-م السياسية والدينية تابتا ناميا لا يدمغه الحق ؟ - أو ما هذا معناه - فقال انه ثابت بالتبع للنظام الذي هوأقوى الحق اليفهو بزول اذا قذف عليه مجق مؤيد بنظام مثله أو خير منه

بيد ان هذا كله لا يمنع انتقام الله منهم ، وأنما مجري على مقتضي سننه في تأخير دعنهم، فهو مثل من مثال استشخار العذاب بأسباب تأخير الاجل. وليسمن أسباب، نعه فا عامنعه بالرجوع الى الحق والمدل والاعتدال والصلاح والاصلاح. وانحكاءهموعلماءهم يعلمون ذلك. وقد نقلنا بعضاً قوالهم في المنار . ومنها قول بعضهم لنا في مدينة (جنيف—سويسرة) ان تَشيرًا من العقلاء يتوقعون قرب هلاك أوربة في حرب عاجلة شر من الحرب الاخيرة الي فقدت بها ألوف الالوف من قتني المعارك و، ثلهم ما بين قتيل مرضاً وتخصة ، ومشوه أضحى عالة على الوطن. وأنهم يرجحون أزلايمدو هلا كها هذا الجيل ومنهاماقاله أحدضباطالانكلين في أثماء الحرب من حديث دار في عمر الأمبراطورية البريطانية . وهو أنه قد دب اليها الفساد الذي ذهب بأمبر اطورية الرومان . والهم يقدرون أنها قد تميش ثمانين عاماً . وقد كنت منذ أيام أتحدث مع بعض أذكياء اليهود في مفاسد الفرنسيس وقلة نسلهم . فقلت له: اننيأظن ان أجلهم لا يتجاوز هذا الجيل . فقال انهم يقدرون لانفسهم جيلين آثنين . وكل هذه التقديرات من الرجم بالغيب. وأننا الامر الذي لا يختلف فيه أثنان من أهل العلم أو الالمام يعلم الاجتماع وسنن العمران في الغرب.ولا في الشرق. أن اسراف شعوب آورية في الفسق، واصرارحكوماتها على سياسة الافراط في الطمع والمكر والتلبيس والتنازع على الاستمار والعلو في الارض وتأييد الافراد من أصحاب المال؛ على الجماهير من العال - كل ذلك من دود الفساد المفضي الى الهلاك. وليراجع من شاء ما دار بيني وبين ذلك السياسي السويسي (١) في هذا الموضوع من رحلتي الاوربية في المنار ( ج ١٨م ٢٣)

<sup>(</sup>١) السويسي لسبة الى سويس وهي سويسره كما ينطقون بها

على ان الحرب الاخيرة قد ثلت عرش قياصرة الروس والنمسة ، ومزقت ممالكهما كل عزق كان . وأسقطت عمالكهما كل عزق كان . وأسقطت عرش عاهل الالمان وعروش ملوك آخرين، وما بقي من الدول والامم في اوربة لم يتعظوا ولم يزدجروا ، ولكل امة اجل

فان قيل: اذا كان عاماء الاجتماع والاخلاق وفلاسقة التاريخ من هؤلاء الاقوام يعامون أنهم قد دب اليهم داء الامم الذي هلك به من قبلهم وينذرونهم ذلك فكيف لا يتمظون ولا يتوبون من ذنبهم ، ولا يثوبون الى رشدهم ؟

قلنا: إن أمرنا في ذلك أعجب من أمره، فقد أندرنا ربنا في كتابه مثل هذا في أمر دنيانا وآخرتنا جيما، ولكلام الله تعالى من السلطان على قلوب المؤمنين، ماليس لمكلام العلماء عند الماديين، فنا ومنهم من لايسمم النذر، ومن لا يمقلها اذا سمعها (ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم) ومن يهارون بها أو يتأولونها، ومن تغرهم أنفسهم بأنهم يتقونها، فتمدوهم أو يعدونها، ومن يجهلون علاج العلة أو يعجزون عنه. ومتى أزمن الداء، بطل فمل الدواء، واذا تمكنت الاهواء في الانفس وصارت ملكات لها، ملكت عليها أمرها، وغلبتها على اختيارها، وهذا مشاهد في الافراد. والامم أولى به منها، فانك وغلبتها على اختيارها، وهذا مشاهد في الافراد. والامم أولى به منها، فانك ترى بمض الاطباء يسكرون وهم على يقين من ضرر السكر، ولكن داعيته أرجح في النفس من وازع المقل والفكر، : عذلت طبيها على الشرب مذكرا له بمايملم من ضره – فقال لا ن أعيش عشرا بلذة آثر عندي من أن أعيش عشرين عروما منها. فقلت لو كان هذا مضمونا لك، جاز أن يقبل منك، ولكن مايدريك لعل الخرتحدث لك من الاسقام، ماتميش به العشرين في أشد الآلام؛ فسكت، ولكنه لم يتب

وهانحن أولاء قدكنابهداية ديننا أمة عزيزة قوية متحدة فرزقتناالاهواء فضمفنا، ثم ساعد الزمان بعض شعو بنافاعترت وعلت ، ثم انخفضت وضعفت، وقد قام منا من بنذرنا ، ويذكرنا بآيات ربنا ، ويدعونا بها الى مامحيينا ، فاعرض أمراؤناوعاماؤنا ، ومن ورائهم دهاؤنا . ( ولقد جاءهم من الانباء مافيه مزدجر \*حكة بالغة فما تغني النذر \* وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون؟) هذا — وقد بحث المفسرون هنا في آجال الافراد وما يتعلق بها ولا

« تفسير القرآن الحكيم» « « ٥٢ » « الجزء الثامن »

شك في أَن لكل فرد أجلا في علم الله وفي تقديره (ثم قضي أجلاو أجل مسمى عنده) فاما الذي في عده تمانى فلا يتغير، ولا يقتضي هذا نفي الاسباب والمسببات ولا كون الناس مجبورين لااختيار لهم في أمور الحياة والمات ؛ فان كلا من هذين حق ثابت بالحس والضرورة وبالوحي جميما، والحق الواقع مثال ومصداق لمًا في العلم، وليسالعلم فاعلا فيه وانما هوكاشفله . واما الاجل المقدر بمقتضى نظام الخلق فهوالذي يعبرعنه علماءالدنيابالعمر الطبيعي وهومئةسنة فيمتوسط تقدير أطباءعصرنا. وهم يقدرون لمكل فرد عمرا بعد الفحص عن قوة جسمه واعضائه الرئيسية ووظائفها، ويشترط فيصحة التقدير اليميس بنظام واعتدال وتقوى ، فاذا اخل بذلك اختلاالتقدير وبعدعن الحقيقة الثابتة في علم الله تعالى والاكان قريبا مها بحسب ما علم من سننه تعالى . ومن قتل اوغرق مثلا قبل انتهاء العمر المقدر له يقال اله مات قبل انتهاء عمره الطبيعي او التقدري، ولكن بأجله الحقيقي عند الله تعالى، وكلماورد في نقصالعمر واطالته والانساء فيه بالاسباب العملية والنفسية كصلة الرحم والدعاء فاعاهو بالنسبة الى الاجل التقديري أو الطبيعي الذي هو عبارة عن مظهر سنن الله في الاسباب والمسببات ، فان صلة الرحم من أهم أسباب هناء المعيشة وهناء المعيشة من أهم أسباب طول الممر، وَكَذَلِكُ الدَّعَاءُ الذِّي مَنشَّؤُهُ قُومٌ الآيمانُ باللهِ والرَّجَاءُ في معونته وتوفيقه للمؤمن فيم يضعف عنه أو يعجزعن أسبابه . ومن الامور الثابثة بالنجارب المضطردة أن الهموم والا كدار ولا سيّما الداخلي منها كقطيعمة الارحام، واليأس من روح لله القادر على كل شيء عند تَقطم الاسباب، يضعفان قوى النقس الحيوية ويهرمان الجسم قبل أبان الهرم كما قال الشاعر

والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم وللهموم اسباب كثيرة تدخل في هذا الباب، ومثلها في تقصير العمر الطبيعي قلة الغذاء الذي يحتاج اليه البدن والاسراف فيه وفي كل لذة و في الراحة والتعب، وكثرة التعرض للنجاسة والسكني في الامكنة القذرة التي لا تصيبها الشمس ولا يتخللهاالهواء بالقدرالذي يكني لامتصاص لرطوبات وقتل جراثيم الفسادةيها . والامم المليمة بالسنن الالهية في الصحة والسقموالقوة والضعف تحصي دائاعدد المرضى والموتى فبهاو تضع لهانسباحسابية تعرف بهامتوسط الآجال

في كل منها. وقد ثبت بها ثبو تا قطعيا أن من اسباب قالة الوفيات تحسين وسائل المعيشة والاعتدال فيها والتوقي من الامراض باجتناب اسبابها المعروفة قبل وقوعها بقدر الامكاذ ومعالجتها بعد طروئها كذلك. وكل ما ثبت ووقع فهو دليل على أن العلم الالهي قد سبق به ولاشيء ما ثبت في الواقع بناقض لشيء مما ورد في نص كتاب ربناتمالي وماصح من سنة نبينا (ص) بل هو موافق له وهذا من حجج كون هذا الدين من علم الله تعالى اذ لا عكن لبشر أن يقرر هذه المسائل الكثيرة في العلوم المختلفة على وجه الصواب لذي لا يزيده ترقي علوم البشر وتجاربها الا في العلوم المختلفة على وجه الصواب لذي المين الاميين. وسنعود الى مثل تأكيدا ، و ناهيك بها جاء على لسان نبي امي فشأ بين الاميين. وسنعود الى مثل هذا البحث في مناسبة اخرى ان شاء الله تعالى

ومن مباحث اللفظ في الآية ان العطف في قوله تمالى (ولا يستقدمون المستأنف لبيان ما تم به الفائدة و الاوجب أن يكون معطوط على الجملة الشرطية لا الجزائية فيكون حاصل الممنى: ولكل أمة أجل لا يتأخرون عنه اذا جاء، وهم لا يستأخرون عليه ايضا بأن يهلكوا قبل مجيئه، ولا يظهر معنى لعطفه على « لا يستأخرون » عليه ايضا بأن يهلكوا قبل مجيئه، ولا يظهر معنى لعطفه على هذا موافق لقوله الذي هو جزاء قوله « فاذا جاء أجلهم » الا بتكلف، والمعنى على هذا موافق لقوله تمالى « ما تسبق من أمة أجلها و لا يستأخرون » وأما حكمة العدول عن الترتيب الطبيعي هنا فعي افادة ال تأخير الاجل أو تأخير الهلاك قبل حلول الترتيب الطبيعي هنا فعي افادة السابه و علك العمل بهاء كترك الظام والبغي والفجور الى أضدادها ، وهو يتضح عا ضربنا لها من الامثال آنفا .

<sup>(</sup> ٣٥ ) يُدِي آدَمَ إِمَّا يَا ْتِبَنِّكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُمْ يَعْزُنُونَ ( ٣٦ ) وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآيَتِنَا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْهَا أُولَيْكَ يَعْزُنُونَ ( ٣٦ ) وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآيَتِنَا وَاسْتَكُبْرُوا عَنْهَا أُولَيْكَ أَولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ

هذا النداء هو الرابع لبني آدم كافة منذ بعث الله اليهم الرسل(ع. م) فهو

يؤذن بأنه هو وماقبله حكاية لماخاطب الله به كل أمة على لسان رسولها وبينه لهم من أصول دينه الذي شرعه لهدايتهم به الى ما لا غنى لهم عنه في تكبيل فطرام ، وقد تخلل النداء الثاني والثالث بعض ما يناسب أمة خاتم الرسل (ص) إذ لم يكن في آيامهما ما يدل على مشاركة غيرها لها في الخطاب سه واما هذا النداء فقد صرح فيه بذكر جلة الرسل ، وذكره بعد بيان آجال الامم، ولهذا فرع عليه بيان جزاء من اتبع الرسل ومن كذبهم من جميع الاقوام ــ فهذا وجه مناسبته لما قبله فيما ظهر لذا والله أعلم ، قال عز وجل :

وأصلح المرابي آدم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلاخوف عليهم ولا هميحز نون الهما مركبة من «ان» الشرطية وما التي تفيد تأكيد الشرط. وكذا العموم في قول. والمدى إن يأتكم رسل من ابناء جنسكم البشر يتلون عليكم آياتي التي أنزلها عليهم في بيان ما أفرضه عليكم من الايمان والاعمال الصالحة المصلحة، وما أحرمه عليكم من الشرك والرذائل والاعمال المسدة، فن اتقى ما نهيت عنه، وأصلح نفسه بما أوجبت عليه، فلاخوف عليهم عما يترتب على التكذيب والعصيان من عذاب الدنيا والآحرة ولا هم يحزنون عند الجزاء يوم القيامة ولا في الدنيا كون غيرهم. وقد تقدم تفسير مثل هذه الجلة في مواضع أشبهما بهذه الآية وما بعدها (٢: ٢٠و٣٢ و٢: ١٤٩ و٩ نفيراجم

والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في الاستكبار عن الآيات هو رفض قبولها كرا وعنادا لمن جاء بها أن يكون امامامتيوعا للمستكبرين لانهم يروناً نفسهم فوقه أو أقوامهم فوق قومه أو يحبون أن يروا الناس ذلك، فرؤساء قريش المستكبرون منهم من كان يرى من الضمة والمهانة ان يكون مرؤسالذي (ص) نفسه لانهم أكثر منه مالاو أعز نفرا أو أكبر سنا فيرون انهم احق بالرياسة – وكان من هؤلاء بعض عشيرته بني هاشم ومنهم من كان يستكبر ان يتبع رجلا من بني هاشم كابي جهل وأبي سفيان وآخرين مات بعضهم على الكفر ودان بعضهم بالاسلام بعد ظهوره ولم يكن في غير قريش من المرب من يستكبر ان يتبع رجلا منهم الا بالتبع لعدم اتباعهم هم له ، ولكن أحبار اليهود استكبروا عن اتباعه لانه عربي وهم يرون ان النبوة يجب حصرها فيهم كا تقدم في سورة البقرة ، وكذان امراء المجوس ان النبوة يجب حصرها فيهم ، كان عدم في سورة البقرة ، وكذان امراء المجوس ان النبوة يجب حصرها فيهم ، كان عدم في سورة البقرة ، وكذان امراء المجوس ان النبوة يجب حصرها فيهم كان عدم في سورة البقرة ، وكذان امراء المجوس

ورؤساء دينهم اذكانوا محتقرون العرب كافة الا من هدى الله من الفريقين . ولا يزال بعض الشموب يأبي الاهتداء بالاسلام استكبارا عن اتباع أهله. بل ترى بعض غلاة المصبية الجنسية المرتدين عن الاسلام كذلك حتى نقلت صحف الاخبار عن بعضهم اله قال: ان قومه يستنكفون أن يتسفلوا لا تباع الخلفاء الراشدين (!!) والممنى ان الذين كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلنا واستكبر واعن اتباع من جاءبها حسدا له على الرياسة و تفضيلالا نفسهم عليه أولقو مهم على قومه فأولئك أصحاب النار الذين يخلدون فيها، لاكالذين يعذبون فيهازمنا معينا على ذنوب اقترفوها وجلة القول في هاتين الآيتين أن جميع الرسل قد بلفوا اعمهم ان اتباعهم في انقاء ما يقسد فطرتهم من الشرك وخرافاته والرذائل والمعاصي وفي اصلاح على كل ما يقوقع والحزن على ما يتوقع والحزن على كل ما يتوقع والحزن على كل ما يقوقع والحزن من الخوف من كل ما يتوقع والحزن من آيات الله والاستكبار عن اتباعها يتر تب عليه الخلود في النار فوق ما بين في آيات من الحرى من سوء الحال في الدنيا ، وقه سكت عن الجزاء الدنيوي هنا له لان أخرى من سوء الحال في الدنيا ، وقه سكت عن الجزاء الدنيوي هنا له لان أق الآية الاولى تدل عليه ولانه لا يظهر المناس في كل وقت

(٣٧) فَمَن أَظَالَمُ مِمْنِ آَفَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ صَالَةُ مِمْنِ آَفَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ صَالَةُ مِ أَنْ أَوْ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الل

هذا بدء سياق طويل في وصف جزاء الكافرين بالله وبما جاءت به رسله والمؤمنين بذلك مفصلا تفصيلا مبنيا على السياق الذي قبله ولا سيما خاتمته وهي خطاب بني آدم بالجزاء على اتباع الرسل وعدمه مجملا. قال تعالى

﴿ فَنَ أَظُمْ ثَمَنَ افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ﴾ أي اذا كان الامر كا ذكر في الآيات السابقة — وهو كذلك — فلا أحد أظلم بمن افترى على الله كذبا ما بأن أوجب على عباده من العبادات ما لم يوجبه أو حرم عليهم في الدين ما لم يحرمه أو عزا الى دينه أي "حكم لم ينزله على رسله ، أو : كذب بآياته المنزلة عليهم بالقول أو بما هوأدل منه وهو الاستكبار عن اتباعها، أو الاستهزاء بها، أو تفضيل غيرها عليها بالعمل —

﴿ أُولَئُكُ يِنَالِهُمْ نُصِيبِهُمْ مِنَ الْكُتَابِ ﴾ في الكتاب وجهان (أحدهما) أنه كتاب الوحي الذِّي أَنزلُ على الرسل ( واللَّام للجنسُ ) وهو ظاهر قول عجاهد في تفسير تصيبهم منه : « ماوعدوا فيه من خير وشر » فان السكتاب الالمي هو الذي يتضمن الوعد على الاعمال أي والوعيد بدليل بيانه بالخير والشرُّ . وهوعام يشمل جزاء الدِنيا والآُجَرة ( وثانهما) أنه كتاب المقادير الذي كتب الله فيه. نظام العالم كله ومنها أعمال الاحياء الاختيارية وما يبعث عليها من الاسباب وما يترتب عليها من المسببات كالسمادة والشقاءوالصحة والمرض الح وقد تقدم الكلام المفصل فيه في تفسير (٦: ٥٩ وعنده مقائح الغيب) من تفسير سورة الانعام (١) وعليه أن عباس اذ قال في تفسير النصيب من الآية : ما قدر لهم من خير وشر . وفي رواية أخرى عنه: ماكتب عليهم من الشقاء والسمادة. وفُسريحمد بن كعب القرظي النصيب بالرزق والاجل والعمل وروي أيضاً عن الربيع بن أنس وعبدالرحمن بن زيدبن أسلم، وفسره أبوصالح والحسن بالعذاب ولاّ خلاف بين الوجهين فما وعدوا به في كتاب الدين هو الذي أثبت في كتاب المقادير ؛ وأنما الخلاف في نفس النصيب الذي ينالهم هل هو عاص بالدنيا أم بالآخرة أم عام فيهما ؟ ورجيح الاول بموافقته لمثل قوله (كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك) وقوله (نمتمهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ) وبموافقته لما تدل عليه حتى من الغاية في قوله عز وجل: (۱) ص ۲۹ ج ۲ تفسير

﴿ حتى اذاجاءتهم رسلنا يتوفونهم ﴾ أي ينالهم نصيبهم الذي كتب لهم مدة حياتهم . حتى اذا ما انتهى بانتهاء آجالهم وعامهم رسلنا يتوفونهم -وهم الملائكة الموكلون بالتوفي أي قبض الارواح س الاجساد ﴿ قَالُوا ابْنُ مَا كُنْتُم تَدْعُونُ من دون الله ﴾ أي يسألهم رسل الموت حال كونهم يتوفونهم أبن الذين كنتم تدعونهم غير الله في حال الحُياة لقضاء الحُاجاتودفم المضرات؟ ادعوهم لينجوكم مما أنتم فيه الآن ﴿ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴾ أي قالوا غابوا عنا فلا نرجو منهم منفعة واعترفوا بأنهم كانواكافرين بدعائهم اياهم، وزعمهم انهم عنده تمالى كاعوان الامراء والسلاطين ووزرائهم وحجابهم، جاهلين أن الله غني عن ذلك باحاطة علمه وكمال قدرته ، وان الملوك والأمراء لا يستغنون عن الاعوان والمساعدين لجهلهم بأمور الناس وعجزهم عن معرفتها وقضائهاباً نفسهم . وقد تقدم مثل هذا في سورة الانعام (٣١:٦ --۲۶ و ۹۶ و ۹۵ ) و کل منهما مبتدأ بقوله تعالی (ومن أظلم بمن افتری علیالله كذباً ) فيراجعان ففي كل منه إ ما ايس في الآخر ولا هنأ من الفوائد وتقدم مثل هذ الاستفهام الانكاري في آخر آية ( ١٤٤ ) من الانعام أيضاً وفسرنا الافتراء على الله فيها بمثل ما فسرناه هنا لمناسبة السياق (٢) وتقدم أيضا مثل هذه الشهادة من الـكفار على أنفسهم في آخر آية ( ١٣٩ ) منها (٣٠)

وقال ادخلوا في أم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في الناركا أي يقول الله تمانى أو أحد ملائكته يوم القيامة : لهؤلاء الكافرين ادخلوا مع أم قد خلت ومضت من قبلكم من الجن والانس في النار، أو ادخلوا في ضمن أم مثلكم قدسبقتكم كائنة في دار المذاب وقدم الجن لان شياطينهم مبتدئو الاضلال والاغواء لابناء جنسهم وللانس كما تقدم

﴿ كَلَمَا دَخُلَتُ الْمَةُ لَمَنْتُ الْخَبَّهَا ﴾ هذا بيان لشيء من حالتهم في دخول النار الذي لا يمكن تخلفه بعد أمر الله تعالى به، أي كلما دخلت جماعة منهم في النار واستقبلت ما فيها من الحري والنكال لمئت أختها في الدن والملة التي ضلت هي باتباعها والاقتداء بها في كمرها كما قال تعالى حكاية عن خليله (٢٩: ٣٤ هي باتباعها والاقتداء بها في كمرها كما قال تعالى حكاية عن خليله (٢٩: ٣٤ منسير ١٤٤) الاول ص ٣٤٧ ج ١٤٤ ج ٨ تفسير (٣) ص ١٤٤ ج ٨ تفسير (٣) ص ١٠٤ ج ٨ تفسير (٣) ص ١٠٤ ج ٨ أيضا

ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلمن بعضكم بعضاً ) الخ

وَ حَتَى اذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضاونا قاتهم عذا با ضعفاً من النار ﴿ أَي حَي اذا تتابعوا وأدرك بعضهم بعضاً فاجتمعوا كلهم فيها قالت اخرى كل منهم لاولاها ومقدميها في الرتبة والرياسة او في الزمن أي لاجلها وفي شأمها — وانما الخطاب لله عز وجل — : ربنا هؤلاء أضاونا عن الحق با تباعنا لهم و تقليدنا إياهم فيما كانوا عليه من امر الدين وسائر الاعمال فاعظهم ضعفا من عذاب النارلاضلالهم إيانا فوق العذاب على خلالهم في أنفسهم حتى يكون عذابهم ضعفين ضعفا للضلال وضعفا للاضلال

﴿ قَالَ لَكُلُّ صَمْفَ وَلَكُنَ لَا تَمَامُونَ ﴾ أي يقول الرب تعالى لهم : لـكل منهم ضمف من المذاب بأضلاله ، فوق عذابه على ضلاله، كما قال في آية أخرى (ليحملوا أوزارهم كاملة يومالقيامة ومن أوزارالذين يضاويهم بغيرعلم) ولكن لاتعلمون كنه عذابهم . وذلك ان العذاب ظاهر وباطن أو حسدي ونفسي ، وقد وصف الله النار في سورة الهمزة بأنها تطلع على الافتده أي القلوب نأدا رأى الأتباع المتبوعين معهم في دار المقاب ظُنُوا أن عذابهم كمذابهم فيما ياً كلون من الزقوم والضريع ، ويشربون من الماء الحميم ، وفيها تلفحهم النار برنجها السموم، وفيما يلجؤن آليه من ظلها البحموم، فثنابهم معهم كمثل المسجونين في الدنيا منهم المجرم العريق في إجرامه من تحوت الناسوأ شُقيائهم، والرئيس الزعيم في قومه المزيز الكريم في وطنه ، لايشمر الاول بِما يقاسيه الآخر من عَدَابُ النَّفَسُووَهُمُ الذَّلُ بِلَ يُظُنُّ أَنْ عَقُوبُهُمَا وَاحْدَةً فِي أَلْمُهَا كَمَا هَيْ فِيضُورُتُهَا وحمل الاولى على الرؤساء المتبوعين والائمة المضلين والاخرى عَلَى أتباعهم المقلدين لهمأ ظهر في المعنى من حملها على المتقدمين والمتأخرين في الزمن او في دخول النار،على أن شأن مبتدع الضلالة اذيكون متقدما في الزمن على من اتبعه فيها ولو في عصره ، وهذا هو الموافق لما في الآيات الآخرى كقوله تعالي ( ٣١:٣٤ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عندر بهم برجع بعضهم الى بعض القول) الهَآخُرالْحُوار؛ومثله ما تقدم في سورة البقرة في سياق متخذي الانداد من دون الله وجعلهم وسطاء عند الله أو طاعتهم في أمر الدين بغير وحي من الله وتبرؤ الثابه ين من المتبوع ين ( ٢ : ١٦٥ - ١٦٧ ) وقد استشهدنا في تفسيره بهذه الآيات فيراجع (١) ويعلم منه بالتفصيل ان كل دعاة التقليد الاعمى من هؤلاء المضاين الذين يضاءف لهم العذاب، وان أثمة الهدي من علماء السلف ليسوا منهم لانهم كانوا يستنبطون الاحكام من الكتاب والسنة ليفتحوا للناس أبواب الفهم والفقه فيهما مع نهيهم عن تقليدهم وأمرهم بعرض كلامهم على الكتاب والسنة وأخذ ما وافقهما ورد ماعداه . ومنهم الائمة الاربعة الذين تنتمي اليهم طوائف السنة وأئمة العثرة الذين تنتمي اليهم الشيعة كالامامين جعفر الصادق وزيد بن علي رضي الله عنهم اجمين . ولم يبح أحدمن على دين الله كا فصلناه في تفسير الله في كتاب و فيمواضع أخرى . وورد ولفيرهم في دين الله كا فصلناه في تفسير الماك الآيات وفيمواضع أخرى . وورد في معنى ذلك آيات أخرى في سورة ابراهيم والقصص والاحزاب والصافات في معنى ذلك آيات أخرى في سورة ابراهيم والقصص والاحزاب والصافات

وأما حمل الاولى والاخرى على المتقدمة في الزمان والمتأخرة فيه فهومروي عن السدي و تبعه ابن جرير. وقيل عليه: لكل منكم ومنهم ضعف وهذا وان كان ظاهر أمن الله ظلا يظهر فيه المحى الموافق لسائر الآيات في هذا الموضوع وللقاعدة القطمية في جزاء السيئات وهو كونه على العمل بقدره مثلا بمثل فيم الملتأخرين في جملتهم يقلدون من قبلهم حذو القذة للقذة ، وإنما المضل من المتبوعين من ابتدع الضلال أو دعا اليه أوكان قدوة فيه فهو الذي يحمل مثل وزرمن أضله سواء كان عالم بنائل أملا ، وقد صحفي الحديث «ان من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الاسلام (1) سنة سيئه كان عليه وزرها ووزرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزار هم شيء» كا بيناه في مواضع . والذي جري عليه اكثر أصحاب التفاسير المعروفة أن الضعف الآخر على الاتباع عقاب على التقليد وعزاه بعضهم الى الكرخي. قال الآلومي بعد ذكره والتعبير عنه بالاولى: ولاشك أن التقليد في الهدى ضلال الذي قيل ويستحق فاعله العذاب . أي ف كيف بانتقليد في الكفر والضلال الذي قيل قباه أهله :

عمي القلوب عموا عن كل فائدة لانهم كفروا بالله تقليداً (١) ص ٦٨ – ٤٤ ج ٢ تفسير «٢» اي في عهد الاسلام وزمنه « تفسير القرآن الحكيم » « « « « « « « الجزء الثامن » ولكنه غيرظاهر هنافلاد لبرعلي أن التقليد يقتضي مضاعقة العذاب على العمل المقلد فيه واتماهو ذنب في بفسه لانه مفر بنعمة العقل، وما أوجبه الله بالكتاب والفطرة من العلم النظر والبحث؛ والاجتهاد في استبانة الحق، وما قيل من أن جزاء الضعف على الاتباع بأن اتخاذهم الرؤساء متبوعين بما يزيد في ضعياتهم أوبأ به طلب لاعراض الدنيا باتباع الهوى والعصبيات - يقال فيه ماقيل فياقبله من أن هذه ذنوب مستقلة لايمبر عن عقابها بأنه ضعف الا بضرب من التجوز

ذلك بأن الضعف هنا هو الزائد على عقاب الذنب نفسه بسبب يلابسه فهو كقوله في محاورة الاتباع المفلدين للمتبوعين من سورة ص ( ٣٨ : ٦٠ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار) فقد صرح هنا بالزيادة ، وقوله من سورة الاحراب حكاية عن النابعين المرءوسين في النار ( ٣٣: ١٧ وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا ( ٦٨ )ربنا آتهم ضع*قين* من العدَّابِ والعنهمُ لعنا كبيرًا ﴾

وقدكان منسبق رحمة الله لغضبه وانتقامه وغلبة فضله علىعدله أذوعد يمضاعفة جزاءالحسنات لذاتهادون السيئات كماقال (منجاء بالحسنة فله عشراً مثالها ومن جاء بالسيئة فلا بجزى الإمثلها ) وكما قال ( ٤ : ٣٩ ان الله لايظلم مثقال ذرة واز، تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماً ) و كلماورد في كتابه في مضاعفة المذاب فهو على الاغواء والاضلال وسوء القدوة الا آية الفرقان فقد قال بعد ذكر الشرك واكبر الكبائر من المعاصي ( ٦٨:٣٥ ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٦٩ يضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ) ولو انفردت دون سائر آيات المضاعفة بحكم جديد لايتعارض معها لم تكن مشكلة ولكنها ممارضة بهاوبقاعدةالجزاء علىالسيئة بمثلها الامنأغوى غيره وأضله بقوله أو عمله فكان قدوة سيئة له فوجب الجمع بينها وبين الآبياتوالاخبارالصحيحة المقررة لهذه القاعدة كانَّن يقال ان العقاب فيها على مجموع الشرك وكبائر الفواحش وهومقسم عليهما لكل منهما جزء أونوع منه فكآن مضاعفا بالنسبة الى عقاب المشرك الذي لم يقترف للكالكبائر أوعقاب مقترفها كلها أو بمضها من غيرالمشركين، وانما المنوع بمقتضى القاعدة أن يضاعف العذاب علىكل منهامع انتفاء الاضلال وسوء القدوة ويحتمل ان يقال ان فاعل تلك المعاصي

من الكفار لايكون الا مجاهرا بضلاله فيلزمه الاضلال بسوء القدوة ، وقد قيل عثله في كل مجاهرة ، وهو ظاهر

ومن مباحث اللفظ أنه لافرق في الممنى بين هذهالاً يَهُ وآية ا آتهم ضعفين من العذاب ) فإن لفظ الضمف من الالفاظالمتضايفة التي يقتضي وجوداً حدها وجود الآخركالزوج وهو تركب قدرن متساويين ويختص بألمدد فضعف الشيء هو الذي يثنيه واذا اضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله فضمف الواحد اثنان وضعف العشرة عشرون فاذا قيل اعطه ضعفين من كذا كان ممناه اعطه اثنين أو سهمين منه وأما اذا قبيل اعطه ضعفي واحدبالاضافةكان معناه اعطه واحدا وضعفيه أي ثلاثة وعلى ذلك فقس أهملخصامن مفردات الراغب ﴿ وَقَالَتَ أُولَاهُمُ لَاخْرَاهُمْ فَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مَنْ فَصَلَ فَذُوقُوا الْعَذَابُ عَا كُنْهُم تَكْسَبُونَ ﴾ هذا الجواب مبني على ماقبله من قول أخراهم أوسي جواب الرب تمالى لهم \_ والمعنى على الاول : أذا كان الامركما ذكرتم من أننا نحن أَصْلَانَاكُمْ فَمَا كَانَ لَـكُمْ عَلَيْنَا بَهِذَا أَدْنَى فَصْلَ تَطْلَبُونَ بِهَأَنْ يَكُونَ عَذَابُكُمْدُونَ عذابناوالذنب واحد وقد اعترفتم بتلبسكم بالضلال المقتضي له فذوقوا المذاب بَكَسبَكُمْلُهُ مَهِمَايِكُنْ سَبْبِهِ، وَفِي صِورَةُ الصَافَاتُ (٢٧:٣٧ وٱقْبَلَ بِمَضْهُمِ عَلَى بَمْضَ يتساءلون ٢٨ قالوا انكم كنتم تأتو نناعن البمين ٢٩ قالوا بللم تكونوا مؤمنين.وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ٣٠ فحق علينا قول زبنا انا لذائقون ٣١ فاغريناكم الماكنا غاويين ٣٢ فانهم يومئذ في العذاب مشتركون) وأما الممنى على الوجه الثاني فان يقال اذا كان الرب قد جمل لـكل منا أو مناومنكم ضعفاً من العذاب فليس لكم علينا فضل بخفف به عنكم ما أوجبه عليكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون من الكفر والمعاص مثلنًا فنحن لم نكن بمكرهين لكم على ذلك بل فعلتموه باختياركم، وانما كان يكون لكم الفضل علينا لو اهتُديتم باتباع الرسل وتركتمونا في ضلالنا وغوايتنا . ولأ ينمعكم مضاعفة المذاب لااذالم يخففءنكم عذابكم فان كلا منالا يشمر الا بعذاب نفسه . كما قال تعالى في مثل هذا المقام في سورة ألزخرف ( ٣٩:٤٣ ولن ينقمكم اليوم[ذ ظلمتم انكم في العذاب،مشتركون)

﴿ (٣٩) إِنَّ الذِينَ آذَ أَبُوا بِآلِيدِنَا وَ أَسْتَكَمْبِرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَا إِنَّ الذِينَ آذَ أَبُوا بِآلِيدِنَا وَ أَسْتَكَمْبِرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوا بِآلِيدَا وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنِّي وَلَيْهَ حَتَّى دَلِجَ الجُمَّلُ فِي سَمِ الْجُهَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهُمْ عُواشِ وَكَذَلِكَ أَجْزِي الطُّلُم مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِنْ فَوْقِهُمْ عُواشِ وَكَذَلِكَ أَجْزِي الظُّلُم مِنْ

هذا نوع آخر من جزاء المكذبين المستكبرين بضرب آخر من البيان، قال في ان الذين كذبوا با ياتنا واستكبروا عنها لاتفتح لهم أبواب السماء في السلف في تفتح أبواب السماء قولان لايتنافيان (أحدهما) أن معناه لا تقبل أعمالهم ولا ترفع الى الله عز وجل كاتر فع أعمال الصالحين كاقال (والعمل الصالح يرفعه). قال ابن عباس: أي لا يصعد الى الله من عملهم شيء - وفي الصالح يرفعه). قال ابن عباس: أي لا يصعد الى الله من عملهم شيء - وفي

رواية عنه : لاتفتح لهم لعمل ولا دعاء . ومثله عن مجاهد وسُعيد بن جبير . (والثاني)أنأرواحهم لاتصعدالي السهاء بعد الموت . وروي عن ابن عباس

والسدي وغيرها. قال ابن عباس: عير مها الكفار أن السهاء لا تفتح لارواحهم وتفتح لارواح المؤمنين. ومثل هذا التعبير في السهاء معروف عنداً هل الكتاب

وروي في هذا القول أخبار مرفوعة في قبول روح المؤمن ورد روح المكافر. وروى ابن جريرعن ابن جريج الجمع بين القولين قال: لا لارواحهم ولالاعمالهم

﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الْجُنَةُ حَيْ يَلْجُ الْجُمْلُ فَى سَمُ الْخَيْاطُ ﴾ قرأ جهور القراء الجُلُ بالتحريك وهوالبعير البازل اي الذي طلع نابه والممنى لا يدخلون الجنة حتى يدخل ماهو مثل في عظم الجرم وهو الجُلُ الكبير فيما هومثل في الضيق وهو تقب الأبرة — وتسمى الخياط بالكسر والمخيط بوزن المنبر — وذلك لا يكون فالمراد تأكيد النفي أو تأبيده. وكان بعض الناس في الصدر وذلك لا يمون فالمراد تأكيد النفي لعدم التناسب بين الجُمل وسم الخياط فكانوا يسألون عنه فيجابون بما يؤكد المراد . سئل عنه ان مسمود (رض) فقال هو زوج الناقة \_ والحسن البصري فقال ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع أقوائم .

وكانهؤ لاءالسائلين كانوا يرون أن المناسب تفسير الجمل هنا بالحبل الغليظ وهو القلس الذي يكون في السفن لشبهه بالخيط وفيه لغات أخرى قرىء بها وقد ضبطها صاحب القاموس بأوزان سكر وصرد وقفل وعنق وجبل وذكر انه قرىء بهن . قال شارحه الزبيدي : قالاولى قرأ بها على وابن عباس ( رض ) ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وابو رجاء ويزيد عن عبد الله بن الشخير وأبان عن عاصم . وفي رواية عن ابن عباس بتخفيف الميم وهي الرواية الثانية وبه قرأ أبو عمرو والحسن وهي قراءة ابن مسمود . وحكي دلك عن أبي بن كعب أيضاً . وروي عن ابن عباس بسكون الميم أيضاً وهي الثالثة، وهذه جم جهة، مثال بسر وبسرة ، والجملة قوة (١٠ من قوى الحبل الغليظ وقال ابن بحيى وأما جمل حجم عجمل كاسد وأسد وذكر الكواشي انها كلهالغات في البعير ماعدا جملا كسكر وقفل وليس بشيء فتأمل قاله شيخنا أه

وكذلك نجزي المجرمين ﴾ أي مثل هذا الجزاء نجزى جنس المجرمين أي الدين صار الاجرام وصفا لازما لهم . وأصل معناه قطع المثرة قبل بدو صلاحها ثم توسع فيه فأطلق على كل إفساد ولا سيما إفساد الفطرة بالكفر وما يترتب عليه من الحرافات والمعاصي وهو المراد هنا وليس كل من اجرم كذلك فأن المؤمن اذا أجرم جرما بثورة غضب أو نزوة شهوة لايلبث أن يندم ويتوب كما قال تعالى في وصف المؤمنين (ثم يتوبون من قريب) وقال ( ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون ) وقد تقدم تفسيرها في سورتي النساء وآل عمران فهؤلاء لا يسمون مجرمين

هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش به جهنم اسم لدار العذاب والشقاء قيل أعجمي وقيل مأخوذ من قولم: ركية (٢٠ جهنام ( بتثليث الجيم و تشديد النون ) أي بعيدة القعر، فهو بمعنى الهاوية، ومن قال انها عربية جعل منع صرفها للعلمية والتأنيث. والمهاد الفراش والغواشي جمع غاشية وهي ما يغشى الشيء أي يغطيه و يستره و يناسب المهاد منها اللحاف، و به قال لبن عباس

<sup>(</sup> ١ ) القوة الطاقة من طاقات الحبل ( ٧ ) الركية بالنشديد كقضية البئر التي لم تطو أي لم تن داخلها

هنا، فالغشاء الفطاء ومنه استغشو اثيابهم، والفرس الأغشى ماتسترغرته جبهته، والمراد أن جهنم مطبقة عليهم ومحيطة بهم كا قال (إنها عليهم مؤصدة) وكا قال (وإن جهنه لمحيطة بالكافرين) ﴿ وكذلك نجزي الظالمين ﴾ أي ومثل هذا الجزاء نجزي جنس الظالمين لانفسهم وللناس بشرطه الذي ذرفي المجرمين آنفا. وأفادت الآيتان ان المجرمين والظالمين الراسيخين في صفتي الاجرام والظلم هم الكافرون ، وان المؤمنين لايكونون كذلك ، كما قال (والكافرون هم الظالمون) وهذا تحقيق القرآن والناس في غفلة عنه ولذلك خالفوه في عرفه

(١٤) وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَتِ لا نَكَلِلَّفُ نَفْساً الاَّ وُسُمَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا فَي أُولَئِكَ أَصِحُبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيها خُلِدُونَ (٢٤) وَنَزَعْنا مَا فِي صَدُورِ هِمْ مِنْ غِلِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الاَّنْهُرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي صَدُورِ هِمْ مِنْ غِلِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الاَنْهُ مُ قَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي هَدُنا اللهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي هَدُنا أَلَهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي هَدُنا الله وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي هَدُنا أَلْهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي هَدُنا أَللهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي هَدُنا أَلْهُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلْهِ الدِّي وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِ ثَنْمُوها بِمَا كُنتُهُمْ رَبِّنَا بِالْحَدْقُ أُورِ ثَنْمُوها بِمَا كُنتُهُمْ وَقَالُوا الْحَدْقَ اللَّهُ مَا كُنتُهُمْ الْجُنَّةُ أُورِ ثَنْمُوها بِمَا كُنتُهُمْ أَلْجُلُهُ أَلْجُلُونَ

من سنة القرآن الجمم بين الوعد والوعيد والثواب والمقابيبداً بأحدها لمناسبة السياق قبله ويقفي عليه بالآخر ، ولهذا عطف بيان جزاء السمداء على بيان جزاء الاشقياء فقال :

والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله والذين آمنوا بالله واليوم الآخروعملوا الاعمال الصالحات على الوجه الذي دعتهم اليه الرسل، التي لاعسر فيها ولاحرج عليهم اذ ﴿ لانكاف نفسا الاوسعها ﴾ أي لانفرض على المكلف الا ما يكون في وسعه، وهو مالا يضيق به ذرعه، ولا يشوعليه أداؤه. وهذه جلة معترضة هنا — وقد تقدم مثلها في آخر سورة البقرة وما في معناه من ارادة الدسر دون العسر في آيات الصيام منها ومن عدم ارادة الحرج في آية الوضوء من سورة المائدة، فهذه الآيات نصوص قطعية في يسر الدين

وسهولته وهي حجة قطمية على ما أحدثه المتوسمون في الاستنباط والاجتهاد في أحكام المبادات التي جعلوها حملا ثقيلا يمسر تعلمه ولا يدخل في وسع أحد الا المتنظمين من العباد حتى ان أحكام لطبارة وحدها لا يمكن تلقي ما كتبوه فيها الا في عدة أشهر

﴿ أُولَئُكَ أُصحابِ الجِنةِ ثَمْ فَيَهَا عَالَدُونَ ﴾ أي أُولئُكَ الجَامِعُونَ بَيْنَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ

ورعنا مافي صدورهم من غل تجريمن محتهم الانهار الله ونرعنا ماكان فلوجهم من حقد وضفن مما يكون من عداوة أو حسد في الدنيافلا يدخلون الجنة وفي قلوجهم أدبى لوثة مما لا يلبق بتلك الدار وأهلها ويكون من أسباب تنفيص النميم فيها عجري من تحتهم الانهار فيرونها وهم في غرفات قصورهم تتدفق في جناتها وبساتيها فيزدادون حبورا لانشوبه شائبة كدر. روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال بلغني أن النبي (ص) قال « يحبس اهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في جرير وأبو الشيخ عن السدي قال: ان أهل الجنة اذا سيقوا الى الجنة وجدوا جرير وأبو الشيخ عن السدي قال: ان أهل الجنة اذا سيقوا الى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فيشربون من إحسداهما فينزع ما في صدورهم من غل قهو الشراب الطهور ، واغتسلوا من الاخرى فحرت عليم ضدورهم من غل قهو الشراب الطهور ، واغتسلوا من الاخرى فحرت عليم فضرة النميم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدا . وروي عن قتادة أن فضرة النميم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبدا . وروي عن قتادة أن عليا (كرم الله وجهه) قال . اني لارجو أن أكون أنا وعمان وطلحة والزبير من الذي قال الله فيهم ( و نوعنا ما في صدورهم من غل) . وعنه أنها نولت في أهل بدر . أي وإن كان معناها عاما مطلقا

﴿ وَقَالُوا الْحَدِينَهُ الذي هدانا لَهٰذَا وَمَا كَنَا لَهُتَدِي لُو لَا أَنْ هَدَانَا اللهُ ﴾ وقرأ أبن عامر « مَا كَنَا » بغير واو على أنه بيان لما قبله وهذا من المخالف لرسم المصحف . أي ويقولون شاكر بن لله بألسنتهم الممبرة عن غبطتهم وبهجتهم : الحمد لله الذي هدانا في الدنيا للايمان الصحيح والعمل الصالح الذي كان هذا

النعيم جزاءه — فأدخل اللام على المسبب العلم بالسبب — وما كنا المهتدي أي وما كان من شأننا ولا مقتضى بديهتنا او فكرتنا أن مهتدي اليه بأنفسنا لولا أن هدانا الله اليه بتوفيقه ومعونته ورحمته الخاصة علاوة على هداية فطرته التي فطرنا عليها وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل، تالله ﴿ لقد جاءت رسل ربنابالحق ﴿ فهذا مصداق ماوعدونامن الجزاء على التوحيد والعمل الصالح ﴿ ونودوا أن تلكم الجنة أور تتموها بماكنتم الرب تبارك و لعالى بأن قبل لهم: تلكم هي الجنة البعيدة المنال — لو لا فضل ذي الجلال والاكرام — التي وعد بوراثها الاتقياء: أور تتموها بسبب ماكنتم تعملون في الدنيا من الصالحات فعلامة البعد في اسم الاشارة للبعد المعنوي الذي بيناه ، اذ السياق دال على أن هذا النداء يكون بعد دخولها ، والتبوء من غرف قصورها ، وجعله بعض المقسرين حسيا على القول بأن النداء يكون عندماير و مهامنصرفين اليهامن الموقف . و بعضهم زمنيا مرادا به الجنة الموصوفة على أسنة الرسل في الدنيا وقد بعد عهد ذكرها والوعد مهاوهو وجيه على أسنة الرسل في الدنيا وقد بعد عهد ذكرها والوعد مهاوهو وجيه

تكرر في القرآن التعبير عن نيل اهل الجنة للجنة بالارث والاصل في الارث أن يكون انتقالا للشيء من حائز الى آخر كانتقال مال الميت الى وارثه وانتقال المالك من أمة الى أخرى ، وكذا إرث العلم والكتاب قال تعالى (وورث سليان داود) وقال (ورثوا الكتاب) وقال (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) ولا يظهر شيء من هذا في الجنة ، واعا بخرج ايرائها هنا ومافي معناه وارثها في قوله (أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس) على وجهين (أحدها) الهم يعبرون بالارث عن الملك الذي لا منازع فيه (وثانيها) ما ورد من أن الله تعالى جعل لكل أحد من المكلفين مكانا في الجنة هو حقه اذا طلبه بسببه وسعى اليه في صراطه المستقيم وهو الاعان والاسلام لله رب العالمين ، وهو ما وعد به جميع أفراد أمة الدعوة على ألسنة الرسل (ع م) وورثهم الناشرين ما وعد به جميع أفراد أمة الدعوة على ألسنة الرسل (ع م) وورثهم الناشرين الاعون منا من أحد منهم الا وله حظ من الارث ، والاستمالان مجازيان ، وها متفقان لا متباينان

أُخرِج ابن جُرير وأبو الشيخ عن السدي في تفسير الآية قال: ليس من

مؤمن ولا كافر الا وله في الجنة منزل مبين فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لاهل النار فنظروا الى منازلهم فيها فقيل هذه منازل كم لو عملتم بطاعة الله ، ثم يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون . فيقتسم أهل الجنة منازلهم . وروى نحوه عن ابن شوذب في تفسير (تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ) وروي مثله موقو فاومرفوها في تفسير (أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس) أخرج سميد بن منصور وابن ما جه ورواة التفسير المأثور الاربعة أبناء جرير والمنذر وأبيحاتم ومردويه - والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال قال دسول الله صلى الله عليه وسلم «ما منكم من أحد الا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار عليه وسلم «ما منكم من أحد الا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار والآية صريحة في كون الجنة تنال بالعدل وفي معناها آيات كثيرة بباء والآية صريحة في كون الجنة تنال بالعدل وفي معناها آيات كثيرة بباء

السببية بعضها بلفظ الارث وبعضها بلفظ الدخول. وأما حديث أبي هريرة في الصحيحين « لن بدخل أحدا عمله الجنة — قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال — ولا أنا الا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة وله تتمة وروي بلفظ آخر سخمناه ان عمل الانسان مهما يكن عظيما لايستحق به الجنة لذاته لولا رحمة الله وفضله اذ جمل هذا الجزاء المظيم على هذا العمل القليل فدخول الجنة بالعمل دخول بفضل الله ورحمته ولذلك قال بعده « فسددوا وقاربوا » أي لا تبالغوا ولا تغلوا في دينكم ولا تكلفوا من العمل مالا تطيقون. وقيل في الجمع غيرهذا

(٤٣) وَنَادَى أَصْحُبُ الْجُنَّةِ أَصْحُبِ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا

مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجِدَمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا ﴿ قَالُوا لَعَمْ فَأَذَّنَ مُوَ ذُنَّ يَنْهُمْ أَنْ لَعْنَةُ أَقْهِ عَلَى الطَّلِمِينَ (٤٤) الذِينَ يَصَدُّونَ عَنْ مُؤَذَّنْ يَبْنُهُمْ أَنْ لَعْنَةُ أَقْهِ عَلَى الطَّلِمِينَ (٤٤) الذِينَ يَصَدُّونَ عَنْ سَيِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عَوْجًا وَهُمْ بِالآخِرةِ كُفُرُونَ (٤٥) وبَيْنَهُمَ عَجَابُ مَيْدِلِ اللهِ ويَبْغُونَ إِنَّ كُفُرُونَ (٤٥) وبَيْنَهُمَ عَجَابُ وعَلَيْ اللَّهُ أَنْ المَا عُرْفُونَ كُلاً بِسِيمَهُمْ وَالْدَوْا أَصَوْفَ المَّنَا الْمَالَةُ أَنْ المَا عَلَيْنَكُمْ وَلَا يَعْمَعُونَ (٤٦) وإذا تُصرفَتْ أَبْصَرُهُم سَلَمْ عَلَيْنَكُمْ وَلَمْ يَعْلَمُعُونَ (٤٦) وإذا تُصرفَتْ أَبْصَرُهُمْ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْنَكُمْ وَلَا يَعْمَعُونَ (٤٦) وإذا تُصرفَتْ أَبْصَرُهُمْ وَمُونَ اللّهُ عَلَيْنَكُمْ وَلَا اللّهِ عَلَيْنَكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ اللّهُ عَلَيْنَا عُمْ عَلَيْنَا عُمْ عَلَيْنَكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا عُلَالًا عَلَيْنَا عُنْ اللّهُ عَلَيْنَا عُلَا اللّهُ عَلَيْنَا عُلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عُلَى اللّهُ عَلَيْنَا عُمْ اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلَالِمُ عَلَيْنِكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْنِكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا عُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْنَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلَيْنَا عُمْ اللّهُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنِ فَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلَالِهُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عُلْمُ عُلَيْنِ عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا مُعُلِمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنَا عُلْمُ عَلَيْنُوا عُلَالِمُ ع

**( 0 )** 

« تفسير القرآن الحكيم د

« الجزء الثامن »

## نِلْفَاءَ أَصْحُبِ النَّارِ قَالُوا رَبُّنَا لَا يَجْمَلُنَا مَعَ الْقَوْمِ ظُّلُمِينَ

بعد أن ذكر سبحانه النار وأهلها، والجنة وأهلها ، بين لنافى هذه الآيات وما بعدها بعض ما يكون بين الفريقين — فريق الجنة وفريق السعير – من الحوار بمد استقرار كل منهما في داره ، وتمكنه في قراره ، وهي تدل على ان الدارين في عالم واحد ، أو أرض واحدة ، يفصل بينهما حجاب هو سور واحد لا يمنع من اشراف أهل الجنة وهمبني عليين،على أهل النار وهم في سجين من هاوية الجحيم ، فيخاطب بعضهم بعضاً بما يزيد أهل الجنة عرفاناً بقيمة لعمة الله عليهم ، ويزيد أهل النار حسرة على تفريطهم وشقاء على شقائهم، ولا يقتضي هذا النوعمن الانصال القرب المعهو دعندنا في الدنيا بين المتخاطبين وهوكون المسافة بينهما تقاس بالذراع أو الباع، بل يجوز أن تكون بحيث تقاس بالفراسخ أو الايام ، لان شأن الآخرة أن تغلب فيــ الروحانية على المادة الجسدية ، فيمكن للانسانأن يسمع من هو على بعد أيام منه ويراه ، وقد كان هذا المعنى غريباً بعيداً عن المألوف عند أجدادنا الاولين ، ولا يكاديوجد الآق في العالم المدني من يستبعده بعد اختراع البشر للآلات التي يتخاطبون بها من أبعاد ألوف الاميال، إما بالاشارات الكاتبة ، كالتاغراف السلكي و اللاسلكي أوبالكلام اللساني كالتلفوز السلكي واللاسلكي، وقدنبأتنا أخبار الاختراعات في الشمال بصنع آلة تجمع بين الرؤية والخطاب. قال عز وجل

و و نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنار بنا حقا فهل وجديم ماوعد ربح حقا السعير بالماضي عن المستقبل ممهود في الاساليب العربية البليغة ، وأشهر نكته جعل المستقبل في تحقق وقوعه كالذي وقع بالفعل ، والمعنى أن أصحاب الجنة سوف ينادون أصحاب النارحى اذاما وجهوا أبصارهم اليهم سألوهم سؤال تبحج وافتخار بحسن حالهم ، وتهم وتذكير عاكن من جناية أهل النارعلى أنفسهم بتكذيب الرسل، وتقرير لهم بصدق ما بلغوهم من وعدر بهم لمن آمن وأصلح بنعم الجنة قائلين: قدوجد ناماوعد نار بناحقاً وها نحن أولا عنيه فهل وجدتم ماوعد ربكم من آمن به وعاجات به رسله حقاً؟ قالوا (وعدنا ربنا) ولم يقولوا لاهل النار وعدم ربكم) بل حذفوا قالوا (وعدنا ربنا) ولم يقولوا لاهل النار ( وعدم ربكم ) بل حذفوا المفعول - لأنه قد عرف حينتذ ان أهل الجنة على لذلك الوعد بالجنة وان

أهل النارليسوا محلاله، فسألوهم عن الوعد المطلق كما وجه الى الناسكافة في الدنيا على ألسنةالرسل عليهم الصلاة والسلام معلقاً على الايمان والتقوى والعمل الصالح في مثل قوله (٣٦:١٣ مثل الجنة التي وُعِيد المتقون تجري من تحتها الائهار ) الخ وقوله ( ٤٧ : ١٥ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن ) الخ وقوله تعـالى في حكاية دعاء الملائكة للذين تابوا واتَّـبعواً سبيله (٤٠ ٪ ٨٠ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأُزواجهم وذرياتهم) وقوله ( ١٩ : ٦١ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب) وهذا ظاهر على القول بأن الوعد خاص بمــا كان في الخير وكذا على القول بأنه يشمل الخير والشر . والمعنى حينتُذ : فهل وجدتم ما وعد ربكم من آمن به واتقاه، وماوعد به من كفر به وعصاه حقاً بدخولنا الجنة و دخولكم النار؛ وهذا يوافق قاعدة حذف الممول لافادة المموم . ولا يكاد يطلق الوعد في الشرغير متعلق بالموعودبه صراحة ولاضمنالانه اذا أطلق ينصرف الى الخير وأما اذا قيد بتعلقه بالشر فيجوزأن تكون تسميته وعدا للتهكم أو للمشاكلة اذا كان في مقابلة وعدالخير أو للتغلب، فالاول كقوله تعالى(٧٢:٧٧قل أفاً نبئكم بشر من ذلكُم ؟ النارُ وعدها اللهُ الذين كفروا ويئس المصير ) والثاني كقوله تعالى ( ٢ : ٨٠ الشيطان يعدُ كم الفقرَ ويأمرُ كم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ) على أنالوعد الشيطان هنا نكتة أخرىوهو انه شر فيصورة الخير على سبيل الخداع فانه عبارةعن الوسوسة للمرء بترك الصدقة وعمل البر اتقاء للفقر بذهاب ماله ، وتظهر مقابلة المشاكلة في وعدالله للمنافقين وللمؤمنين في سورة التوبة (٩: ٩: ٩ و٧٣ )والثالث(هذا ماوعد الرحمن ) اشارة الى البعث. على ال المتكلمين قد صرحوا مجواز تخلف الوعيد وعدم جواز تخلف الوعد ولوكان الوعد بمعنى الوعيد لما كان لاحد من المسلمين أن يقول هذامع قول الله تعالى (ولن يخلف الله وعده ) ومافي معناد من الآيات. فهذاما تبادر لي من نظم الآية الكريمة وذهب بعضالمفسرين الى ان الوعد هنا بمعنى الوعيد ولو للمشاكلة وان المفعول حذف تخفيفا للايجاز أو للعلم به مما قبله والمعنى فهل وجدتم ماأوعدكم ربكم من الخزي والهوان والعذاب حقا ؟ وقيل بل المعنى فهل وجدتم ماوعدنا ربناحقاً ؛ وهذا ضعيف جدا وماقبله قد رواء ان جرير وغيره عن ابن عباس و «أَنْ » في قوله (أَنْ قد وجدنًا ) هي الْمُفسرة

﴿ قَالُوا لَهُمْ ﴾ أي قال أهل النار : لعم قد وجدنًا ما وعد ربنا حقاً . قرأً الـكسائي ننم بكسر العين وهي لغة فصيحة نسبت الىكنانة وهذيل ﴿ فَأَذَنَّ مؤذن بينهم أن لمنة الله على الظالمين ﴾ التأذين رفع الصوت بالاعلام بالشيء ، واللمنةعبارة عن الطرد والابعاد مع الخزي والآهانة ، أي فكان عقب هذا السوَّ ال والجواب الذي قامت به الحجة على الكافرين أن أذَّ ن مؤذن قائلا: لمنة الله على الظالمين لا تفسهم الجانين عليها بما أوجب حرمانها من النميم المقيم، وارتكاسها في عذاب الجحيم ، والظالمين للناس بما يصفهم به في الآية التالية ، ونكر المؤذق لان معرفت غير مقصودة بل المقصود الاعلام عما يقوله هنالك للتخويف منه هنا ، ولم يروعن النبي ( ص ) فيه شيء وهو من أمور الغيب الي لا تُعلِم علماصحيحا الا بالتوقيف المستند الى الوحي، ولكن المعهود في أمور عالم الغيب ولا سيما الا خرة ان يتولى مئال ذلك فيها ملائكة الله عز وجل. قال الآلوسي : هو على ما روي عن ابن عبساس ( رض ) صاحب الصور عليه السلام . وقيل مالك خاز ذالنار . وقيل ملك من الملائكة غيرها يأمره الله بذلك ، ورواية الامامية عن الرضا وابن عباس انه علي كرم الله وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن هــذا الامام ان يكون مؤذنا وهو اذ ذاك في حظائر القدس اه وأقول إنواضمي كتب الجرح والتعديل لرواة الا "ثار لم يضعوها على قواعد المذاهبوقد كان في أعتهم من يعد من شيعة على وآله كمبد الرزاق والحاكم ، ومامنهم أحد الا وقد عدل كثيراً من الشيعة فيّ روايتهم ، فاذا ثبتت هذه الرواية بسند صحيح قبلناها ، ولانرى كونه في حظائر القــدس مانعاً منها، ولو كنا نعقل لاسناد هذا التأذين اليــه كرم الله وجهه معنى يعد به فضيلة أومثوبة عند الله تعالىلقبلنا الرواية بما دوناألسند الصحيح ما لم يكن موضوعا أو معارضاً برواية أقوى سنداً أو أصح متناً قراً ابن كثير وابن عامر وحزة والكسائي (أن لعنة الله) بفتح الهمزة وتشديد النون ونصب لمنة ، وقرأ الاعمش بكسر ألهمزة على تقدير القول والباقون يفتح الهمزة وتخفيف النون على انها المفسرة أوالمخففة من الثقيلة ورفع لعنة ثم وصف هؤلاء الظالمين بقوله ﴿ الذين يِصدون عن سبيل الله ويبغونها

عوجاً المحدة على المحدة على المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحدة المحدة المحدة المحدة المحدة التمايل المحدة التمايل المحدة التمايل المحدة المحدد المحدة المحدة المحدد المحد

وأما بني الظالمين - أي طابهم - أن تكون سبيل الله عوجا أي غير مستوية ولا مستقيمة فيكون على صور شي ، فأصحاب الظلم العظيم - وهو الشرك - يشوبون التوحيد بشوائب كثيرة من الوثنية أعمها الشرك في العبادة ومخها الدعاء فلا يتوجهون فيه الى الله وحده بل يشركون ممه في التوجه والدعاء غيره على أنه شفيع عنده وواسطة لديه ، أو وسيلة اليه ، (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء \* حنفاء لله غير مشركين به \* ديناً قيما ملة ابراهيم حنيفاً \* إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ) بل منهم من يتوجهون الى غيره ويدعونه من دونه ، ولا سيما عند الضيق والشدة ، فلا بخطر ببالهم ربهم ولا يذكرونه، ولكنهم اذا أنكر عليهم منكر يتأولون فيقول الماي: المحسوب كالمنسوب ، ولا سيما عند الضيق والشدة ، فلا بخطر ببالهم ربهم ولا يذكرونه، ولا دعونه ، ولا منكر عليهم منكر يتأولون فيقول الماي: المحسوب كالمنسوب ، ولادعاء ، وكرامات الاولياء حق خلافا للمعتزلة ، والاولياء أحياء في قبورهم ولادهاء ، وقد فندنا دعواه مرارا

والظالمون بالابتداع يبغونها عوجا بما يزيدون في الدين من البدع والمحدثات التي لم ترد في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سنة الخلفاء الراشدين وجمهور الصَّحَابَةُ ومستندهم في هذه البدع النظريات الفكرية ، والتأويلات الجدلية ، ومحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة العقلية ، هذا اذا كان الابتداع في المسائل الاعتقادية ، وأما الابتداع بالزيادة في العبادات الواردة والشعائر المشروعة فمنه ماكانكاحتفالات الموالد، وترتبيلات الجنائز، وأذ كار المآذن ... كالريادة في الأذان ـــ وماكان في تحريم ما لم يحرم الله من الزينة والطيبات من الرزق، أو في إحلال ما حرمه كبناء المساجد على القبور وانخاذها أعيادا وتشريفها وإيقاد المصابيح والسرج من الشموع وغيرها علما ، فان خواصهم محتجون. له بآراء سقيمة ، وأُفيسة مؤلفة من مقدمات عقيمة ، واستحسانات ينكرون أصولها، ويأخذون بفروعها، وعوامهم يقولون قال فلان من المؤلفين ، وفعل فلان من الصوفيـة الصالحين ، ونحن لا نفهم كلام الله ولا كلام الرسول ، واتما نفهم كلام هؤلاء الفحول ، بل وجد ولا يزال يوجه من المعممين المدرسيزمن يصرحون في دروسهم بأنه لا يجوز لمسلم في زمانهم أن يعمل بكتاب الله ولا بسنة رسوله ( ص ) ولا بما نقله المحدثون عن سلف الامة الصالح، بل على كل مسلم أن يأخذ عا يلقنه إياه أي عالم ينتمي الى مذهب من المذاهب المعروفة ، وان لم يرو ما يلقنه عن امام المذهب ولم يستدل عليه بدليل مبني على أصول المذهب التيكان بها مذهبا كعمل أهل المدينة عنسد مالك بشرطه؛ وكون الاجماع الذي يحتج به هو إجماع الصحابة دون من بعدهم وهو مذهب داود والمشهور عن احمد وروي عرب أبي حنيقة وكالخلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل

والظالمون بالزندفة والنفاق يبغونها عوجا بالتشكيك فيها بضروب من التأويل يقصد بها بطلان الثقة بها والصد عنها ، ومداهب الباطنية التي أدخلت في الاسلام من منافذ التشيع والتصوف معروفة ، وقدكان لواضعي تلك التأويلات من الفرس غرض سياسي من إفساد الاسلام على أهله وإحداث الشقاق بينهم في الفرس غرض سياسي من إفساد الاسلام على أهله وإحداث الشقاق بينهم فيهم وهو اضعاف العرب وأزالة ملكهم للتمكن من إعادة ملك فارس وسلطان الملة المجوسية ، ثم رسيخ بالتقليد في طوائف جهلوا أصله ، ومن

الافراد من يحاول إفساد دين قومه عليهم ليكونوا مشله، فلا يكون محتقراً بينهم، ومن زنادقة عصرنا من يحاولون هذا لظنهم أن قومهم لا يمكن أن يكونوا كالافرنج في حضارتهم المادية الشهوائية إلا اذا تركوا دينهم مالنال في في حضارتهم المادية الشهوائية الا اذا تركوا دينهم مالنال في في حضارتهم المادية الشهوائية المالية الما

والظالمون في الاحكام ببغونها عوجا بترك تحري ما أم الله تعالى به من الترام الحق ، وإقامة ميزان العدل ، والمساوة فيهما بين الناس بالقسط ، بأن لا يحابي أحداء قيدته أومذهبه ، ولا لفناه أوقرته ، ولا يهضم حق أحد لضعفه أو فقرد ، ولا لفسقه أو كفره ، (ولا بجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) بل منهم من بغى هذه الشريعة العادلة المعتدلة عوجا في أساس نظامها ، وأصول أحكامها ، فعل حكومتها من قبيل

الحكومات الشخصية ، ذات السلطة الاستبدادية ، والظالمون بالغلو فيها جعلوا يسرها عسراً ، وسعتها ضيقا وحرجاً ، وزادرا على ما شرعه الله من أحكام العبادات ، والمحظورات والمباحات، أضعاف ما أبزله الله في كتابه ، وما صح من سنة رسوله ، مما ضافت به مطولات الاسفار ، التي تنقضي دون تحصيلها الاعمار ، ومنهم من جعل غاية الاهتداء بها الفقر والمهانة ، والذلة والاستكانة ، خلافا لما نطق به المكتاب من عزة المؤمنين ، وكونهم أولى بزينة الدنيا وطيباتها من الكافرين ،

فهذه أمثلة لمن يبغونها عوجاً من المستمين اليها والمدعين لهدايتها ، وأما أعداؤها الصرحاء فهم يطعنون في كتاب الله وفي خانم رسله جهرابما يخلقون من الافك ، وما يحرفون من البكلم ، وما يخترعون من الشهات ، وما ينمقون من الشكات ، وأمر همعروف ، وأجرأهم على ألمهتان والزور وتعمد قلب الحقائق فريقان - دعاة النصرانية الطامعون في تنصير المسلمين الذين اتخذوا هذه الدعوة حرفة عليها مدار رزقهم ، ورجال السياسة الاستماريون الطامعون في استعباد المسلمين واستمار بلادهم، وكل من الفريقين ظهير للآخر ، فالحكومة السودانية الانكيزية حرمت مجلة المنار على مسلمي السودان بسمي دعاة النصرانية وسعايتهم ، لان دعوتهم لا تروج في قرم يقرؤن المنار

وأما قوله تعالى ﴿ وهم بالآخرة كافرون ﴾ فهو خاص بمنكري البعث من أولئك الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم شر تلك الفرق كلها – أي وهم على ضلالتهم وإضلالهم كافرون بالآخرة كفراً راسخا قد صار صفة من صفاتهم فلا يخافون عقاباً على إجرامهم فيتوبوا منه، وتقديم الجار والمجرور ( بالآخرة ) على متعلقه للاهمام به فان أصل كفرهم قدعلم مماقبله، وهذا النوع منه له تأثير خاص في اصرارهم على ما أسند اليهم و وقد غفل عن هذا من قال إن التقديم لاجل رعاية الفاصلة

ومن المعلوم أن المؤذن بلعن هؤلاء في الآخرة يصفهم بالظلم ويسنداليهم الصدعن سبيل الله وبغيها عوجاً بصيغة المضارع ويصفهم بالكفر بالآخرة في الآخرة بعداً فزال الكفر بها، بعين اليقين فيها، وفات زمن الصدعنها، وبغيها عوجاً والنكتة في هذا تصوير حالهم التي كانوا عليها في الدنيا، وترتب عليها ما صاروا اليه في الآخرة ، ليتذكروها هم وكل من سمم التأذين بها ، ويعلموا عدل الله بعقابهم عليها ، فكانت البلاغة أن يعدل هنا عن صيغة الماضي الحصيفة الحالحتى يخيل انه هو الواقع عند لم الحلق الدكلام، كما كانت البلاغة في العدول عن صيغة الماضي لا ثبات القطع به وتحقق وقوعه

و بينها حجاب أي وبين الفريقين حجاب يفصل كلامنهما عن الآخر ويمنعه من الاستطراق اليه، والحجاب من الحجب بمنى المنع كالكفاف من الكف والصوان من الصون و هو حسى ومعنوي ، والحسي منه ما يمنع الاستطراق دون الرؤية كالزجاج وما الرؤية وحدها كالستور وما يمنعها جيما كالاسوار والحيطان، ومن الحجب المعنوي منع الارث حرمانا أو نقصانا. وهذا الحجاب بين الجنة والنارهو السور في قوله المنافقون والمنافقات السور في قوله المنافقون والمنافقات المنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالمسوا نورا، فضرب بينهم بسورله باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) الآية فان الجنة في باطنه والنار من قبل ظاهره، أي بالنسبة الى ما يكون الناس عليه في موقف الحساب، وي السيرة ي في الاسماء والصفات عن مقاتل في قوله (فضرب بينهم بسورله باب) قال يعني بالسور حائطا بين أهل الجنة وظاهره من قبله العذاب يعني جهنم وهو الحجاب الذي ضرب بين أهل الجنة وأهل النار . وروى هو ورواة التفسير المأثور قبله عن عاهد في الدنيا ينا كونهم بين أهل الجنة وأهل النار . وروى هو ورواة التفسير المأثور قبله عن عاهد في الدنيا ينا كونهم بين أهل الجنة وأهل النار . وروى هو ورواة التفسير المأثور قبله عن عاهد في الدنيا ينا كونهم بين أهل الجنة وأهل النار . وروى هو ورواة التفسير المأثور قبله عن عاهد في الدنيا ينا كونهم بين أهل الجنة وأهل النار . وروى هو ما المؤمنين أحياء في الدنيا ينا كونهم بين أهل الجند قال : ان المنافقين كانوا مع المؤمنين أحياء في الدنيا ينا كونهم المؤمنين أحياء في الدنيا ينا كونه المنافقين كانوا مع المؤمنين أحياء في الدنيا ينا كونهم المؤمنين أحياء في الدنيا ينا كونهم المؤمنين أحياء في الدنيا ينا كونهم المؤمنين أحياء في الدنيا عليه في المنافقين كانوا مع المؤمنين أحياء في الدنيا المنافقي كانوا مع المؤمنين أحياء في الدنيا المورد المؤرب المؤرك الم

ويعاشرونهم ، وكانوامعهم أمواتا ويعطون النور جميعايوم القيامة فيطفأنور المنافقين اذا بلغوا السور ، يماز بينهم يومئذ . والسوركالحجاب في الاعراف فيقولون « انظروانا نقتبس من نوركم ، قيل ارجموا وراءكم فالتمسوا نورا » ﴿ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلابسياع ﴾ الاعراف بصيفة الجمع ضرب من النخل وجم لكلمتي الاعرف والعرف ( بوزن قفل ) ويطلق على أعالى الاشياء وأوائلها ، وكل مرتفع من الارض وغيرها، ومنه عرف الديك وعرف الفرس وهو الشمر على أعلى آلرقبة وعرف السحاب ، روي عن حذيفة ( رُض ) قال : الاعراف سور بين الجنة والنار و عن ابن عباس (رض ) روايات (١)الاعراف هو الشيء المشرف ( ٣ ) سور له عرف كمرف الديك ( ٣ ) تل بين الجنــة والنار جلس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنــة والنار (٤) السور الذي ذكر الله في القرآن بين الجنة والنار . والتحقيق أن الاعراف هوذلك السور والحجاب بين الدارين وأهلهما أو أعاليه انتى يكونعليها أولئك الرجال الذين يرون أهل الجنة وأهل النارجميعاً قبــل الدخول فيهما فعايظهر فيمرفون كلا مُنهِما بِسِياهُمُ الَّتِي وَصَفْهُمُ اللهُ تَمَالَى بِهَا فِي مثل قُولُهُ ( ٨٠: ٣٨ وجوه يومئذ مسفرة ٢٩ ضاحكة مستبشرة ٤٠ ووجوه بومئذ عليها غيرة ٤١ ترهقها فترة ٤٢ أولئك هم الكفرة الفجرة) وأما بعــد الدخول فيهما فالتمييز بين الفريقين من تحصيل الحاصل وذكره عبث ينزه عنه التنزيل ، الااذا أريد معرفة أشخاص معينين وهو لايظهر هنا وانما يظهر في قوله ( ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسياهم ) فهذه سيما خاصة لانها لافراد مخصوصيين ، وتلك سيما عامة لانها لفريقينُ أَفرادهما غير محصورين ،

وقد اختلف المفسرون فيهم على أقوال عدها القرطبي وغيره اثني عشر قولا وهي على ثلاث مراتب (الاولى) انهم بمض أشراف الحلق الممتازين (والثانية) انهم الخين ليسوا من الاخيار الذين رجعت حسناتهم فاستحقوا الجنة ولا من الاشرار الذين رجعت حسناتهم فاستحقوا البار ، بل تساوت حسناتهم وسيئاتهم وفي بعض الاحاديث الضعيفة أنهم قوم خرجوا للجهادفي سبيل الله بدون إذن وفي بعض الاحاديث الضعيفة أنهم قوم خرجوا للجهادفي سبيل الله بدون إذن الخائهم واستشهدوا فمنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ومن دخول الجنة معصية آبائهم —وهذا خاص يدخل في العام الذي قبله (والثالثة) أنهم الجنة معصية آبائهم —وهذا خاص يدخل في العام الذي قبله (والثالثة) أنهم الجنة معصية القرآن الحكيم » « الجزء الثامن »

أصحاب صفة غاصة ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار بل منزلة بينههماهي الاعراف . وفي هؤلاء أقوال (١) أهل الفترة (٢) مؤمنو الجن ، ودوى ابن عساكر فيه حديثا مرفوعا عن أنس بن مالك من طريق الوليد بن موسى الدمشقي وهو منكر الحديث في أعدل الاقوال ورماه بعضهم بالوضع (٣) أولاد المشركين أي الكفار الذين ماتوا قبل سن التكليف ( ٤ ) أولاد الزنا ( ٥ ) أهل العجب بأنفسهم وهذان القولان لا وجه لهما البتة ( ٦ ) آخر من يفصل الله بينهم وهم عتقاؤه من النار وفيه حديث مرسل حسن الاسناد. ويرى بمضهم أزهؤلاء هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ولكن ورد في الصحاح أَنْ آخَرُمَنَ يَدَخُلُ الْجَنَةَ «أَقُوامَ كَانُوا قَدَّ امْتَحَشُوا فِي النَّارِلُمْ يَعْمِلُوا خَيْرًا قَطَ فيخرجهم الله منها ويدخلهم الجنة فيقول فيهمأهل آلجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير فدموه» وذلك بعداخراج من في قلبه مثقال ذرة من الايمان من النار ، كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وأما القائلون بالمرتبة الاولى فلهم أقوال (١) أنهم ملائكة يمرفون اهل الجنةوأهل النار ، رواه ابن جرير عن أبي مجلز قال الحافظ ابن كثير بمد إيراد الرواية عنه: وهذا صحيح الى أبي مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين وهوغريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق اه وانما عده غريبًا عنه لمخالفتـــه لقول الجهور ولتسميته الملائكة رجالاوهم لايوصفون بذكورة ولا أنوثة، واولوه بأنهم في صورة الرجال . وقد اختار هذا القول أبو مسلم الاصفهاني

(٢) الهم الانبياء عليهم الصلاة والسلام يجعلهم اله تعاد على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على الناس ولا بهم شهداؤه على الأمم، ورجيح هذا القول الرازي (٣) الهم عدول الامم الشهداء على الناس من كل أمة حكاه الزهري ، فكا ثبت أن كل رسول بشهد على أمته وثبت أن أمة محمد (ص) شهداء على جملة من الامم بعده - ثبت أيضا أن في الامم شهداء غير الانبياء عليهم السلام قال الله تعالى (فكيف اذا جمنا من كل امة بشهيد وجمنا بك على هؤلاء شهيداً) وقال في خطاب هذه الامة (وكذلك جعلنا كم امة وسطاً لتكونوا شهداء على انناس ويتون الرسول عليكم شهيداً) وقال في صفة يوم القيامة شهداء على انناس ويتون الرسول عليكم شهيداً) وقال في صفة يوم القيامة ( وكذلك جعلنا كم الكتاب وجيء بالنبيين

والشهداء وقضي بينهم للحق وهم لا يظفون ) الخ وهؤلاء الشهداء هم حجة الله على الناس في كل زمان بفضائنهم واستقامتهم على الحق والنزامهم للخير وأعمال البر، ولولاهم لفقدت الفدوة الصالحة

(٤) انهم العباس وحمزة وعلى وجعفر ذو الجناحين (رض) مجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسوادها وهذا القول ذكر الاكوسي أن الضحائة رواه عن ابن عباس ولم ثره في شيء من كتب النقسس المأثور، والظاهر أنه نقله عن تفاسير الشيعة وفيه أن أصحاب الاعراف يعرفون كلا من اهل الجنة وأهل النار بسهاهم أي فيميزون بينهم أويشهدون عليهم وأي فائدة في تمييزه ولا السادة على الصراط لمن كان يبغضهم من الامويين ومن يبغضون عليا خاصة من المنافقين والنواصب؟ وأين الاعراف من الصراط ؟ هذا بعيد عن نظم الكلام وسياقه جدا

(٥) قول مجاهد انهم قوم صالحون فقهاء علماء . وهذا القول انما تمقل حكمته اذا رد الى القول الثالث ولذلك قال ابن كثير:ان فيه غرابة

ورجح الجمهور ابكترة الروايات انهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم وفيه ان هؤلاء ليسوا من الرجال وحدهم والنمبير برجال يمنع أن يكون فيهم نساء والتغليب لا يظهر هنا، كما يمنع أن يكونوا من الملائكة خلافا لابي مجلز أذ لو أريد هذا أو ذاك لعبرعنه بلفظ يقبله كان يقول « عباداً يعرفون كلا بسياهم» وينافي كونهم من الملائكة أيضاً آخر هذه الآية على القول بأن الضمير فيه لاصحاب الاعراف كما ينافي كونهم الانبياء أو الشهداء وكذا الآية التي بعدها، فقد قال تعالى:

﴿ ونادوا أصحاب الجنه أن سلام عليكم ﴾ أي نادوهم بقولهم سلام عليكم. قيل إن هذا السلام براد به الاخبار بالسلامة من العذاب والبشارة بالنجاة ان كان قبل دخول الجنة كما هو المتبادر من تمييزهم بين اهل الجنة واهل النار بسيماهم فان هذا التمييز بالسيم انما يكون قبل دخول كل في داره ، وهو المروي عن أبي مجلز وحينتذيترجح أن يكون اهل الاعراف الانبياء أو الشهداء على الناس منهم ومن غبرهم . وأما ان كان بعدد خوطم الحنة فهو تحية محضة داخلة في عموم قوله تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما)

ولا يمنع هـذا الوجه ولا ذاك ان يكونوا من الملائكة بل ورد التنزيل والحديث الصحيح بتسليم الملائكة على اهل الجنة ( والملائكة يدخلون عليهم من كلباب: سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبى الدار)

وقوله ﴿ لَمْ يَدَخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ فيه وجهان احدها آنه في اصحاب الاعراف وسيأتي ما روي فيه ، والثاني آنه في اهل الجنة والجملة حالية على الوجهين اي نادوهم مسلمين عليهم حال كونهم لم يدخلوها معهم وهم طامعون في ذلك أو حال كون أهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها، لما بدا لهم من يسر الحساب ، ولا سيما اذاكان ذلك بعد المرور على الضراط ، وقد ورد في الآثار أن الناس يكونون في الموقف بين الخوف والرجاء لا تطمئن قلوب اهل الجنة حتى يدخلوها ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في حلية الاولياء عن عمر بن الخطاب ( رض ) أنه قال : لو نادى مناد : يا أهل الموقف ادخلوا النار الا رجلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الرجل اه بالمعنى لا أذكر أي الجنة الا رجلا واحدا لخشيت أن اكون ذلك الرجل اه بالمعنى لا أذكر أي المكانين قدم . وهذا الوجه هو المتبادر من نظم الكلام

واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجملنا مع القوم الظالمين في افاد هذا التمبير بالفعل المبني المجهول أنهم بوجهون ابصارهم الى اصحاب الجنة بالقصد والرغبة ويلقون اليهم السلام ، وانهم يكرهون رؤية اصحاب النار فاذا صرفت ابصارهم تلقاءهم أي حولت الى الجهة التي تلقاهم وتبصرهم فيها — وانما يكون ذلك عن غير توخ ولارغبة ، بل بمقتضى سرعة تحوله امن جهة الى جهة — قالوا ربنا لا نجعلنامع القوم الظالمين حيثهم ولاحيث يكونون. وهذا الله عاء لا يظهر صدوره من الملائكة الا بتأويل ان لا يكونوا من الموكلين بعذا بهم ، أوعلى القول بأن المرادبه استعظام حال الظالمين واستفظاع ما لم ، لا حقيقة الدعاء. ويجاب بهذا الاخير من أنكر أن يكون الانبياء هم اصحاب الاعراف.

والانصاف ال هذا الدعاء أليق بحال من استوت حسناتهم وسيئاتهم ، وكانوا موقوفين مجهولا مصيرهم ، روى ابن جربرعن شعبة أن حذيفة رضي الله عنه ذكراً صحاب الاعراف فقال فم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم

سيمًا أنهم عن الجُنة ذاذ صرفته أبدارهم تلقاء أسحاب النار قالوا ربنا لا تجمله ا مع القوم النامين . فبينا م أنا عداد طلع عليهم و بكفقال لهم فاذهبوا فادخلوا الجنة فأني قدغفرت لكم . وعن سعيد ن جبير أن ابن مسعود ( رض ) قال يحاسب الله الناس يوم القيامة فن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ، ومن كانت سائلة أ نشر من حسناته بواحدة دخل النار ، ثم قرأ قول الله ( فَن تَقَلَّت مُوازينه ) الْآيتِين ثم قال : المَازان يخف بمثقال حبة ويرجح ، قال ومن استرت حسناته وسبئانه كأن من أصحاب الاعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنسة وأهل النار فاذا نظروا الى أهل الجنة قالوا: سلام عليكُم 4 واذا صرفت أبصارهم لى يسارهم نظروا الى أهل النار فقالوا ( ربنا لا تجملنا مع القوم الظالمين ) تموذوا بائه من منازلهم ( قال ) فأما أصحاب الحسنات فآنهم يعطون أوراً بمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ، ويعطى كل عبد يومئذ نوراً وكل أمة نوراً ، فاذا أنوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة ، فلما رأى أهل الجنـة ما لقي المنافقون ( قالوا ربنا أتمم لنا نورنا) وأما أصحاب الاعراف فان النور كان بأيديهم فلم ينزع فهنالك يقول الدنعالى ( لم يدخلوها وهم يطمعون ) فكان الطمع دخولا (قالسميد) فقال ابن مسعود على أن العبد اذا عمل حسنة كتبها له بها عشراً واذا عمل سيئة لم تكتب الا واحدة ، ثم يقول: هلك من غاب واحدته أعشاره اه

فهذا أوضح بيان مفصل للقول الذي اعتبده الجمهور ، وظاهره ان هذا كله يقع بمدالموقف وقبل أن يجعل هؤلاء الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم على الاعراف فان السورالذي فسرت الاعراف به أوبأعاليه يضرب بمدذها بهم من الموقف يسيرون بنورهم الى الجندة كما هو ظاهر آية سورة الحديد وقد ذكر ناها عند تفسير كلمة الاعراف، وفيه أنه تعالى ذكر معرفتهم لاصحاب الجنة وأصحاب النار بسياهم و نداءهم بالسلام على أهل الجنة ، بعنوان انهم اصحاب الاعراف ولا يصح هذا العنوان قبل وجودهم عليم اللا اذا ثبت انهم إسمون اصحاب العراف ولا يصح هذا العنوان قبل وجودهم عليم اللا اذا ثبت انهم إسمون اصحاب قبل ذلك او على التأويل بجعله من مجاز الاول كقوله (اعصر خمرا)

<sup>(</sup>٤٧) وَنَادَى أَصْحُبُ الاعْرَافِ رَجَالاً يَعْرَفُونَهُمْ بَسِيْمُهُمْ قَالُوا

مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ومَا كُنْتُمْ تَسْتَكَبُّونَ (٨٤) أَهَوَّلاءِ الذِ رَأَقْسَمْنُمْ لا ينالهُمُ اللهُ برَحَةِ ؟: أَدْخُلُوا الْجَانَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكِم ولا أَنْتُمْ تَحْزَنُون

﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافُ رَجَالًا يَعْرَفُونَهُمْ لِسْيَامٌ قَالُوا : مَا أَغْنَى عَنَكُمْ جَعَكُمْ ومًا كنتم تستكبرون ﴾ كرر ذكر هم مع قرب العهد به فلم يقــل ( ونادوا ) لزيادة التَقرير وكونَ هذا النداء خاصاً في موضوع خاص فكان مستقلا دون مأقبله الموجه الى أهل الجنة في جملتهم • والظاهر أن هذا النسداء يكون من بعضهم لمن كانوا يعرفونهم في الدنيا من المستكبرين بغنام وقوتهم ، المحتقرين لضعفاء المؤمنين لفقرهم وضعف عصبيتهم ، أو لحرمانهم من عصبة تمنعهم وتذود عُمْم ، الذين كانوا يزعمون انب من أغناه الله تعالى وجعله قوياً في الدنيا هو الله يُ يعطيه نعيم الآخرة ان كان هنالك آخرة ( ٣٤ : ٣٤ وماأرسُلنا في قرية من نذبر الاقال مُترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ٢٥ وقالوا نحن أكثرأموالا وأولادا وما نحن بممذبين ) ومنهم طغاة قريش الذين تاوموا الاسلام في مكة واضطهدوا أهله كابي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل . وقد ذكروا أنهم يعرفونهم بسبها أهل النار العامة كسواد الوجوه وزرقة الميون ، والذي يظهر أنهم يعرفونهم بسياهم الخاصة التيكانوا عليهافى الدنيا أو بسيما المستكبرين اذ ورد ما يدل على أن لـكل من تغلب علمهم رذيلة غاصة صنمة وعلامة تدل عليهم، وفي الصحيح؛ يلقى ابراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلىوجه آزر قترة وغبرة "فيمرفه فيشفع له فلا تقبل شفاعته ثم يمسخه الله ذيخامنتناليز ولعن ابراهيم خزيه . قال العلماء ان مسخه ضبعا مناسب لحماقته و نتن الشرك (راجع ص٢٨٠ ج٧ تفسير)والاستقهام هنا للتوبيخ والنقريع، أي ما أغنىءنكم جمكم للمان ، وكذا للرجال عند القتال ، واستكباركم على المستضعفين والفقراء من أهل الايمان، وهو لم يمنع عنكم المذاب، ولا أفادكم شيئًا من الثواب؟.

﴿ أَهُوَلاَءُ الَّذِينَ أَفْسَمُمُ لَا يَنَاهُمُ اللَّهِ بَرَحَةً ؟ ﴾ أي يشيرون الى أولئك المستضعفين الذن كانوا يضطهدونهم ويعذبونهم في الدنياكال ياسر وصهيب الرومي و بلال الحبشي ، ويقولون لهم متهكمين مخزيهم وفوزمن كانو ايحتقرونهم: أهؤلاء الذين أقسمتم في الدنيا على أن الله تعالى لاينالهم برحمة لانهم لم يعطهم من الدنياما أعطاكم ﴿ ادخلوا الجِنة لاخوف معليكم ولا أنتم تحزنون ﴾ أي قيل لهم من قبل الرحمن عز وجل: أدخلوا الجنة لا خوف عليكم بما يكون في مستقبلُ أمركم، ولاأ نتم تحزنون من شيء ينغص عليكم حاضركم ، وحذف القول للعلميه من قرائن الكلام كثير في التنزيل ، وفي كلام العرب الخلص. ولكنه قل في كلام المولدين، حتى لاتراه الافيكلام بمض بلغاء المنشئين، وقيل انأهل الأعراف هم الذين يقولون لهؤلاء ادخلوا الجنة الح وهو بعيدبل لايصح مطلقاً على القول بأنهم الذين استوت حسناتهم وسيآتهم اذ لايليق بحالهم أذبخاطبوا من هم فوقهم بهذا الامر لا قبل دخول الجنة ولا بعده : وهو وان كان يليق من الملائكة أوالانبياء عليهم الصلاة والسلام فالمتبادرالاولوهوالحكاية بتقدير القوز وروي عن عكرمة. وقيل ان الامر بدخول الجنة لاصحاب الاعراف. روي عن الربيع بن أنس في تفسير الآية قال : كان رجال في النار قد أقسموا بالله لاينالأصحاب الاعراف من الله رحمة فأكذبهم الله فكأنوا آخراً هل الجنة دخولا فما سممناه عن أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف معارض بما في الصحاح في آخر اهل الجنة دخولا وتقدم آنفا.

وجملة القول في أصحاب الاعراف ان ماحكاه تمالى عنهم بحتمل أن يكون فيأثناء الموقف او بعد الرور على الصراط وقبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وأن يكون بعدداك فالاول يرجح أنهم الانبياء وحدهم اومع غيرهمن الشهداء على الخاق لان وجودهم هنالك تمييز وتفضيل على جميم أهل الموقف ولا يصح هذالفير الأأد يكون للمالائكة وهو ما يمنع منه ما تقدم في موضعه. والثاني والثالث يرجعان أجم الذين استرت حسناتهم وسيتماتهم عمونة كثرة الروايات فيه ، يوقفون على الاعراف طائفة من الرمن يظهر فيهاعدل الله تعالى بعدم مساواتهم باصحاب الحسنات الراجحة بدخول الجنه ممهم ولاباصحاب السيئات الراجحة بدخول النار ممهم ، ولو بقو افي هذه المنزلة بين المنزلتين لكان عدلا ولكن وردأنه تعالى يعاملهم بعد هذا العدل بالفضل ويدخلهم الجنة ، ولابد أن يكون ذلك قبل اخراجمن يعذبون في النار من المؤمنين الذبن رجحت أسيئًا تهم على حسناتهم ، والدليل على عدم بقاء احد في منزلة بين العبرة والنار ماورد من الاكيات الكثيرة في القسمة الثنائية ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) وكل من تلك الاحتمالات التي يبنى عليها الترجيح بين هذي القولين له مرجعات من الآيات كاعلم من تفسير نالها ، وقد يكون من مرجعات الثاني اوالثالث وضع هذه الآيات بين نداء اهل الجنة أهل النار: أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا الآية ، ونداء أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من الماء والطعام الذي يتمتعون به في قوله عز وجل :

(٤٩) ونَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَمِنْحَابَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيكُ وَا عَلَيْنَا مِنَ المَاءُ أو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنْ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (٥٠) الذينَ الْخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوا وَلِعَبَّاوَةً تَهُمُ الْخَيْوَةُ اللهُ ثَيَا فَالْيَوْمَ نَنْسُلَهُمْ كَا لَسُوا لِقَمَاءَ بُوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا إِلَّا يَتَنَا يُحِكُدُنَ

و والدى أصحاب المار أصحاب الحينة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله هذا الطلب بدل على ان حالة الآخرة تقتضي إمكان إفاضة أهل الجنة الماء وغير دعلى اهل النارعلى ما بيز المكانين من الارتفاع والانخفاض وقد بيناوجه المعقول في مقدمة تفسير هذا السياق ، وإفاضة الماء صبه وماد الفيض فيها معنى الكثرة ؛ وما رزقيم الله يشمل الطمام وغير الماء من الأشرية و «أو » في قوله «أو مما رزقيم الله يشمل الطمام وغير الماء من الأشرية و الماء والطعام ، ويقدر بعضهم فعلا مناسباً للرزق على حد \* ملفتها أدنياً و ماء باردا \* والصواب ويقدر بعضهم فعلا مناسباً للرزق على حد \* ملفتها أدنياً و ماء باردا \* والصواب اللهيض والافاضة بيستممالان في غير الماء والعام من وعد الزخير من الماء والمعنى أن أهل النار بستجلون ادل الجنال الراغب الذي جعلها استعارة ، والمعنى أن أهل النار بستجلون ادل الجنال أن يسطوا عليهم من المتعارة ، والمعنى أن أهل النار بستجلون ادل الجنال في وقد مواطل الماء لان من كان في « معموم و حميم » يشون شعد ره بالحالة الحي المناه ألماء الى الطعام الطيب من شعوره بالحاجة الى الطعام الطيب .

رُوي عن أَنْ عِبَاسَ أَنَّهُ قَالَ فِي تَمْسِيرِهِ أَمَّا الْأَسْتَحِرَاءً : يَادَيُ الرَّجِلُ أَخَاه

فيقول يأخي أغثني فأني قد احترفت فأغض على من الماء ، فيقال أجبه ، فيقول ان الله حرمهما على الكافرين ، رعن ابن زيد في الطلب قال : يستسقونهم ويستطعمونهم وفي قوله «حرمها » قال طعام نجنة وشرابها ، وروى عبد الله بن احمد في زوائد الزهد والبيهةي في شعب الايمان ان عبد الله بن عمر (رض) شرب ماء باردا فبكي فسئل مابيكك ؛ تال ذكرت آية في كتاب الله (وحيل بينهم وبين مايشتهون ) فعرفت أن أهرامار الايشتهون الاالماءالبارد وقد قال الله عز وجل (أفيضوا علينا من الماء أو بما رزقكم الله ) اه وفيه أن الآية لاحصرفيها . وفي الشعب والتفسيرالمأثور عنه أيضاً اله سئل أي الصدقة افضل ؟ فقال قال رسول الله (ص) «أفضل الصدقة سقي الماء . ألم تسمع الهأهل النارلما استفائوا بأهل الجنة قانوا رأفيضوا علينا من الماء أو بما رزقكم الله ) وروى احمد عن سعد بن عبادة ان أمه ماتت فقال يارسول أتصدق عليها اقال وروى احمد عن سعد بن عبادة ان أمه ماتت فقال يارسول أتصدق عليها اقال قاي الصدقة أفضل ؟ قال دسقي الماء »

و المنه الدنيا الله المرام في اللغة الممنوع : والتجريم وهو المنع قسمان : تحريم الحياة الدنيا الله الحرام في اللغة الممنوع : والتجريم وهو المنع قسمان : تحريم بالحكم والتكليف التجريم الله المواحش والمنكرات وأرض الحرم أن يؤخذ صيدها أو يقطع شجرها أو يختل خازنا (أي يازع حشيشها الرطب) وتحريم بالفعل أو الفهر كتحريم الجنة ومافيها الكافرين في هذه الآية وفي قوله (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الذار) أي قال اهل الجنة جوالم عن هذا الاستجداء : ان الله قاد عرم ماء الجنة ورزقها على الكافرين كا حرم عليهم وهم في النار ، فان حرم عليهم وهم في النار ، فان طم ماءها الحميم، وطعامها من الضريع والزقوم

ذكر وامن وصلف الكافرين أنهم ثم لذين كانر اسب هذا الحرمان وهو أنهم اتخذوا دينهم أعمالاً لا رزكي الا نفس فتكون أهار لدار الكرامة، بل هي إما لهو وهو ما يشغل الانسان عن الجد والاعمال المفيدة بالتهاذ عالهوى النفس، واما لعب وهو ما لا تقصد منه فائدة صحيحة كاعمال الافتال، وغرتهم الحياة الدنيا فكان كل همهم المتم بشهو اتها ولذا تها ، حراء أكانت أو حلالا سلانها مطاوية عندهم لذاتها . « تقسير القرآن الحكيم » « ١٠٥ » « الجزء الثامن »

واما اهلاالجنة فهم الذين سموا لهاسميها باعمال الايمان التي تزكي الانفس وترقيم فلم يفتروا بالحياة الدنيا. بلكانت الدنياعندهم مزرعة الآخرة لأمقصودة لذاتها. لذلك كانوا يقصدون بالتمتع بنعم الله فيها الاستمانة بها على ما يرضيه من إقامة الحق وعمل الخير والاستعداد للحياة الابدية

ومن اراد التفصيل في هذا الموضوع فليرجع الى تفسير « ٣ : ٢٩ وقالوا ان هي الأحياننا الدنيا وما نحن بمبعوثين ــ الح قوله ـ ٣٢ وما الحياة الدنيا الا لمب ولهمو وللدار الآخرة خير المذين يتقون افلا تعقلون» (١) وفيه بحث طويل في اللعب واللهو ونسكتة تقديم اللعب على اللهو فيها وفي بعض الآيات وتقديم اللهو على اللعب في آية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها. وليراجم أيضا تُفسيرةوله تعانى ٢٠:٦ وذرالذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة

الدنيا)(٢) وفيه خمسة أوجه في تفسير اتخاذ الدين لعبا ولهوا . ﴿ فَانْيُومُ نَسَاهُمُ كَمَّا نُسُوا لَقَاءً يُومُهُمُ هَذَا ﴾ هذا من قول الله عز وجل مرتب على ما قبله ترتب المسبب على السبب ، والمراد باليوم يوم الحزاء وهو محدود بالممل الذي هو الجزاء وان لم يمرف له مقدار، والمراد نماملهم معاملة المنسي الذي لا يفتقد كما جملوا هذا اليوم منسيا أوكالمنسي بمدم الأستمداد والتزود له ، والظاهر أن الكاف هنا للتعليل كقوله ( واذكروه كما هداكم ) أي طدايته لكر لالتشبيه - على أنه يصح هنا معنى على حدالمثل: الجزاء من جنس العمل، ولكن لا يصح فيما عطف عليه من قوله

﴿ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يُجِحِدُونَ ﴾ بليتعين فيه التعليل: فنسيان الله لهم المراد يه حرمانهم من نعيم الجنة \_ معلول بنسيانهم لقاءيوم الجزاء اذ المراديه تركة العمل له وبجحودهم بآيات الله الذي هو عبارة عن الكفر بدينه ورفض ماجاءت به رسله ظلما وعلوا ، فينطبق على سائر الآيات الناطقة بأن الجزاء في الدارينعلى الاعتقاد والعمل جميعا

﴿ تنبيه و تصحيح ﴾ بعد طبع الكراسة التي قبل هذه ظهر لنا ات الاحتمالات فيما حكيمن أصحاب الاعراف ثلاثة : أنَّ يكون في اثناء الموقف او بعد المرور على ألصراط او بعد دخول كل من اصحاب الجنَّة والنار فيهما، والثاني كالثالث في ترجيح قول الجمهور فيهم (۲) ص ۱۸۵ ج ۷ تفسیر أیضاً

(١) ص ٣٥٧ \_ ٣٧٠ ج ٧ تفسير

(٥١) وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عَلِم هُدًى وَرَخْمَـةً لَقُومُ أَيْوَمَ يَأْنِي الْمَ يَلُولُ لَقُومُ أَيْوَمَ يَأْنِي الْمَ يَلُولُ لَقُومُ أَيْوَمَ يَأْنِي الْمَ يَلُولُ لَقَوْمَ أَيْوَمَ يَأْنِي الْمَ يَلُولُ لَنَّا مِن شَهُمَا اللّهِ مَن لَسُوهُ مِنْ قَبْلُ: قَدْجاً وَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحُقِّ فَهَلُ لِنَا مِن شَهُما فَيَ اللّهِ مِن قَبْلُ: قَدْجا وَتُرسُولُ اللّهِ مَن قَدْمَلُ ? قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم وَصَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْرُونَ وَصَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْرُونَ

ما تقدم من بيان الجزاء وحال أهل الجنة وأهل النار انذار عام وموضوعه عام الأأنه ألقي باديء بدء على الهرمكة ومن وراءهم من العرب فلهذا جوز المفسرون في ضائر هاتين الآيتين أن تكون عامة تشمل الام السالفة ويكون السكتاب في الاولى منهما للجنس، وأن تكون عاصة بهذه الامة. وموقعها مما قبلها على الوجهين واحد وهو بيان حجة الله على البشر كافة، وازاحة علل الكفار وابطال معاذيرهم ان لم يستعدو الذاك الجزاء بعد الزال الكتب وارسال الرسل، والمختار عندنا الثاني

ولقد جئنا هؤلاء الناس بكتاب عظيم الشأن ، كامل التبيان ، وهو القرآن ، ولقد جئنا هؤلاء الناس بكتاب عظيم الشأن ، كامل التبيان ، وهو القرآن ، فصلنا آياته تفصيلا على علم منا عا يحتاج اليه المكلفون من العلم والعمل لتزكية أنفسهم ، وتكميل فطرتهم، وسعادتهم في معاشهم ومعادهم ؛ حال كونه أو لاجل أن يكون بذلك منارهداية عامة، وسبب رحمة خاصة ، لقوم يؤمني ن به اعان اذعان يبعث على العمل عا أمربه والانتهاء عمانهي عنه، وهو بهذا التفصيل العلمي حجة على من لا يؤمنون به اذا لم يهتدوا به، ولم يرضو الانفسهم ان تكون اهلا لرحمته التفصيل عبارة عن جعل الحقائق والمسائل المراد بيانها مفصولا بعضهامن المعض عا يزيل الاشتباه ، واختلاط بعضها ببعض في الافهام ، وليس معناه ذكر كل نوع منها على حدته ، ولا التطويل ببيان جميع فروعه ، ففي القرآن تفصيل كل شيء نحتاج اليه في أمر ديننا ، أسهب حيث ينبغي الاسهاب ، وأوجز حيث يكفي الايجاز

مثال ذلك في المتائد أن البشر قد فتنوا بالشرك، ولبس على أ كثرهم الاس، ففرقوا بين توسيد الربونية وتوحيد الاشية ، اذ ظنوا أن الاعان بوحدة الرب خالق الحدق ومدير أموره عو الواجب له المتنع أن يكون له شريك نيسه ، دون توحيد الالهية وهو مبادته وحده ، وانه لا يضر التوجه الى غيره كم يتوجه اليهبالدعاء، وطلب ما يعجز المرء عن نيله من طريق الاسباب، وهذا من المبادة ومحضها، وكل من يدعى مثل هذا الدعاء فقد اتخذ معبودا وإغاء وشبهتهم في القديم والحديث ان اتخاذ ولي مع الله بقصد التقرب والترسن به اليه وشفاعته عنده نما يرضيه ، وإن المحظور هوالاستمناء به عنه ، ومأخذ هذا ما يعهدون من الملوك الظانب الذين يتقرب اليهم الرعايا الضعفاء المستذلون بوزرائهم ، ويتوسلون اليهم بحواشهم وحجابهم ، فالاجل . هذه الشبهات ترر القرآن إبطال هذا الشرك، وأطنب في تفصيله كل الاطناب ومثاله في العبادات العملية أن صفة الصلاة وعدد ركماتها مما يكفي فيه القدوة والتأسي بالرسول الموكول اليه بيان انتنزيل فابذا لم يبينها القرآن على الوجه الذي تؤدى به، ولـكنه كرر الاص باقامتها أي الاتيان بهاعلى أقوم وجهوأ كله وين حكمتها وفائدتها في عدة آيات ، لان الاقامة والحكمة مما يغفل عند أكثر الناس

ومثاله في العلم الذي هو أساس الايمان الصحيح والارتفاء في الدين والدنيا ان أكثر البشركانوا قد ألفوا فيه الثقليد والاخذ بأفوال من يثقون بهم من آبائهم ورؤساء دينهم ودنياهم، فلهذا كرر القول ببطلان التقليد وضلال المقلدين، وجهل الظانين والمرتابين، وكرر الحث منى النظر والاستدلال، والاعتماد على البرهان، والتثنيع على المعرضين آبات السموات والارض وما فيها من جماد ونبات وجيوان، ومن حكمه الخاصة في خلق الانسان، فبمثل هذا التفصيل كان الاسلام دن العلم والعقل، وكان القرآن بلبوع الهدى والحكمة والرحمة، فياحسرة على المحرومين من وحمده، ويا شف الطاعنين في هدايته والرحمة، فياحسرة على الحرومين من وحمده، ويا شف الطاعنين في هدايته

﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْهِ بِلَهِ ﴾ أي ايس أمامه، شيء بنتظرونه في أمره إلاوةوع أويله ، ودوما يؤول آيه ماأخبر به من أمر الفرب الذي يقع في المستقبل في الدنيا ثم في الألدرة ، فالنظر دنا بعثى الانتظار ، و تأويل الكلام كتأويل

الرؤيا هوداة إنهاء والمُآل الذي إسدال به المراد منهما، وتقدم في أول تفسير آل عمران تفصيل الكلام في ﴿ وَمَا مِن فَعَادَةً فِي تَفْسِيرٍ ﴿ هُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا تأويله ﴾ قال عاقبته ، وعني ﴿ ﴿ إِذَالَ عَوْنَفِهِ مَثْلُ وَقَمَةً بِدُرُ وَالقَيَامَةُ وَمَا وعد فيه مِن موعد ، وعير فريح إنه أنس قال : لا يزال يقم من تأويله أمر حتى يتم تأويله يوم القيامة ١٠٠ أن بدخل اعل الجنة الجنة واهل النار النار فيتم تأويله يومئذ الح قديم أعرمه أل ماله مآل ينتظر من الحبار القرآن الصادقة اللي وعد وأرعم به الرسور المؤمنين من نصر وثواب، والكافرين من خَذَلانُ وعَمَالِيهُ وعُيهِ ذَنَاكُ ﴿ ذَا لَهُ الْعُرْبِ

﴿ يَوْمُ مِنَّانِي نَاوِيلِهِ يَتُولُ النَّارِ الرَّوْمِينَ قَبَلِ ﴾ أي يوم يأتي كل تأويله وتهايته في إوم القيامة والزول نن شهرته يقول الذين نسوه في الدنيسا أي تركوه كالمنسي فلم يهتدوا به ﴿ قَدْ مِاءَ يَدْ رَمَ لَلْ رَبِّنَا بِالْحُقِّ ﴾ أي بالأمرالثابت المتحقق فعارينا به وأعرضنا عنه حنى عام وقت الجزاء عليه ﴿ فهل لنا من شفعاء فيشفموا لنا أو رد د من من الله أنا نعمل ﴾ أي يتمنون أحد هذين الامرين، فالاستفهام هذا النشل ، وكيسل أن يكون على أصله فيقع قبل دخول النار، وبمسلم الرأس فربا من الشفعاء، حيث يقولون فيها كا في سُورة الشعراء ( فما لنا من شافس، ولا ساسن حميم \* فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ) وقد تقدم في سور ، ﴿ إِنَّامُ أَنَّهُ يَقَالَ لَمْمُ ﴿ وَمَا نُوَى مَمْكُمُ شَفِعَامُكُمْ الذين زعمتم أنهم فيلكم شركاء إساعا يتمنون الشقماء أو يتساءلون عنهم أولا لان قاعدة الشرك الأساسية ابر العجاء دنند الله وكل ما يطلب منه انما يكون بواسطة الشفعاء عنده. وعند ما تتبين غم الحق الذي جاءت به الرسلوهو ال النجاة والسعادة انما تكون كران لصحيح والعمل الصالح، ويعلمون هنالك ان الشفاعة لله وحده ، فان يشام أحد عد إنه الا باذله ، ( ولا يشفعون الا لمن ارتضى وشم من خشيته مشفقه في يتساون لو يردون الحالدنيا، فيعملوا فيها غير ما كانوا يعملون في حيا به الأولى ؛ لاجل أن يكونوا أهلا لمرضاته بأن يعملوا بما أمرتهم به الرسل على إلى الرم. وقد تقدم في ( آيتي ٧٧ و٢٨ ) من سورة الاندام أهنيهم الربيد بن الدنيا ، فيكونوا من المؤمنين ، وأجم

## لوردوا لعادوا لما نهوا وانهم لكاذبون (١)

﴿ قَدْ حَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّعَنَهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ هذا بيان من الله تعالى لحاله م وغاية تمنيهم يقول: قد خسروا أنفسهم في الدنيا بتدسيسها وتدنيسها بالشرك والمعاصي ، وعدم تزكيتها بالتوحيد والفضائل والاعمال الصالحات ، فلم يكن لها حظ في الآخرة ، ويومئذ يضل ويغيب عنهم ماكانوا يفترون من خبرالشفعاء كقولهم في معبوداتهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فلم يكن لهم من عوض عن أنفسهم ، وقد تقدم تفسير خسران النفس في (س ٢ : ١٢ يكن لهم من عوض عن أنفسهم ، وقد تقدم تفسير خسران النفس في (س ٢ : ١٢ يكن لهم من عوض عن أنفسهم ، وقد تقدم تفسير خسران النفس في (س ٢ : ١٢ يكن لهم من عوض عن أنفسهم ، وقد تقدم تفسير خسران النفس في (س ٢ : ١٢ يكن لهم من عوض عن أنفسهم ، وقد وقل عنهم ما كانوا يفترون ) في (٢ : ٢١)

(٥٣) إِنْ رَبِّكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالأَرْضَ فِي سِيَّةً

أَيَّامِ ثُمُ اسْتَوَى على العَرْشِ يُغْشِي الَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلَبُهُ ﴿ مَثَيِثًا وَالشَّمْسَ وَالقَّمَرَ وَالتَّمْرُ وَلَّا اللهُ الْخَلْقِ وَالأَّمْرُ وَلَكَ اللهُ وَالقَّمْرُ وَلَكَ اللهُ وَالقَّمْرُ وَلَكَ اللهُ وَالمَّمْرُ وَاللَّمْرُ وَالمَّالِقُ وَالمَّمْرُ وَلَكَ اللهُ وَالمَّمْرُ وَاللَّمْرُ وَالمَّالِمُ وَالمَّمْرُ وَالمَّمْرُ وَالمَّالِقُ وَالمَّمْرُ وَاللهُ وَالمُعْرِدُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهِ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعْمُونُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُعْرِدُ وَاللَّهُ وَالمُؤْمِنُ وَاللّمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَيْفِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

بين الله تعالى في الآيتين اللذين قبل هذه الآية وبعد آيات الجزاء والمعاد سبب هلاك الكافرين وخسران أنفسهم بالشرك في ألوهيته، وعبادة من اتخذوهم شفعاء عنده بغير اذنه، وعدم انباع الرسل الذين دعوهم الى عبادته وحده بماشرعه لهم؛ دون ما ابتدعوه أو ابتدعه لهم من قبلهم، ثم قفى على ذلك بخمس آيات جامعة لجملة ما جاءت به الرسل من الدين با بجاز بليغ، ابتدأها بأية الخلق والتكوين، الهادية الى حقيقة الربوبية والالوهية برهانا على أصل الدين فقال عز وجل:

إِنْ رَبَحَ الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ﴾ الرب هو السيسد والمالك والمدبر المربي ، والاله هو المعبود أي الذي يتوجه اليه الانسان عند الشمور بالحاجة الى ما يعجز عنه بكسبه ومساعدة الاسباب له، فيدعو لكشف الضر أو جلب النقع ، ويتقرب اليه بالاقوال والاعمال فيدعو لكشف الضر أو جلب النقع ، ويتقرب اليه بالاقوال والاعمال (۱» و ۲۲۸ ج

التى يرجى ان ترضيه، وبالنذر له والذبح باسمه أو لاجله ، سواء كان الرجاء فيه خاصا به أومشتركا بينه وبين معبود آخر هو فوقه أو دونه. وأما اسم الجلالة الاعظر(الله) فهواسم لرب العالمين خالق الخلق أجمين الذي ينفي الموحدون الحنفاء ربوبية غيره وألوهية سواه، ويقول بعض المشركين انه أكبر الارباب أو رئيسهم وأعظم الآلحة أو مرجعهم الذي يشفعون عنده ، وكان مشركو العرب وامنالهم ينفون وجود رب سواه، وإنما يعبدون آلهة تقربهم اليه

والسموات والارض يطلقان في مثل هذا المقام على كل موجود لمخاوق أو ما يمبر عنه بعض الناس بالعالم العلوي والعالم السفلي — وان كان العلو والسفل فيهما من الامور الاضافية — رقد اجمت الامه على ان خالق جملة العالم واحد هو رب العالمين. والذين انخذوا من دون الله أر باباً كانوا يقيدون ربو بيتهم بأو ورم معينة وكل اليهم تدبير هاء وبسمونهم بأسماء تدل على ذلك كا تقدم بيانه في تفسير قصة ابراهيم عليه السلام من سورة الالعام . وبخصون خالق كل شيء باسم كاسم الجلالة ( الله ) في العربية . الا الثنوية الذين قالوا بربين مستقلين احدها خالق النور وفاع الخير، والثانى خالق الظامة ومصدر الشر

فالله نعالى يقول في هذه الآية للناسكافة ان ربكم واحد وهو الله الذى خلق السموات والارض في ستة ايام وهوالمدبرلامورهما وحده، فيجب ان تعبدوه وحده، فلا يكون لسكم اله غيره، وقد تطلق السلموات مادون العرش من العالم العادي ولا سيما اذا وصفت بالسبع

واما هذه الايام الستة فهي من أيام الله التي يتحدد اليوم منهابعمل من اعماله يكون فيه، قان اليوم في اللغة هوالزمن الذي يمتاز فيه من غيره كامتياز ايامنا عا يحدها من النور والظلام، وايام العرب بماكان فيهامن الحرب والخصام، وأيام الله التي أمر موسى أن يذكر قومه بها، أي أزمنة نعمه عليهم. وقد قال تعالى (وإن يوماً عند ربك دألف سنة نما تعدول ) ووصف يوم القيامة بقوله (في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ) ولا يعقل ان تكوف هذه الايام من ايام ارضنا، التي يحد ليل اليوم ونهاره منها بأربع وعشرين ساعة من الساعات المعروفة عندنا، فان هذه الايام انما وجدت بعد خلق هذه الارض فكيف يكون أصل خلقها في ايام منها، وقد وصف تعالى خلقها وخلق السماء

في سورة (حمالسجدة) بما يدل على هذه الايام فقال (١٠١٨ قرر أنتكم لتكفرون بالدى خلق الارض في يومين وتجهلون له اندادا ذلك رب الداذين (٩) وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة أيام سواء للسائلين (١٠) ثم استوى الى الدياء وهي دخان فقال لها وللارض التياطوط أو كر نا قالما اتينا طائمين (١١) فقضاهن سبع صحوات في يومين وابحى في تخر سهاء امرها. وزينا السهاء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقديد أعزيز أمايم) ووصف اصل تكوينهما وحال مادتهما في سورة الانبياء بقراه (٢١) الما أو اللائم واللائم موات والارض كانتار تقاً ففتقنا هما وجعلنا من الماء ترشيء حي افلايؤ منون فيؤ خذ من هذه الآيات مسائل:

(۱) أن المادة التي خلقت منها السموات والأرض كانت دغانا أي مثل الدخان كاقال الراغب في مفردات القرآن، وفسر الجلال السناء بالبيخار المرتفع، وذهب البيضاوي الى اله جوهم ظلماني، قال والعلم ارائم به درتها او الاجزاء المتصغرة التي ركبت منها.

(٢) النهذه المادة الدخانية كالمتر احدة تُرفتو الله رتفيا أي فصل بعضها من بعض فخلق منها هذه الأرض والسمرات العلي

(٣) ان خلق الاوطركار في يومين تأكو "ذاليابت، الجبال الرواسي فيهما ومصادر القوت وهي أنهام انتبات والحيران في ومين احرز نشمة أربعة أيام، (٤) ان جميع الاحيا. ان بانية والحيوانية خانت ما الم

فيؤخذ من هذا أن أنوم الأول من أيام الله الدارة الراء دو الرمن الذي كانت فيه كالدخان حين فتقت من واقل المبارة الدارة الدارة الدارة الله الله مائية بعد مباشرة أو غير مباشرة وإن اليدم الثاني دو الرابي المديركان فيه مائية بعد أن كانت فيه أو دخانية الوان اليوم الثالث مو الرابي الذي الوانية الباسة ونتأت منها الرواسي فلم سكت بها ، وأن اليوم الرابي الرابي الذي ظهرت فيه اجناس الاحياء من الماء وهي النبات والحيوان المبارة الداري الداري الداري الداري السابة الى أهل قد تكون متداخلة. وأما السهاء العامة المرابي العالم الداري الد

(١) الرؤية هنا علم يه لا بصرية والمعنى انه ينه في لهم أن بعاموا ان السموات **والارض** كانتا رتقا الحم

الأرض فقد سوى أجرامها من مادتها الدخانية في يومين اي زمنين كالزمنين اللذين خلق فيهما جرم الارض، وسيأتي الكزم في هذه السموات في موضعه هذا التفصيل الذي يؤخذ من جموع الآيات يتفق مع المختار عند علماء الكون في هذا العصر من أن المادة التي خلقت منها هذه الاجرام السهاوية وهذه الارض كانت كالدخان وإسمونها السديم وكانت مادة واحدة رتقا ثم انفصل بعضها من بعض وإصورون ذلك تصويرا مستنبطاً مما عرفوا من سنن الخلق اذا صح كان بياناً لما أسل في الآيات، واذا لم يصح كله أو بعضه لم يكرن الفضا لذيء منها . فهم يقولون ان تلك المادة السديمية كانت مؤلفة من أجزاء دقيقة متحركة، وانها قد تجمع بعضها وانجذب الى بعض بمقتضى من أجزاء دقيقة متحركة، وانها كرة عظيمة تدور على محور نفسها، وان شدة الحركة أحدثت فيها اشتمالا فكانت ضياء - أي نورا ذاحرارة، وهذه الكرة الاولى من عالمنا هي التي نسمها الشمس

ويقولون أيضاً ان الكواكب الدراري التابعة لهذه الشمس فيما نشاهد من نظام عالمنا هذا قد انفنقت من رتقها ، وانفصلت من جرمها ، وصارت تدور على محاورها مثلها. ومنها أرضنا هذه فقد كانت مشتعلة مثلها. ثم انتقلت من طور الغازات المشتملة الى طور المائية في زمن طويل بنظام مقدر بكثرة مافيها من العنصرين الذين يتكون منهما بخار الماء، فكالاير تفعان منها في الجو فيبردان فيكونان بخاراً أاء ينجذب اليها ثم يتبخر منها حتى غلب عليها طور المائية . ثم تكونتاليابسة في هذا الماءبتجميم موادها طبقة بعد طبقة،وتولدت فيها المعادن والاحياء الحيو أنية والنباتية بسبب حركة أجزاء المادة وتجمع بعضها على بعض بنسب ومقادير مخصوصة . وقد ظهر بالبحث والحفران بعض طبقات الارض خاليةمن آثار الحيوازوالنبات جميه أفعلم أن تكومها كازقبل وجودهمافيها قهذه الاقوال ومافصلوها به نما رأوه أقرب النظريات الى سنن الكوق وصفة عناصره البسيطة وحركتها، وتخون العادن منها، والمادة الزلالية ذات القوى الى بها كانت أصل العوالم للذية كالنغذي والانقسام والتولد وهي التي يسمونها ( برتوبلاسها ) وصفة تذرن خلاء التي تركبت منها الاجسام العضوية - كل ذلك تقصيل لخلق الموالم أطوارا بسنن ثابتة وتقدير منظم لم يكن منه « تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن » « oy »

شيء جزافا ، وقد أرشد الكتاب الحكيم الى هذه الحقائق العامة - الثابتة في نَفْسُهَا ، وَأَنْ لَمْ يَثْبُتُ كُلُّ مَا قَالُوهُ مِنْ فَرُوعُهَا وَمُسَائِلُهَا — بَمْثُلُ قُولُه ( إِنَا كُل شيءخلقناه بقدر)وموله(٢٥ : ٢وخلق قل شيءفقدره تقديرا )وقوله حكاية عن رسُوله نوح عليه السلام مخاطبا لقومه (٧١ :١٣ مَّا لـكم لا ترجونه وقاراً (١٤) وقد خلقَكُمُ أَطُو رَا ( ١٥ ) أَلَمْ تُرُوا كَيْفَ خُلْقَ اللهُ سَبَّع سَمُواتُ طَبَّاقًا ( ١٦ ) وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ( ١٧ ) والله أنبتكم من الارض نباتًا ) فن دلا لل إعجاز القرآن أنه يبين الحقائق التي لم يكن يعرفها أحد من المخاطبين بها في زمن تنزيله بمبارة لا يتحيرون في فهمها والاستفادة منها مجملة، وان كان فهم مَا وراءها من التفصيل الذي يعلمه ولا يعلمونه يتوقف على ترقي البشر في الملوم والفنون الخاصة بذلك

وقدسبق عاساء الاسلامالي كثير ممايظن الاكان ادعاماء الافرنج قد انفردوا به من مسائل نظام الحُّلق . ومن ذلك قول الفخر الرازي : الآشبه أن هذه المعمورة كانت في سائف الزمان مغمورة في البحار فحصل فيها طين لزج كثير فتحجر بعد الألىاتشاف وحصل ألشهوق بحفر السيول والرياح ولذلك كثرت فيها الجبال . ومما يتراند هذا الظن أنا نجد في كثير من الاحجار اذا كسرناها أجزاء الحيوانات المائية كالاصداف والحيتان اه

يظن بعض قصيري النظر وضعيفي الفكر أن الخلق الانف الجزاف، الذي لاتقدير فيه ولا تدريج نظام. أدل على وجودالخالق وعلى عظمة قدرته، ويقوي هذا الظن عند بعض الناس ما علم من كفر بعض الباحثين في اظام الخلق والتكوين وسننه بالحاق عزوجل وانكان كفرهم ذهولا واشتغالا عن الصالع بدقة الصنعة، وتجويزاً لحصول النظام فيها بنفسه مصادفة واتفاقا. والصواب المعقول أن النظام أدل الذلائل عي الارادة والاختيار والعلم والحكمة في آثار القدرة ، وعلى وحدالية الخالق؛ قار وحدته في العالم أظهر البراهين على وحدة الرب تعالى. وما لا نظام فيه هو الذي قد بخطر في ال رائيه أن وضعه أمر اتفاقي أومن قِدْفاتالضَرُورة العمياء أَو بِفعل اكثر من واحدًا وأَيْءَ قَلَا يَفْرَقُ بَيْنَ كُومَةً من الحصى براها ألي النسحواء وبين قصر مشيد فيه جمهم ما يحتاج اليه مترفو الاغنياء من حجرات ومرافق ؟ أفيمقل أن يكون النظام العام في العالم الاكبر ووحدة السنن التي قام بها بالمصادعة ؟ أوأثر ارادات متمددة ؟

( فان قبل ) قد ورد في الاخبار والآثر أن هذه الايام السنة هيمن أيام دنيا ناوا قتصرعليه بعض مفسرينا ، وفي حديث أخرجه احمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن ابى هربرة قال : أخار رسول انه (ص) بيدي فقال «خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق الحبال فيها يوم الاحدو خلق الشجر فيها يوم الاثدين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء، وبث فيها الدواب يوم وخلق المكروة يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخيس، وخلق آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصر الى الليل » وهذا ظاهر في أن الخلق كان جزافا و دفعة واحدة لكل فيها بين العصر الى الليل » وهذا ظاهر في أن الخلق عن يوم من أيامنا القصيرة

( فالجواب ) أن كل ماروي في هذه لمسألة من الإخبار والا تارمأخوذ من الاسرائيليات لم يصح فيها حديث سرفوع، وحديث أبي هريرة هذاوهو اقواها مردود بمخالفة متنه لنص كتاب لله وأما سنده فلا يغرنك رواية مسلم له به فهو قد رواه كغيره عن حجاج بن محمد الاعور المصيص عن ابن جريج وهو قد تغير في آخر عمره ، وثبت أنه حدث بعد اختلاط عقله ، كما في تهذيب المتهذيب وغيره . ولعل هذا الحديث بما حدث بعد اختلاطه . قالُ الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد ايراده في تفسير الأكة : وفيه استيماب الأيام السبعة والله تعالى قال ( في ستة أيام اولهذا تكلم البيغاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الاحبارليس مرفوعا والله أعلم اهـ أي فيكون رفع أبي هريرة له من خلط حجاج بن الاعور. وقد هدانا الله من قبل الى حمل بعض مشكلات أحاديث أبي هريرة المُعنمنة علىالرواية عن كعب الاحبار الذي ادخل على المسلمين شيئًا كثيراً من الاسرائيليات، وخفي على كثير من المحدثين كذبه ودجله لتعبده 4 وقد قويت حجتنا اللي ذاك بطمن أكبر الحفاظ في حديث عزي اليه فيه التصريح بالسماع . على ان رواة التفسير المأثور اخرجوا عن كسب خلاف هذا : كرواية ابن ابي شيبة عنه انه قال: بدأ الله بخيق السموات والارض يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والحميس والجممة وجمل كل يوم الف سنةً . وثمة آثاراً خرى عن مفسري السلف في تقدير اليوم منها بألف سنة منها روابة الضحالة عن إن عباس . ومنه عن مجاهد واحمد بن حنبل ، وهذا دليل على الهم واز سموا تلك الايام بأسهاء أيامنا فانهم لا يعنون أنها منها، على أن الحمسة الاولى مأخوذة من أسهاء الاعداد الاولى

و في حديث أبي هريرة عند احمد ومسلم وغيرها أن آدم خلق يوم الجمعة فاذا لم يكن هذا مما رواه عن كعب من الاسرائيليات فلا خلاف في أن خلق آدم قد كان بعد أن تم خلق الارض وصارت أيامها كما نعلم ، فنقول ان الله أعلم رسوله ان ذلك اليوم هو الذي سمي بعد ذلك بالجمعة، والظاهراً نه لا يعد من الايام الاربعة الي خلقت فيها الارض كما في سورة حم السجدة

وسرد الآيات الي خلفت فيها السموات والأرض في سفرالتكوين يخالف بتغصيله ماقرره علماء الكون يخالفة صريحة تتعاصى على الناوبل وقداعترف بذلك العلماء الذين خدموا الدين من أهل الكتاب. ولم يعدوا هذه المخالفة على كثرة مسائلها مطعنا في تون سفر النكوين وحياً كسائر أسفار التوراة. وجزموا بتفسير اليوم بالزمن الطويل وان ورد في وصف كل منها: ه وكان مساء وكان صباح » وهاك أدثل حل للاشكال عند م:

قال الدكتور بوست في قاموس الدكتاب المقدس بعد تلخيص الفصلين الاول والثاني من سفر التكوين : واذا قال احد أن قصة الخليقة في هذين الاصحاسين لاتطابق في تششيء علم الهيئة والجيولو لجيا (اي علم طبقات الارض) والخيوان أجبنا

(أولا) إن الكلام عن الخليقة في هذه الآية ليس كلاما علميا

( ثانيا ) إنه يطابق فواعد العلم الرئيسية مطابقة غريبة لا يسعنا البحث عنها هنا مليا ، فقد أجمع العلماء عن أن المادة قبل النور ولازمة لظهور النور وان النور المنتشر قد سبق جم المادة على هيئة شموس وسيارات ، وان الاجرام السماوية لم تظهر للواقف على سطح الارض قبل فصل الابخرة عن سطحها وتكوين الجلد ، وان كل هذه الاشياء سبقت الحياة النباتية والحيوانية وان الالسان آخر الخليقة الحيوانية اه

و نقول إن في هذا الاجماع الذي إدماء أبحاثا لا حاجة الى الخوض فيها هنا ولو أز القرآن هن الذي فصل ذناك التمصيل للخليقة أا رضي منا بوست بمثل هذا النأويل في الرد على من كانوا ينكرون عليه كَا أنكروا على التوراة. ومن الظاهم الجلي أن سفى التكوين موعدع لبيان صفة الخلق بالتفصيل فلا يصح أن يخالف الوافع اذا كان وحيامن الله: وابنا القرآن فلم بذكر ذلك الالاجل الاستدلال به على وحد نية الرب واستعنقانه لهم إدة وحده كما بينا آنهاً .

﴿ ثُمُ احتوى على العرش ﴾ أي ثم إنه سبحانه وتعالى قد احتوى بعد تكوين هذا الملك على عرشه كايليق به يدبر أهر و إصرف نظامه حسب تقديره الذي اقتضته حكمته فيه كما قال في سروة وأس (١٠١٠ ان ربكم الله الذي خلق السمواتوالارض في ستة أيام ثم المنوى الى المرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد أذنه) وفي سورة ألوعد (٢٠ : ٢ الله الذي رفع السموات بغيرعمد ترونها ثم استوى على المرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مسمى يدبر ألأم يفصل الآيات لعلكم الناء ركم توقنون (٣) وهو الذي مد الارض وجدل قمها رواسي وأنهارا وسن كل الممرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليسل النهار أن في ذلك لا كيان لقوم ينفكرون ) وهو يمعني ما هنا . المرش في ألاصل الشيء المستنف كَ قال الراغب وبينا اشتقاقه في تفسير الجنات المعروشات من سورة الأنعام . ويفاق على هودج للمرأة يشبه عريش الكرم وعلى سرير الملك وكرسية الرسمي في مجاس الحكم والتدبير . وحقيقة الاستو ، في اللَّمَةُ التساوي واستقامة الشيء واعتداله ، ومن المجاز كا في الاساس: المتوى على الدابة وعلى المريرو لفراش وانتهى شبابه ، واستوى على البلد اله وقال في مادة عرش : واستوى على عرشه - اذا ملك ، وثل. عرشه -- اذا هلك أه. وفي المصبل : واسترى على سرير الملك - كناية عن الملك وان لم بجلس عليه، كاقيل مبسوط أراب مقبوض ليد، كناية عن الجود والبخلاه لم يشتبه أحد من الصحابة في معني المستواء الرب تعالى على العرش على علمهم بتأثرهه سبحاله عن صمات أبسر وغيرهم من الخلق اذ كانوا يفهمون ان استواءه تمالى على عرشه عبارة عني استفامة أمر ملك السموات والارض

ان استواده هم بتدبيره ، وأن الأين بذلك لا يتوقف على معرفة كنه ذلك التدبير وصفته وكيف بتدبيره ، وأن الآين بذلك لا يتوقف على معرفة كنه ذلك التدبير وصفته وكيف يكون ، بل لا يتوقف على وجود عرش ، ولكن ورد في الكتاب والسنة أن لله عرشاً خلف قبل خلن السموات والارض. وأن له حملة من الملائكة، فهو كان اللغة مركز بدير العالم بله قال أعالى في سورة هود (٧:١١

وهوالذيخلق السموات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) ولكن عقيدة التنزيه القطعية الثابتة بالمقل والعقلكانت مالعة لكل منهم أن يتوهم أن في التغبير بالاستواء على المرش شبهة تشبيه للخالق بالمخلوق. كيف وان بعض القرائن الضعيفة لفظيةأ ومعنوبة تمنع فيالفتهم حملاللفظ علىمعناه الحقيقي فكيف اذاكان لايعقل؟ فكيف والاستواء على الشيء مستعمل في البشر استمالًا مجازيا وكنائياً كاتقدم؟ والقاعدةالتيكا نواعليها فيكلماأ سندهاآرب المالىالى نفسهمن الصفات والافعال النيوردت اللَّمَة في استمالها في الخلق أن يؤمنو ا بماتدل عليه من معنى السكمال والتصرف مع التنزيه عن تشبيه الرب بخلقه. فيقولون أنه اتصف بالرحمة والحبة، واستوى على عرشه بالمعنى الذي يليق به ، لا بمعنى الانفعال الحادث الذي نجده للحبوالحة فيأنفسنا، ولامانعهده من الاستواء والتدبير من ملوكنا. وحسينا أَنْ نَسْتَفَيْدُ مِنْ وَصِفْهُ بِهَاتِينَ الصِفْتِينَ أَثْرُهُمْ فِي خُلِقَهُ، وأَنْ نَطَلَبُ وَحَمَّهُ وَفَعمل ما يكسبنا محبته، وما يترتب عليهما من مثوبته وإحساله، ومن الاستواء على عرشه كون الملك والتدبير له وحده، فلا لمبد غيره، ولذلك قرنه في آخر آية يونس بقوله (ما من شفيع إلا من بعد إذنه) وفي سورة الم السجدة ( ٣٠ : ٣ الله الذي خلق السموات والارضوما بينهما في ستة أيام ثم استوى على المرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيم أُفلا تتذكرون ؟) وهذا يؤيد ما صدرنا به تفسير لاَّية من أنها كامثالها تقرر وحدانية الربوبية ، على انها خجة لوحدانية الألهية ، وإبطال عبادة غيره تمالى ممه بممنى ما كأنوا يدعونه من الشفاعة .

أخرج ان مردويه واللالكائي في السنة ان أم سلمة أم المؤمنين (رض) قالت في الجملة: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والاقرار به إيمان، والجحود به كفر. فان صح كان سببه شبهة بلغتها من بعض التابعين اذ حدث من بعضهم الاشتباه في فهم أمثال هذه النصوص. كا كثر في المسلمين من لايفهم اللغة حق القهم، ولم يتلق الدين عن أئمة العلم . فكان المشتبه يسأل كبار العلماء فيجيبون بما تلقوا عن علماء الصحابة والتابعين من الجمع بين امرار النصوص وقبولها كاوردت و تنزيه الرب تعالى واستنكار السؤال في صفائه عن الكيف وأخرج اللالكائي في السنة والبيه قي في الاسماء والصفات ان ربيعة (شيخ

الامام مالك) سئل عن قوله (استوي على العرش) كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وأخرجا أن ما لكا سئل هذا السؤال أيضاً فوجد وجدا شديدا وأخذته الرحضاء، ولما سرّي عنه قال للسائل: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. وفي رواية أنه قال الرحمن على العرش استوى في كا وصف نفسه، ولا يقال له كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت رجل سوء صاحب بدعة. اه كانه علم من حاله أنه مشكك غير مستفت ليعلم

وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ان للناس في هذا المقام مقالات كبيرة وقال: وانما يسلك في هذا المقام مذهب الساف الصالح مسمالك والاوزاعي والثوري والليث بن سمد والشافعي وأحمد واسحق بن راهويه مسوغيره من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً، وهو امرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعفيل. والظاهر المتبادر الى أذهان المشبهين منفي عن الله فان الله لا يشبهه شيء من خلقه و «ليس كثله شيء وهو السميع البصير» بل الامركم كما قال الائمة من خلقه و «ليس كثله شيء وهو السميع البحير» بل الامرائلة بخلقه كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . فرن أثبت ماوردت به الأثار الصريحة والاخبار الصحيحة ، على الوجه الذي يليق مجلال الله و نفى عن الله النقائص والاخبار الصحيحة ، على الوجه الذي يليق مجلال الله و نفى عن الله النقائص والاخبار الصحيحة ، على الوجه الذي يليق مجلال الله و نفى عن الله النقائص والاخبار الصحيحة ، على الوجه الذي يليق مجلال الله و نفى عن الله النقائص

والكسائي ويعقو بوأبو بكرعن عاصم يفشي بتشديدالشين من التغشية والباقون بتخفيفها من الاغشاء يقال غشي (كرضي) فلان اصحابه اذا أتاهم وغشي الشيء الشيء لشيء وغطاه، ومنه في التنزيل غشيان الموج واليم والدخان والعذاب للتاس وغشيان الرجل المرأة. وأغشاه وغشاه اياه التشديد جعله يغشاه أي بلحقه ويغلب عليه أو يغطيه و بستره، وفي التشديد معنى المبالغة والكثرة . ومنه إغشاء الليل النهار وتغشيته وغشيانه إياد. قال تعالى (والليل اذا يغشى) أي يغشى النهار ، وقال (والليل اذا

يغشاها) والضمير للشمس أي تبع ضوءها ويغلب على المكاز الذى كان فيه والمعنى هنا أن الله تعالى قد جعل الذي الذى هو المظامة يغشى النهار وهو ضوء الشمس على الارض أي يتبعه ويغلب على المكان الذى كاز فيه ويستره حالة كونه يطلبه حثيثاً من قوطم: فرس حثيث السيره ومضي حثيثاً - كافي الاساس وغيره - أي مسرعا والمعنى أنه يعقبه سريعاً كالطالب له الا العصل بينها شيء - كا قالوا - وهذا الطلب السريم يظهر أكل الظهور عما ثبت من كون الارض كالواسف الآخر مظاما دائما. ومسألة الليل والنهار معلومة بالقطع وهذا العصر والنصف الآخر مظاما دائما. ومسألة الليل والنهار معلومة بالقطع وهذا العصر فيمكن تحديد ساعات الليل والنهار في كل قطر و مخاطبة أهله بالتلغراف بأن تسأل في نص الليل من تعلم أن وقتهم نصف النهار و منهنة ذلك .

وقداتفق علماء المعقول والفنون من المسلمين كالفراني والرازي على كروية الارض وظواهم النصوص أدل على هذا من مقابله كهذه الآيد: وحكوا القول بدورانها على مركزها وأوردوا عليه نظريات تشكك في كونه قطعيا ولا تنقضه - كافي الموافف والمقاصد وغيرهما - وقوله تعالى المنحور النيل على النهار ويكور النهاد على الليل أدل على استدارة الارض من هذد الآية وكذا على دورانها فان التكوير في النغة هو اللف على المستدير فتكرير العامة وهو اما أن يكون بدوران الشمس في فلكها الواسم حول الأرض، وأما باستدارة الارض حول الشمس ، وهو الذي قامت الدلائل الكثيرة في علم أله بنا على رجحانه

﴿ والشمس والذمر والنحوم مسخرات بأمره ﴾ الأمر هذا عبارة عن التصرف والتحديد ومنه أولو الأمر ، وأصله الأمر المقابل للذهبي توسع فيه ، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونهن مذالات خاصعات لتصرفه منقادات لمشيئته ، فقد قرأ الجمهور هذه الكابات بالنصب ، وقرأها ابن عامر بالرفع على أن الشمس مبتدأ باعتبار ماعطف عليها ومسخرات خبره ، ولا فرق بين القراء تين في المعنى المراد من التسعلير بأمره الا أن ظاهر قراء قالجمهور أن الشمس والقمر والنجوم غير السموات والأرض لان المطف يقتضي المغايرة وسيأني الكلام على ذلك في الكلام على السموات السبع في موضعه وسيأني الكلام على ذلك في الكلام على السموات السبع في موضعه

﴿ أَلَا لَهُ الْحَالَقُ وَالْأَمْرُ ﴾ ﴿ لَا » أَدَاةً يَفْتَتَحَ بِهَا القُولُ الذي يَهُمُّ بِشَأْنُهُ، لاجل تنبيه المخاطب لمضمونه وحمله على تأمله ، والخلق في اصل اللغة التقدير وانمايكون فيشيء يقع فيه واستعمل عمى الايجاد، أي الا أن له الخلق فهوالمالك لذوات الخلوقات ، وله الامروهو التشريع والتصرف والتدبير فيها، فهوالمالك والملك لاشريك له في ملكه ولا في ملكه ، وقد ذكرنا آنف ا بعض الآيات الناطقة بتدبيره تعالى للَّامن ، عقب ذكر الاستواء على العرش، قال ابن عباس: هذا في الدنيا. ومن هذا التدبير ماسخر الله له الملائكة المعتبين بقوله (فالمديرات امرا) من نظام العالم وسنته، ومنه الوحي يتزل به الملائكة على الرسل، ويشملهما قوله ( الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن) وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: الخلق مادون العرش والامر مافوق ذلك. وليس عندنا عن غيره من السلف شيء غير هذا في الآية

وللصوفية أن عالم الخلق مااوجده الله تمالي بالاسباب الممروفة في المواليد الثلاث مثلا والأمر ما أوجده 'بتداء بقوله « كن » كالروح وأصل المادة والعنصرالاول لها ومنهم من يسمى عالم الشهادة والحس بعالم الخلق وعالم الملك، ويسمى عالم الغيب بعالم الامروالملكوت (إن مثل عيسي عندالله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون ) أي عند نفخ الروح فيه . فجسمه مخلوق من سلالة من طين لازب ، وروحه من امر الله تعالى

﴿ تبارك الله رب العالمين ﴾ أي تعاظمت و تزايدت بركات الله رب العالمين كلهم ومدبر امورهم، والحقيق وحده بعبادتهم . فتبارك من مادة البركة وهي الخير الـكثير الثابت ، فهي هنا تنبيه على ما في هذا المالم من الخيرات والنَّعُم التي تُوجِب له الشكر والعبآدة على عباده دون ما عبدوه معه وليس لهم من الخلق ولامن الامر شيء . وتكامنا على مادة البركة في تفسير ( ٣:٦ وهذا كتاب الزلناه مبارك ) فيراجع (١)

﴿ تنبيه ﴾ عني بعض المتكلمين المتقدمين بتكلف التوفيق بين ماورد من ذكر السموات السبع والكرسي والعرش على الافلاك التسعة في الهيئة الفلكية اليونانية، فزعموا أن السموات السبع هي الافلاك المركوزفيها زحلوالمشتري

<sup>«</sup>١» ض ٩٦١: ج ٧ تفسير

<sup>«</sup> تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن »

والمريخ والشمس والوهرة وعطارد، وأن الكرسي الذي ذكر في سورة البقرة هو الفلك الثامن التي ركزت فيه جميع النجوم الثوابت، وأن العرش هوالفلك التاسع الذي وصفوه بالاطلس لانه ليس فيه شيء من النجوم. وهذه نظريات قد ثبت بطلانها عند عاماء الفلك في هذا العصر فسقط كل ما بني عليها من تكلف ولم يبق حاجة الى الخوض في ذلك لرده، كرا نه لا حاجة الى تكلف حمل شيء من الايات على مسائل العلوم والفنون المعتمدة في زماننا، فان القرآن أرشد اليسر الى العلم بتذكير هم ياته في الاكوان و ترك ذلك البحثهم واجتهاده، وهداية البشر الى العلم بتذكير هم ياته في الاكون وسننه وسيلة لتقوية الايمان، وتكيل فطرة الانسان، ولواهتدى دول الافرنج بهدايته هذه لما جعلوا العلم وسيلة للقتل والتدمير، وقهر القوي به للضعيف

(٤٥) أَدْعُو ْرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً إِنَّهُ لَا نُجِبُ المُعْتَدِينَ (٥٥) وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضَ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمْعًا. إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ تَريبُ مِن الْمُعْسِنِينَ اللهِ تَريبُ مِن الْمُعْسِنِينَ

بعداً فبين تعالى لامة الدعوة توحيد الربية وذكرهم بالآيات والدلائل عليها أمرهم عايب أن يكون لازما لها من توحيد الالهية وهوافراده تعالى بالعبادة فقال: ﴿ أدعوا رَكِي نَصْرَعا وَخَفِيةً ﴾ النضرع تفعل من الضراعة معناه تكلفها أو المبالغة فيها أو اظهارها واختاره الراغب، وهي مصدر ضرع كشم اذا ضعف وذل، و تلوى و عمل و مأخذه امن قو لهم ضرع البهم اذا تناول ضرع أمه وان حاجة الصغير من الحيوان والانسان الى الرضاع من أمه لمن أشد مظاهم ولذ الله أخاجة والافتقار بشعور الوجدان الى شيء واحد لا يتوجه الى غيره معه ولذلك خص استمال التضرع في التنزيل بمواطن الشدة كما تقدم في الآيات ولذلك خص استمال التضرع في التنزيل بمواطن الشدة كما تقدم في الآيات أخذناهم بالعذاب قا استكانوا لربهم وما يتضرعون ) وذلك أن دعاء الله عند الحاجة وفي حال الشذة هو مخ العبادة وروحها، وله مظهران التضرع والابتهائى الحاجة وفي حال الشذة هو مخ العبادة وروحها، وله مظهران التضرع والابتهائى ،

والخفية والاسرار. أي ادعوار بكرومد برأمور كم متضرعين مبتهلين اليه تارة ، ومسر" ين مستخفين تارة أخرى ، أو دعاء تضرع و تذلل وا بنهال ، ودعاء مناجاة وإسرار ووقار: ولسكل من الدعائين وقت ، وداعية من النفس ، فالمتضرع بالجهر المعتدل يحسن في حال الخلوة والامن من رؤية الناس المداهي ومن سماعهم لصوته ، فلاجهره يؤذنهم ولا الفكر فيهم يشغله عن التوجه الى الربوحده ، ويفسد عليه دعاءه بحب الرياء والسمعة . والاسرار يحسن في حال اجتماع الناس في المساجد والمشاعر وغيرها الاما وردر فع الصوت فيه من الجميع ، كالتلبية في الحج وتكبير العيد، وهو مشترك لارياء فيه . ولما كان الليل ستراً و لباسا شرع فيه الجهر في قراءة الصلاة ، وهو له تهجد في خلوته يطرد الوسواس ، ويقاوم الجهر في قراءة الصلاة ، وهو له تهجد في خلوته يطرد الوسواس ، ويقاوم فتور النعاس، ويمين على تدبر القرآن ، وبكاء الخشوع المرحمن

هذاه والمتبادر من اللفظ عندنا. ومن مقسر يالسلف من جعل التضرع والخيفة متفقين غير متقابلين، بتفسير التضرع بالتخشع والتذلل، وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الاشعري (رض) قال كنا مع الذي (ص) في سفر فجعل الناس بجهرون بالتكبير فقال رسول الله (ص) الأيها الناس أربعوا على أنفسكم فانكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميما قريبا وهو معكم » هذا لفظ مسلم. قال النووي فقيه خفض الصوت بالذكر اذا لم تدع حاجة الى رفعه فأنه اذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه فاذا دعت حاجة الى الرفع رفع كا جاءت به أحاديث اه والمتدادر من العبارة ان الانكار الماكان على المبالغة في الجهر و ناهيك بكونه من جماعة كثيرين ، وربما كان بعضهم يظن ان الجهر بتلك والمنقب أرضى للرب، وارجى للقبول. وقال تعالى (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت الصفة أرضى للرب، وارجى للقبول. وقال تعالى (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا)

وروي عن الحسن البصري أنه قال « إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس ، وان كان الرجل لقد خمع القرآن وما يشعر به الناس ، وان كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور (۱) وما يشعرون به، ولقداً دركنا أقواما ماكان على الارض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر"

<sup>(</sup>١) الزور بالفتح جماعة الزائرين كالشرب والركب

فيكون علانية أبداً ، ولقدكان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ، إن كان الا همسا أن بينهم وبين ربهم ، وذلك أن الله تعالى يقول ( أدعوا ربكم تضرعاو خفية ) وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضي فعله فقال ( اذ نادى ربه نداءا خفيا ) وقال ابن جربج : يكره رفع الصوت والنسداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة

والاعتداء تجاوز الحدود فيها ، وقد نهى عنه مطاقاً ومقيداً ، الا ما كان انتصافاً من معتد طالم مثل ظامه ، والعقو عنه أفضل . والاعتداء في كلشيء انتصافاً من معتد طالم مثل ظامه ، والعقو عنه أفضل . والاعتداء في كلشيء يكون بحسبه، وذلك أن لكل شيء حدا من تجاوزه كان معتدياً ( تلك حدود الله فلا يُمتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )

وشراً نواع الاعتداء في الدعاء التوجه فيه الى غيرالله ولو ليشفع له عنده الما الحنيف من يدعو الله تعالى وحده عقلا يدعوهمه غيره، كا قال ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) أي لا مذكا ولانبيا ولاوليان ومن دعاغير الله فيها يعجز هو وأمثاله عنه من طريق الاسباب كالشماء من المرض بغير التداوي وتسخير قلوب الاعداء والانقاذ من النار ودخول الجنة وما أشبه ذلك من المنافع ودفع المضار فقد اتخذه الحاء لان الاله هو المعبودة و الدعاء هو العبادة كا قال الرسول ( ص ) فيا رواه احمد وابن أبي شيبة وأصحاب السنن الاربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن النمان بن بشير و أبو يعلى عن البراء ( و ض ) والمهنى أنه الركن الاعظم في العبادة على نحو «الحج عرفة» في البراء ( و ض ) والمهنى أنه الركن الاعظم في العبادة على نحو «الحج عرفة» واستاده ضميف يقويه تقسيره الصحيح ، وقد يقسرونه بالعبادة في جلتها واستاده ضميف يقويه تقسيره الصحيح ، وقد يقسرونه بالعبادة في جلتها دون أفرادها

وقال تمالى (قل ادعوا الذين زهمتم من دوله قلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا \* أولئك الذين يدعون يبتغون الى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ان عذاب ربك كان محذورا) جاء في روايات (١) ان نافية أيما كان صوتهم في الدعاء الاهسا . والهمس الخفي كصوت المخفاف الابل عند مشهرا عنابن عباس (رض) أن هذا نزل فيمن عبدوا الملائكة والمسيحوأمه وعزيراً والشمس والقمر، أي كلهم عاجز عن دفع الضر أو تحويله عنكم، ومعنى الآية الثانية أن أولئك الذين يدعونهم هم عبيدلله يبتغون اليه الوسيلة والزلفي –أيهم أقرب أي أقربهم وأفضلهم كالملائكة والمسيح بِعبدالله ويدعوه طلباللوسيلة عنده، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف يُدعون معه أو من دونه ؟ وروى الـترمذي وابن مردويه واللفظ له عن ابي هربرة (رض) قال قال رسول الله ( ص ) « سلو الله لي الوسيلة » قالوا وما الوسيلة ؟ قال « القرب من الله عز وجل » ثم قرأ ( يبتنفون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ) وابتغاء ذلك يكون بدعائه وعباد به بما شرعه على لسان رسوله دون غيره ، والآيات المنكرة على المشركين دعاء غير الله وكونه عبادة لهم وشركا في الله كثيرة ، ولكن المضلين للعوام من المسامين يقولون لهم لأ بأس بدعائكم للاولياء والصالحين عند قبورهم، والتضرع والخشوع عندهم، فان هذا توسل بهم الى الله ليقربوكم منه بشفاعتهم لكم عنده لا عبادة لهم . وهذا تحكم في اللغةوجهل مها ، فأهل اللغة كانوا يسمون ذلك عبادة ، والوسيلة في الدين هي غاية للعبادة، فان ممناها القرب منه تغالى بما يرتضيه ، والتوسل طلب ذلك فهو التقرب منه، وانمایکون بما شرعه من عبادتك له دون عبادة غیرك (وأن لیساللانسان الا ماسمى) والدين عبدوا الملائكة والانبياء والاولياء كانوا يقصدون بدعائهم أن يقربوهم الى الله زلفيوأن يشفعوا لهم عنده، ويعتقدون أنهم لا يملكون تفعهم ولا كشف الضرعتهم بأنفسهم، مل ذلك هو الله الذي يجير ولا يجار عليه. وآيات القرآن صريحة في ذلك . نعم ان طلب الدعاء من المؤمنين مشروع من الاحياء دون الاموات، ويسمى في اللَّمة توسلااني الله لانه قدشرعه ، ومنه توسل عمر والصحابة بالمباس ، بدلا من النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ، وانماكان ذلك بصلاة الاستسقاء وما يشرع بمدها من الدعاء. فاذا قيل لهم هذا قالوا: ان ماورد من ذم دعاء غـير الله والتقرب به آلى الله خاص بالمشركين، وما يعاب من المشركين لايعاب من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، فأنتم تحملون الآيات في المشركين على المؤمنين!! وهذا القول جهل فاضبح منهم ، فأن الله تمالى ما ذم الشرك الالذاته ، وما ذم المشركين

الا لانهم تلبسوا به ، وإن الذين أشركوا من أهل الكتاب ما كانوا الا مؤمنين بأنه وه الألكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ولكن ما طرأ عليهم من الشرك أحبط إيمانهم ، وكذلك يحبط إيمان من أشرك من المسلمين بدعاء غيرالله، أو بغير ذلك من عبادة سواه، وان لم يشرك بربوبيته، بأن كان يعتقد أَنه هو الخَّالق المُديرُ لا من العباد وحده، فهذا الآيمان عام قل من أشرك فيه ، فتوحيدالالهية هواخلاص العبادةلله والتوجه فيهاله وحدددون غيرهمن الاولياء والشقعاء المسخرين بأمره (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) ومن الاعتداء في الدماء ماهو خاص باللفظ كالتكاف والسجع والمبالغة في رقع الصوت فقد صح أأنهي عن ذلك، ومنهما ما هو خاص بالمعلى وهو طاب غـير المشروع من وسائل المعاصي ومقاصدها كضر رالعباد، وأسباب القساد، وطاب المحال الشرعي أو العقلي كطلب ابطال سنن الله في الخلق وتبديلها أو تحويلها، ومنه طلب النصر على الأعداء، مم ترك وسائله كانواع السلاح والنظام : والغنى بدون كسب، والمغفرة مع الاصرار على الذنب. والله تعالى يقول ( فلن تجد السنة الله تبديلا \* ولن تجد اسنة الله تحويلا )

روي عن ابن عباس في قوله تعالى ( ابنه لايحب المعتدين ) قال: في الدعاء ولا في غيره . وقال أبو عباز : لا يسأل منازل الانبياء . ورَّوى احمد وأبو داود عن سعد بن أبي وقص أنه سمم ابناً له وهو يقول : اللهم اني أسألك الجنة و لعيمها واستبرتها — ونحواً من هـذا — وأعوذ بكمن النار وسلاسلهــا وأغلالها . فقال لقد سألت الله خيراً كثيراً وتموذت به من شر كثير ، واني سمعت رسول الله ( ص ) يقول « سيكون قوم يعتدون في الدعاء ـــ وفي لفظ — يعتدون في الطهور والدعاء » وقرأ هذه الآية . .

﴿ وَلَا نَفُسُدُوا فِي الْأَرْضُ بِعَدْ اصلاحِهَا ﴾ أي ولا تفسدوا في الأرض بعمل ضَائر ، ولا بحكم جَائر، مما ينافي صلاح الناس فيأ نفسهم كمقو لهم وعقائدهم وآدابهم الشخصية والاجتماعية ، أو في معايشهم ومرافقهم من زراعة وصناعة وتحجرة وطرق مواصلة ووسائل تعاون — لا تفسدوا فيها بعد اصلاح الله تعالى لهايما خلق فيها من المنافع، وما هدى الناس اليه من استغلالهاوالانتفاع بتسخيرها لهم ، واستنانه بها عليهم، بمثل قوله (هوالذي خلق لـ كم ما في الارض

جميماً ) رقوله ( وسخر لكم ما فيالسموات ومافيالارض عيماً منه از في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)ومن أقامة الحق والعدل والفضيلة فيها، فالاصلاح الاعظم انما هو اصلاحه تمالى لحال البشر، بهداية الدين وارسال الرسل ، وا كال ذلك ببعثة خاتم النبيين والمرسلين ، الرحمة العامة للعالمين ، فاصلح به عقائد البشر ببنائها على البرهان ، وأصلح به أخلاقهم وآدابهم بما جمع لهم فيها بين مصالح الروح والجسد، وماشرع لهم من التعاون والنراحم، وأصلح سياسهم ونوع الحبكم بينهم بشرع حكومة الشورى المقيدة بأصول درء المفاسد، وحفظالمسالح والعذل والمساواة ، والبشر سادة هذه الارض ، وهم منها كالقاب من الجسد والعقل من النقس، فأذا صلحوا صلح كل شيء، وأذا فسدوا فسد كل شيء. وأشد الفساد الكبروالعتو ، الداعيان|لحالظم والعاو"، ألم ترالى هؤلاء الافرنج كيف أصلحوا كل ما في الارض من معدن ونبات وحيوان، وعجزوا عرب اصلاح نفس الانسان، عماداتهم أكل الاديان فولت دولهم كل ما اهتدى اليه علماؤهم من وسائلالعمران، الى افساد نوع الانسان، وتعادي شعوبه بالثنازع على الملك والسلطان، واباحة الكفروالفسوق والمصيان، وبذل ثروة العاملين من شعوبهم ، في سبيل التنكيل بالمخالفين لهم ، والجناية على اعدائهم ، ولو بالجناية على أنفسهم

روى أبو الشيخ عن أبي بكر بن عياشأنه سئل عن قوله ( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ) فقال ان الله بعث محمدا الى أهل الارضوعم في فساد فأصلحهم الله بمحمد ( ص ) فن دعا الى خلاف ما جاء به محمد ( ص ) فهو من المفسدين في الارض اه والافساد بعد الاصلاح أظهر قبحاً من الافساد على الافساد، فان وجود الاصلاح أكبر حجة على المفسد اذا هو لم يحفظه و يجري على سننه . فكيف اذا هو أفسده وأخرجه عن وضعه ؟ ولذلك خصه بالذكر، والا فالافساد مذموم ومنهي عنه في كل مال ، فحجة الله على الخلوف والخلائف من المسلمين المفسدين ، لماكان من اصلاح السلف الصالحين ، أظهر من حجته على الكافرين ، الذين هم أحسن حالا من سلفهم الغابرين ،

. ﴿ وَادَعُوهُ خُوفًا وَطَمِماً ﴾ أعاد الامر بالدعاء بقيد آخر بعد أن وسط بينهما النهيءنالافساد، للايذان بأن من لا يعرف نفسه بالحاجة والافتقارالي

رحمة ربه الغتى القدير وقضله واحسانه، ولا يدعوه تضرعاو خفية ولاخوفامن عقابه وطمعاً في غفرانه ما فانه يكون أقرب الى الافساد منه الى الاصلاح، الا أن يمجز . والمعنى : وادعوه خائفين أو ذوي خوف من عقابه ايا كم على مخالفتكم لشرعه المصلح لانفسكم ولذات بينكم ، وتنكبكم لسننــه المطردة في صحة أجمامكم، وشؤون معايشكم - وهذا المقاب يكون بعضه في الدنيا وباقيه في الآخرة - وطامعين في رحمته واحسانه في الدنيا والآخرة. والقول الجامع في حال النفس عند الدعاء أن تكون غارقة في الشمور بالمجز والافتقار الى الرب القدير الرحيم؛ الذي بيده ملكوت كل شيء يصرف الاسباب، ويعطي بحساب وبغير حساب، فان دعاء الرب الكريم بهذا الشعور ، يقوي أمل النفس، ويحول بينها وبين اليأس . عند تقطع الاسباب ، والجهل بوسائل النجاح، ولو لم يكن للدعاء فائدة الا هذا لكفي، فكيف وهو مخ العبادة ولبابها، واجابته مرجوة بعد استكال شروطه وآدابه، وأولها عدم الاعتداء فيه، فإن لم تكين باعطاء الداعي واطلبه، كانت بمايعلم الله انه خير له منه . ولا أرى بأسا بأن أقول غير مبال بانكار المحرومين : انتي قلم دعوت الله دعاء خفيا شرعيا رغبة ورهبة الا واستجاب لي ، أو ظهر لي ولو بمد حين أن عدم الاجابة كان خيرا منها.

﴿ ان رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ أي ان رحمته تعالى الفعلية التي يعبر عنها بالاحسان فريبة من المحسنين في أعمالهم المتقنين لها، لان الجزاء من جنس العمل ، فمن أحسن في العبادة نالحسن الثواب، ومن أحسن في أمور الدنيا نالحسن النجاح ، ومن أحسن في الدعاء أستجيب له ، أو أعطي خيرا مما طلبه ، والجملة تعليل اللامر بالدعاء قبلها ، حبينة لفائدة الدعاء العامة كا قررنا ، فهي أعم من قوله تعالى (أدعوني أستجب لكم)

والاحسان مطاوب في كل شيء بهدي دين الفطرة، الداعي لحسنتي الدنيا والآخرة، وجز قوه الاحسان في كل شيء بحسبه، قال عزوجل (هل جزاء الاحسان الاحسان) ؟ كما أن الاساءة محرمة في كل شيء، وجزاؤها من جنسها، قال عزوجل (ليجزي الذين أحسنوا بالحسني) وقال الرسول

(ص) «ان الله كتب الاحسان على كل شيء الاذا قتاتم فأحسنوا القتاة (٢) واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ؛ وليرح ذبيحته » رواه مسلم عن شداد ابن أوس ( رض ) فالاحسان واجب في دين الاسلام حتى في قتال الاعداء لانه في حكمه من الضرورات التي تقدر بقدرها، ويتقى ما يمكن الاستغناء عنه من شرها، ومنه قوله تعالى ( فاذا لقيتم الذبن كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) أي فاذا لقيتم أعداء كم الكفار في المدركة فقاتلوهم بضرب الرقاب لانه أسرع الحالقتل وأبعد عن التعذيب بمثل ضرب الرأس مثلا و وناهيك بتهشيم الرءوس وتقطيع الاعضاء في عهد التنزيل الذي لم يكن فيه أطباء جراحة يخففون وتقطيع الاعضاء في عهد التنزيل الذي لم يكن فيه أطباء جراحة يخففون الامها .. حتى اذا ظهر لكم الغلب عليهم بالاتخان فيهم فاثر كو اللقتل واحمدوا الى وكذلك الاحسان في الحيوان والرفق به ومنه ذبح البهائم للاكل يجب أن يحسن فيها بقدر الطاقة حتى لا يتعذب الحيوان، ولهذا حرم الله الموقوذة وهي يحسن فيها بقدر الطاقة حتى لا يتعذب الحيوان، ولهذا حرم الله الموقوذة وهي التي تضرب بغير محدد حتى تنحل قواها وتموت

ومن العبرة في الآية أن الماديين من البشر يعدون الرحمة ضعفا في النفس تجب مقاومته بالتعليم والتربية أي بافساد الفطرة الألهية التي أودع فيها الرحيم جزءا من مئة جزء من رحمته يتراحم بها خلقه ويتعاطفون (٢) وقاعدة التربية المادية أن أمور الحياة كلها تجارة يقصد بها الربح العاجل ، فاذا رأيت امرءاً أو امرأة أو طفلا أو عشيرة أو أمة عرضة للآلام والهلاك ولم يكن لك ربح وفائدة خاصة من دفع الهلاك عنهم فلا تكلف نفسك ذلك ، وإذا كان لك أو لقومك ربح من ظلم فرد من الافراد أو شعب من الشعوب كان لك أو لقومك ربح من ظلم فرد من الافراد أو شعب من الشعوب وإشقائه بالاستعباد ، وافساد الاخلاق وارهاق الاجساد ، فافعل ذلك وتوسل اليه بكل الوسائل التي يدلك عليها العلم وتمكنك منها القوة ، بل هم يربون

<sup>(</sup>١) قيل ان على هنا للظرفية أي في كل شيء . وقيل معناه على كل أحد في كل شيء فان بعض الروابات عند غير مسلم : أو على كل خلق (٣) بسكسر الفاف ومثلها الذبحة بكسر الذال اي هياة ذلك وصفته (٣) معنى حديث الصحيحين «تفسير القرآن الحكيم» « ٥٩ » « الجزء الثامن»

أولادهم على أن لاينالوامهم شيئًا الا بعمل يعملونه لهم، ليطبعوا في أنفسهم ملكة طلب الربح من كل حمل، ويتزعوا منها عواطف الرحمة وحب الاحسان عراغمة الفطرة وافسادها

على هذه الفاعدة قام بناء الاستمار الافرنجي في العالم. فكل دولة أوربية تستولي على شعب من الشعوب تمنى أشد العناية بأَفساد أخلاقه واذلال نفسه واستنزاف ثروته، وكل ما تعمله في الادهمن عمل عمراني كتعبيد الطرق واصلاح ري الأرض فلاجل ترفير ربحها منها ، وتمكينها مر سوق جيوشها التي تستعبدها أهلها ، . وقد قرأ نا في هذا العام مقالات لسائحة اميركانية طافت كثيراً من المستعمرات الاوربية في الشرق الاقصى، وصفت فيها إذلال المستعمرين للاهالي بنحو جرهم لمرباتهم ، والدوس على رقابهم وظهورهم ، وافساد أنفسهم واجسادهم باباحة شرب سموم الافيون والكحول ، وسلب أموالهم بوسائل نظامية - فذكرت ما تقشعر منسه جنود المؤمنين ، وتشمئز تقوس الرحماء المهذبين، ومن يستغرب منهم هذا بعدان علم ما اقدموا عليه في حرب بعضهم لبعض في بلادهم ( اوربة ) من القسوة والتخريب والتدمير فهم يروون أن قتلي هذه الحرب بلغت عشرة ملايين شاب والمشوهين المطلين من الجرح زهاء ثلاثين مليونا وان نفقات التدمير قدرت بخسمائة ألف مليون جنيه انكايزي وهي لو انفقت على اصلاح كل ممالك المعمور لكفت. ولا تزال الدول الظافرة المسلحة ترهق الذين لا سلاح بأيديهم وتحاول الاجهاز عليهم . فأين هذا من قتال الاسلام وفتوحه المبني على فاعدة كونه ضرورة تقدر بقدرها ، ويفترض الاحسان والرحمة بقدرالأمكان فيها ؟ وقدقال النبي (ص) لمن مِن بامرأتين من اليهود على قتلاهما « أنزعت الرحمة من قلبك حتى مروت بالمرأ تين غلى قتلاها» و قد شهد لنا المؤرخون المنصفون من الا فرنج بذلك حتى . قال بعضهم: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا ارحم من العرب يعني المسلمين منهم. اللهم ارحمنا واجملنا من الراحمين، وأجرنا من شرائفسدين القساة الظالمين ومن مباحث اللفظ في الآية أن كلمة قريب وهمت خبرا الرحمة ومن قواعد النحو أنَّ الحبر يكون مطابقًا للمبتدأ في التذكير والتأنيث بأن يقال هنا قريبة

وقد ذكروا في تمليل هذا التذكير هنا وتوجيهه بضمة عشر وجها مابين لفظى ومعنوي بعضها قريب من ذوق اللغة وبعضها تكافظاهر، (منها) أنالتذكير والتأنيث هنا لفظي لاحقيقي فلاتجب فيه المطابقة ، وفيه أنِ الاصل فيه المطابقة فلا تترك في الـكلام الفصيح إلا لنكتة (ومنها)ولك أن تجعله نكتــة جامعة بين التوجيه اللفظي والمعنوي— أن معنى الرحمــة هنا مذكر قيل هو المطر وهو ضعيف والصوَّات أن معناها الاحسان العام لانها في هذا المقام صفة فعل لاصفة ذات ، اذ لامعنى لقرب الصفات الالحية الذاتية من المخلوقين فيكون المعنى أن احسان الله قريب من المحسنين، ويؤكده ما فيه من التناسب بين الجزاء والعمل كما قلمنا في تفسيرالجملة ، ويؤيده حديث « الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارجموا من في الارض برجمكم من في السماء» رواه احمد وا بو داود والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمر ، ووقع لنا مسلسلا عن شيخنا القاوقيجي . على أنه قد ورد في التنزيل ( لعل الساعة قريب ) و (لمل الساعة تكون قرَّبِها) وقد بعلله فهما برعاية الفاصلة من يقول بها وهم الجمهور ( ومنها ) ان قريب في هذه الآيات عمني اسم المفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث. ومهما يقل فالاستعال قد ورد في أفصح الكلام العربي وأعلاه، فمن أعجبه شيء مما علماوه به لطرد قواعدهم قال به ، ومن لم يعجبه منهاشيء فليقل إن هذا من السماعي ، وما هو ببدع في هذه اللغة ولا في غيرها

<sup>(</sup>٥٦) وَهُوَ الذِي ثِيرْ سَلُ الرِّبَحَ بُشْراً بَينَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتى إِذَا أَقَالَتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَهُ لَبَلَدٍ مَيِّت فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَا وَأَخْرَجْنَا بِهِ الْمَا وَأَخْرُجْنَا بِهِ الْمَا وَأَخْرُ جُلِلُونَ وَهُ وَالْمِلَا لَمَا كُمُ مَا ذَكُونَ (٥٧) والْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ لِبَاتُهُ بِإِذِن رَبِّهِ وَالذِي خَبَثَ لاَ يَخْرُجُ إِلا نَكِداً. كَذَلِكَ أَصَرِفُ الآياتِ لِقَوْم بَشْكُرُونَ كَا يَخْرُجُ إِلا نَكِداً. كَذَلِكَ أَصَرِفُ الآياتِ لِقَوْم بَشْكُرُونَ

بعد أن بين الله تعالى جده أن رحمته العامة قريب من المحسنين في عبادتهم وفي سائر أعمالهم ذكرنا بما الغفل عنه كثيرا من النفكر والتأمل في أظهر أ نواع

هذه الرحمة وهو ارسال الرياح وما فيها من منافع الخلق ، والزال المطر الذي هومصدر الرزق ، وسبب حياة كل حي في هذه الارض ، وما فيه من الدلالة على قدرته تعالى على البعث، وما يستحقه عليه من الحمد والشكر ، فقال ،

وهو الذي يوسل الرياح بشرا بين يدي وحمته ﴿ الجملة معطوفة على ما بين به تعالى تدبيره لاس العالم في إثر اثباته لخاق السموات والارض ، واستوائه على العرش ، في قوله (يفشي الليل النهار) الخوما بينهما من قبيل الاعتراض المقصود بالذات، من التذكير بهذه الآيات ، وهو إخلاص العبادة له وحده بالفعل والترك ، المعبر عنه بالنهي عن الافساد في الارض ، وهوشامل لجميم ما حرمه الاسلام

الريح الهواء المتحرك ، وهي مؤنثة في الاكثر وقد تذكر عمني الهواء ، وأصلها روح بالواو وقلمت الواو ياء لكسر ما قبلها (كالميزان أصلها موزان لانها من الوزن ) وجمها رياح وأرواح وكذا أرياح وهو شاذ ، والهواء من أعظم لعم الله تعالى على الاحياء ، اذ وجوده شرط لحياة كل نبات وحيوان ، فلو رفعه الله تعالى من الارض لمات كل حيوان وانسان في طرفة عين ، ولا تتم منافعه الا بحركته التي يكون بها ريحا ، وسنذيل تفسير الآيتين بنبذة علمية في بيان حقيقته وأهم منافعه الكلية . ومن اهمها فعله في توليد المطرائي هو موضوع الآية

قرأ ان كثير وحزة والكسائي (الريم) مفردة والباقون (الرياح) بالجمع، ورسمت في المصحف الامام يغير ألف لتحتمل القراء تبن ولذلك أمثال، والرياح عند العرب أربع بحسب مهابها من الجهات الاربع: الشمال والجنوب، وسميتا باسم جهة مهبهما. والثالثة الصبا والقبول وهي الشرقية والرابعة الدبور وهي الغربية، وأهل الحجاز ينسبون ريح الصبا الى نجد والجنوب الى الحين، والشمال الى الشام، والريح التي تنحرف عن هذه المهاب الاصلية فتكون بين ثنتين منها تسمى النكباء مؤنث الانكب وهي من قولم نكب عن الشيء أوعن الطريق نكبا و نكوبا اذا الحرف وتحول عنه، ومنه (وان الذين لا يؤمنون بالا خرة عن الصراط لنا كبون) واذا هبت الرياح من مهاب ونواح مختلفة سموها المتناوحة. ومن المأثور عن العرب أن الرياح تشترك في اثارة السحاب سموها المتناوحة. ومن المأثور عن العرب أن الرياح تشترك في اثارة السحاب

المُمطر فيقولون : ان الصبا تثيره، والشمال تجمعه ، والجنوب تدره ، والدبور تفرقه. قال ان دريد في وصف سحاب ممطر دعا لبلاده به

جون أعارته الجنوب جانبا منها وواصتصوبه يد الصبا ثم قال

اذا خبت بروقه عنت له ربح الصبأ تثير منه ما خبا واز ونت رعوده حدا بها حادي الجنوب فحدت كاحدا

ويختلف تأثير الرياح في الاقطار باختلاف مواقعها منها ، فالصباوالجنوب لا يأتيان بالمطر في القطر المصري لان مهبهما الصحاري التي لا ماء فيها ولا نبات ، واتما تأتي به الشمال والدبور لان مهبهما مر جهة البحر المتوسط فيحملان بخار الماء منه ومن الاراضي الزراعية وأكثرها في الوجه البحري ، ويقرب منه في ذلك ديار الشام فان أكثر ما يثير سحاب المطر فيها الدبور (الغربية) فاذا هبت الصبا (الشرقية) وغلبت انقشم السحاب وخفت رطو بة الجو ، ولمل حكمة القراء تين ان الريح الواحدة تبشر بالمطر احيانا او في بعض الاقطار؛ كما تبشر به ريحان في قطر آخر ، او ان الرياح بأنواعها تبشر بالمطر في الاقطار المختلفة ، على ان الريح يراد بها عند اطلاقها الجنس ،

وقال الراغب كغيره ان عامة المواضع التي ذكر الله تعالى فيها ارسال الريح بلفظ الواحد فعبارة عن العذاب وكل موضع ذكر بلفظ الجمع فعبارة عن الرحمة ، وذكر بعض الشواهد، ومن استقرأ الآيات في ذلك رأى أن الجمع لم يذكر الافي بيان آيات الله أو رحمته ولا سيما رحمة المطر ، وأما الريح المفردة فذكرت في عذاب قوم عاد في عدة سور ؛ وفي ضرب المثل للعذاب كقوله تعالى (٣: ١١٧ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل رمح فيها صرا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) وقوله (١١٤ ٢١ أعماله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ) وقوله (٢١ : ٢١ أعماله كرماد اشتدت تهوي به الريح في مكان سحيق ) ونحوه التهديد في قوله (٢٧ : ٢٩ أو يرسل عليكم قاصفا من الريح في الآية ، ولكنها وردت في الامرين بالتقابل في قوله عليكم قاصفا من الريح ) الآية ، ولكنها وردت في الامرين بالتقابل في قوله تعالى (١٠ : ٢٢ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها عامها ربح عاصف) الآية ، ووردت في مقام وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها عامها ربح عاصف) الآية ، ووردت في مقام وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها عامها ربح عاصف) الآية ، ووردت في مقام

الرحمة والمنة بتسخيرها لسليمان في سور الانبياء وسبأ وص

(وقوله ) تمالى ( بشراً ) قرأه عاصم بضم الموحدة وسكون الشين مخفف بشر بضمتين وهوجم بشير كنذرجم نذير. وفي رواية عنه بضمتين علىالاصل. وقرأ ابن عام بشرا بالتخفيف حيث وقع من القرآن وحمزة والكسائي نشراً بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق فان الارسال والنشر منقاربان

﴿ حتى أَذَا أَقَلْتُ مِنْ عَمَا بِأَ ثَمَا لَا ﴾ قال في الاساس : وأقله واستقل به رفعه. وفي المصباح : وكل شيء حملته فقد أقالمته ، وأقالته عن الارض رفعته أيضا. قيل انه مأخوذ من القلة بالكسر لقولهم اقله واستقله اي وجده قليـــلا، والاظهر أنه من : أَقَلِّ القَلَّةِ ، ﴿ وَهِي بِالْضِمِ الْجُرَةِ ﴿ فَانَّمَا سَمِيتُ قَلَّةً لَانْ الرجل يقلهاأي يحملها أو يرفعها بيديه عنالأرض. والسحابالغيم وهو اسم حِنس يَفرق بينه وبين واحده بالناء فيقال سحابة . وهو يذكر ويُؤنثويفرد وصفه ويجمع، والثقال منه المتشبعة ببخار الماء والمعنى أن الربالمدبر لامور -الخلق هو الذي يرسل الرياح بين يدي رحمته لعباده بالمطر أي قدامهامبشرات بها وناشرات لاسبابها عحتى اذا حملت سحابا ثقالا ورفمتها فيالهواء سقناه لبلد ميت ﴾ أي سيرناه وسقناه بها الى بلد ميت أي أرض لا نبات فيها فأنما حياة الارض بالنبات الحي فيها « فاللام بمعنى الى » كا في آية فاطر (٣٥: ٩ والله الذي أرسل الرياح فشبر سحابا فسقناءالى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور) قال في المصباح كغيره : ويطلق البلد والبلدة على كل موضع من الارض عامرآكان أو خلاَّه . وفي النازيل ( الى بلد ميت ) أي الى أرض ليسفيها نبات والا مرعى فاخرج ذلك بالمعار فترعاه ألعامهم فأطلق الموت على عدم النبات والمُرمى وأطلق الحياة على وجودها اله أقول وغلب عرفالناس بعد ذلك في تخصيص البلد بالمحكان الآهل بالسكان في المباني

﴿ فَأَنْزِلْنَا بِهِ الْمَاءِ ﴾ أي فأنزلنا بالسحاب الماء فالبَّاء للآلة أو السببية -أو بالبلد فتَكُورُ الباء للظرفية أي فيه، أو بالرياح وذكر الضمير بممنىما ذكر. والمختار هناكونالباء لاسببية فان الريح هي التي تثير السحاب من سطح البحر وغيره من المياه أو الارش الرطبة وترقعها في الجوّ وهي سبب تحول البخار

الى ماء بتبريدها له - فبذلك يصير البخار ماء أثقل من الهواء فيسقط من خلاله الى الارض بحسب سنة الله في جاذبيسة الثقل . كما قال تمالى في سورة الروم ( ٣٠ : ٣٦ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء و بجمله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ) وفي سورة النور ( ٢٢ : يما ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم بجمله ركاما فترى الودق يخرج من خلال السحاب وأثنائه . وكل ما ورد في القرآن من الزال الماء من السماء في السماء فيه السحاب ، لان هذاالتفصيل في القرآن من الزال الماء من السماء فراد بالسماء فيه السحاب ، لان هذاالتفصيل صريح في ذلك ، والسماء اسماء المعنوية التي هي مسكن الملائكة على السحاب أن يظن أن الماء ينزل من السماء المعنوية التي هي مسكن الملائكة على السحاب الذي هو كالغربال لها وان قال به بعض المؤلفين ، قان القرآن يصرح بخلافه ، وما صرح به القرآن، هو الذي أثبته العلم والاختبار ؛ قان سكان الجبال الشاعة يبلغون في توقاها السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطاقت الفظ السماء على المطر والعرب تسمي السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطاقت الفظ السماء على المطر والعرب تسمي السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطاقت الفظ السماء على المطر والعرب تسمي السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطاقت الفظ السماء على المطر والعرب تسمي السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطاقت الفظ السماء على المطر والعرب تسمي السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطاقت الفظ السماء على المطر والعرب تسمي السحاب سماء تسمية حقيقية ثم أطاقت الفظ السماء على المطر والعرب تسمي السحاب سماء تسمية على على المطر وقال الشاع

اذا نزل السماء بأرض قوم " رعيناه وانكانوا غضابا

وأما قوله أمالى في النمة آية سررة النور التي ذكرنا أولها آنفا (وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) فلا ماأم من جمل السماء فيها عين السحاب ولمل الاظهر أن يراد بها جهة العلى التي يكون فيها السحاب كقوله (فيبسطه في السماء كيف يشاء) وقوله لا من جبال » بدل مما قبله . والمراد بالجبال قطم السحاب التي تشبه الجبال شبها تاما في عظمها وارتفاعها وشناخيها وقللها ، وقلما يوجد في الخلق تشابه كالتشابه بين السحاب والجبال. والممنى وينزل من وقلما يوجد في الخلق تشابه كالتشابه بين السحاب والجبال. والممنى وينزل من السماء من سحب فيها كالجبال برداً عظيم الشأن في شكله وقوته وتأثيره فيمن يصيبه ، و «من » فيه صلة أو للتبعيض أو للتنويم . وما روي مخالفا لمذا

﴿ فَأَخْرَجُمَا بِهِ مِن كُلِّ النَّمْرِاتَ ﴾ عطف كلا من انزال الماء على سوق السحابومن اخراج النبات على انزال الماء بالفاء الدالة على التعقيب، وهو يتفاوت بتفاوت الاشياء فانزال الماء يعقب سوق السحاب وجعله كسفا أو ركاماً بدقائق

معدودة قلما يتجاوزها الىالساعات ، وسبب السرعة فيه شدة الريح ، ويقابله سبب البطء ، وأما اخراج النبات بسبب هذا الماء فأمد التعقيب فيه أوسم فاله يكون بمد أيام تختلف قلة وكثرة باختلافالافطار فيالحرارة والبرودة. ومن التمقيب ما يكون في أشهر أو سنين ، فمنالاول قولهم : تزوج فولد له فهو يصدق عن يولد له بعد مضي مدة الحمل الغالبة وهي تسعة أشهر بالتقريب، وله لايناني التعقيب فيه زيادة شهراً وشهر بنا وثلاثة – والممرات جِم ثَمَرَةً وهي واحدة الثمر ( بتحريك كل منهما ) والثمر يجمع على تمار – كجبل وجبال – وجم الثار نمر – ككتاب وكتب – وهو يجمع على اثمار – كمنق واعناق - قال في المصباح : والممر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل او لا ، فيقــال ثمر الاراك وثمر الموسج وثمر الدوم وهو المقل ، كما يقال ثمر النخل وثمر العنب اه وهذا اصح واوضح من قول الراغب: المُمر اسم لكل ما يتطمم من اعمال الشجر . والمراد بكل النمرات جميع انواعها على اختلاف طعومها والوانها وروائحها ، وليس المرادان كل بلد ميت ينزل الله به الماء يخرج جميع النمرات التي خلقها الله في الأرض فقد علم من الآية التالية ومن سنن الله تمالى في الارض ومن المشاهدة أن البلاد تختلف ارضها فيما تخرجه وفي الآخرِ إج ، فالاستفراق لايصح الا بالنسبة الى ارض الله كلها ، ويكفى في كل ارض ان تخرج انواعا مختلفة ، تدل على قدرة الله تعالى وعلمه ورحمته وفضله واحسانه ، قال تمالى ( ١٣ : ٤ وفي الارض قطع متحاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بمضها على بمض في الاكل، إن في ذلك لا يات لقوم يمقلون) وففى على التذكير بهذه الآيات بالتمعيب من انكارهم للبعث كما قال هنا :

﴿ كَذَلِكَ نَخْرِجَ المُولَى لَعَلَمُ تَذَكُرُونَ ﴾ أي مثل هذا الآخراج لأنواع النبات من الارض الميتة بأحيائها بالماء نخرج المولى من البشر وغيرهم ، فالقادر على هذا قادر على ذاك، لعلم تذكرون هذا الشبه قيزول استبعادكم للبعث الذي عبرتم عنه بقول كر: من يحبى العظام وهي رميم ؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ أئنا لمدينون ؟ ذلك رجع بسيد — وامثال هذه الاقوال الدالة على أن إنكاركم لامنشأ له إلاما تحكون به بادي الراي من امتناع خروج المالي من الميت ، ذاهلين عن خروج النبات الحي من الارض الميتة ، وعن الحي من المرت الميتة ، وعن

عدم الفرق بين حياة النبات وحياة الحيوان ، في خضوعهما لقدرة الرب الخالق لكل شيء ، فوجه الشبه في الآيةهو اخراج الحي من الميت ، والحي في عرفهم يعرف بالنماء والتفذي كالنبات ، وبالحس والتحرك بالارادة كالحيوان فان قيل ان العلم قد اثبت ان الحي لا يولد الا من حي . سواء فيذلك النبات والحيوان بأنواعه من ادى الحشرات الى اعلاها ، فالنبات الذي بخرج من الارض القفراء بعد سقيها بالماء لا بدأن يكوزله بذور اوجذور فيها حياة كامنة لا تظهر من مكنها الابلاء، كما ان البيوض التي يتولد مها الحيوان ادناها كالصئبان وبذور الديدان واوسطها كبيض الطير والحيات واعلاها كبيوض الارحام - كلها ذات حياة الا تنتج الا بتلقيح ماء الذكور لها ؟

قلنا ان هذه الحياة لم تكن معروفة عند واضعي اللغة فهي اصطلاح جديد، واهل اللغة خوطبوا بعرفهم في الحياة والموت فقهموا ، على أن بعض المفسرين والمشكلمين قد قالوا إن الانسان يفني كله الا العجب وهو (بوزن فلس) أصل الذنب المسمى بالعصص فهو كنواة النخلة تبقى فيه الحياة كامنة بعد فناء الجسم ، وروي أن الله تعالى ينزل ماء من السماء فتمطر الارض أربعين يوما فتنبت منه الاجساد كما ينبت الحب في الارض. فالقائلون ببقاء عجب الذنب يرون أن ذلك المطريفهل فيه ما يفعل في الحب والنوى. وليس لهذا أصل صحيح من الكتاب والسنة

وانما يقال لآهل العلم بالنبات وبالحياة النبانية والحيوانية: إنكر تقولون بأن الارض كانت كرة نارية ملتهبة، وإن الاحياء الاولى وجدت فيها بالتولد الذاتي المقطع بعد ذلك بتسلسل الاحياء لان طبيعة الارض لم تبق مستعدة له كما كانت وهي قريبة العهد بالتكوين، وقد نطق القرآن الحكيم بأن الارض تفنى بتفرق ما دنها، ثم يعيدها المه كما بدأها، قال تعالى (٥٦: ٤ اذا رُجت الارض رجاه وبست الجبال بسا ٦ فكانت هباء منبثا) فهذه الرجة هي التي سماها في سور أخرى بالقارعة والصاخة، والمعقول أن كوكباً يقرعها باصطدامه بها فتفتت جبالها وتكون كالهباء المتفرق في الجو وهو ما يسمونه بالسديم، وقال تعالى (٣٠٢١ كما بدأنا أول خلق نعيده \*٧: ٨ كما بدأ كم تعودون) «تقسير القرآن الحكيم» «٣٠٠» «الجزء الثامن»

والاشبه أن تشبيه الاعادة بالبدء إنما هو بالاجمال دون التفصيل ، فكا خلق الله جسد الانسان الاول خلقا ذاتيا مبتدأ ثم نفيخ فيه الروح - يخلق أجساد جميع أفراد الانسان خلقا ذاتيا معاداً ثم ينفخ فيها أرواحها، التي كانت بها أناسي في الحياة الدنيا ، لا انه يجعلها متسلسلة بالتوالد من ذكر وأنثى كالنشأة الاولى . إذ كانت الاجساد كاللباس أو السكن لها ، واذا كان الناس قد بلغوا من علم الكيمياء أن يحللوا بعض المواد المركبة من عناصر كثيرة ثم يركبوها ، أفيعجز خالق العالم كله أو يستبعد على قدرته أن يعيد أجساد ألوف الالوف مرة واحدة؟ وأي فرق عنده بين القليل والكثير ، وهو على كل شيء قدير ؟

على أنه قد ثبت عند الروحيين من علماء الكون في هذا العصر وما قبله ان الله تعالى قد أعطى الارواح المجردة قدرة على النصرف في مادة الكون بالتحليل والتركيب، وانها بذلك تركب لنفسها من هذه المادة جسما لطيفاً أو كثيفاً تحل فيه ، وهو ما يسميه علماؤنا بالتشكل في تفسير مجيء الملك جبريل النبي (ص) مرة بشكل اعرابي، وأحيانا في صورة دحية الكلي، وإذا كان الماديون لا يصدقون الروحانيين في هذا ، فهم لا يستطيعون أن يقولوا إنه الماديون لا يصدقون الروحانيين في هذا ، فهم لا يستطيعون أن يقولوا إنه محال في نفسة ، وإنما قصارى انكارهم أن قالوا انه لم يثبت عندنا ، وإذا كان محكناً غير محال أن يكون من المحال آن يفعله الخالق عز وجل من غير أن يجعل للارواح فيه عملا ؟

ليس للكفار شبهة قربه على أصل البوث ، وكلّ ما كان يستبعده المتقدمون من أخبار عالم الفيب قدقر به ترقي العلوم الطبيعية الى العقول والافهام ، حى قال بعض كبراء الفرب ليس في العالم شيء محال ، ولكن للمتقدمين والمتأخرين شبهة على حشر الاجساد ترد على ظاهر، قول جهور المسلمين ان كل احد يحشر مجسده الذي كان عليه في الدنيا أو عند الموت لكي يقم الجزاء بعده على البدن الذي اقترف الاعمال .

و تقرير هذا الابراد أن هذه الاجساد مركبة من العناصر المؤلفة منهامادة السكون كله وهي مشتركة يعرض لها التحليل والتركيب فتدخل الطائفة منها في عدة أبدان على التعاقب فن الانسان والحيوان ما تأكله الحيتان أو الوحوش ومنها ما يحرق فيذهب بعض أجزائه في الهواء فيتصل كل بخاري — أو

غازي — منها بجنسه كالماء والكربون وينحل ما يدفن في الارض فيها ثم يتفذى بكل منهما النبات الذي يأكله الناس والانعام فيكون جزءا مر أجدادها، ويأكل الناس من لحوم الحيتان والانعام التي تفذت من أجساد الناس بالذات أو بالواسطة ، فلا يخلص لشخص معين جسد خاص به ، بل ثبت أن الاجساد الحية تنحل وتندثر بالتدريج وكام الحل بعضها بالتبخر وبموت بعض الدقائق الحية بحل محله غيره من الفذاء بنسبة منتظمة ، محسب سنن الله الذي أحسن كل شيء خلقه ، فلا عمر بضع سنين على جسد الا ويتم اندثاره وتجدده ، فكيف يمكن أن يقال إن كل انسان وحيوان يحشر بجسده الذي كان في الدنيا؟

وقد اجاب بعض العلماء عن هذا بأن للجسد أجزاء أصلية، وأجزاء فضلية والذي يعاد بعينه هو الاصلي دون الفضلة ، وجمل بعضهم الاصلي عبارة عن ذرات صغيرة وجوزأن تكون هي التي ورد أنالله تعالى أودعها في صلب آدم أبي البشر بصورة الذر كاروي في تفسير قوله تعالى (واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلي ) الآية وسيأتي تحقيق معناها وما ورد فيها في تفسير هذه السورة – وجوزشيخنا الشيخ حسين الجسر في السالة الحميدية أن يكون ذلك الذر مما لا يدركه الطرف لتناهي صغره كالاحياء المجهرية أي التي لاترى الا بالمنظار المسمى بالمجهر (الميكر سكوب)

وقد بينا في غير هذا الموضع أن التزام القول بوجوب حشر الاجساد التي كانت لكل حي باعيانها لاجل وقوع الجزاء عليها غير لازم لتحقيق المدل فيميم قضاة العالم المدني في هذا المصر يعتقدون أن ابدان البشر تتجدد في سنين قليلة ولا يوجد أحد منهم ولا من غيرهم من العقلاء يقول إن العقاب يسقط عن الجاني بانحلال اجزاء بدنه التي زاول بها الجناية وتبدل غيرها بها. ها لم يكن عندنا لمس صريح من القرآن أو الحديث المتواتر على بعث الاجساد باعيانها ها نحن عازمين قبول الابراد وتكلف دفعه ، فان حقيقة الالسان لا تتغير بهذا التبدل ، فقد تبدلت اجسادنا مرارا ولم تتبدل بها حقيقتنا ولامداركنا، ولا تأثير الاعمال التي زاولناها قبل التبدل في انعسنا ، بل لم يكن هذا التبدل ولا تأثير الاعمال التي زاولناها قبل التبدل في انعسنا ، بل لم يكن هذا التبدل الا كتبدل الثياب كما بيناه من قبل

وقد قال بمض اعلام المتكلمين بمثل هذا ولم تكن المسألة الاخيرة معلومة

في عصرهم . قال السمد التفتازاني في شرح المقاصد بعد بيانه لما قاله الغزالي في اثبات كون الحشر والمعاد للروح والجسد جميما مانصه :

« نعم ربما يميل كالامه وكلام كثير من الفائلين بالممادين الى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الاجزاء المتفرقة لذلك البدن بدنا فيعيد اليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن. ولا يضرنا كونه غير البدن الأول بحسب الشخص، ولا امتناع اعادة الممدوم بعينه. وما شهد ت به النصوص من كون أهل الجنة جرداً مرداً وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد يعضد ذلك . وكذاقوله ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) ولا يبعد أن يكون قوله تعالى (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم) اشارة الى هذا (فان قيل ) فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآكام الجسمانية غير من عمل الطاعة،وارتكبالمعصية (قلنا)العبرة في ذلك بالادراك وانماهو للروح ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه ، وكذا الآجزاء الاصلية من البدن، ولهذا يقال للشخص من الصبا الى الشيخوخة انه هو بمينه وان تبدلت الصور والهيئات، بل كثير من الآلات والاعضاء، ولا يقال لمن حتى في الشباب فعوقب في المشيب انها عقوبة لغير الجاني

( قال ) «لنا أن المعتمد في اثبات حشر الاجساد دليل السمع والمفصح عنه غاية الافصاح من الاديان دين الاسلام ومن الكتب القرآن، ومن الانبياء محمد عليه السلام . والمعتزلة يدعون اثباته بل وجوبه بدليل العقل — وتقريره انه يجب على الله ثواب المطيمين ، وعقاب العاصين ، وإعواض المستحقين ، ولا يتأنى ذلك الا باعادتهم باعيانهم فيجب، لأن ما لا يتألى الواجب الا به واجب. وربما يتمسكون بهذا في وجوب الاعادة على تقدير الفناء ومبناه على اصلهم الفاسد في الوجوب على الله تعالى ، وفي كون ترك الجزاء ظلم لايصح صدوره من الله تمالى ، مع امكان المناقشة في أن الواجب لا يتم الا به، وانه لا يكفى المعاد الروحاني ، ويدفعون ذلك بأن المطيع والعاصي هي هذه الجلة أو الاجزاء الاصلية لا الروح وحده . ولا يصل الجزاء الى مستحقه الا باعادتها ( والجواب ) انه ان اعتبر الامر بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح لان مبني الطاعة والعصيان علي الإدراكات والارادات والافعال والحركات وهو

المبدأ للدكل عواف اعتبر بحسب انظاهر يلزم أن يعاد جميع الأجزاء الكائنة من أول التكليف إلى المهات ولا يفركون بذلك ، فالاولى المهات بدليل السمم « وتقريره ان الحشر الاعادة أمر بمكن أخبر به السادق فيكون واقعاً أما الامكان فلان الكلام فيا عدم بعد الوجود أو تقرق عدد الاجتماع أو مات بعد الحياة فيكون فابن لمناك عوائدا على والقاعر المائم المائم المهات والجزئيات وأما الاخبار فلها تواتر عن المدينة سيا نبينا عليه السلام الهم فاتوا يقولوا بذلك ما والدائل وردي المرآن مو الدرس المرس لا يحتمل أكثرها التأويل مثل قوله تعالى إقال من يحيى العظام واللي دميم ؟ قل يحيها الدي ألمأدا أن سرة \* فاذا ثم من الاجداث الى دميم ينساون \* فسيقولون من يعيدنا الأوالذي فطركم أول مرة \* يحسب الألمان أن أن نجمع عظامه؟ بلى من يعيدنا القول الموتي بنانه \* وقالوا لجلود تها شهدتم عابنا فألوا ألماقنا الله الذي قادرين على أن نسوي بنانه \* وقالوا لجلود تها شهدتم عابنا فألوا ألماقنا الله الذي عنهم سراعا ذلك حسر علينا يسير \* أفار يعلم أذا بمثر ما في القبور ) الى غير ذلك من الا يكن ومن الاحاديث أيضاً (وهي) الثيرة عوالحظة فاتبات الحشر من ذلك من الا يكن ومن الاحاديث أيضاً (وهي) الثيرة عوالحظة فاتبات الحشر من خروريات المن ك وانكره كفر بيقين

(فان قيل) الآيات المصرة بالمعاد الجدها في ايست أسر وأناهر من الآيات المشعرة بالتشديه والحبر والتمدر ونحو ذاك وعد رجب الديابا قطعاً فلنصرف هذه أيضاً الى بيان المعاد الروحائي وأحوال معادة الديوس وشقاوتها بعد مفارقة الابدان على وجه يفهمه العوام. فأن الآندية المسودون الى كافة الخلائق لارشادهم الى سبيل الحق وتكميل نفوسه بحسب اللي النظرية والعملية وتبقية النظام المفضي الى صلاح السكل وذلك بالمرغيب والترهيب بالوعد والوعيد والبشارة عا يعتقدون الفة ركالا وذلك بالمرغيب والترهيب بالوعد والوعيد عوام نقصر عقولهم عن فهم السكالات الحقيقية عيرا المان المقلية وتقتصر على ما ألفود من الكذات والذكام الحسية عوام نفو من الكائن المقلية وتقتصر وترهيبا للموام ، وتتبيا لامل النظام ، وهذا ما قله أبو نصر الفارا في : ان البكلام مُثَلُ وخيالات الفلسفة

(قلنا) الما يجب التأويل عند تعذر الظاهر ولا تعذر ههنا سيا على القول بكون البدن المعاد مثل الاول لاعينه ، وماذكرتم من حمل كلام الانبياء ونصوص الكتاب على الاشارة الى مثال معاد النفس والرعاية لمصلحة العامة نسبة للانبياء الحالكذب فيها يتعلق بالتبليغ، والقصد الى تضليل اكثر الخلائق، والتعصب طول العمر لترويج الباطل واخفاء الحق ء لائهم لا يقهمون الاهذه الظواهر التي لا حقيقة لها عندكم ، نعم لو قبل أن هذه الظواهر مع ارادتها من الكلام وثبوتها في نفس الامر مثل المعاد الروحاني واللذات والآلام المقلية وكذا اكثر ظواهر القرآن على ما يذكره المحققون من علماء الاسلام لنكان حقا لا ريب فيه ، ولا اعتداد عما ينفيه » اه

ومن تأمل هذا من أهل عصرنا تظهر له دقة افهام هؤلاء المتكلمين الذين صوروا الشبهة بنحو بما يؤخذ من أحدث اكتشافات هذا المصر في علم الكيمياء وغيره وأجابوا عنها بمايفني عن جواب آخر. وما قاله الفارابي وأمثاله فهوكا أبر فلسفتهم فيها وراء الطبيعة جهل بحقيقة الانسان، وضلال في تأويل الاديان، فالانسان روح وجسد، وكاله بحصول لذاته الروحيدة والجسدية جميما، ولا تنافي بينهما، ولو كان روحانيا محضا لكان ملكا أو شيطانا، ولم يكن إنسانا، وقد سبق لنا بيان هذه الحقيقة مرارا.

وأما القول بالاجزاء الاصلية والاجزاء الفضلية فهو لا يدفع الشبهة ، ولا تقوم به حجة ، وتفسير الاجزاء الاصلية بالذرّ أو ما يشبهه الذي ورد ان الله تعالى جعله في صلب آدم وأخذ عليه الميثاق فهو غير ظاهر في هذا المقام اذ لا يصح أن تكون هذا الجراثيم المشبهة بالذر من أجزاء الجسد الظاهرة التي يعنيها من يقولون بحشر هذه الاجساد بأعيانها

ولكن لهذه المسألة وجها آخر من النظر العلمي وهو هل خلق اللهبشر في التكوين الاول جرائيم حية تتسلسل في سلائلهم التناسلية ، فإن مسألة أصول الاحياء كلها من أخفى مسائل الخلق ، والقاعدة المبنية على التجارب والمباحث الكثيرة ان كل حي يوجد في الارض في حالها هذه فهو من أصل حي كا تقدم ، وإن كل أصل من جرائيم الاحياء الحيوانية والنبائية يندميج فيه جميع مقوماته ومشخصاته التي يكون علها اذا قدر له أن يولد وينمي

ويكمل خلقه ، فنواة النخلة مشتملة على كل خواص النخلة التي تنبت منهاحتي لون بسرها وشكله ودرجة حلاوته عند ما يصير رطباً قتمراً ، ولا يعلم أحد من البشركيف وجدت هذه الاصول والجراثيم في التكوين الاولسواء منهم القائلون بخلق الانواع دفعة واحـدة والقائلون بالخلق الندريجي على قاعدة النشوء والارتقاء، الآ أن لهؤلاء نظرية في تصوير النكوين الاول من مادة زلالية مكونة من عناصر مختلفة لها قوى النفذي والانقسام والتوالدفي وقت كانت طبيمة الارض فيها غير طبيعتها في هذا الزمن وما يشبهه مد. ذ ألوف الالوف من السنين ، ولسكن كيف صار لما لا يحصى من أنواع النبات والحيوانالدنيا والوسطي والعليا جراثيم مشتملة على ماأشرنا اليه من الخواص والاسرار لا تتولد الا منها ؟ انهم ليسوا على علم صحيح بهذا ولا بما قبله ( مَا أَشْهَدْتُهُمْ خُلُقُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَلَا خُلُقُ أَنْفُسُهُمْ )

أطال شيخنا الجسر رحمه الله تمالى في المسألة فأثبت أنها من المكنات اذ لا محال في ايداع الملايين الكثيرة من النسم في ظهر آدم وقد ثبت عند علماء هذا العصر أن في نقطة الماء من الجرائيم الحية بعدد جميع من على الارض من البشر ، وارتأى أن مستودعها من آدم كان في منيه ، وأنهاكانت تخرج منه بالوقاع ( قال ) « فتحل في البزور الني تنفصل من مبيض زوجته فيكون هياكلها من تلك البذور مع السائل المنوي ويطورها أطواراً حتى تبلغ صورة الهيكل الانساني،وأولذرَّة من أولاده نقلها الى بزرتها نقل ممها عددالذرات التي تكون أولاداً لها ثم ينقل (١) تلك الذرات في المني الذي ينقصل (٢) فيما بمد عن هيكل هذه الذرة الاولى ، وهكذا الحال في بقية أولاده وأولادهم يفعل على تلك الكيفية الى آخر الدهم ... وعند بلوغ كل هيكل الى حد محدود بوسل الله تعالى الروح فتحل في ذرتها وتسري فيها وفي هيكاما الحياة والحركة، فكل انسان هو بجوع الروح والذرة ، وهذه الذرة هي الاجزاء الاصلية التي قال بها أتباع محمد ( ص) وانها الباقية مدة الممر وهي المعادة باعادة الروح اليها بعد ان تفارقها بالموت ، والهيكل هو الاجزاءالفضلية التي تروح وتجيء وتزيد وتنقص . فاذا أراد الله تعالى موت الانسان فصل عن ذرته الروح ففارقتها

<sup>(</sup>١) و (٢)كذا والظاهر ان يقال نقل وانفصل با ااضي

الحياة و فارقت الهنيق الذي هو الاجزاء الفضاية وحامما الموت فيأخذا لهيكل بالانحلال و يجري عليه من النسرق والدخول في تركيب نبيره ما يجري ، والذرة محفوظة بين أطباق الدن كا تحفظ ذرات الذهب من البسلي والانحلال وان دخلت في تركيب حيكه الذي هو الاجزاء العضلية محفوظة غم مند الده غاذا انحل ذلك الهيك عادت محفوظة في اطباق الدى ، ولا تدخل في تركيب المحلية لذاك الحياق التي هي حقيقته الثرى ، ولا تدخل في ترايب الأجزاء الاصلية لذاك الحيوان التي هي حقيقته غاية ما يطرأ عليم و بدل ما ارقة الروح لها ، وأخلال حيكاما ، وأذا اراد الله تعالى حياتها اعدا إراب البيا عام فتعود اليها الحياة و بقية خواصها وال كان هيكام ا منحلا

« ومن هنا تنصل . استقال القبر ونعيمه وعذابه وأمثال ذلك من امور البرزخ الى وردت الصمري الشرعية بها ، وأنها تكون قبل البعث

«ثم اذا أراد الله على الله يعث الخلق المتصاب اعاد تكوين هياكل الدرات الالسائية الله عيد المنظلة الفضلية سواء كانت هي الاجزاء السابقة او غيرها – اذا المدار عدم تبدل الدرات مواحل الدرات في تلك الهياكل وبتعلق الروح سائل من فيها وفي هيا كلها الخياف، ويتدم مبشر في النشأة الا خرة كما كانوا من الدار وجميع ما تقدم يمكن أن بدرن حاصلا في بقية الحيوانات في النال في جميم تقصيله »

م ضرب بدا بالم المقربة لذلك بأنواع جنه الاحياء الخفية وحياتها في الماء وغيره على المراب المر

عنها دورة الدم ، وبعد ايضاح ذلك قال:

٥ وخلاصة ما تقدم أن الانسان الحقيقي على هذا التقرير هو الذرة التي تحل في القاب وتحلّ فيها الروح فتكسبها الحياة وتسري الحياة الى الهيكل ، ثم الهيكل انما هو آلة لقضاء أعمال تلك الذرة في هذا الكون ولا كتساب معارفها بسببه ، وتلك الذرة مم الروح الحالة فيهاهي المخاطب بالتكليف والمماد والمنهم والممذب - الى آخر ما ورد في حق الانسان

ه وعلى هذا التقرير نجد أن الشبه التي وردت على ماجاء في الشريعة المحمدية من البمث وسؤال القبر ولميمه وعذابه وحياة بمض البشر في قبورهم ونحو ذلك سقطت برمتها كما يظهر بالتأمل الصادق والله أعلم »

ثم أورد على هذا أن بمض النصوص صريحة في اعادة الهيكل الانساني أو بعضه كالعظام - كما تقدم مثله عن السعد - وأجاب بأن هذه النصوص وردت لدفع اشكالات أخرى كانت تعرض لافكار أهل الجاهلية في اعادتها اذ عند ذكر البعث لا تنصرف أفكارهم الا الى اعادة هذا الهيكل المشاهدلم، فيقولون كيف تمود الحياة للمظام بمدأن تصير رميها ؟ فتدفع هذه النصوص اشكالاتهم بقدرة الله الشاملة وعلمهالمحيط ، ( قال ) وهذا لا ينافي التوجيسه الذي تقدم في اعادة الاجزاء الاصلية التي هي الذرات لتدفع به الاشكالات الاخرى التي تقدمت فليتأمل. اه

ثم صرح بأنه لا يقول إن ما حرره بما يجب اعتقاده ؛ واتماهو لدفع الاشكال عمن لعرض له

فهذا ملخص رأيه رحمه الله تمالى ، وغايتــه أنه مبنى على تأويل بمض إلاّ يات كغيره ؛ وليس فيه الا محاولة الجمم بين ما ورد في خلق ذرية آدم وقول من قال بالفرق بين الاجزاء الاصلية والفضلية وهو تـكاف لا حاجة اليه ، ولا يمكن أن يكون المراد بالاجزاء الاصلية لكل فرد ذرة حية في بدله كالجنة التي لا ترى في الماء والدم وغيرهما

نمهانه يجوز عقلا أن يحمل الحيوان المنويّ الذي يلقح بويضة المرأة في الرحم ذرة حية هي أصل الانسان ، كما يجوز أن يكون هذا الحيوان المنوي « تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن » « "\ »

نفسه هو الذي ينمي في البويضة ويكون انسانا ، وان يكون أصله مايتولد من ازدواج خليته بخليته الله سيأني ، وأبها كان أصل الانسان فاتما يكون كذلك بكيره ونمائه كما تكون نواة الشجرة شجرة باسقة مشهرة، وبذلك يكون الفرع عين الاصل فلا يكون له أصل آخر بشكل مصغر في هذا الهيكل لا في القلب ولا في المني ، وانماقد يكون في هيكله أصل أو أصول لاناسي آخرين يكونون فروعا له اذا أراد الله ذلك كما يكون ثلنخلة النابتة من النواة نوى كثيرة يمكن أن ينبت منها نخل كثير

وأما الممروف عند علماء المصر في هذا الشأن فهو ان سر حركة القلب وان كان لا يزال مجهولا فمن المعلوم أن الدم الوارد منه الى الحصيتين هوالذي يغذيهما وبتغذيهما به تمقسم خلاياها فتتولد الحيوانات المنوية من انقسامها، وتلك سنة الله في جميع الاحياء تتغذى وتنمي بالتوالد الذي يكون من انقسام الحلايا التي تتكون بنيتها منها ، ومن غريب صنع الله الذي أنقن كل شيء أن في كل خلية من خلايا الاجسام الحية نويتين (تصغير نواة) صغيرتين تتولد الخلية الجديدة باقترائهما فسنة الزواج عامة في أنواع الاحياء وفي دقائق بنية كل منها كما قلنا في المقصورة

وسنة (۱) الرواج في النتاج بل كل تولّد ثراه في الله منا المجتنى المجتن

بل كل ذَرَّة بدت في بنية زاد بها الحيامتداداً ونمى (٢) خلية تقرف في غضونها نويَّتان فاذا الفرد زكا (٢)

والحيوانات المنوية تتولد من الخلايا المبطنة بها الخصية من داخلها بسبب تفني لذلك الدم كذرات حية لا ترى أغذية الدم لها ولا مانع من وجود سبب خفي لذلك الدم كذرات حية لا ترى في المناظير المكبرة المعروفة الآن، فهم يقولون بأنه لا يبعد أن يوجد مناظير أرقى منها يرى فيها من أنواع هذه الجنة المسماة بالبكتريا ما لا يرى الآن وهم يقولون إن الحيوان المنوي له خلية واحدة وله رأس وجسم وذنب

<sup>(</sup> ۱ ) سنة مجرورة بالعطف على ما قبلها من ذكر سنن الله في الخلق ( ۲ ) ممى ينمي بوزن رمى يرمي أفصح من نما ينمو ( ۳ ) الركا الزوج والشفع

ورأسه هو نواة الخلية ، وهو سريم الحركة شديد الاضطراب ، ويتولد من عهد بلوغ الحلم لا قبله ، فاذا وصلت هذه الحيوانات الى رحم الانثى مع المنى الذي يحمله اليه تبحث طبيعتما عن البويضة التي فيه فالذي يعلق بما يدخل رأسه فيهاوهيمثله ذات نواة اونويةواحدة فيحصل التلقيح باقتران النويتين ويقولون إن بويضات النسل تكون في البنت من ابتداء خلقها فتولد وفيها ألوف منهاممدودة لا تزيد ويظنون أنهاتسقط منهافي زمن الطفولة، ثم تتكون فيها بويضات النسل بعد البلوغ بسبب دم الحيض، ذلك بأن في داخل الرحم عضوين مصمتين يشبهان خصيتي الرجل يسميان المبيضين لان في داخلهما بويضات دقيقة جدا لا ترى الا بالمناظير المكبرة تكون في حويصلات يقترب بمضها من سطح المبيض رويداً روبداً حتى ينفجر فتخرج منه البويضة الى بوق الرحم فتكون مستمدة بذلك لتلقيح الحيوان المنوي لها . و أكثرها يضمر بالتدريج الى أن يضمحل ولا ينفجر ، وإنماينفجرماينفجرمنهافيزمن الحيض. والمعروف أن كل حيضة تفجر حويصلة واحدة ، تكون منها بويضة واحدة في الغالب، وأن ذلك يكون بالتناوب بين المبيضين مرة فيالايمن ومرة في الايسر، وقد اهتدى أحد الاطباء بالتجارب الطويلة الى أن البويضة التي تكون في المبيض ألابمن يتولد منها الذكر والتي تكون فى المبيض الايسر تتولد منها الانثى ، وانه متى عرف بوضع المرأة أول ولد لها متى كان حملها يمكن أن يمرف بمد ذلك دور بويضة الذكر ودور بويضة الاثى في الغالب ويكون للزوجين كسب واختيار لنوع المولود إن قدره الله لهما . وقد فصلنا هذه المسألة في تفسير ( ٣ : ٥٩ وعنده مفائح الغيب ) (١) من سورة الألمام. وأما النوأمان فسببهما إما انفجار بوضتين فآكسترشذوذا واما اشتمال البويضة الواحدة على نويتين يلقحان مما ، والله علم . وقد ذكر ناهذا الاستطر ادللاعتبار بقدرة الخالق وسعة علمه ودقائق حكمته بمد توفيـة مسألة البعث حقها من البحث وكان المناسب أن يذكر بحثالتكوين في سياق خلق آدم في أوائل السورة ضرب الله إحياء البلاد بالمطر ، مثلا لبعث البشر ، ممضرب اختلاف إنتاج البلاد، مثلاً لما في البشر من اختلاف الاستمداد، للغي والرشاد، فقال

<sup>(</sup>١) ص ٢٦٤ ج ٧ تفسير

﴿ وَالْبَلَدُ الْطَيْبِ بَخْرَجُ نَبَاتُهُ بَاذَنَ رَبِّهُ وَالَّذِي خَبِّثُ لَا يُخْرَجُ الْا نَكَداً ﴾ قال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ، أي والبر والفاجر، ومعناه ان الارضمنها الطيبة السكريمة التربة التي يخرج نباتها بسهولة ، وينمي بسرعة، ويكون كثير الغلة طيب الثمرة ، ومنها الخبيثة التربة ، كالحرة والسبخة، التي لا يخرج نباتها على قلته وخبثه – ان انبتت – الا بعسر وصعوبة، قال الراغب : النكد كل شيء خرج الى طالبه بتعسر ، يقال رجل نكدو نكد(أي بفتح الكاف وكسرها ) و ناقة نكداء : طفيفة الدرّ ، صعبة الحلب ، وذكر الآية . وقوله والذي خبث حذف موصوفه أي والبلد الذي خبث ، وهو دون الخديث في الخبث ، فإن صيفة فعيل من الصيغ التي تدل على الصفات الكاملة الثابثة ، والنكد قد يكون فيما دون هذامن الخبث . ومن دقة البلاغة في هذين التمبير بن دلالتهما على طلب الرسوخ في صفات الكمال ، وتجنب آدنی الخبث والنقص وبین ذلك درجات . روی احمــد والشیخان والنسائی من حديث أبي موسى ( رض ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مثل مابعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الـكشير أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكان منها أجادب (١) أمسكت الماء فنقع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة اخري منها اعًا هي قيمان (٢٠) لا تمسك ماء ولا تنبت كلا أ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونَّقِمه مابعتني الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ،ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به » وقد فسر ( ص ) القسم الاول وهو الذي نفع وانتفع كالهادي والمهتدي والثالث الذي لم ينقع ولم ينتفع كالجاحد ،وسكت عن الثاني وهو الذي انتفع غيره بملمه من دونه، كالمالم الذي يعلم غير هو لا يعمل . بملمه ، المشبه بالارض الي تمسك الماء ولا تنبت ، وحاله معلومة بلله أحوال فمنه المنافقون ومنه المفرّطون . ويدل المثلان على أن الورائة سبب فطري لهذا النفاوت في الاستمداد، ولهذا يحسن أن تفضل المرأة التقية الكربمة الآخلاق الطاهرة الآعراق، على المرأة الجميلة اذا كانت من بيت دنيء ، وكذا على المرأة (١) الاجادب جمع جدب بفتح الجيم والدال المبهملة وهي التي لاتشرب ولا تنهتُ (٢) القيمان بكسرِ القاف جمع قاع وهي الارض المستوية

المتعلمة غيرالكريمة الخلق ، ولا الطيبة العرق ، وقد شبه النبي (ص) الناس بالمعادن، وشبه المرأة الحسناء في المنبت السوء بخضراءاله من أي حشيش المزبلة ومن اختبر الناس رأى أن المعروف يخرج من الطيبين عفوا بلا تكلف، وأن الخبيثين لايخرج منهم الخير والممروفولاالحق الواجب عليهم الانكداء بعد إلحاف أو ايذاء في الطلب أو إدلاء الى الحكام، ومراوغة في الخصام. ﴿ كَذَلِكَ نَصَرَفَ الْآيَاتُ لَقُومَ يَشْكُرُونَ ﴾ اي كثل هذا التصريف البديع المثال الموضح بالامثال ؛ نصرف الآيات الدالة على علمناو حكمتنا ورحمتنا بالاتيأن بهاعلى أنواع جلية تبين مرادنا لقوم يشكرون نعمنا، فيستحقون مزيدنا منها، وتثويبنا عليها.عبر بالشكرفي الآية التي موضوعها الاهتداء العلم والعمل والارشاد، وبالتذكرفي الآية التي موضوعها الاعتبار والاستدلال

## استطراد في بيان بعض نم الله على الخلق بالهواء والرياح

الهواء جسم الطيف مما يعبر عنه علماء الكيمياء بالغاز لالون لهولا رائحة مركب تركيبا مزجيا من عنصرين غازيين أصليين يسمون احدها ( الأ كسجين ) وخاصته توايد الاحتراق والاشتمال وإحداث الصدأ في الممادن وهو سبب حياة الاحياء كلها من نبات وحيوان وانسان . وثانيهما ( الازوت – او النيتروجين ) وهو اخف عناصر المادة وزنا وسيأني ذكر بمض خواصه ، ومن عناصر آخری ( كالايدروجين ) وهو المولد للهاء (وحمض الكربون ) وهو اصل مادة الفحم وغازه السام ( والهليوم والنيون والبكريتون ) وهي عناصر اكتشفت من عهدقريب. وتكثر فيه انواع الفازات والابخرة القرب والبعدمن الارض ، وهو عيط بالارض الى مسافة ٢٠٠ كياومتر بالتقريب يسمون الهواء عنصر الحياة فلولاه لم توجد الحياة الحيوانية ولاالنباتية على هذه الارض، فالانسان وسائر أنواع الحيوان تستنشق الحواء فيطهر مافيه من الاوكسجين دماءها من الكربون السام فيخرج بالتنفس الى الجو فيتفذي به النبات واو احتبس ما يتوله في دمالحيوان من السموم الآلية في صدر • لا ماته مسموما كاعوت الغريق بمدم دخول الحواء فيرثتيه فمثله فيذلك كمثل مصباح

زيت البترول الذي يمد | كسجين الهواء اشتماله، ألم تر انك اذا وضعت على فوهة زجاجة المصباح غطاء محكما ينطفىء نوره سريعا ؟ ولا يستثنى من ذلك الحيوانات المائية كالسمك فإن الهواء الذي يخلط الماء كاف لها

والنبات عتص الكربون السام من الهواء فيتغذى به كما تقدم ويدع الاكسجيين للحيوان، فكل منهم يأخذمنه حظه، ويفيد في الحياة صنوه، كما قلنا في المقصورة:

والباسقات رفعت أكفها تستنزل الغيث و تطلب الندى (۱) تمتلج الكربوز من ضرع الهوا تؤثرنا بالاكسجين المنتقى (۲) وكذلك الهواء الذي يتخلن الارض يساعد جذور النبات على امتصاصها الغذاء من التراب

ثم ان السموم التى تنحل في البدن بخرج قسم عظيم منها من مسامه بخارا اوعرقا فيمتصها الهواء ويدفعها الحالجوالواسم ، ولو انسدت مسام البدن لما كان الهواء الذي يدخل الرئين كافيا لوقاية الانسان والحيوان من ميتة التسم، ومن منافع الهواء التى يغفل اكثر الناس عن شكر الرب عليها تطهيره سطع الارض التى نميش عليها من الرطوبات القذرة وما يتولد فيها من جنة الاحياء الضارة «ميكروبات الامراض »فهو يمتصها ويدفعها في هذا الجو العظيم فيتفرق شملها و تزول قوة اجهاعها وقد عموت محترقة بأشمة الشمس فيه. وينبغي تقاء الغبار الذي يحملها فقد ورد في الحديث « تنكبوا الفبار فيه. وينبغي اتقاء الغبار الذي يحملها فقد ورد في الحديث « تنكبوا الفبار غيل منه النسمة » وهي ذات النفس الحية. بل لولا الهواء لتعذران يجف ثوب غسل بل لكانت الارض مغمورة بالماء اذا أمكن ان يوجد الماء بغير الهواء والعلاقة بينهمامعروقة فكل منهماء زدوج بالا خرفا لهواء يتخلل المياه والمجاورمنه للارض فيه كثير من بخار الماء، وهويقل فيه ويكثر بحسب بعده عن البحار والانهاد وقر به منها ، وبما اثبته علماء الكون المتأخرون أن بخار الماء وان كان يقل في الطبقات العليا من الجو "كقلل الجبال وما فوقها نان عنصر (الايدروجين) وهو المولد للماء يكثر كثرة عظيمة في اعلى كرة الهواء ويقل الا كسجين في طبقات المولد للماء يكثر الماء والما المنافية المولية ويقل الا كسجين في طبقات المولد للماء يكثر الماء والماء الله المولاء ويقل الا كسجين في طبقات المولد الماء ويقل الا كسجين في طبقات المولد الماء ويقل الا كسجين في طبقات المولاء ويقل الا كسجين في طبقات المولد الم

<sup>(</sup>١) أي ان الاشجار الباسقة ــوكذا الواطئة ــ من اسباب حدوث المطر وندى الجو فاستميرالطلب للسبب بتورية (٢)الامتلاج الارتضاع وهواستعارة ايضا

الجو العليا ويكثر مجوار الارض لثقله النوعي فهو اثفل من صنوه النتروجين وذلك من لطف الله وحكمته

ومن المعروف عنده ان الهواء يتحول بشدة البرد والضغطالى ماء ثم الى جليد — كما ان الماء يتبخر بالحرارة حتى يكون هواء أوكالهواء في لطافته وعدم رؤيته وقد كان المتقدمون بحسبونهما شيئا واحداً ، وعلماء العرب فرقوا بين بخار الماء وكرة الهواء ولكن اسم البخار في لغتهم يشمل كل المواد اللطيفة التى تصمد في جو السماء التي يسميها العلماء في هذا العصر «الغازات» والمشهور ان في الهواء من حيث حجمه لاثقله ٢١ جزءا في المئة من الارغون ، الا كسجين و ٨٧ في المئة من النيتروجين وواحدا في المئة من الارغون ، وهذه النسبة تسكون هي الغالبة في الهواء المجاور للارض وهي ضرورية لحياة اكثر الاحياء حياة صالحة معتدلة ، فاذا زاد الاكسجين زيادة كبيرة أو نقص عما هو عليه لم يعد صالحا لحياة الاحياء بل يصير نارا محرقة ومما وعاف النيتروجين يزيد على ثلاثة ارباع الاوكسجين في حجم الهواء زعافا . فكون النيتروجين يزيد على ثلاثة ارباع الاوكسجين في حجم الهواء ضروري لتعديله وجعله صالحا لذلك ،

والنيتروجين ضروري للحياة ايضا وان لم يكن هوصالحا للحياة فهو اذا وضع فيه حيوان أو نبات لم يلبث ان يموت على انه غير سام — وضرور ته للحياة من حيث تمديله للا كسجين ومنمه من الطفيان ومنحيثهوفي ذاته ركن من اركان الغذاء للحيوانات ولا سيماالعليا منها واعلاها الانسان فاذا خلا طعامهامن المادة النيتروجينية لم يكف لحياتها به .

والنيتروجين بوجد في اجسام النبات كا يوجد في لحم الحيوان وبيضه ولبنه وهو الاصل فيه، والنبات يأخذه من الارض، وسائر غذاء الحيوانات من المواد النباتية ومعظمها من الكربون وهو يأخذها من الارض ومن المتصاصه لماز الحامض الكربوني من الهواء. فهذا الغاز على شدة ضرره وقوة سمه في الهواء لمن يستنشقه لابدله منه في ركن المعيشة الاعظم وهوالنبات اذا كثر هذا الحامض في الهواء فصار واحدا في المئة كان ضارا فاذا زاد على ذلك حتى صار ١٠ في المائة صار شديد الخطر على الانسان والحيوان، وهو يكثر في المباني التي يكثر فيها الناس بخروجه من انقاسهم والتي تكثر

فيها السرج والمصابيح الزيتية والغازية وكذا الشموع فأنها تولده باحتراقها فاذا لم تكن فيها نوافذ متقابلة يدخل الهواء من بعضها ويخرج من الآخر فان هواءها يفسد به ويتسمم من فيها. وقد قال علماء هذا الشأن ان الانسان يحتاج الى اكثر من ١٦ مترا مكعبا من الهواء في الساعة وهو ينفت في كل ساعة ٢٢ لترا من هذا الغاز السام فينبغي ان يتقي جميم الناس الاجماع ونوم الكثيرين في البيوت الى لا يتخللها الهواء ولا سيا اذا كان فيها مصابيح موقدة وان بحذروا من وقود القحم فيها في ايام البرد قانه سبب مطرد للاختناق كا ثبت علما وتجربة ، الا اذا وضع في البيت بعد أن تم اشتماله وذهب غازه في الهواء فلم يبق له رائحة ولاشيء من السواد

علمنا من هذا ان الخائق الحكيم قد جعل الهواء مركبا من المواد الضرورية لحياة الاحياء كلها وجعل النسبة بين اجزائه في كل من الحجم والثقل مناسبة لما يحتاج اليه كل جنس ونوع من النبات والحيوان فاذا نقص احدها بتصرف هذه الاحياء فيه بالتغذي والاستنشاق والنغث بما من شأنه ان يوقم اختلالا وتفاوتا في هذه النسبة كان له من سنن الله تعالى ما يعيد اليه اعتداله ويحفظه له كتأثير كل من اشمة الشمس في ورق النبات الاخضرومن عوج البحاد في توليد الاكسجين ، وجل الرياح له الى الصحاري البعيده عن الماء الخالية من الاشجاد تستفيد جميع أنواع النبات والحيوان من الهواء بفطرتها فلا تحتاج الى الاكسبي ولا الى عمل صناعي تهتدي بهما الى النزام منافعه واتقاء مضاره الالانسان فانه وهو سيد هذه الموجودات بما خلق مستعداله من اكتساب العلوم وإنقان الاعمال الى غير حد يعرف — هو المحتاج الى العلم والصناعة ، فأهل البداوة أقل حاجة الى ذلك من اهل الحضارة الى العلم والصناعة ، فأهل البداوة أقل حاجة الى ذلك من اهل الحضارة اغذيتهم ومساكنهم المناخهم

يبني اهل الحضارة الدور فيجعلون في كل دار بيوتاً كثيرة ومرافق عنتلفة فاذا لم يراعوا فيها تخلل الهواء ونورالشمس لهافسد هواؤها ، وكثرت فيها جنة الامراض والادواء التي تفتك بأهلها ، ثم أنهم يحتاجون في جملة

مايقيمون فيها من الدور والدكاكين والمعامل والمدارس والشكنات للسكن والاعمال العامة والتجارة والصناعة والتعليم والجندالتي يسمى مجموعهاالمدينة الى مثل مايراعي في كل دار من قوانين الصحة كسمة الشوارع والجواد" المامة وما يتفرع منها من النواشط الخاصة بطائفة من السكان بحيث يكون الانتفاع بالهواء والشمس عاماً ، وينبغي ان يكون للمدينة الكبيرة حدائق وبساتين واسعة مباحة لجميع اهلها لم اشرنا اليه من حاجة الانسان والحيوان الىالشجر في اعتدال الهواء وليختلف اليها الناس عند ارادة الاستراحة من الاعمال، واحوجهم اليها الاطفال ؛ يتفيئرن ظلالها ، ويستنشقون هواءها النقى المنعش . فان قصروا في هذا انتابت الامراض من يقيمون في الدور التي لا يطهرها الهواءوالنور، ثم تسري الى من يخالطهم من سائر طبقاتالسكان وخير الهواء المعتسدل بين الحرارة والبرودة، والجفاف والرطوبة، ومن فوائد الحار إفراز العرق من الجلد وهو مطهر لباطن البعدن كتطهير الحمام لظاهره بما يخرج معه من القضلات الميتة والمواد السامة ، فهذه الفائدة توازي ضرره في عسر التنفس وقلة ما يدخل معه في الرئة من الاكسجين وقلة ما يخرج منها من الـكربون السام ، وفي ضعف الهضم واسترخاء الجسم ومن فوائد البارد تشديد الاعصاب وتنشيط الجسم وهو يحدث حرارة في الباطن بكثرة ما يدخل معه من الاكسجين في الجوف وهو مولد الحرارة والاشتمال فيحتاج الىكثرة الوقود الذى يحرقه وهو الغذاء ولذلك يكثر الاكل ويقوى الهضم في الجو البارد وتشتد الحاجة فيه الى الحركة والحمل لدفع الدم الى الشرأيين التي في ظاهر الجسم لتدفئته ، فهو يفيد الإفوياء الأصحاء ويضر الضمفاء والمصابين ببمض الامراضالصدرية وغيرها أ. قملم من هذا انه ينبغي تخفيف الطمام في زمن الحر واجتناب الاكثار هنن اللحم ولاسيما الاحمر منهومن الحلوى والادهان، وجعل معظم الغذاءمن البقول والفاكمة

. ومن حكم الله تعالى ولطف تدبيره في الهواء وفي اختلاف بقاع الارض في الحر والبرد ما يحدثه هذا الاحتلاف من الرياح وما لها منالمنافع للاحياء وّلا سيما الناس فن سننه تعالى في نظام السكون ان الحرارة تمدد الاجسام فيخف وزنها ، وان المائمات والابخرة والغازات منها يعلو ما خف منها على ما ثقل ، فاذا وضع ماء وزيت في اناء يكون الزيت في اعلاه وان وضع اولا والماء في اسفله وان وضع آخراً لان الزيت أخف من الماء، والماءالسخن يكون في أعلا الاناء والبارد في أسفله ، ومتى سخن كله يكون أعلاه أشد حرارة من أسفله . فعلى والبارد في أسفله ، ومتى سخن كله يكون أعلاه أشد حرارة من أسفله . فعلى هذه السنة اذا سخن الهواء المجاور للارض مجرارتها لايلبث ان يرتفع في الجو ويحل محله هواء ابرد منه لحفظ التوازن (ماترى في خلق الرحمن من نفاوت) وهذا هو الاصل في حدوث الرياح

ومن المعلوم أن حرارة الارض تكون على اشدها في خط الاستواء وهو وسط عرض الارض وما يقرب منه حيث تكون أشعة الشمس عمودية فيكون تأثير حرارتها في الارض على اشده ثم يضعف تأثيرها في جهتي الشمال والجنوب حيث تقع الاشعة مائلة بقدر هذا الميل فتكون الحرارة معتدلة ثم تكون باردة حتى تصل في منطقتي القطبين الى درجة الجليد الدائم لقلة ما يصيبها من شعاع الشمس مائلا في الافق لا تأثير له في الارض ، فهنالك تكون سنتنا يوما واحداً نصفه ليل ونصفه نهار ، وليل كل من ناحيتي القطبين نهاد الآخر، وتحديد امثال هذه المسائل كلها موضعه علم ( الجغرافية الطبيعية أو الرياضية) والاختلاف درجات الحرارة في كل قطر أسباب غيرالقرب من خط الاستواء والبعد عنه أهمها الجبال والانجاد والاغواد ، والقرب أو البعد من البعد م

لولا حركة الهواء وحدوث الرياح بما ذكرنا لازدادت حرارة البقاع الحارة سنة بعد سنة حتى تكون محرقة لكل شيء فيها ولازداد قرّ البقاع الباردة حتى ييبس كل حي فيها فيكون جليداكما يجصل لاسماك الانهار والبحار الشمالية التي تجمد في فصل الشماء حتى اذاما عادت مياهها الى سيلانها في فصل الصيف لانت تلك الاسماك وعادت اليها الحركة وسائر خواص الحياة

بالرياح ينتفع جو كل من البلاد الحارة والبلاد الباردة من جو الآخر بما في كلمنهما من الخواص والمزايا التي أشرنا الى المهم منها، فبارتفاع هواء المنطقة الاستوائية الحار لخفته وانخفاض هواء القطبين لثقله يحدث في كل من نصفي كرة الارض تياران هوائيان بين وسط الارض وطرفيها — كا يحدث في جو كل قطر على حدة ، قان الحريشتد عندنا عصر من الضحوة الكبرى الى وقت الاصيلاً و الى الليل فيرتفع ويأني بدله هواء معتدل لطيف من جونا نفسه كا تقدم — واذا استمر الحرالشديد عدة أيام يخلفه هواء ارد معتدل أياما أخرى ، وهو في الغالب يكون من الافطار المجاورة لنا .. فكاما كانت حركة الريح شديدة كان مداها أبعد. وأقل حركة في الهواء تريك كيف يعدل الجو ما يمكمك أن تختيره في حجرتك اذ فتحت نافذة فيها وأخذت شمعة أو ذبالة فتيلة موقدة فوضمته في أعلى الذفذة مرة وفي أسقلها أخرى قانك ترى النور في أسقلها مائلا نحوك وفي أعلاها مائلا عارج الحجرة الان الهواء المحارالذي في الحجرة هو الخفيف فيخرج من أعلاها ويدخل بدله هواء الجو الدي هو أبرد من هواء الحجرة في أوقات هبوب الريح السموم. وبهذه القاعدة يعرف سبب اختلاف النسيم وهبوب الريح في سواحل البلاد الحارة تارة من يعرف سبب اختلاف النسيم وهبوب الريح في سواحل البلاد الحارة تارة من البركوقت الليل وتارة من البحر واكره في النهار وذلك ان الماء أقل تأثرا بحرارة الشمس من الارض ولاسيا الرمنية والحجرية

هـذا وإن للرياح في اتجاهها بين خط الاستواء والفطب جنوباً وشمالاً وفيها بينها شرقا وغرباً أسباباً ممروفة كما أن لفوة الرياح في البحار والاقطار أوقاتاً تختلف باختلاف مواقعها من الارض كالرياح الموسمية التي تشتد في فصل الصيف في المحيط الهندي حيث تكون البحار الشمالية وكذا البحر المتوسط رهوا أو معتدلة الاضطراب تبعا لسكون الريح واعتدالها

وجملة القول إن أسباب حركة الهواء دهبوب الرياح وكون أصل المنتظم منها أربعاً ومنه ما يسمونه الرباح النجارية المواتية والمضادة أو العكسية والرياح الموسمية — كل تلك الاسباب — معروفة للبشر في الجملة تبعا لعلمهم بسن الله في الحرارة والبرودة وجيئة الارض وحركتها وفصولها ، ولكن هذا العلم إجمالي فلا يعلم أحدمن البشر متى تهب الريح في بلاده ومتى تسكن ومتى يشتد الحرفي أيام شهور الصيف والبرد في ايام شهور الشتاء بالنسبة الحسائر الايام ومن أعظم فوائد الرياح نقلها لمادة اللقاح من ذكور النبات

الى اناته ، فان من الشجر ما هو ذكر ومنها ما هو أنى كالنخل فوظيفة الاول تلقيح الآخر وهذا إنما يثمر بتلقيح ذاك له ولا يثمر بغير تلقيح ، واذا أجيد التلقيح كان سبباً لجودة الثمر والا فلا ، ومنها ما تشتمل كل شجرة منه على أعضاء الدكورة الملقحة وأعضاء الانوثة المشرة . والرياح تنقل أللقاح فيما لا تتصل ذكوره بانائه نقلاناما أو ناقصا . قال الله تعالى ( وأرسلنا الرياح لواقيح ) ولما نزلت هذه الآية لم يكن أحد من الناس يعلم هذه الحقيقة أي لم ينقل ذلك عن أحد منهم ، ولذلك جعل بعض المفسرين اللقح هنا مجازيا بتشبيه تأثير الرياح في السحاب ذلك التأثير الذي يتولد منه المطر بتأثير اللقاح بقاليوان وكونه سببا للحمل والنتاج

وأما منافع الرياح في احداث المطر فقد سبق بيانه في تفسير الآية التي جملنا هذا الاستطراد متمماله بتفسير ها ببيان نمم الله على الخلق ما، والمطر هو الاصل لمياه الانهار والينابيم والآبار كا قال تعالى ( انزل من السماء ماء فسلك ينابيع في الارض) والماء مركب من عنصري الاكسجين والادرجين ومخالط ماء المطر منه وهو أنقاه بعض ما مجمله الهواء من العناصر ومن المواد المنفصلة من الارض وعوالمها ، ومياه الارض مخالطها كثير من موادها وبعضها ضار وبعضها نافع ، ولذلك يفضل بعض المياه بعضاحي ان بعضها ينقل في القوارير من قطر الى أقطار أخرى ويباع فيها غالي الثمن المشرب. ومنها المياه المعدنية المسهلة والنافعة لبعض الامراض دون بعض

وخلاصة القول ان الهواء والماء ،ها الاصلان لحياة جميم الاحياء ،
وللحرارة والنورفيها وسنزالله تعالى في حركتها وانتقالهما ما عامت ، فهذه
الاشياء (الهواء والماء والنور والحرارة) أثمن من الذهب والفضة والجواهر الكربمة
كلها ، وكان من رحمة الله تعالى أن جعلها عامة مبذولة لا يمكن احتكارها ، وانحاذكر نا
من منافعها ما يسهل على كل قارى اللمنار أن يفهمه ، والافان لهامن المنافع والفوائد
ما لا يعرفه الا أساطين علماء الكيمياء وهم لا يزالون يزدادون بها على . وهذا
مصداق القوله تعالى ( وما أو تيتم من العلم الا قليلا)

<sup>(</sup>٨٥) لفَدْ أَرْ سَدْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبِدُوا الله

مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩) قَالَ الْكُلُّ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا آمَرُكُ فِي صَالَ مُمِينِ (٦٠) قَالَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِي مَعْلَلَةٌ وَلَٰ كِنْيٍّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْمُلْمَيْنَ (٦١) أُ بَلِّغَـكُمُ وسُلْتِ رَبِيٍّ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالاً تَعْلَمُونْ (٦٢) أَو عَجِبْتُمْ أَنْ تَجَاءَ كُمْ فِهِ كُرْ مِنَ رَبِّكُمُ عَلَى رَبْحِلِ مِنكُمْ لِيُنفِدَرَكُمْ وَلِتَنَّقُوا وَلَمَـلَكُمْ أَرْحَمُونَ (٦٣) فَكَلَدَّ بُوهُ فَأَ نَجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وأَغْرَقْنَا الذِينَ كَذَّ بُوا بِآلِينَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ

هذا سياق جديد في قصص الانبياء المرسلين المشهور ذكرهم في الامة المربية والشعوب المجاورة لها ، قد سبق التمهيد له فيما تقدم من نداء الله تعالى لبني آدم بقوله ( يابني آدم اما يأنينكم رسل منكم ) ــ الى آخر الآيتين٣٣و ٣٤\_ ومنه يعلم وجه التناسب واتصال الكلام . قال تعالى :

﴿ لَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا الْيَوْمِهُ ﴾ بِدأَ الله تَعَالَىٰهَ لَهُ القَصَّةَ بِالقَسْمُ لِنَأْكِيه خبرها لاول من وجه اليهم الخطاب بها وهم أهل مكة ومن وراهم من المرب اذكانوا ينكرون الرسالة وألوحي، على كونهم أميين ليس عندهم من علوم الامم وقصصالرسل شيء،الا ان يكون كلمة في بيت شعر مأثور .أوعبارة نافصة من بعض أهل الكتاب حيث كانواينقونهم من بلاد العرب أو الشأم ، والقسم محذَّوف دل عليه لامه في بدء الجملة وهيُّ لا تكاد تجيء الامع قد لا نُنها مظنةً التوقم ، ونوح اول رسول أرسله الله تُعالى الى قوم مشركين هم قومه كما ثبت في حديث الشَّمَاعة وغيره وتقدم التحقيق في هذه المسألة في تفسير سورة الْانمام ، عند البحث في عدد الرسل المذكورين في القرآن وهل يمد آدم منهم أُم لا؛ واخرج البخاري في صحيحه عنابن عباس أَن قوم نوح عمالذين صورواً بغض الصالحين منهم ووضعوالهم المحاثيل لاحياء ذكرهموا لاقتداء بهم ثم عبدوا صورهم وتماثيلهم وقد تقدم بيأن هــذا في تفسير الانعام وغيره

﴿ فَقَالَ يَاقُومُ اعْبِدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرِهُ ﴾ أي فنادا هم بصقة القومية مضافة اليهاستمالة لهم، ودعاهم الى عبادة الله تعالى وحده وبيان اله ليس لهم إله غيره يتوجهون إليه في عبادتهم، بدعاء يطلبون به ما لا يقدرون عليه بكسبهم، وماجعله الله في استطاعتهم من الاسباب التي تنال بها المطالب ، فان مثل هذا هو الذي يتوجه في طلبه ألى الرب الخالق لـكل شيء الذي بيده ملـكوت كل شيء، وهذا التوجه والدعاء هومخ العبادة ولبابهافلايحل لمؤمن بالله تعالىان يتوجه فيه الىغيره البتة - لا استقلالا ولا بالتبع للتوجه الحالله تعالى وارادة التوسط به عنده. قان هذا عين الشرك ، الذي ضل به أكثر من ضل من الخلق.

وقوله تعالى « من إله » يفيد تأكيد النفي وعمومه ، فلو قال قائل « ما عندنا من طعام أو أ "كل » أفاد أنه ماثم شيء مايطهم ويؤكل ، ولوقال: ماعندنا طعام او أكل - لصدق بانتفاء مايسمي بذلك ممايقدم عادة لمن يريد الفداء أو المشاء من خبر وادام ، فان كان لدى القائل بقية من فضلات المائدة او فليل من الفاكمة لايكون كاذبا. والمراد من النقي العام المستفرق هنا— انه ليس لهم إله ما يستحق ان يوجه اليه نوع ما من آنواع العبادة لا لرجاء النفع او دفع الضرر منه لذاته ولا لاجل توسطه وشفاعته عند الله تعالى — بل آلاله الحق الذي يستحق ان تتوجه القلوب اليه بالدعاء وغير دهو الله وحده. قرأً الـكسائي « غيره » بالـكسر على الصفة للفظ« إله »والبافون بالرفع باعتبار محله من الاعراب

﴿ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يُومُ عَظِيمٌ ﴾ هذا انذار مستأنف علل به الاس بعبادة الله تعالى وحده المستلزم لترك أدنى شوائب الشرك بما، وبيان لعقيدة البعث والجُزاء وهي الركن الثاني من اركان الايمان. أي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم اذًا لم تمتثلوا ماأمرتكم به ، وهو يوم القيامة الذي يبعث الله تعالى فيه العباد ويجازيهم باعاتهم وكفرهم وما يترتب عليهمامن اعمالهم ،وقيل هو يوم الطوفان ويضَّعَفُ بأن الاندار به لم يكن عند تبليغ الدعوة ، بل بعد طول الأباء والرد ، والوصول معهم الى درجة اليأس ، المبين بقوله تعالى من سورته حكاية عنه ( قال رب إني دعوت قومي ليلا ومهارا، فلم يزدهم دعائمي إلا فرارا ) الآيات . وبقوله من سورة هود (واوحي الي نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد اكمن ) الآيات . ولا يبعد ان يراد باليوم العظيم عذاب الدنيا مطاقا

لهم بأنه لايريد بهم ولالهم الا الخير، ونفى أن يكون قدعلق به أدنى شيء بما يسمى ضلالة، كما أفاد التنكير في سياق النفي ، والتمبير بالمرة الواحدة أوالفعلة الواحدة من الضلال، فبالغ في النفي كما بالفوا في الاثبات ، وفي تقديم الظرف « بي » تمريض بضلالهم ، ثم قفى على نفي الضلالة عنه باثبات مقابلها له في ضمن تبليغ دعوى الرسالة التي تقتضي أن يكون على الحق و الهدى فقال

جاء به بدعواه من عند الله . فقال :

﴿ أَبِلَهُمُ رَسَالَاتَ رَبِي ﴾ قرأ أبوعمرو « ابلغكم »بالتخفيف من الابلاغ والباقون بالتشديد المفيد للتدريج والتكرار المناسب لجمع الرسالة باعتبار متعلقها وموضوعها. وهومتعدد منه المقائد وأهمها التوحيد المطلق الذي بدأ به، ويتاوه الايمان باليوم الآخروبالوحي والرسالة وبالملائكة والجنة والنار وغير ذلك ( ومنه ) الاداب والحكم والمواعظ والاحكام العملية من عبادات ومعاملات ، ولو آمنوا به وأطاعوه لما كان لهم بد من كل ذلك .

والصح لكم المسحة الماعب النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه .. وهو من قولهم: لصحت لكم الود أي اخلصته ، وناصح العسل خالصه، أومن قولهم نصحت الجلدخطته ، والناصح الخياط، والنصاح (ككتاب) الخيط اه وفي الكشاف : يقال نصحته ونصحت له ، وفي زيادة اللام ، بالفة ودلالة على امحاض النصيحة وانها وقعت خالصة للمنصوح مقصودا بها جانبه لاغير ، فرب نصيحة ينتفع بها الناصح فيقصد النفعين جميعا ، ولا نصيحة المحض من نصيحة الله ورسله عليهم السلام اه فعلم منه أن الاصل في النصيحة أن يقصد بها والماعيدة منها وجاءت بمعافلا أن يقصد بها صلاح المنصوح له لاالناصح، فإن كان له فائدة منها وجاءت بمعافلا بأس، وإلا لم تكن النصيحة خالصة ، وفي الحديث عن تميم الداري أن رسول بأس، وإلا لم تكن النصيحة خالصة ، وفي الحديث عن تميم الداري أن رسول بأس، وإلا لم تكن النصيحة حائمة المن يارسول الله ؟ قال - بشول سول ولا تمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم وأبو داود والنسائي

﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهُ مِالاً تَعْلَمُونَ ﴾ قيل أن هذه الجُمَلة معطوفة على ماقبلها والظاهر عندي أنها حالية ، أي ا بلغكم ماارسلني الله تعالى به اليكم من علم وحكم وانصبح لكريما أعظكم به من الترغيب والترهيب والوعدو الوعيد، وانافي هذا وذاك على علم من الله أوحاه إلي لا تعلمون منه شيئاً ، أو : واعلم من أمر الله وشؤونه ما لا تعلمونه . وهو العلم بصفاته وتعلقها وآثارها في خلقه ، وسننه في نظام هذا العالم ، وما ينتهي اليه ، وما بعده من امر الا خرة ، والحساب والجزاء — فاذا نصحت لكم، وانذر تكم عاقبة شركم، وما اقتضته حكمته تعالى من انزال العذاب بكم في الدنيا اذا جحدتم وعائدتم ، فانما انصح لكم عن علم من انزال العذاب بكم في الدنيا اذا جحدتم وعائدتم ، فانما انصح لكم عن علم

﴿ أُوعجبتم أَن جَاءَكُم ذَكُر مِن رَبِكُم عَلَى رَجَلَمْنَكُم ؟ ﴾ الهمزة في أُول الجملة للاستقهام الانكاري ، والواو بعدها للمطفعلى محدوف مقدر بعدالهمزة والمعنى أَكذبتم وعجبتم من أَن جَاءَكُم ذَكَر وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم؟ ﴿ لينذركم ولنتقوا ولملكم ترحمون ﴾ أي لاجل أن يحدركم عاقبة كفركم ويعلمكم عا أعد الله له من المقاب — ولاجل أن تتقو الهذا الاندار ما يسخط ربكم عليكم من الشرك في عبادته، والافساد في ارضه — وليعدكم بالتقوى لرحمة ربكم المرجوّة لكل من أجاب الدعوة واتقى . علل مجيئه بالرسالة بعلل لرحمة ربكم المرجوّة لكل من أجاب الدعوة واتقى . علل مجيئه بالرسالة بعلل لمن أبيا وهذا على أولها ، كما بيناه آنفا

وقد علم من قوله «على رجل منكم » ان شبهتهم على الرسالة هي كون الرسول بشرام ثلهم، كأن الاشتراك في البشرية وصفاتها العامة يقتضي التساوي في الخصائص والمزايا و عنع الانفراد بشيء منها، وهذا باطل بالاختبار والمشاهدة في الغرائز والقوى العقلية والعضلية ، وفي المعارف والاعمال الكسبية ، فالتفاوت بين أفراد البشر عظم جدا لايشبههم فيه نوع آخر من أنواع المخلوقات في عالم الشهادة ، ولو فرضنا التساوي بينهم في ذلك فهل عنم ان مختص الخالق في عالم الشهادة ، وقد وقد اقتضته حكمته ومشيئته، ونقذت به قدرته ، وقد الله تعدم رد هذه الشبهة في أوائل سورة الانعام (1)

﴿ فكذبوه فأنجيناه والذين ممه في الفلك ﴾ فكذبوه وأصر على ذلك جمهورهم فأنجيناه من الفرق والذين سلكهم ممه في الفلك من المؤمنين به (وما آمن ممه الا قليل) كما قال تعالى في قصته المفصلة في صورة هود - أو المعنى أنجيناه وأنجيناهم حال كونهم معه في الفلك أي السفينة ﴿ وأغرقنا الذين كذبوا بآ ياتنا إنهم كانوا قوما عمين ﴾ أي وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان بسبب تكذيبهم ، ولماذا كذبوا ؟ انهم ما كذبوا الا لعمى بصائرهم الذي حال دون اعتبارهم وفهمهم لدلالة تلك الآيات على توحيد الله وقدرته على ارسال الرسلوحكمة وفهمهم لدلالة تلك الآيات على توحيد الله وقدرته على ارسال الرسلوحكمة

ه تفسير القرآن الحكيم »

ربوبيته فيذلك وعمون جم عم، وهو ذو العمى، وأصله عمي بوزن كتف . وقيل الهخاص بعمى القلب والبصيرة، والاعمى يطلق على الفاقد لـكل منهما . قال ذهم :

وأُعلم علمَ اليوم والامس قبله ولكنني عن علم مافي غد عم

(٦٤) و إلى عادٍ أَخَا ُهُمْ هُودًا قَالَ يُقُوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَالَكُمْ مِنْ الله غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقَوُنَ (٦٥) قَالَ الْمَـلاُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهُمْ وَإِنَّا لَنَظَنُّكَ مِنَ الْـكَاٰدِ بِينَ (٦٦) قَالَ لِنَقُومِ آيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَالْكِنِّيرَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعُلَّمِينَ (١٧) البِّغُكُم رسلت رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحْ أُمِينَ (٧) أَوَ عَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَ كُمْ رَفَكُنَّ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَ كُمْ ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ جَمَّلَكُمْ تُخْلَفًا مَ مِنْ بَعْدُ قَوْمٍ نُوْجٍ وَزَادَكُمْ ۚ فِي الْخُلْقِ بَسْطَةً ۚ ۚ فَأَذْ كُرُوا ٱلَّاءَ اللَّهُ لَّمَا كُمْ أَهُ لِحُونَ (٩٩) قَالُو ُ ا أَجِئْدَنَا لَنَمْبُدَ اللَّهُ ۚ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَا وَ الْمَا وَ فَأْتِنَا عَا تَعِيدُ لَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّدِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ، أَ تَجَدِّلُونَنَي فِي أَسْمَاء سَمَّيْ يُنْهُوهَا أَنْهُ وَآبَاؤُ كُم ما زَلَ اللهُ بها مِن سُلطُن ؟ فَانتظرُوا إِنَّى مَعْكُمُ مَنَ المُنْتَظِيرِ بِنَ (٧١) ۖ قَأْنَجَيْنُهُ وَالَّذِينَ مَمَّهُ بَرَهْمَـةٍ مِنَّا وَقَدَطَعْنَا دَا بِرَ الَّذَيِنَ كَذَّبُوا بِآ لِنَّنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ

اخرج اسحق بن بشر وابن عساكر من طريق عطاء عن ابن عباس انه قال: كان هود أول من تكلم بالعربية، ووله لهود اربعة قحطان ومقحط وقاحط

<sup>﴿</sup> قصة هود عليه السلام ﴾

وفالغ فهو أبو مضر ، وقحطان أبو المين ، والباقون ليس لهم لسل . واخرجا من طريق مقاتل عن الضحاك عنه ومن طريق ان اسحق عن رجال ساهم ومن طريق الكلبي قالوا جميعا : إن عادا كانوا اصحاب أوثان يعبدونها - - اتخذوا اصناما على مثال ود وسواع ويغوث ولسر ؛ فأتخذوا صنا يقال له صمود (۱) وصنا يقال له الهتار (۲) فبعث الله اليهم هودا وكان هود من قبيلة يقال لها الخلود ، وكان من اوسطهم نسبا واصبحهم وجها، وكان في مثل اجسادهم ابيض بادي المنفقة طويل اللحية . فدعاهم الى عبادة اللهوأمرهم أن يوحدوه وأن يكفوا عن ظلم الناس ، فأبوا ذلك وكذبوه (وقالوا من أشدمنا قوة) ... وكانوا مع ذلك قد افسدوا في الارض كلها وقهر وااهلها بفضل قوتهم والمين الي الله اله مفخصا واخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن خيثم قال كانت عاد ما بين الى الشام مثل الذر . واخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن ما ين الى الشام مثل الذر . واخرج البخاري في تاريخه وابن جرير وابن عساكر عن على بن ابي طالب قال : قبرهود بحضرموت في كثيب احمر عنه وأسه سمرة . اه وسيأني من السورة المسهاة باسمه مزيد بيان لحاله وحال قومه وأسه سمرة . اه وسيأني من السورة المسهاة باسمه مزيد بيان لحاله وحال قومه وأسه سمرة . اه وسيأني من السورة المسهاة باسمه مزيد بيان لحاله وحال قومه وأسه سمرة . اه وسيأني من السورة المسهاة باسمه مزيد بيان لحاله وحال قومه

قوله تمالى ﴿ والى عاد أَعَامُهُودا ﴾ معطوف على قوله ( لقدارسلنا أوحا الى قومه ) أي وارسلنا الى عاد أَعَامُ والنسبِهُودا، كما يقال في اخوة الجنس كله: ياأخاالهرب، وللدين اخوة روحية، كاخوة الجنس القومية، والوطنية وحكمة كون رسول القوم منهم ، أن يقهمهم ويفهم منهم ، حتى اذا مااستعد البشر للجامعة العامة ، أرسل الله خاتم رسله اليهم كافة أ، وقرض عليهم توحيد اللغة لتوحيد الدين ، المراد به توحيد البشر وادخالهم في السلم كافة

و قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴿ تقدم معناه في قصة أوح آنفا ، ولكن الجملة هناك عطفت بالفاء ، وفصلت هنا وفيما يأتي من سائر القصص . والفرق المقتضي لذلك أن العطف هنالك جاء على اصله وهو كون التبليغ جاء عقب الارسال ، لان التأخير غير جائز، ولماصارهذا معلوما

١ » الظاهر أنه عنى الصمد وهو السيد الذي يصمد ويتوجه اليه لقضاء
 الحاجات وروي أن لهم صنما آخر اسمه الصمد

<sup>«</sup> ٧ » الهتار مبالغة من الهتر يقال هتره الكبر أي أخذِ عقله

كان من المناسب فيها بعده من القصصائن يجيء باسلوب الاستئناف البياني الذي هوالاصل في المراجعات القولية واذتكررت كا تراه في السور الكثيرة، فكا فن المستمع لهذه القصة مثلا يسأل وقد علم من أمر قصة نوح ماعلم : فاذا كان من أمر هود مع قومه أ كان آمره معهم كامر نوح مع قومه أم اختلفت الحال؟ هن أمر هود مع قومه أ كان آمره معهم كامر نوح مع قومه أم اختلفت الحال؟ من عقابه ؟ الاستفهام للانكار، واستبماد عدم الايمان والاذعان، بعد ان كان من عقابه أمالى لقوم نوح ماكان، وفي سورة هود (أفلا تعقلون) وهو دليل على انه قال هذا وذاك في وقت واحد أو في وقت بعد وقت، ومن سنة القرآن في القصص المكررة، أن يذكر في كل منهامالم يذكر في الاخرى لتنويع الفوائد، ودفع الملل عن القاريء، وقد اقتبس ذلك البخاري في أحاديث جامعه الصحيح المكررة فتحرى في كل باب أن ينفرد بفائدة

وصف الملا الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وصف الملا من هؤلاء بالكفر دون ملا قوم نوح قيل لانه كان فيهم من آمن كرثدين سمد الذي كان يكتم إيمانه ، والسفاهة خفة الحلم وسخافة المقل، وتنكيرها لبيان نوعها أو المبالغة بعظمها أي قالوا إنا لنراك في سفاهة غزيبة أو تامة واسخة تحيط بك من كل جانب، بأنك لم تثبت على دين آبائك واجدادك ، بل قت تدعو الى دين جديد تحتقر فيه الاولياء الصالحين من قومك ، الذين أنخذت الامة لهم الصوروالتم ثيل لتخليدذكر هم ، والتقرب الى الله تعالى بشفاعتهم ، روي عن ابن عباس وغيره أن عادا كانوا أصحاب او ثان يعبدونها انخذوا اصناما على من قبيلة يقال لها الخلود الخ ومثل قولهم هذا قال ويقول المنافقون والمشركون من قبيلة يقال لها الخلود الخ ومثل قولهم هذا قال ويقول المنافقون والمشركون الدعاة الاصلاح من اتباع الانبياء : انكم سفهاء لاثبات لكم ، وانكم حقرتم اواياء كم وآباء كم

وإنا لنظنك من الكاذبين كفي دءوى الرسالة عن الله تعالى ، وهو يتضمن تكذيب كلرسول اذ عبرواءن اصحاب هذه الدعوى بالكاذبين وجعلوه واحداً منهم . والظن على ممناه فلو قالوا انهم يعلمون ذلك لكانوا كاذبين على انقسهم فيا يحكون من اعتقادهم

و قال ياقوم ليس بي سفاهة ولنكني رسول من رب العالمين كأيليس بي أدنى شيء من ضروب السفاهة وشوائبها ولكني رسول من رب العالمين، والله أعلم حيث يجمل رسالته وهي أمانة عنه، فلا تختار لها إلا أهل الحصافة برجحان العقلوسعة الحلم وكال الصدق، والا لفات ما يقصد بها من الحكمة، ولم تقم بها لله الحجة

﴿ ابلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين ﴾ وأنا لكم ناصح فيها ادعوكم اليه لأن فيه سعادتكم ، أمين على ما أقول فيه: عن الله تعالى فاني لااكذب عليكم فكيف اكذب على ربى عز وجل ، وهذا اقوى من قول نوح: وانصح لسكم فانه مجتبع عليهم بأن النصح وصف قائم به ثابت له عندهم ، كما يعهدون من سيرته معهم، وكذلك الصدق والامانة، والجملة حال من فاعل الجملة المستأنفة كنظير شها

و أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكر لينذوكم و تقدم مثله من قول نوح و و اذكروا فضل الله عليكم و فعمه اذ جملكم خلفاء الارض من بعد قوم نوح و زادكم في المخلوقات بسطة و سعة في الملك و الحضارة، أو زادكم بسطة في خلق ابدائكم اذكانوا طوال الاجسام ، اقوياء الابدان ، وفي التفسير المأثور روايات في المبالغة في طولهم و قوتهم لا يعتمد عليها ، ولا يحتج بشيء منها ، ولكن فس على قوتهم و جبروتهم في سور هود والشعراء و فصلت في فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون في أي فاذكروا نعم الله والسكر وها له لعلكم تفوزون بما أعده وحده ، ولم تشركوا بعبادته أحداً لا على سبيل الاستقلال ، ولا على سبيل وحده ، ولم تشركوا بعبادته أحداً لا على سبيل الاستقلال ، ولا على سبيل جعله و السطة بينكم و بينه ، فأن هذا حجاب دونه ، ومن حجب نفسه مماكرمه به من التوجه اليه وحده في الدنيا حجب عن لقائه في الا خرة ، واعا محجب عن به من التوجه اليه وحده في الدنيا حجب عن لقائه في الا خرة ، واعا محجب عن به من التوجه اليه وحده في الدنيا حجب عن لقائه في الا خرة ، واعا محجب عن به من التوجه اليه وحده في الشاكرون

و قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ماكان يعبد أباؤنا ؟ أ فيحقر م ونمتهنهم برميهم بالكفر ، ونحقر اولياءنا وشفعاءنا عند الله بترك التوجه اليهم عند التوجه اليه ، وهم الوسيلة وهو المقصود بالدعاء والاستفائة بهم، والتعظيم

لمورم وتماثيلهم وقبوره ، والنذر لهم ، وذبح القرابين عندهم؟ وهل يقبل الله عبادتنا مع ذنوبنا الا بهم ولاجلهم؟ وتمسكوا بالتقليد وهو باطل

والمراد من المجيء الاتبان بالرسالة حسب دعواه الصادقة في نفسها الكاذبة في ظنهم الا ثم ، على أن العرب تستعمل المجيء والذهاب والقمود والقيام في التعبير عن الشروع في الشيء وبيان حاله - يقال جاء يعلم الناس كيف يحاربون وذهب يقيم قواعدالعمر ان (و نذر) بعنى نترك لم يستعمل من مادته الاالفعل المضارع

و فاء تنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ﴾ أي فجئنا بماتعدنا به من العذاب على ترك الا بمان بك ، والعمل بمقتضى توحيدك، ان كنت من الصادقين في انذارك، أوفي انك رسول من رب العالمين. وقداستعمل الوعد بعمى الوعيد، والمراد به هو ما أشير اليه بقوله هنا (أفلا تتقون) وصرح به في سورة الشعراء بقوله (اني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم)

و قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أذكرالآية الزمخشري في عبار الاساس و فسر الرجس بالمداب قال لانه جزاء مااستمير له اسم الرجس. وذكر قبل ذلك في قسم الحقيقة من المادة أن الرجس بالفتح صوت الرعد، وانه يقال : رجست السماء وارتجست : قصفت بالرعد (قال) والناس في مرجوسة أي في اختلاط قد ارتجس عليهم أمرهم اه ومثلها في هذا مادة الرجز ، ومنه في اختلاط قد ارتجس عليهم أمرهم اه ومثلها في هذا مادة الرجز ، ومنه عليهم ريح صرصراً ي ذات صوت شديد عاتية كانت « تنزع الناس» من الارض عليهم ريح صرصراً ي ذات صوت شديد عاتية كانت « تنزع الناس» من الارض عن أما كنه، وذلك من معنى الرجس والارتجاس والرجز والارتجاز ، وقوله « وقع » تجاز عبر به عن المتوقع لتحققه و قر به ، وعطف الفضب على الرجس في ألرجس قد أريد به الانتقام الحتم فلا يمكن رفعه ، والعياذ بالله من غضبه ، ماكان منه حتماعقابه كهذا، وما كان ممكنا دفعه بالتوبة ، كمقاب هذه الامة ، اللهم تبعل امتناوار فع عنهار جس الاجانب الطامعين، واعوانهم المنافقين .

<sup>﴿</sup> أَنجَادُلُونَي فِي اَسَاءُ سَمِيتُمُوهَا انتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا انْزُلُ اللهُ بِهَا مَنْ سَلَطَانَ﴾ اي أنخاصمونني وتمارونني في اسماء وضمتموها انتم وآباؤكم الذين قلدتموهم على غير علم ولا هدى منكمولا منهم — لمسميات انخذوها آلهة زاعمين انها تقر بكم

الحاللة زلفي وتشفع لكم عنده، ما انول الله من حجة ولا برهان يصدق زعمكم، بأنه رضي أن تكون واسطة بينه تعالى وبينكم، وكيف وهو الاحد الصمد الذي يصمد اليه عباده في العبادة وطلب ما لم عكنهم منه بالاسباب، أي يتوجهون اليه وحده، لا يشركون في توجيه قلوبهم اليه أحدا من خلقه (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيه أوما أنامن المشركين ) وكل ما يتعلق بعبادته، لا مجوز أن يؤخذ إلا مما انوله على وسله ، اذ لا يعلم ما برضيه ويصح عنده من عبادته غيره، والآية دليل على بطلان التقليد ﴿ فَانتظروا إِنِي معكم من المنتظرين ﴾ آي فانتظر وانول العذاب الذي طلبتموه بقولكم ﴿ فَأَتنا عَا تَعدنا ﴾ إِني معكم من المنتظرين، ولكني موقن وانتم من تابون ، وجاد وانتم هازلون

﴿ فَانْجِينَاهُ وَالَّذِينَ مَمْهُ بِرَحَمَّهُ مَنَا ﴾ أي فلهاجاء امرنا انجينا هودا والذين ممه من المؤمنين برحمة عظيمة من لدنا لايقدر عليها غيرنا ﴿ وقطعنادا بِرالذِينَ كذبوا با آياتنا وما كانوا مؤمندين ﴾ أي استأصلنه هم بريح ( تدم كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لاترى إلا مساكنهم )

(٧٧) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَّحاً قَالَ يُقَوْمِ اعْبَدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تُكُمْ بَيِّنَة مِنْ رَبِّكُمْ : هذه ناقة الله لَكُمْ آيَة فَدَابُ فَذَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوء فَيَا خُذَكُمْ عَذَابُ فَذَرُوها تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوء فَيَا خُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ (٧٣) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ مُخَلَفاً مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوا أَكُمْ فَلَارْضِ مُفْسِدِ بَنَ الْجَبَالَ مُيُوناً فَي الأرْضِ مُفْسِدِ بِنَ (٧٤) قَالَ المُسَالِقُ فَيُوناً فَي الأرْضِ مُفْسِدِ بِنَ (١٤٤) قَالَ المُسَالِقُ فَي أَنْ اللهِ وَلا تَمْتُوا فِي الأرْضِ مُفْسِدِ بِنَ (١٤٤) قَالَ المُسَالِقُ فَا اللهِ فَا اللهِ مَا أَنْ اللهِ فَا اللهِ مَا أَنْ اللهِ مَا أَلَّهُ وَلا تَمْتُوا فِي الأرْضِ مُفْسِدِ بِنَ (١٤٤) قَالَ المُسَالِ اللهِ مُو مِنْ وَوْمِهِ اللَّذِينَ اسْدُنَ هِ مُؤْلِلُمَنَ آمَنَ مِنْهُمْ : أَنَهُ اللهُ وَلا تَمْنَ مِنْ وَمْ مِ اللَّذِينَ اسْدُنَ هُمُولًا لِمَانَ آمَنَ مِنْهُمْ : أَنَهُ اللهُ وَلا اللهِ مَا اللهِ مُولِما أَوْلًا إِنّا عِمَا أَرْ سِلَ بِهِ مُو مِنُونَ (١٥٥) قَالَ اللهِ مُولِما مُؤْلُولًا إِنّا عِمَا أَرْ سِلَ بِهِ مُولِمُونَ (١٥٥) قَالَ اللهِ مُرْسَلُ مِنْ مُنْ وَرُومِ اللَّهُ فَالْهُ اللَّهُ إِلَّا عَمَا أَرْ سِلَ بِهِ مُولًا مُرْسَلُ مِنْ وَمْ وَالْمُونَ (١٥٥) قَالَ اللَّهُ مُرْسَلُ مِنْ مُنْهُمْ وَالْمُونَ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ مُنْ وَلَا إِنّا عَا أَرْ سِلَ بِهِ مُولِمُونَ وَالْمُونَ وَلَا إِنّا عَالَمُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللهُ مُنْ وَالْمُولُونَ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَلَا اللهُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ وَلَا إِلْمُ اللّهُ مِنْ وَلَا إِلَا عَلَالًا عَالَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الذين استَكُبرُ وا إِنَّا بِالذِي آمَنْتُمْ بِهِ كُفُرُونَ (٧٦) فَمَقَرُوا النَّاقَة وَعَنَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُو البَّافَةُ الْمَثْمَ بِهِ كُفُرُونَ (٧٦) فَمَقَرُوا النَّاقَة وَعَنَّوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُو البُّصِلِيحُ الْذَيْ عَنْهُمْ وَقَالَ لَقُومِ لَقَدْ أَبْلَمْتُ كُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَمُصَحَّتُ لَكُمْ وَلَيْكُونَ النَّصِحِينَ وَلَيْكُمْ وَسَالَةً رَبِّي وَمُصَحَّتُ لَكُمْ وَلَيْكُونَ النَّصِحِينَ

## ﴿ قصة صالح عليه السلام ﴾

والى عود أغام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أي وارسلنا الى عود أخام في النسب والوطن صالحا. سئر الامام عبدالله بن أبي ين اليهودي والنصرائي يقال له أخ؟ قال: الاخ في الدار . واستدل بلا ية . رواه أبو الشيخ . وصالحا بدل أو عطف بيان لاخام . وتقدم مثل هذا التركيب آنفا في قصة هود عليه السلام . وعمود قبيلة من العرب قبل سميت باسم جدم عمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح ، وقبل ابن عاد بن عوص بن إرم . . . وعن عمر و بن العلاه أنهم سموا بذلك لقلة مأهم قالمد عوص بن إرم . . . وعن عمر و بن العلاه أنهم سموا بذلك لقلة مأهم قالمد المثال القليل . وعود يمنم من الصرف بارادة القبيلة فيجتمع فيه العلمية والتأذيث ، ويصرف بتأويل الحي أو باعتبار الاصل قاله علم لمذكر . وكانت مساكنهم الحجر ( بكسر المهملة ) بين الحجاز والشام الى وادي القرى وهي معزوفة الى الآن . وعن الحافظ البغوي في نسبه عليه السلام أنه صالح بن مغروفة الى الآن . وعن الحافظ البغوي في نسبه عليه السلام أنه صالح بن غبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن عمود . وعن وهب أنه ابن غبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن عمود . وعن وهب أنه ابن غبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن عمود . وعن وهب أنه ابن غبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن عمود . وعن وهب أنه ابن غبيد بن أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن عمود . وعن وهب أنه ابن

و قد جاءتكم بينة من ربكم ﴾ قد علمنا من سنة القرآن وأساليب في قصص الانبياء مع أقوامهم أن المراد بها المعبرة والموعظة ببيانسنن الله تعالى في البشر وهداية الرسل عليهم الصلاة والسلام ، لا حوادث الامم وصوابط التاذيخ مرتبة بحسب الزمان ، أو أنواع الاعمال ، وقد حكي هنا عن صالح عليه

السلام أنه ذكر الآبة التي أيده الله تمالى بها عقب ذكر تبليغ الدعوة ، وفي قصته من سورة هود أنه ذكر لهم الآية بمد ردهم لدعوته، وتصريحهم بالشك في صدقه ، وزاد في سورة الشعراء طلبهــم الآية منه ، وكل ذلك صحيح ومراد ، وهو المسنون الممتاد ، ولا منافاة بين ذلك التفصيل وهذا الاجال، والمروي أن هذه السورة ( الاعراف ) نزلت بعدتينك السورتين فتقصيلهما لاجمالها جاء على الاصل المألوف في كلام الناس ، وان كان غير ملتزم فيالقرآن، على أن ترتيب السور لم يراع فيــه ترتيب نزولها ، والمعنى قد جاءتكم آية عظيمة القدر ، ظاهرة الدلالة على ما جئتكم به من الحق، فتنكيرالا ية للتعظيم والتفخيم — وقوله « من ربكم » للاعلام بأنها ليست من فعله ولا بما ينالها كسبه عَليه السلام ، وكذلك سائر ما يؤيد الله تعــالى به الرسل من خوارق العادات ، فليمتبر بذلك الجاهـلون الذين يظنون أن الخوارق مما يدخل في كسب الصالحين الذين عم دوق الانبياء، ولاسما الذين يسمونهم الاقطاب المتصرفين في الكون . ولوكانت كذلك لم تكنخوارق، ولا آياتُمن الله تعالى دالة على تصديق الرسل في دعوى النبوة ، وعلى كمال اتباعمن دونهم لهم فيها جاؤا بهمن الحداية ، إذ كسب العباد ما زال يتفاوت تفاتا عظيما بتفاوت قوى عضلهم وجوارحهم ، وقوى عقو لهم وأرواحهم وعزائمهم ، وتفاوت علومهم ومعارفهم ، ولذلك اشتبهت الاكيات على كثير من الناس بالسحر والشموذة ، وما يكون من التأثير لعلو الهمة وقوة الارادة

﴿ هذه ناقة الله لكم آية ﴾ هذا بيان مستأنف للبينة أي هذه ناقة الله تعالى — اضافها الى اسمه الكريم تعظما لشأنها ، وقيل لانه خلقها على خلاف سنته في خلق الابل وصفاتها، وقيل لانه لم يكن لها مالك — أشير اليها حالة كونها آية لكم خاصة بكم ، وبين معنى كونها آية بقوله

<sup>﴿</sup> فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضُ اللهُ وَلا تُمَسُوهَا بِسُوءَ فَيَأْخَذُكُمُ عَذَابُ أَلِمٍ ﴾ ومثله في سورة الشمراء الآأنه وصف المذاب بالعظيم فهواً ليم وعظيم – وفي (هود) الأأنه وصف العذاب بالقريب وهو أنه يقم بعد ثلاثة أيام من مسهم « تفسير القرآن الحكيم » « الجزء الثامن » « الجزء الثامن »

إياها بسوء، وكذلك كان، وفي سورة القمر ( ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) وفسره قوله تعالى في سورة الشمراء (هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) وهو قبل الوعيد على مسها بسوء، والشرب بكمسر المعجمة مايُشرب، وفي سورة الشمس «كذبت عود بطفواها « اذ انبعث أشقاها « فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها « فكذبوه فعقروها ) الخ فدل جموع الآيات على أن آية الله تعالى في الناقة أن لا يتعرض لها أحد من القوم بسوء في نفسها ولا في أكلها ولا في شربها، وأن ماء عمود قسمة بينهم وبين الناقة اذ كان ماء قليلا فكانوا يشربونه يوما وتشربه هي يوما، بينهم وبين الناقة اذ كان ماء قليلا فكانوا يشربونه يوما وتشربه هي يوما، وورد أنهم كانوا يستعيضون عنه في يومها بلبنها، روي هذا عن ابن عباس وعن قتادة . فأما الرواية عن الاول فهي تصدق بمداء معين معروف كان لشربهم خاصة إذ ذكر في سورة القمر معرفا ، وثبت في الحديث كان لشربهم خاصة إذ ذكر في سورة القمر معرفا ، وثبت في الحديث الا تي مرفوعا

وأما الرواية عن الثاني ففيها أن الاعكان لهم ولماشيتهم وأرضهم. وهو بعيد بل منقوض عا في سورة الشعراء من قول صالح لهم (أتتركون فيما ههنا آمنين؟ في جنات وعيون ونخل طلعها هضيم) وقد روى احمد عن عبد الله بن عمر مرقوعا اله كان لهم آبار وان الذي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على البشر التي كانت تشرب مها الناقة حين مروا بديار قوم صالح في غزوة تبوك. وفي البخاري عنه اله (ص) أمرهم ان يستقوا منها ويهريقوا ما استقوا من غيرها من البخاري عنه اله الماء وقد علمها بالوحي. ولا يصح شيء يحتج به في خلقها من الصخرة او من هضبة من الارض كما روي عن ابى الطفيل

والمتبادر الى الذهن من اضافة الارض الى الله تمالى أن المراد بها المباحة للانعام أن ترعى ما ينبت فيها من الكلا وغيره دون ما يزرعه الناس ويحمونه لانفسيم ، وفيه مراعاة النظيريين ناقة الله وأرض الله ، أي فذروا واتركوا ناقته تأكل من أرضه ، التي خلقها وأباحها لخلقه ، والمتبادر من تنكير السوء في سياق النهي أن الوعيد مرتب على أي نوع من أنواع الايذاء لها في نفسها أو أكلها أو شربها ، فكيف وقد عقروها

﴿ وَاذْ كُرُوا اذْ جِعَلَكُمْ خُلْفًاء مِن بِعَدْ عَادْ وَبُواً كُمْ فِي الْارْضُ تَتَخَذُونَ

من سهو لها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً ﴾ أي وتذكروا اذ جملكم الله تعالى خلفاء لعاد في الحضارة والعمران والقوة والباس، وبوأ كم في الارض أيزلكم فيها وجعلها مباءة ومنازل لكم: تتخذون من سهو لها قصوراً زاهية ، ودورا عالية ، بما حذقتم بالها، من فنون الصناعة ، كضرب الآجر واللبن والجس، وهندسة البناء ودقة النجارة، وتنحتون الجبال أي بعضها كما قال في آية أخرى (من الجبال) بيوتا بما عامدكم من فن النحت ، وآتا كم من القوة والصبر ، قيل إمهم كانوا يسكنون الجبال في الشتاء كما في البيوت المنحوثة فيها من القوة التي لا تؤثر فيها الامطار والعواصف ، ويسكنون السهول في سائر الفصول لاجل الزراعة والعمل ، ولم تكن القصور فيها متينة ولا الطرق مرصوفة ، مجيث يرتاح ساكنها في أيام الامطار الشديدة

و فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين كا أي فتذكروا لعم الله تعالى عليكم في ذلك كله واشكر وهاله بتوحيده وافراده بالعبادة واستعالها فيا فيه صلاحكم ، ولا تستبدلوا الكفر بالشكر فتعثوا في الارض مفسدين . يقال عثى يعثى وعثى يعثى « من بابي ضرب وعلم » عثياً وعثياناً ، وعثا يعثو عثواً ، عمنى أفسد وكفر وتكبر ، ومثله مقلوبه : عاث يعيث عيثاً وعيثاناً ، وفيه معنى الاسراف والتبدير مع الافساد ، وقال الراغب : العيث والعثي يتقاربان نحو جذب وجبذ ، الا أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك حسا ، والعثي فيما يدرك حكما اه والمعنى ولا تتصرفوا في هذه النعم تصرف عثيان وكفر بمخالفة ما يرضى الله فيها حال كو نكم متصفين با لافساد ثابتين عليه ، وقال المفسرون إن مفسدين حال مؤكدة ؛ والصواب أنها تفيد معنى زائدا على التأكيد كما عامت.

<sup>﴿</sup> قَالَ الْمَلَا ۚ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قُومِهِ لَلَّذِينَ اسْتَضْعُوا لَمْنَ آمَنَ مُهُمْ :

أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه ؟ ﴾ مضت سنة الله تعالى بأزيسبق الفقراء المستضعفون من الناس الى اجابة دعوة الرسل واتباعهم والى كل دعوة إصلاح لانه

لا يثقل عليهم أن يكونوا تبعا لغيرهم ، وأن يكفر بهم أكابر القوم المتكبرون، والاغنياء المترفون ، لانه يشق عليهم أن يكونوا مرؤسين ، وآن يخضعوا للاوامر والنواهي التي تحرم عليهم الاسراف الضار، وتوقف شهوا تهم عند حدود الحق والاعتدال . وعلى هذه السنة جرى الملا من قوم صالح في قولهم للمؤمنين منهم : أنعلمون أن صالحا مرسل من ربه ؟ قيل إن السؤال المتهكم والاستهزاء ، ولا مانع من جعله استفهاما حقيقياً اذ سألوه عن العلم بأنه مرسل لارتبابهم في اتباعهم إياه عن علم برهاني ، وتجويزهم أن يكون عن استحسان ما وتفضيل له عليهم ، واختيار رياسته على رياستهم ،

و قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون أي إنا بما أرسل به دون ما يخالفه من الشرك والقساد مصدقون بأنه جاء به من عند الله تمال ومذعنون له بالفعل فان الايمان هو التصديق الذي يجزم به المقل ، ويطمئن به القلب ، وتخضير له الارادة ، وتعمل بهديه الجوارح ، وكان مقتضى مطابقة الجواب المسؤال أن يقولوا نعم ، أو نملم أنه مرسل من ربه أو إنا برسالته عالمون ولكنهم أجابوا بما يستلزم هذا المعنى ويزيد عليه ، وهو أنهم علموا بذلك عاماً يقينياً إذعانيا له السلطان على عقوطم وقلومهم اذ آمنوا به إعانا صادقا كاملا صارصفة من صفاتهم الراسخة التي تصدر عنها أعمالهم ، وما كل من يعلم شيئا يصل علمه الى هذه الدرجة ، بل من الناس من يعلم الشيء بالبرهان ، وهو ينقو منه بالوجدان ، فيجحده ويحاربه وهو موقن به ، استكباراً عنه أو حسداً منه بالوجدان ، فيجحده ويحاربه وهو موقن به ، استكباراً عنه أو حسداً كلاهه ، « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظاماً وعلوا »

و قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون و ملم يقولوا إنا عا أرسل به كافرون لآنه يتضمن إثبات أصل الرسالة له ، ولو قالوه لكانشهادة منهم على أنفسهم بأنهم جاحدون للحق على علم لمحض الاستكبار

<sup>﴿</sup> فَعَقَرُوا النَّافَةَ ﴾ أصل العقر الجُرح وعقر الآبل قطع قواعما وكانوا يعقرون البعير قبل نحره لمحوت في مكانه ولآيند، ثم صاريستعمل بمعنى النحر وهو طعنه في المكان المعروف من حلقه بالمنحر. استدالعقر الى هؤلاء المُسْتَكْبَرِينَ الكَافَرِينَ وقيل الى جميع الكفار مِن القبيلة — والمتعاطى له

واحد منهم - لانه بتواطئهم ورضاهم، كما قال في آية القمر ( فنادوا صاحبهم فتماطى فمقر ) ومثل هذا من أعمال الامم ينسب اليها في جملتها كما انهاتمافي عليه في جملتها ، ولو بقي الصالحون فيها لاصابهم المذاب، (واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد المقاب) وقد روي عن قتادة أن عاقر الناوة قال: لااقتلها حتى ترضوا أجمين . فجعلوا يدخلون على المرآة في خدر هافيقولون: أترضين افتقول نعم، وعلى الصبي ... حتى رضوا أجمين فعقر وها

وعتوا عن أمرربهم كه اي تمردوا مستكبرين عن امتثال امر ربهم ، صمن العقوم من الاستكبار ، والديو في اللغة الحردوا الامتناع ، ويكو ذعن ضعف وعجز ومنه عنا الشيخ وبلغ من الكبرعتيا : اذا أسن فامتنع من المواتاة على ما يراد منه — وعن قوة كوصف الريح الشديدة بالماتية ، ومنه عتو الجبارين والمستكبرين ، وتوصف النخلة المالية بالماتية الامتناعها على من يريد جناها الا بحقة التسلق والصمود . روى احمد والحاكم باسناد حسنه الحافظ ابن حجز عن جابر قال : كما مر رسول الله (ص) بالحجر قال « الاتسألوا الا يات فقد سألها قوم صالح وكانت الناقة ترد من هذا القبح وتصدر من هذا القبح، فمتوا عن امر ربهم . وكانت تشرب يوما ويشربون لبنها يوما فمقروها فأخذتهم صيحة اهمد الله من تحت ادم السهاء منهم الارجلا واحدا كان في حرم الله صيحة اهمد الله من تحت ادم السهاء منهم الارجلا واحدا كان في حرم الله — وهو ابو رغال — فلما خرج من الحرم اصابه ما اصاب قومه »

﴿ وقالوا ياصالح ائتنا بما تمدنا ان كنت من المرسلين ﴾ فادوه باسمه تهوينا لشأنه ، وتعزيضا بما يظنون من عجزه ، وقالوا ائتنا بما أوعدتنابه من العذاب ولا تزال مصراً عليه ومعلقا له على مس الناقة بسوء — ان كنت من المرسلين من عند الله تمالى وتدعي أن وعيدك تبليغ عنه – واستممل الوعد في الشير —

﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةَ ﴾ الرَّجَفَةُ المُرَةُ مِنَ الرَّجِفُ وَهُوا لَحُرَكَةُ وَالْاَضْطُرَابُ يقال رَجِفُ البَّحِرِ اذا اصطربت امواجه ، ورَجِفَتُ الاَرْضُ زَلَالَتُ وَاهْتَرْتُ ، ورَجِفُ القلبُ وَالْفَؤَادُ مِنَ الْحُوفُ . وفي حديثُ الوحي : فرجع الى مسكة يرجف بها فؤاده . وفي سورة هود ( فَأَخَذُ الذَّنِ ظَلَمُوا الصيحة ) وشحوه في سورة القمر . وقد اختلف المُفسرون في تفسير اللفظين والجم بينهما فقيل

الصبيحة صبيحة جبريل رجفت منها قلوبهم، وقيل بل الرجفة الزلزلة أخذتهم من تحتمهم، والصيحة من فوقهم وجمل الريخشري الصيحة سببا للزلزلة - ومن ألفريب أنامثل السيد الالوسي وهومتأخر واسع الاطلاع ينقل هذه الاقوال ويجمع بين ألكامتين عا ذكر ويصحح بحق التعبير عن « الصيحة العظيمــة الخارقة للعادة بالطاغية ، وهي الكامَّة التي وردت في سورة الحاقة ، وينسى كن نقل عنهم الساعقة وهي الاصل كما ورد في سورة «حم السجدة — فصلت» وفي سورة ألذاريات، فالأوّل قوله تعالى ( فأخذتهم صاعقة المذاب الهون ) والثاني ( فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ) ولنزول الصاعقة صيحة شديدة القوة والطفيان ، ترجف من وقعها الافئدة وتضطرب الابداب ، وربما إضطربت الارض وتصدع ما فيها من بنيان ، وسببها اشتمال يحدثه الله تعالى بإتصال كهربائية الارض بكهربائية الجو التي يحملها السحاب ،فيكون له صوت كالصوت الذي يحدث باشتعال فذائف المدافع وتأثيره فيالهواء ، وهذا الصوت هو المسمى بالرعد، كابيناه من قبل ، وأما الصاعقة فهي الشرارة المكهربائية التي تتصل بالارض فتحدث فيها تأثيرات عظيمة بقدرها كصمق الناس والحيوانات وموتهم وهدم المباني أو تصديمها واحراق الشجر والمتاع وغير ذلك . هذا ما وصل اليه علم البشر في هذا المصر ، ومن الدلائل على صحته أن علمهم ابسنة الله تعالى فيه هداهم الى اتقاء ضرر الصواعق في المباني العظيمة بوضع ما يسمرنه قضيب الصاعقة عليها ، فيمدُّ ع بسنة الله ﴿ نَرُوهُمَا بِهَا . يجوزُ أن يكون الخالق القادر المقدر قد جمل هلاكهم في وقت ساق فيه السحاب المتشبع بالكهرباء الى ارضهم بأسبابه المعتادة ، كما يجوز ان يكون قد خلق ثلك الصاعقة لاجلهم مع سبيل خرق العادة ، وايا ما كان الواقم فالآبة قد وقعت وصدق الله رسوله في اندَار قومه

﴿ فَأَصِبِحُوا فِي دارهم جَاءِين ﴾ دار الرجل مايسكنه هو واهله «مؤنثة» وتكون مشتملة على عدة بيوت ، والبلد دار لاهله ، ودار الاسلام الوطن الذي تنفذ فيه شرائعه ، وهي دار المدل الذي يقيمه الامام الحق، ويقابلها دار الكفر و دار الحرب، والحيوم الإنسان والطير كالبروك للابل ، فالاول وقوع الناس على وحرورهم على وجوههم ، والثاني وقوع الطير لاطئة بالارض في حال .

سكونها بالليل، او قتلها في الصيد، والمعنى أنهم لم يلبثوا وقد وقعت الصاعقة يهم أن سقطوا مصدوقين ، وجثموا هامدين خامدين . واصبحو إما عمني صاروا ، وإما بممنى دخلوا في وقت الصباح اي حال كونهم جأءين

﴿ فتولى عَهُم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ في سورة هود ان صالحًا عليه السلام امهل قومه ثلاثة ايام يتمتمون فيهابمد عقرالناقة فاما انتهت أنجاه الله تعالى ومن معهمن المؤمنين برحمة مُنه وانزل العذاب بالباقين الظالمين بعد أنجائه، وأعا يكون الانجاء من عذاب صيحة الصاعقة الطاغية المتجاوزة للحد المتاد بالبعد عن المكان الذي تقع فيه . وفي هذه الآية أنه تولى عنهم عقب هلاكهم كما يدل عليــه العطف بالفاء. والممهُّود في مثل هذا أن تتقدم هذه الآية على ما قبلها في الذكر ، كتقدم مدلولها بالفعل ، ولكن عهد في كلام المرب ترك الترتيب بين المماني لنكت في الكلام ولا سيما كلام يعرف فيــه الترتيب بالضرورة أو ما يقرب منها في الظهور ، وجعل بعضهم الآيتين هنا من هذا القبيل ، بناء على أن ماتضمنته الآية من إعدار صالح الى قومه بابلاغهم الرسالة، ومحضهم النصيحة، ومن تسجيله عليهم أفن الرأي وفساد الاخلاق بكره الناصحين وعدم الانتفاع بهم - إنما يكون قبلالتوليوالانصراف عنهم أوعنده ولسكن في حال حياتهم وفيه أن هذا وان كان هو الاصل الذي سبق مثله في قصتي نوح وهو د إلا أن مثله جائز أن يكون بعد الموت ، وله طريق مسلوك، واسلوب معهود، وآخر مروي مأثور، فأما الاول فما يقوله المتحسر على من مات جانيــا على حياته بالسكر وتحوه، المعزي لنفسه بأنه لم يقصر في دفع الضرعنه، والمتحزن لعدم قبوله مابدل من النصح له : ألم أمهك عن هذه المسكرات ؟ ألم أحذرك عاقبة هذه المخدرات؟ (١) فاذا أفمل إذا كنت تفضل لذة الساعات والايام، على هذاء المعيشة المعتدلة فيعشرات الاعوام؟ - ونحو هــذا بما يقال في احوال الحزن المختلفة خطاباللموتى بحسب احوالهم، بلعهدمنهم مخاطبة الديار، والطلول والآثار واما الثاني فهو ما ورد من نداء النبي صلى الله عليـــه وآله وْسلم لبعض قتلى المشركين ببدر بعد دفنهم في القليب(٣)« يا فلان ابن فلان !وفلان ابن

(١) هي الحشيش والافيون والـكوكايين وأشباهها (٢) البؤغير المبنية

فلان! ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله فانا قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاء» قال ابو طلحة الانصاري راوي هذا الحديث فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها — او فيها — فقال رسول الله (ص) «والذي نفس محمد بيده ما انتم بأسمم لما اقول منهم » رواه البخاري وغيره من طريق قتادة عن ابي طلحة الانصاري « رض » ثم قال : قال قتادة احياهم الله حتى اسمعهم قوله « ص » توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما اه قال العلماء : ومثل هذا بما خص الله به الانبياء والكن بعض المعتذرين لعباد القبور بدعاء اصحابها لقضاء حوا مجهم يقيسون عليه وعلى ما ورد من حياة الانبياء والشهداء في البرزخ ان كل من دعا ميتا من الصالحين يسمع منه ويقضي حاجته ، مم العلم بأن امور عالم الغيب لا يقاس عليها وإن لم تكن من الخصائص التي لا يجري فيها القياس لكونها خصائص .

(٧٩) و أوطاً إِذ قَالَ لقَوْمِهِ أَنَّا تُونَ الفَّحِشَةَ مَاسَمَقَكُمْ بِهَا مِن أَحد مِنَ الْفَلْسَمِينَ (٨٠) إِنْ مَكُمْ لَنَمَا أُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ النَسَاء بَلَ أَنْ مُونِ وَمِهُ إِلا أَنْ النَّالَة بَلْ أَنْ مَ قَوْمٍ مِن قُونَ (٨١) وَمَا كَان جَوابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ فَالْهِ النَّهُ قَالُوا أَخْرُ جُوهُم مِنْ قَوْبَة مُنْ الْفُهِمِ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ (٨٢) فَالْجَيْنَة وَأَهُم أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ (٨٢) فَالْجَيْنَة وَأَهُم أَنَاسٌ يَنَطَهُرُونَ (٨٢) فَالْجَيْنَة وَأَهُم أَنَاسٌ مِن الْفُهِمِ مَطَرًا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الْمُجْرِونِينَ (٨٣) وَأَمْ طَرْاً عَلَيْهِم مَطَرًا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَقْبَةُ الْمُجْرِونِينَ

## ﴿ قصة لوط عليه السلام ﴾

خير ما يعرف به لوط عليه السلام أنه ابن أخي ابراهيم خليسل الرحمن (صلى الله على نبينا وعليهما وسلم) كما في كتب الانساب العربية وسفر النكوين وفيه أن اسم والده (حاران) وانه ولد في (اور الكلدانيين) وهي في طرف الجانب الشرقي من جنوب العراق الغربي من ولاية البصرة — وكانت تلك

البقعة تسمى أرض بأبل. وانه بعدموت والدهسافرمع عمه ابراهيم (ص) الى مابين النهرين الذي كان يسمى جزيرة فوراومنه مايسمي مجزيرة ابنعمر وهومكان تحيط به دجلة فقط. وهنالك كانت مماكة أشور حنالي ارض كنمان من سورية . ثم أسكنه ابراهيم في شرق الاردنباختياره مُالْمَافِودة مراعيها وكان في ذلك المكان المسمى بعمق السديم قرب البحر الميت الذي معيي بيحر لوط أيضاً - القرى أو المدن الحسن سدوم وشمورة وادمة وصبوبم وبالم التي سميت بعد ذلك صوغرلصغرها ـ فسكن لوط . (ع م ) في عاصمتها سدوم لتي كانت تعمل الخبائث. ولا يعلم أحد الآنأين كانت تلك الترى منجوار بحراوط دم بوجد من الآثار مايدل عليها فمن المؤرخين من يظن أن "تبجر غمر موضعها ولا دليل على ذلك. وكانت عمورة تلي سدوم في الكَتَبر وفي القساد ، وهمأ الننان يحفظ اسمهما الناس الى الآن. واسم لوط مصروف وان كان أعجميا لـكونه ثلاثيا ساكن الوسطكنوح. وقال بعضًا لمُفسرين الهعر في من مادة لاط الشيء بالشيء لوطاً أي لصق به، ولكن بعض اهل الدَّنتاب يقو أوإن معنى كاسة لوط بالمبرانية «ستر» فهي من الكايات الي تختلف ممتى مادتهما اللعو بيرشمن مادتهم العبرية والسريانية أختي العربية الصغريين. على الله يقرب منه فأذا للصوق ضرب من الستر • ويراجع ماذكر ناه في لغة أبراهيم في ( اللاَّية ١٤٣ س ٦) تفسير سورة الانعام ( ص ١٣٤ ج ٧ نفسير )

﴿ ولوطا اذ قال لقرمه آتاً تون الفاحشة ؟ ﴾ النسق الذي قبل هذا يقتضي ان يكون المعنى: وارسلنا لوطا - ولكن حذف هنا متعلق الارسال وركنه الاول وهو توحيد لعبادة للعلم به محاقبات محافظ في غير هذه السورة اي ارسلناه في الوقت الذي انكر على قومه غعل الفاحشة فيم بلغهم من دعوى الرسالة : وقيل ان لوطا منصوب بفعل مقدرة اي واذكر لوط اذ قال القومه عو يخاطم: اتفعلون الفعلة البالغة

منتهى القبح والفحش ؟ ﴿ ما سبق مَ إِما من احد من العالمين ﴾ بل هي من مبتدعاتكم في الفساد ، فأنتم فيها قدوة سوء فعليكم وزرها ومثل اوزار من يتبعكم فيها الى يوم القيامة : فالجملة استئناف نحوي او بياني يؤكد التوبيخ ببيان انه فساد مخالف لمقتضى الفطرة ولهداية الدين معا ، والباء في قوله « بها » للتعدية أو الملابسة أو الظرفية — اقوال ، وقوله « من أحد » « تفسير القرآن الحكيم » « مه » « الجزء الثلين »

يفيد تأكيد النفي وعمومه المستغرق لكل البشرعلى الظاهر المتبادر والكال اللفظ يصدق بعالمي زمانهم ، ولكونهم هم المبتدعين لها اشتق العرب لها اسما من لوط فقالوا : لاط به لواطة

﴿ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ الرَّجَالُ شَهُوةً مَنْ دُونَ النَّسَاءُ ﴾ (١) استثناف مفسر للاتيان المجمل الذي قبله . والاتيان كناية عن الاستمتاع الذي عهد بمقتضى الفطرة بين الزوجين تدعو اليه الشهوة ويقصد به النسل ، وتعليله هنا بالشهوة ونجنب النساء بيان لخروجهم عن مقتضى الفطرة ، وما اشتملت عليه هذه الغريزة من الحَكُمة ، التي يقصدها الانسان العاقل والحيوان الاعجم، فسجل عليهم بأبتغاء الشهوة وحدها أنهم اخس من العجاوات واضل سبيلاً ، فان ذكورها تطلب آنائها بسائق الشهوة لاجل النسل الذي يحقظ به نوع كل منها ، الا ترى أنالطير والحشرات تبدأ حياتها الزوجية ببناء المساكن الصالحة لنسلها في راحته وحفظه مما يعدو عليه — من عش في أعلى شجرة ، أو وكنة في قلة جبل، أوجحر في إطن الارض، أوغيل في داخل أجمة أوحرَ جة؟ — وهؤ لاء المجرمون لاغرض لهم إلا إرضاء حسالشهوة، وقضاء وطراللذة، ومن قصدالشهوات لذاتها، أي التمتع بلذاتها، دون الفائدة التي خلقها الله تعالى لاجلها، جنى على نفسه غائلة الاسراف فيها، فأنقلب نقعها ضراً، وصار خيرها شرا، مجمل الوسيلة مقصداً ، وصيرورة الاسراف فيه خلقاً ؛ اذ الفمل يكون حينتُذ عن داعية ثابتة، لاعن علة عارضة، فلايزال صاحبه يعاوده، حتى يكون ملكة راسخةله، فتكرار الممل يكوَّن المسلكة ، والملكة تدعو الى تكرار العمل والاصرار عليه ، وهــذا وجه الانتقال من اسناد إتيان الفاحشة اليهم بفعل المضارع المفيد للتكرار والاستمرار، الى اسناد صفة الاسراف اليهم بقوله .

﴿ بِل أَنتُم قُومُ مُسْرِفُونَ ﴾ أي لستم تأثول هذه الفاحشة المرة بعد المرة ولكن بعد ندم وتوبة ، بل أنتم مسرفون فيها وفي سائر أعمالكم

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وحفص عن عاصم إنكم سمنة واحدة مكسورة على الخبر، وقال الرازي بعد ذكر القراءة : ومذهب عاصم أن يكتفى بالاستفهام بالاولى عن الثاني في كل الفرآن وقرأ اس كثيراً ثنكم مهمزة غير ممدودة و بين الثانية وقرأ أبو عمرومهمر تممدودة بالتخفيف وبين ألثانية والباقون محمرتين على الاصل ـ أي في الاستفهام

لائقفون عند حدّ الاعتدال في عمل من الاعمال، ففي سورة العنكبوت مكان هذه الآية — وما قبلها عين ماقبلها — (انكم لتأثون الرجال وتقطعون السبيل وتأثون في الديكم المنكر). وفي سورة الشعراء مكان هذا الاضراب (بل أنتم قوم عادون) أي متجاوزون لحدودالفطرة وحدودالشر يعة، فهو بعدى الاسراف، وفي سورة النمل (بل أنتم قوم تجهلون) وهو يشمل الجهل الذي هو ضد العلم، والجهل الذي هو عمنى السفه والطيش، ومجموع الآيات يدل على أنهم كانوا مرزوئين بفساد المقل والنفس، فلا هم يعقلون ضرر هذه الفاحشة في الجناية على النسل وعلى الصحة وعلى الفضياة والآداب العامة ولا غيرها من منكر اتهم في النسل وعلى الصحة وعلى الفضياة والآداب العامة ولا غيرها من منكر اتهم في على النبية عن الحياء وحسن الحياق يصرفهم عن ذلك

على أنالعلم بالضرر وحده لا يصرف عن السوء والفساد ، اذا حرم صاحبه الفضائل ومكارم الاخلاق، بل الفضائل الموهوبة بسلامة الفطرة، عرضة للفساذ بسوء القدوة، ألااذا رسخت بالمكسوبة بتربية الدين، ناننا نعلم أن هذه الفاحشة فاشية بين أعرف الناس بمفاسدها ومضارها في الابدائ والانفس ونظام الاجتماع من المتعلمين على الطريقة المدنية المصرية حتى الباحثين في الفلسفة منهم، فقد بلغني عن بمضهم أنه قال لاخدانه: ان هذه القعلة لا تحدث نقصاً في النفس الناطقة !! ونقول يا لهما من فلسفة فاسقة!! أليسوا يستخفون بهامن الناس حتى أشدهم استباحة للشهوات كالافرنج لكي لا ينتقصوهم ويمتهنوهم؟ أو لِيسُوا بِذَلِكَ يَشْعُرُونَ بِنَقْصَ أَنْفُسُهُمُ ٱلنَّاطَقَةُ وَدَلْسُهَا ، فَأَنْ لَمْ يَشْعُرُ الفاعل، أَفَلا يَشْمُو القَابِلَ ؟ بلي ولكن قد يجبُلُ كثير من الأحداث الذين يخدعون عن أنفسهم بهذه الفاحشة أنهم يصابون بالأُ بنة ،حتى إذا كبر أحدهم وصار لايجِد من الفساق من برغب في إتياله للاستمتاع به يبحث هو في الخفاء عمن يؤجر نفسه لهذا العمل من تحوت الفقراء وأرَّاذل الخدم فيجملُه جُملا أو راتباً على إتيانه ، وهو لايلبث أن يعاف هذا المنكر أو يعجز عن ارضاء صاحبه (المهين عنده المحترم عند من لايمرف حاله ) فينشد المأبون غيرة ، ولا يزال يذل ويخزى فيمساومة أفرادهذه الطبقة السفلي علىنفسه حتى بفتضح أمره في البادويشتهر بل يشهر بين سائر طبقات الناس، فان أكثر التحوت الذين يعلونه لا يخجلون من افشاء سرهم ممه ، ولانه كثيراً ما يمرض نفسه على من ليس منهم ويراود هم التصريح ، اذالم يعرضوا عنه مندما يبدأ به من التمريض والتلويم . أفنسي من ذكر نا من فلاسفة الفسق هذا الخزي ؟ أم يرون أنه ألا يدنس النفس الناطقة بنقص ؟ فقيح اللواطة و فحشها ليس بكو الهائدة سيمية كافيل ، إذ اللذة البهيمية الاقبح فيها لذا لها مقتضى الفطرة ومبدأ حكة بقاء النسل ، بل بما يترتب عليها من المضار البدنية والاجتماعية والادبية الكثيرة

وماكان جهاب قومه الا أن قالوا أخرجه من قريتكم انهم أناس يتطهرون أي وماكان جواب قومه عن هذا الانكار والنصيحة شيئاً عايدخل في باب الحجة ولا الاعتذار، ولاغير ذلك مما اعتيد في الجدال، — ماكان إلا الام باخراجه هو ومن آمن معه من قريتهم ، وتعليل ذلك بأنهم أناس يتطهرون ويتنزهون عن مشاركتهم في رجسهم، فلا سبيل الى معاشرتهم ولامساكنتهم مع هذه المباينة ، فإن الناقص يستثقل معاشرة الكامل الذي يحتقره ، وفي سورة الشعراء أنهم أنذروه هذا الاخراج ، إذا هو لم ينته عن الانكار

( فان قبل ) إنه لم يسبق ذكر لمن آمن معه فيعود الهم ضمير أخرجوهم (قلنا) ازهذا بمايعرف بالقرينة وقد صرح به في آية التمل فقيها (أخرجوا آل لوط) بدل أخرجوهم والباقي سواء، الآثار طف في أولها بالفاء، كاآية المنكبوت التي اختلف فيها الجواب، وهي ( أنا كان جواب قومه الا أن قالوا اعتنا بمذاب الله أن كنت من الصادقين )

( فان قيل ) أن في حكاية الجوابين تعارضاً في المعنى محكيا بصيغة النفي والاثبات فيهما فكيف وقع هذا في كتاب الله تعالى وما الذي بدفع هذا التعارض ( قلنا ) أنه لا تعارض ولا تنافي بين الجرابين، لحملهما على الوقوع في وقتين، ولاشك أنه كان ينهاهم كثيراً فكان يسمع في كل وقت كلاما بمن حضر منهم، وقد قلنا إن قصص القرآن لم يقصد منا سرد حوادث التاريخ بل العبرة والموعظة فيذكر في كل سورة من القصة لرائدة من المعاني والمواعظ ما لا يذكر في الاخرى وجموعها هو كل ما أراد الله تدالى أن يعظ به هذه الامة . فن المعبود أن الرسل عليهم السلام — وكذا غيرهم من الوعاظ الذين بنهون الضالين والمجرمين عن المنكر — يكررون لهم الوعظ بمعان متقاربة ،

ويسمعون منهم أجوبة متشابة ، وقد يقول بعضهم ما لايقول غيره فيعجبهم ويقرونه عليه فيسند اليهم تدبره على السند اليهم فعل الواحد منهم اذا رضره وأقروه عليه وأو بعد فعل كالقدم أنقدا في استداد عقر الناقدة الى قوم صالح وانما عقرها وأحد منهم ، رقد حكى الله تعالى من قول رسوله لوط عليه السلام لقومه في سورة العنكروت ما لم يحكه في سورتي الاعراف والنمل ، فزاد على اليائهم المنكر في النادي الحافل والنمل ، فزاد على اليائهم الرحال قيام السيل والبائهم المنكر في النادي الحافل والجلس الحاشد ، في الرحال قيام السيل والبائه واستعجلوه العداب الذي والجلس الحاشد ، في الأحراج ، وان التوعد بالاخراج كان قبل الأمر باء و ثه أعام

( فان قبل ) هذا مقبول ( ) الن مثله معهود معروف ، ولكن ماوجه بدء جهة الجواب بالواو تارة وبالفاء أخرى وما وجه اختصاص كل منهما بموضعه ، د تان ) لذ ماند الحات ما ما قال الكال من الهام والفاء والفاء والد الألّ أن في

(قلنا) ان عطف الجملة على ما قبلها بكل من الواو والقاء جائز الا أن في الفاء زيادة معنى لائم القيله ولعل ما بددها بنا قبلها بما يقتضي وجوب تلوه له فهو جماع معانيها العامة من العالمين والسبية وجزاء الشرط، والاصل العام في هذا الارتباط أن يكون ما بدر نماء أثراً لفعل وقع قبله ، وكل من آيتي المخل والعنكبوت جاء بعد أسناه فعل لى لقوم، وحوقوله في الاولى (بل أنتم قوم تجهلون) وفي انفانية (النم المائن لرجال وتقطعون السبيلي وتأتون في ناديكم المنكر) فلذاك عليه الإعراف فقد جاءت بعد جملة التنبية ومرة أنه (بل أنتم قوم مسرفون) واسناه صفة فقد جاءت بعد جملة التنبية ومرة أنه (بل أنتم قوم مسرفون) واسناه صفة الاسراف اليهم قويا مند. و المناه ميان ما قب من نعل الناهمة الذي كان الاسراد عليه ماه أنه المناهم قويا مند. و المناهم المناهم فيها مند و المناهم المناهم قويا مند و الناهم المناهم فيها مند و المناهم المناهم فيها مند و المناه المناهم فيها مند و المناهم المناه و المناهم المناهم فيها مند و المناهم المناهم فيها مناه المناهم فيها من المناهم فيها من المناهم فيها مناه المناه المناهم فيها من المناهم فيها مناهم فيها من المناهم فيها مناهم فيها من المناهم فيها مناهم فيها مناهم فيها من المناهم فيها من المناهم فيها مناه فيها من كور الناهم فيها من و علم المناهم فيها المناهم فيها المناهم المناهم فيها المناهم فيها المناهم فيها من المناهم فيها المناهم في المناهم المناهم المناهم في المناهم المناهم المناهم ال

<sup>(</sup>١) أردت ان اكتب « دار بعض منبول » دمن العادة أن ارسل ما كتبته الى المطبعة من غبران الرآه تم المرجحة بعد جمع الماء تا فلما عرض على هدا التصحيحة واليت كلمة « منقبول » فعادت أن الحت من الكارتين كلمة واحدة بغير شعور » ولحق القلم في دن سأ سبب ناسي اليس هذا محل بيانه وكامة معقبول جديرة بالاستعال اذا قررت مجامع المفة حعل للحت قياسيا للجاجة اليدفي هذا العصر

من بعضهم قد كان بعد الانذار والوعيد به من آخرين منهم، فكان بهدذا في ممنى المعطوف عليه — فكأنه قال : فما كان جواب قومه الا أن قال بعضهم: لئن لم تنته يا لوط لتكون من المخرجين، وأن قال بعضهم أخرجوهم من قريتكم... وهذه الدقة في اختلاف التعبير في المواقع المتحدة أو المتشامة لامثال هذه النكت لا تجده مطرداً الافي كتاب الله تعالى، وهو من اعجازه الله فلي ولذلك يفعل عنه اكثر المقسرين

بعد كتابة ماتقدم راجعت ( روح المعاني ) فاذا هو يقول : وأعا جيء بالواو في ( وماكان ) الح دون الفاء كما في النمل والعنكبوت لوقوع الاسم قبل الفعل هنا والفعل هناك ، والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به يعد الاسم. وفيه تأمل اه ولعمري إنه جدير بالتأمل للفظه الذي اورده به أولا ولمعنَّاه بعد فهمه ثانيا ، فإن ظهر للمتأمل أن وجه الحسن في التعقيب ما بسطناه انتهى تعب التأمل بالقبول ان شاء الله ولم يكن عبثاً ، والا كان حظهمنه كنا الذهن واضاعة الوقت معاً. وماكتبت هذه النكتة، الا لاقول فيها هذه الكلمة ، وأني بذكاء اصحاب الايجاز المخل من المعجبين ، وأن قل من ينتفع بعلمهم من الصابرين، وسيقل عددهم في هذه الامة كا قل في غيرها من الامم التي عرفت قيمة العمر ، فضنت به أن يُضيع جله في حل رموز زيد وعمرو ( فَأَنْ قَيْلُ ) أَنْ الْمُعْبُودُ مِنْ أَهُلُ الْرَذَائُلُ أَنْ يَنْكُرُوهَا أُو يُسْمُوهَا بِغَيْر اسمها؛ ويألمون ممن يعيرهم بهاءلماجبل الله عليه البشرمين حب الكمال وكره النقص، فكيف علل قوم لوط اخراجه هو ومن آمن معه بأنهم يتطهرون ويتنزهون من ادران القواحش وهو شهادة لهم بالكال وشهادة على انفسهم بالنقص ؟ ( فالجواب ) ما قال الزنخشري فيه وهو انه : سخرية بهم وبتطهرهم من القواحش، وافتخار بما كانوا فيه من القذارة، كا يقول الشطار من القسقة لبعض الصلحاء اذا وعظهم : ابعدوا عنا هذا المتقشف ، واريحونا من هذا المتزهد اه ومثله معهود من الجاهرين بالقسق. وللنقص والرذائل دركات، كما أن للـكالوالفضائل درجات، فأولاها أن يلم ّبالرذيلة وهو يشعر بقبحها، ويلوم تفسه عليها ، ثم يتوب الى ربه منها، ويليها أن يعود اليها المرة بمدالوة مستتراً مستخفياً ، ويليها أن يصر عليها ، حتى يزول شموره بقبحها ،ويليها أن يجهر بها، ويكون قدوة سيئة للمستعدين لها، ويليها أن يفاخر بها هلها، ويحتقر من يتنزهون عنها، وهذه أسقل الدركات، وهي دركة قوم لوط، ولا يهبطاليها ولايسف من يؤمن بالله واليوم الآخر، بل وصف الله المؤمنين بأنهم اذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة ثم يتوبون من قريب، وأنهم لا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون

﴿ وَأَنجِينَاهُ وَأَهُلُهُ إِلاَ امرأَنَهُ كَانَتُ مِن الْعَابِينَ ﴾ أي فأنجيناه وأهل بيته الذين آمنوا معه ولذلك استثنى منهم اورأته فانها لم تؤمن به بل خانته بولاية قومه الكافرين الفاسقين عليه فكانت من جماعة الفابرين أي الهالكين أوالباقين الذين نزل بهم العذاب في الدنيا وينيه عذاب الآخرة. يقال غبر بمعنى بقي وبمعنى مضى وذهب وهلك ، ومن قال من المفسرين ان اهله الذين آمنوا به سواء كانوا من ذوي قرابته ام لا فقد غفل عن قونه تعالى في سورة الذاريات ( فأخر جنا من كان فيها من المسلمين )

<sup>(</sup>١) اي اصابتهم بالوبل والغيث والجود بفتح اولهن ـــوالرهام والرهمة ــ بكسر اولهما ــوكلها بمنى المطر الاان الوبل المطرائشديدوالرهام المطرالخقيف اللين المتواصل

حكاية عن بعض أذاراً من (فإذ قالوا اللهم إن نان ما هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من إساء أو ائتنا بعداب ألهم رفدارا عن قوله تعالى في سورة الاحتاف (فلها رأوه عارضاً مستثبل أودياً والأوادا عارض محطرنا) محن نؤمن من أد فلها رأوه تاران والقرال ولا تناسل في حقيقتها وصفتها قولا جازما و وفلهم شهور دخلراً أن ياتون سهر إم الوالمنجارة فلم قوم لوط إرسال إعصار من الرام المناسم على المناسمة المناسمة والمناسفية من أن جاء ذلك و نقالها أما المراب فأتارة السافياء من الرخ فملته الحالسحاب من أن جاء ذلك و نقالها أما المراب فأتارة السافياء من الرخ فملته الحالسحاب الحاسمة والمناز والمناز وقسم نه المناب وقسم المناز وقسم نه المناب وقسم المناز ومن السافيا ومن المناز وقسم نه المناب الحاسمة المناز فيها ومن السافيا حمله الرابح المناز فيها ومن السافيا حمله الرابح المناز فيها ومن السافيا حمله الرابح المناز فيها ومن المناز وقسم نه المنابع المناز على من السحاب المناز فيها ومن المناز وقسم نه المنابع المناز المنان فيها ومن المناز وقسم نه المنابع المناز المناز فيها ومن المناز وقسم نه المنابع المناز المناز فيها ومن المناز وقسم نه المنابع المناز المناز فيها ومن المناز وقسم نه المناز المناز فيها ومن المناز وقسم نه المنابع المناز فيها ومن المناز وقسم من المناز فيها ومن المناز وقسم نه المناز فيها ومن المناز فيها ومن المناز فيها ومن المناز فيها ومن المناز فيها ومنا المناز فيها ومناز مساف حمل الرابع المناز فيها ومناز مساف حمل المناز في المناز فيها ومناز مساف حمل المناز فيها ومناز مساف حمل المناز فيها ومناز مساف المناز فيها ومناز مسافع حمل المناز فيها ومناز مسافع حمل المناز في المناز في المناز في المناز في المناز فيها ومناز مسافع حمل المناز في المناز

ويحتمل أن غان ١٠١١ المبارة من بعض النجم العملمة الي يسمها الفلكيون الحجار، شيراً يَمْ رَبِّي بِقَايَا كَوْلَبِ مُعَلِّم تَجِلَّاهِ الأرض أليها اذا صارت وتقرب منها و بالمعترق فالياً من سرعة الجانب والمدته وهي الشهب التي ترى في الليل فالناسلم منها شيء من الأحتران بو سن الماء رضساخ فيها، وكان لسقوطه صورت شاريد ، وقد أهشدى الناس الى إ ض هذه الحجارة ووضعوها في المتاسخين مِلْم يديه أنْ تَكُونْ كُتينَ ﴿ وَالْأَيَاتُ تَحَالَفُ الْمُمُودُ وتخترق الهمثاد وإن كانت، وانتقة لدين خفية في الله وفي بفعل الله عز وجل. وفي سورتي عنود والحمير أثما حجارة من معيل مسرَّمة وا فتلف رواة التفسير في تقسير السجول ذالم مجاهد بالفارسية أو أما حجارة و أخرها طين ، وفي قوله « مسومة » قال معامة . ومشاد عبي شيخه اين عباس ( رض ) قال : حجارة فيها طين وقال السيرم بياش في هرة. وقال الراغب والسجيل حو وطين مختلط وأصله فبالفيل فاوسي مسرب الهاو عذا يوجع الوجه الذياء المصركون تلك الحجارة من الأرض وقلعه أالاعاصير من أرض رطبة من الله ﴿ وَغَيْرِهِ. وحجارة النيازك . لا تكون الاجافة مل تسقط علمية من شدة الجندية بالبردة وقال الاستاذ الامام في تقسير سروة أنبيل المجيل طبق منتجو والصياب الأول وانه فارسي الاصل . وساعزز الى هما البيعث في تقسير سورة عود ال شاء الله

تمالى وفيها أن الله تمالى جمل عالي تلك القرى سافلها ونبين ان وقوع هذا وذاك بالسنن الالهية الجلية أو الخفية لا ينافي كونها آية .

﴿ فَالْظُرِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ الْمُحِرِمِينَ ﴾ الخطاب لكل من يسمع القصة أو يقرأها من آهل النظر والاعتبار ، والمراد أن يعلم أن عاقبة القوم المجرمين لا تكون الا وبالا وعقابا ، فإن ذنوب الامم تعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة باطراد وقد بينا من قبل أن عقابها إما أن يكون أثراً طبيعيا للذنب كالترف والسرف في الفسق يفسد أخلاق الامة ويذهب ببأسها أو يجمله بينها شديداً بتفرق كلمتها واختلاف أحزابها وتعاديهم، فيترتبعلىذلك تسليطأمة أخرى عليها تستذلها بسلب استقلالها ، وتسخير هافي منافعها ، حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين بذهاب مقوماتها ومشخصاتها، اواندغامها في الامة الغالبــة أو انقراضها ، وإما أن يكون بما يحدث بسنن الله تعالى في الأرض من الجوائح الطبيعية كالزلازل والخسف وإمطاراتنار والمواد المصطهرة التي تقذفها البراكين من الازض والاوبئة ـــ أو الانقلابات الاجتماعية كالحروب والثورات والفتن. وهنالك نوع ثالث وهو ماكان من آيات الرسل (عـ م ) وقد انقضى زمانه بخنمهم بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وصلم ( راجع تفسير ٢ : • ٦ قل هو القادرُ عَلَىٰ أَنْ يَبِعَثُ عَلَيْكُمُ عَذَابًا مَنْ فُوقَكُمْ أُومِنْ نَحْتُ أُرْجِلَكُمْ أُو يَلْبُسُكُمْ شَيْمًا ویذیق بمضکم بأس بعض ( ص ٤٨٩ ج ٧ تفسير )

## ﴿ حظر اللواطة والعقاب علما ومفاسدها ﴾

أجمع العاماء على أن اللواطة من كبائر المعاصي لأن الله تعالى سماها فاجشة وخبيثة وقد وردت عدة أحاديث في لعن فاعلها عند النسائي وابن حبان وصححه والطبراني والبيهقي وصحح بعضها الحاكم وهي على كل حال يؤيد بعضها بعض في أمر معلوم من الدين بالضرورة . وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا « ان أخوف ما أخاف على أمثى عمل قوم لوط » صححه الحاكم وقال الترمذي حسن غريب ومن حديثه عندّ الطبراني ﴿ اذا ُ طَلِمِ أَهِلَ الدُّمَةُ كَانَتِ الدُّولَةِ دُولَةِ المدُّوُّ ، واذا كثر الزُّناكثر السباء ؛ وإذا كثر اللوطية رفع الله يده عن الخلق فلا يبالي في أيّ وادهلكوا» « الجزء الثامن » « تفسير القرآن الحكم » « ነኚ »

واسناده ضعيف وروى احمد وغيرالنسائي من أصحاب السنن من طريق عكرمة عن ابن عباس مرفوعا « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمقمول به » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص واستنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الاول بكثير . ثم نقل عن ابن الطلاع في أحكامه تصحيح الحديث ورده بأن حديث أبي هريرة لايصح وان ابن ماجه رواه من طريق عاصم بن عمر العمري بلفظ « فارجموا الاعلى والاسفل» وقال عاصم متروك وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته أهملخصا ولكن الشوكاني قال في حديث ابن عباس ان الحافظ قال : رجاله موثقون الا أن فيه اختلافا ، وان الشيخين احتجا بعمرو بن ابي عمير الذي ضعف به ، الا أن فيه اختلافا ، وان الشيخين احتجا بعمرو بن ابي عمير الذي ضعف به ، ثم ذكر عبارة ابن الطلاع و تعقب الحافظ لها . واورد بعض الاخبار والا ثار في ذلك ثم قال في احكامها ما نصه :

« وقد اختلف اهل العلم في عقوبة الفاعل للواطو المفعول به بعد اتفاقهم على شحريمه وانه من الكبائر للاحاديث المتواترة في شحريمه ولمن فاعله (اي تواترا معنويا ) فذهب من ذكر من الصحابة إيمي الذين استشارهم أبو بكر في المسألة وعلي وهو منهم وابن عباس ) الى ان حده القتل ولوكان بكراً سواء كان فاعلا او مفعولا واليه ذهب الشافعي والناصر والقاسم بن ابراهيم واستدلوا بما ذكره المصنف (يعني صاحب المنتقي) من حديث عكرمة عن ابن عباس في رجمه اللوطية وذكر ناه في هذا الباب وهو بمجموعه ينتهض للاحتجاج به . وقد اختلفوا في كيفية قتل اللوطي فروي عن علي انه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المصية والى ذلك ذهب ابو بكركما تقدم عنه (اي عملا برأي علي في الشورى) وذهب عبر وعمان الى انه يلقى من وذهب ابن عباس الى انه يلقى من اعلى بناء في البلد ( اقول والروايتان ضعيفتان شاهو شهما الثانية لان ابنيتهم الخي بناء في البلد ( اقول والروايتان ضعيفتان شاهو شهما الثانية لان ابنيتهم حكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك واحمد واسحان انه برجم »

ثم ذكر قول من قالوا ان اللواطة كالزنا فحدهما واحد وبحث في تخصيص اللوطي بعقاب . وقفى عليه بقوله :

« وما احق مرتكب هذه الجريمة ، ومقارف هذه الرذيلة الذميمة ، بأن

يعافب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ، ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين ، فحقيق عن أبى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من احد من العالمين ، أن يصلى من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبهم ، وقد خسف الله تعالى بهم ، واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . وذهب أبوحنيفة والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله الى أنه يعزر اللوطي فقط . ولا يخفى ما في هذا المذهب من المخالفة للادلة المذكورة في خصوص اللوطي ، والادلة الواردة في الزاني على العموم اه

أقول ومما قالة الحنفية في هذا التمزيرانه يكون بالجلدوا لحبس في انتن بقمة وبالسجن حتى يموت او يتوب ، وقد تقدم في تفسير ( ٤ : ١٤ واللائي بأتين الفاحشة من اسائكم) الآيتين — انابا مسارا لحراساني فسر اللائي يأتين الفاحشة من النساء بالمساحقات — والمذين يأتيانها من الرجال باللائط والملوط به ، وان الجلال قال انها في الزنا واللواط جميعا . وبينا ان الاستاذ الامام رجح قول الي مسلم في الآيتين . وهو يوافق قول من قالوا ان عقاب اللواطة التمزير ولكن عافيه ايذاء لامطلقا ، فالتمزير يكون بالقول والفعل و بمافيه تعذيب وما لا تمذيب فيه ، (راجع ص ٤٣٤ — ٤٣٨ ج ٤ تفسير)

ابتلاء مترفي الحضارة بهذه الفاحشة

ايس لذينا اثارة من التاريخ في سبب ابتلاء قوم لوط بهذه الفاحشة ولـكن روى ابن اسحق عن بعض رواة ابن عباس أن ابليس تزيى لهم في صورة اجمل صبى رآه الناس فدعاهم الى نفسه ثم جروا على ذلك . وهذا اثر لا يثبت به شيء واخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس اله كانت لهم ثمار بعضها على ظهر الطريق وانه اصابهم قسط وقلة ثمار فتواطؤا على منع ثمارهم الظاهرة أن يصيب منها ابناء السبيل بأن يعاقبرا كل غريب يأخذونه في ديارهم باتيانه وتغريمه اربعة دراهم . فالوا : فان الماس لا يظهرون ببلادكم اذا فعلم ذلك . فقعلوه فألفوه . و نا لنعلم أن العرب كانت تنزه انفسها عنهذه الفاحشة في الجاهلية و في اول الاسلام بالا ولى وما اشر نااليه آنفاهن تشاور الصحابة في العقاب عليها كان سببه إن خالد بن الوليد ( رض) كتب الى ابي بكر الصديق في العقاب عليها كان سببه إن خالد بن الوليد ( رض) كتب الى ابي بكر الصديق

(رض) انه وجدرجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كاتنكح المراة فجمع لذلك الا بكر اصحاب رسول الله (ص) واستشارهم في هذا الامر إذ لم يسبق له مثل الحمار علي كرم الله وجهه بان محرق بالنار أي بعد قتله كانقدم فوافقه الصحابة وكتب أبو بكر الى خالد بذلك فأمضاه رواه ابن أبي الدنيا والبيه في من طريقه باسناد جيد الهراد بقول خالد (رض) ضواحي بلاد العرب ما يلي بلاد باسناد جيد الماراد بقول خالد (رض) ضواحي بلاد العرب ما يلي بلاد فارس منها اذ كان هنالك ولم نعلم جنس ذلك الرجل ولا بد ان يكون من الاعاجم ، وروى البيه في عن عائشة : اول من أنهم بالامر القبيح تعني عمل قوم لوط و رجل على عهد عمر فامر عمز بعض شباب قريشان لا يجالسوه .

هَذَهُ الفَاحَشَةُ مَنِ سَيْئَاتَ تُرَفَ الْحُضَارَةَ وَهِي تَكْثَرُ فِي الْمُسْرِفَينَ فِي الترف ولا سيما حيث يتمسر الاستمتاع بالنساء كثكنات الجنب والمدارس التي لا تشتد المرافبة الدينية الادبية فيهاعى التلاميذ، ومن أسباب ابتلاء بعض فسأق المسلمين بهافي عنفو انحضارتهم احتجاب النساء وعفتهن معرضعف التربية الدينية ، وكثرة الماليك من ابناء الاعاجم الحسان الصور والاتجار بهم . قال الفقيه ابن حجر في آخر الكلام على هذه الكبيرة من كتابه الزواجر ما نصه: وأجمعت الامةعلى أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط من اللوطية المجرمين الفاسقين الملمو نين ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمين ، وقد فشاذلك في التجار والمترفين ، ناتخذوا حسان الماليك سوداً وبيضاً لذلك ، فعليهم أَشَدُ اللَّمَنَةُ الدَّاعُةُ الظَّاهِرَةُ، وأعظم الحَّزي والبُّوارِ والمَّذَابِ فِي الدِّنياو الآخرة، ما داموا على هذه القبائح الشنيمة ، البشعة الفظيعة ؛ الموجبة للفقر وهلاك الاموال وأعجاق البركات، والخيانة في المعاملات والامانات، ولذلك تجد أ كثرهم قد افتقر من سوء ما جناه ، وقبيح معاملته لمن أنم عليه وأعطاه، ولم يرجع الى بارئه وخالقه ، وموجده ورازقه ، بل بارزه بهذه المبارزة المبنية على خلَّع جلباب الحياء والمروة ، والتخلي عن سائر صفات اهـل الشهامة والفتوة ، والتحلي بصفات البهام بل بأقبح وأفظع صفة وحلة ، اذ لا نجد حيواناً ذكراً ينكُّح مثله ، فناهيك برذيلة تعفف عنها الجمير ، فكيف يليق فعلها يمنِ. هو . في صورة رئيس أو كبير ، كلا بل هو أسفل من قدره ، وأشأم من خبره ، وأنتن من الجيف ، وأحق بالشرور والسرف ، وأخو الخزي والمهانة ، فبمدآ لهوسحةا ، الخزي والمهانة ، فبمدآ لهوسحةا ، وهلانا في جهتم وحرقا اهم

وقال السيد الآكوسي في آخر تفسير هذه القصة من روح المعاني : وبعض الفسقة اليوم - - دمرهم الله تعالى بهو نون أمرها ويتمنون بها ، ويفتخرون بالاكتار منها ، ومنهم من يفعلها أخذاً للثار ، ولكن من أن ؟ ومنهم من يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول ، وذلك لانهم نالوا الصدارة باعجازهم فسأل الله العفو والعافية ، في الدين والدنيا والآخرة اه

وأقول إن هذه الفتن بالمرد هي التي حملت بمض الفقهاء على تحريم النظر الىالغلام الامرد ولا سيما اذاكان جميل الصورة،أطلقه بمضهم وخصهآخرون بنظر الشهوة الذي هو ذريمة الفاحشة . روى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن الوضين بن عطاء عن بمض التابعين قال :كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر الى وجه الغلام الجميل \_ وعن الحسن بن ذكوان أنه قال: لا تجالسوا أولاد الاغنياء فان لهُم صوراً كصور النساء وهم أشد فتنة من العذاري — وعن النجيب بن السدِّي قال كان يقال : لا يبيت الرجل في بيت مع المرد – وعن ابن سهل قال سيكون في هذه الامةقوم يقال لهماللوطيون على ثلاثةأصناف : صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنف يعملون ذلك العمل - وعن مجاهد قال : لو أن الذي يعمل ذلك العمل ( يعني عمل قوم لوط ) اغتسل بكل قطرة في السهاء وكل قطرة في الارض لم يزل نجسًا . وأخرج البيهةي عن عبد الله بن المبارك قال دخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال أُخرَجُوهُ فَانِي أَرَى مَمْ كُلُّ امْرَأَةَ شَيْطَانَا وَمَمْ كُلُّ غَلامٌ بَضْمَةً عَشْرَ شَيْطَانَا. يمني ان الوسوسة والاغراء بالفلام الجميل بزيد على الاغراء بالمرأة بضمةعشر ضمناً لسهولة الوصول اليه وكثرة وسائله ، وهل كان من الممكن أن تدخل المرأة الحمام على الرجال كما دخل ذاك الفلام وكما يدخل النساء في غير بلاد المسلمين حتى أنهن يتولين تنظيف الرجال في الحمامات . ومن وسألل الافتتان بالمرد التعليم والانتساب الى طريقة المتصوفة فيجعل الخير وسيلة الى الشر ، وكم فتن أستاذ من هؤلاء وأولئك عريده وتعيذه وأخفى هواه حتى فسدت

حاله ، وساء مآله، وكم تهتك مهتك ففضح سره، واشتهر أمره، كالشيخ مدرك الذي عشق عمراً النصراني أحد التلاميذ الذين كانوا يأخذون عنه علم الادب ، فكتم هواه زمناً حتى غلبه فباح به فانقطع الغلام عن مجلسه فكتب اليه قصيدته المزدوجة المشهورة التي قال فيها

ان كان ذني عنده الأسلام فقد سمت في نقضه الآثام واختلت الصلاة والصيام وجاز في الدين له الحرام وجملة القول في هذه الفاحشة أنها (١) جناية على الفطرة البشرية (٢) مفسدة للشبان بالاسراف في الشهوة لانها تنال بسهولة (٣) مذلة للرجال على مفسدة للشبان بالاسراف في الشهوة لانها تنال بسهولة (٣) مذلة للرجال على مفسدة للنساء اللواتي تصرف أزواجهن عنهن، حتى يقصروا فيا يجب عليهم من إحصانهن، حدثني تاجر أنه دخلت دكانه مرة امرأة بارعة الجال فأسفرت عن وجهها، فقام لحدمتها دون أعوانه، فلما رأته دهشا بروعة حسنها قالت له: انظر أنجد في عيباً ؟ قال: أنى ولم ار مثلك قط، قالت ولكن زوجي فلانا يتركني عامة لياليه كالشيء الله الهور السفلي بغلمان الشوارع حتى الانتفاع به) في غرف الدار ويلهوء في الدور السفلي بغلمان الشوارع حتى مساحي الأحذية ، وهو لا يشكو مني شيئا من خلق ولا خلق ولا تقصير في مماحي الأحذية ، وهو لا يشكو مني شيئا من خلق ولاخلق ولا يبالي به ، على، ولا خيانة في مال ولا عرض ، على أنه يعلم اننى اعلم هذا ولا يبالي به ،

ومن البديهي انه يقل في النساء من تصبر على هذا الظم طويلا في مثل هذه البيلاد ( المصرية ) التي تروج في مدنها اسواق الفسق بما له فيها من المواخير السرية والجهرية، واما المدن التي يعسر فيها السفاح واتخاذ الاخدان فكثيراً ما يستغني فيها النساء بالنساء كايستغني الرجال بالغامان. كما نقل عن نساء قوم لوط ، فقد روي عن حذيفة ( رض) : انما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال سوعن أبي جعفر قال قلت لحمد بن على : عذب النساء قوم لوط بعمل رجاهم ؟ قال الله أعدل من ذلك : استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال ، أبو جعفر هو الامام محمد الباقر و محمد بن على هو ابن الحنفية والرجال بالرجال ، أبو جعفر هو الامام محمد الباقر و محمد بن على هو ابن الحنفية والرجال بالرجال به شوها فان من لوازمها الرغبة عن الزواج والرغبة في إنيان (٥) قلة النسل به شوها فان من لوازمها الرغبة عن الزواج والرغبة في إنيان

الازواج فيغيرماً في الحرث ، وتمد وردت أحادبث كثيرة في حظر إتيان النساء في غير سبيل النسل ولعن فاعل ذلك ، وهو من عمل قوم لوط ، وسهاه بعض العلماء اللوطية الصغرى .

(٢) أنهاذريمة للاستمناء ولاتيان البهائم وهما معصيتان قبيحتان شديدتا الضرر في الابدان والآداب، ومحرمتان كاللواطة والزنافي جميع الاديان، وذلك مما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن رسوله لوط عليه السلام (إنكم لتأنون الرجال شهوة من دون النساء) فقصد الشهوة لذاتها، يفضي الحوضمها في غير موضعها، وانما موضعها الزوجة الشرعية المتخذة المنسل، وفي الحياة الزوجية الشرعية احصان كل من الزرجين الآخر بقصر لذة الاستمتاع عليه وجعله وسيلة للحياة الوالدية التي تنمي بها الامة و يحفظ النوع البشري من الزوال. والخروج عن ذلك الى جعل الشهوة مقصدا يكثر من وسائلها ما كان اقرب منالا وأقل عن ذلك الى جعل الشهوة مقصدا يكثر من وسائلها ما كان اقرب منالا وأقل كلفة ، فإذا اعتبد استغني به عن غيره . ومفاسد ذلك فوق ما وصفنا

(٨٤) وَإِلَىٰ مَدْبَنَ أَخَاهُمْ شَعْيَبُهَا قَالَ يُعَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَبْرُهُ قَدْ جَاءَ تُدَكُمْ بَينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلُ وَالمِيرَانَ وَلاَ تَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِ صَلْحِياً وَلاَ تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِ صَلْحِياً ذَلِكُمْ خَبْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ ، وُثْمِينِينَ ( ٨٥ ) وَلاَ تَقْعُدُوا بِكُلُ صِرَاطٍ توعِدُ بِنَ وَتَصَدُّونَ مَنْ سَدِيلِ اللهِ مَنْ آمَنْ بِه وَتَبَعْوُنَهَا مِرَاطٍ توعِدُ بِنَ وَتَصَدُّونَ مَنْ سَدِيلِ اللهِ مَنْ آمَنْ بِه وَتَبَعْوُنَهَا عَرَاطٍ توعِدُ بِنَ وَتَصَدُّونَ مَنْ سَدِيلِ اللهِ مَنْ آمَنْ بِه وَتَبَعْوُنَهَا عَلَى وَلَا تَفْعُدُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلَيلًا فَكَلَّى كُنْ وَكُنْ عَلَيْكُمْ أَمْ فَا أَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَلَيْكُمْ وَالْفُولُ وَالْمَدُونَ عَنْ مَا يَعْهُ فَي مَنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَتَبَعْوُنَهَا اللَّهُ مِنْ مَا يُؤْهُ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَا يَعْمَ فَلَا عَلَيْكُمْ مَا مُنْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَالْمَدُونَ عَنْ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَنْكُمْ آمَنُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ آمَنُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>﴿</sup> قصة شعيب عليه السلام ] ﴾

هو من أنبياء العرب المرسلين واسمه مرتجل وقيل مصغر شعب بفقح

المعجمة أو كسرها ، وما قيل من حظر تصفير أساء الانبياء لا يدخل فيسه الوضع الاول بل المراد به تصفير الاسم المعروف بما يوهم الاحتقار كأت تقول في شعيب «شعيميب» بناءعلى أنه غير مصفر في الاصل، وقصد الاحتقار لا يقع من مؤمن بأنه من رسل الله عليهم السلام

اخرج بن عساكر من طريق السحق بن بشر قال أخبر في عبيد الله بن زياد بن سمعان عن بعض من قرأ الكتب قال ان أهل التوراة يزعمون أن شعيباً السمه في التوراة ميكائيل واسمه بالسريانيسة خبري بن يشخر بن لاوي بن يعقوب (ع.م) وأخرج من طريقه عن الشرقي بن القطامي وكان نسابة عالما بالانساب قال هو يتروب بالمبرانية وشعيب بالمربية بن عيفا بن يوبب بن ابراهيم عليه الصلاة والسلام . يوبب بوزن جعفر أوله مثناة تحتية وبعد الواو موحد تان اه من الدر المنثور ولعل يشخر فيه مصحف يشجر

وأقول إن البهود كانوا يغشون المسلمين فيها يروون لهم من كتبهم والذي في توراتهم أن حمي موسى كان يدعى رعوئيل كما في سفر الحروج ( ١٨:٢) وقالوا ان « رعو » معناه صديق فعلى دعوئيل وسفر العدد ( ١٠: ٢٠) وقالوا ان « رعو » معناه صديق فعلى دعوئيل ( صديق الله ) أي الصادق في عبادته . وفي ( ٣: ١ خروج ) ان اسمه يشرون بالمثلثة والنون اذ قال وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدين ومثله في المثلثة والنون اذ قال وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدين ومثله في المجتوب « يثرو » بفتح الياء وبدون نون وفي قاموس الكتاب القدس المجتوب « يثرو » بفتح الياء وبدون نون وفي قاموس الكتاب القدس المحتور بوست الاميركاني: يثرون ( فضله ) كاهن أو أمير مديان وهو حموموسي ( خر ٣: ١ ) ويدعى أيضاً رعوئيل ( خر ٢: ١٨ وعد ١٠ ) ويترحاشية خر٤ : ١٨ ) ويرجح أن يثرون كان لقباً لوظيفته ، وانه كان من نسل ابراهيم بوقطورة ( المك ١٠٠ ) اه وذكر قبل ذلك يثر وفسره بفضل كما فسريثرون عبده عاماً في زماننا و يختصرون به عبدالله

وفي الفصل الخامس من سفر التكوين أن زوجة ابراهيم قطورة ولدت له ستة أولاد منهم مدان ومدين واهل الكتاب يكسرون ميم مدين وبعضهم يقول مديان ، والمدينيون عرب والعرب تفتح ميم الكامة وفي قاموس بوست أن معناها خصام ونقل عن بعض المؤرخين أن ارضهم كانت تمتد من خليج

العقبة الى موآب وطور سيناء وعن آخرين أنها كانت تمتد من شبه جزيرة سيناء الى الفرات. وقال ان الاسهاعيليين كانوا من سكان مدين. ثم ذكر أن

سيناء الى الفرات . وقال أن أو سهاعينيين نانوا من نسخان معين . ٢ - و . أهل مدين حسبوا مم المرب والموآبيين

وأما علماؤنا فقال بمضهم كأبي عبيدة من حملة اللغة والبخاري من المحدثين والمؤرخين أن مدين بلد وأن قوله تعالى (والى مدين ) فيه حذَّف المضاف أي أهل مدين ، وهو غلط . وأما شميب فقد قال النووي في تهذيب الاسهاء واللغات : هو ابن مكييل بن يشجر بن مدين بن ابراهيم عليهالسلام . وقيل ان جده يشجر بن لاوي بن يعقوب (ع له م ) وقال الحافظ في الفتح هو شمیب بن میکیل بن یشجر بن لاوی بن یعقوب کذا قال ابن اسحق ولا يثبت وقيل هو شعيب بن صفور بن عنقا بن ثابت بن مدين ، وكان مدين بمن آمن بابراهيم لماأحرق . وروى ابن حبان في حديث أبي ذرالطويل «أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد» فعلى هذا هو من العرب العاربة. وقيل اله من بني عائرة بن أسد ففي حديث سامة بن سعيد العازي أنه قدم على الذي إنا نتسبُّ الى عَنْرَة فقال( صَّ ) « لعم الحيُّ عَنْرَة مَبْغَيُّ عَلَيْهِم منصورونَ ؛ رهط شَميب وأختان موسى » اخرجه الطبراني وفي اسناده مجاهيل اه وقال الاكوسي: ومدين —وسممديان فيالاصل-علملابن ابراهيم الخليل عليه السلام ومنَّم صرفه للعلمية والمجمة ثم سميت به القبيلة . وقيل ٍ هو عربي اسم لماء كانوا عليه ، وقيل اسم بلد ومنع من الصرف للملمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حينئذ اه ونما تقدم تملم ان الراجح من هذه الثلاثة الاقوال هو الاول . قال الله تعالى

والى مدين أخام شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إلىه غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فلا قد تقدم مثله من كل وجه في قصة صالح (ع.م) لا أنه هنالك قد عين الآية بعد الاعلام بمجيئها وهي الناقة . ولم يذكر هنا ولا في سورة أخرى آبة كونية لشعيب عليه السلام ، وقد قال النبي (ص) «ما من الانبياء نبي الا وقد أعطي ما مشله آمن عليه البشر، وانحا كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله الي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » أو تفسير القرآن الحكيم » « ٧٢ » « الجزء الثامن » « الجزء الثامن »

أعطاه الله من الآيات الدالة على صدقه وصحة دعوته ما شأنه أن يؤمن البشر بدلالة مثله . وقد يقال ان إنذار قومه بأن يصيبهم ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح اذا هم أصروا على شقاقه وعناده — هو آية بينة على صدقه ، وقد صدق إنذاره هذا وهو مبين في قصته من سورة هود . ولكن لا بد ان يكون له آية أخرى دالة على صدقه تقوم بها الحجة عليهم فاز ظهوو صدقهذا الاندار إغايكو زبوقوع المداب المانع من صحة الاعان فلافائدة لهممن قيام الحجة به على أن البينة كلماً يتبين به الحق فهي تشمل المعجز ات الكونية، والبراهين العقلية ، والمعروف من احوال الامم القديمة أنها لم تكن تذعن الا لخوارق العادات. ولولم تكن البينة التي أيد الله تعالى بها شعيبا (ع. م) ملزمة للحجة قاطمة لالسنة العذر ومكابرة الحق لما ترتب عليها قوله :

﴿ فَأُوفُوا الْكُيلُ وَالْمِرَانُ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسُ أَشْيَاءُ مُ ﴾ قان عطف هذا الام بالفاء لا يصبح الا اذا كان مبنياعلىما هوسبب لهوهو البينة على صدقه ووجوب طاعته ، وَلَو كان معطوفًا على قوله(اعبدوا الله) لعطف بالواو .

بدأ الدعوة بالام بالتوحيد في العبادة لانه أساس العقيدة وركن الدين الاعظم ،وقفى عليه بالامربايفاء الكيلُ والمبزان اذا باعوا والنهي عن بخس الناس اشياءهم اذا اشتروا لان هذا كان فاشيافيهما كثرمن سائر المعاصي، فكان شأنه معهم كشأن لوط (ع . م ) اذ بدأ بنهي قومه عن الفاحشة السُّوءي التي كانت فاشية فيهم . كان قوم شعيب من المطففين لذين اذا اكتالوا على الناسأو وزنوا عليهم لانفسهم مايشترون من المكيلات والموزو نات يستوفون حقهم او يزيدون عليه ، واذا كألوهم او وزنوهم ما يبيعون لهم يخسرون الـكيل والميزان اي ينقصونه ، فيبخسونهم اشياءهم ، وينقصونهم حقوقهم. والبخساعم" من نقص المكيل والموزون فانه يشمل غيرهما من المبيعات، كالمواشي والمعدودات، ويشمل البخس في المساومة والغش والحيــل التي تنتقص بها الحقوق ، وكذا بخس الحقوق المعنوية كالعلوم والفضائل، وكل منالبخسين فاش في هذا الزمان، فأكثر التجار باخسون مطففون مخسرون ، فيما يبيعون وفيما يشترون ، واكثر المشتغلين بالعلم والادب وكتاب السياسة بخاسون لحقوق صنفهم ، ومتنفجون فيما يدعون لانفسهم ، يتشبعون بما لم يعطوا كلابس ثوبي زور، وينكرون على غيرهم ما اعطاه الله بباعث البغي والحسد والفرور

وجملة (لا تبخسوا الناس اشياءهم) تشمّر بأنهم كانوا يتواطؤن على هضم الغريب وبخسه ، وان كانت تشمل بخس الافراد بعضهم اشياء بعض ، وهضم الشمب في جملته اشياء الغرباء الذين يعاملونهم ، فقد روي الهم كانوا اذا دخل الغريب يأخذون دراهمه ويقولون: هذه زيوف ، فيقطمونها تم يشترونها منه بالبخس يعنى النقصان. وهذه النقيصة فاشية بين الام والشعوب في هذا المصر فتجد بعضهم يذم بعضاوينكر فضله كالافراد، وترى التجار في عواصم اوربة يفالون الغرباء في معون لاهل البلاد، وترى بعض الغرباء في معود من يستحلون من نفه المصريين بضروب الحيل والتلبيس ما لا يستحلون مثله في معاملة نباء جلدتهم ، واما المصريون وامتالهم من الشرقيين فكا قال الشاعر

لكن قومي وانكانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن إساءة اهل السوء إحسانا وياليتهم يعاملون انفسهم ومن تجمعهم أقوى المقومات هذه المعاملة، بليكثر فيهم من يبخسون ابناء قومهم وملتهم اشياءهم، وبهضمون حقوقهم، ويعظمون الاجنبي و يعطونه فوق حقه . وانما استذلم للاجانب حكامهم . ولكنهم في جلتهم مبخوسون لا باخسون، ومظلومون لاظالمون، وهم على ذلك مذمومون لا يجودون ، ومكفورون لا مشكورون

ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها الفساد في الارض يشمل إفساد نظام الاجماع البشري بالظلم واكل امو البالناس بالباطل والبغي والعدوات على الانفس والاعراض — وإفساد الاخلاق والاكداب بالائم والفواحش الظاهرة والباطنة - وإفساد العمران بالجهل وعدم النظام . واصلاحها ما يصلح به امرها وحال اهلها من المقائد الصحيحة المنافية لخرافات الشرك ومهانته ، والاعمال الصالحة المزكية للانفس من ادران الرذائل ، والاعمال الفنية المرقية للممران وحسن المميشة ، فقد قال تعالى في اوائل هذه السورة (ولقدمكنا لكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون ) فقد اصلح الله تعالى حال البشر بنظام الفطرة و كال الخلقة ، ومكنهم من اصلاح الارض ما آتاهم من القوى العقلية والجوارح ، وعا اودع في خلق الارض من السنن الحكيمة ، القوى العقلية والجوارح ، وعا اودع في خلق الارض من السنن الحكيمة ،

وبما بعث به الرسل من مكلات الفطرة . فالافساد ازالة صلاح أو اصلاح ، والاصلاح ما يكون بقعل فاعل:وهو إما الخالق الحكيم وحده وأمامن سخرهم للاصلاح من الانبياء والعلماء والحكماء الذين يأمرون بالقسط، والحكام المادلين الذين يقيمون القسط، وغيرهم من العاملين الذين ينقمون الناس في الاعمال تتوقف فيهذا المصر علىعلوم وفنون كثيرة فهىواجبة وفقا لقاعدة مالايتم الواجب الا به فهو واجب

﴿ ذَلَكُمْ خَيْرِ لَكُمْ الْكُنِّيمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ الاشارة الى كل ما تقدم من أمرونهي - أي هوخير لكم دينكم ودنياكم لا تكليف إعنات، فربكم لا يأمركم الا عاهو نافَّم لـكم ، ولا ينهأكم الاعما هو ضار بكم ، وهو على كل حال غني عنكم ، ولو شاء لاعنتكم ، ولكنه رحيم لا يفعل ذلك . وأنما تتحقق خيريته لكم ان كنتم مؤمنين بوحدانيته وصفاته تمالى وبرسوله وما جاءكم بهعنه سبحاثه من الدين والشرع .

وقد فسر بمضهم الايمان هنا بالتصديق اللغوي أي اعتقاد صحة قوله عليه السلام لما هو معروف به عندهم من الصدق والامانة والنصح ، بناء على أن خيرية الاوام والنواهي الدنيوية لا تتوقف على عبادة الله وحده والإيمان برسالة رسوله .وذهب بمض المفسرين الى أن الاشارة الى قوله (فأوفوا الكيل)وما بعده دون ما قبله من الاص بعبادة الله تعالى وحده وقال الطبيءان مثل هذا الشرط اعامجاءبه في آخر الكلام للتأ كيد. وقال القطب الرازى ان ذلك ليس شرطا للخبرية نفسهابل لفعلهم كأنه قيل فأثوا بهان كنتم مصدقين بي فلا يردأنه لاتوقف للخيرية في الأنسانية على تصديقهم به . وقدأ طالو االاحمالات في الآية حتى زعم الخيالي ان قولهُ «ذَلكِرخيرلكم» جملة معتُرضة !! وهومن خيالاته الغريبة التي انفرد بها والصواب أن هذا التدييل كامثاله في القرآن مقصو دبالذات وان المعنى: ذلكم الذي أمرتكم به من عبادة الله وحده وعدم إشراك شيء من خلقه فيعبادته لما ترون فيه من خير ترجونه أو ضر تخافونه -- ومن إيفاء الكيل والميزان بالقسط – وما نهيتكم عنه من الافساد في الارض – ذلكم كله خير لكم في معاشكم ومعادكم، وأنما تتحقق خيريته لسكم إن كنتم مؤمنين بالله ورسوله

وما جاءكم به من هذه الاوام والنواهي وغيرها . ذلك بأن الايمان يقتضي الاتباع والامتثال والعمل بجميع ما جاء به الرسول من عند الله وان خالف الهوى أو لم تظهر له فائدته ومنفعته بادي الرأي، بل يقتضيه حيى فيمايظن المؤمن أنه مناف لمصلحته ، فتحصل له فوائده ومنافعه وان لم يعلم أنه علة أوسبب لها بحسب حكمة الله وسننه التي أقام بها نظام العالم الانساني . فكيف اذا علم ذلك بالتفقه فيالدين والوقوف علىحكمه واسراره —ككون التوحيدواجتناب نزغات الشرك ترفع قدر الانسان ،وتطهر عقله ونفسه من الخرافات والاوهام، وتعتق ارادته من المبودية والذلة لمخلوق مثله مساو له في كونه مخلوقا مسخراً لارادة الخالق وسننه وان ناقه في عظمة الخلق،أوعظم المنفعة كالشمس، أو بعض الصفات أو الخصائص كالانبياء والملائكة وغير ذلك مما عبسد من دون الله ، أوفي الملك والسلطان ، فإن بعضالناس قد عبدوا الماوك الجبارين فأتخذوهم آلهة وأربابا ، ومنهم من لا يزال يذل لهم ويطيعهم ولو في الباطل والجور ، خوفًا منهـم ، أو رَجَّاء في رفدهم ، وليس هــذا من شأن الموحدين ، قال تمالى( فلا تخافوهموخافون ان كنتم مؤمنين ) فالمؤمن الموحد لا يخضع لاحد لذاته الا ربه وإلهه ، وانما يطيع رسوله لانه مبلغ عنه ، قال تمالى! من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال خاتم رسله « إنما أنا بشر مثلكم اذا أمر تكم بشيء من دینکم فخذوا به واذا أمرتکم بشيء من رأیی فاتما أنا بشر » رواه احمد ومسلم من حديث رافع بن خديج ( رَ ض ) وقال ﴿ انَّمَا أَيَّا بِشَرَ مَثْلُكُمُ وَانَّ الظن مخطيء ويصيب،ولكن ماقلَت لـكم «قالالله » فلن أكذب على الله » رواه احمدُ وابن ماجه من حديث طلحة ( ر ض ) بسند صحيح . وقال « انما أنا بشر وانكم تختصمون الى" فلمل" بمضكم أن يكون ألحن محجته <sup>(١)</sup> من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذُها أو ليتركها » رواه الجماعة كلهم من حديث أم سلمةٌ ( ر ش)

<sup>(</sup>١) اسم تفضيل من لحن اذا فطن لحجته أي ألسن وافصح وابين كلاما واقدر على الحجة (قسطلاني) وفى رواية البخاري في كتابالاحكام منصحيحه وابلغ » وهو تفسير ألحن

وفي رواية « فلا يأخذه » بدل تخيير التهديد ، وفي بمضها « من حقاً خيه » بدلا من « بحق مسلم » وأجمع العلماء على ان هذا خرج خرج الغالب فلا مفهوم له ، وان الذي والمعاهد كذلك ومعلوم ان الذي هو الخاصم لاحكامنا من غير المسلمين ، والمعاهد من بيننا وبينه او بين قومه معاهدة على السلم ، والمراد أن غير المسلم اذا لم يكر حربيا فهو مساو المسلمين في احترام ماله ونقسه وعرضه وفي احكام الشريعة التي تصدر بذلك . والشاهد المرادلنا من الحديث ان الحق في شرع الله تعالى مقصود لذاته ، وان حكم الحاكم ولوكان رسو لا من رسل الله انماين في شرع الله تعالى مقصود لذاته ، وانح في الخام ولوكان رسو لا انه خطأ في الواقع لم يحل له ديانة . والحديث ليس نصا في وقوع الخطأ او جوازه منه (ص) اذ يصح ان يكون قاله على سبيل الفرض حتى لا يستمين أحد بخلابة اللسان لدى الحكم على القضاء له بالباطل ، والذين قالوا بجواز خطأ بخلابة اللسان لدى الحكم على القضاء له بالباطل ، والذين قالوا بجواز خطأ الانبياء في اجتهادهم قالوا ان الله تعالى لا يقرهم عليها، على ان الحكم هذا بالبينة وهي انما تكون محسب الظاهر لا بمحض الاجتهاد وهذه المباحث ليست من موضوعنا هنا

هذا مثال لكون التوحيد في المبادة هو لمصلحة الناس وتكريمهم واعلاء شأيهم، وكذلك سائر المبادات واحكام الحظر والاباحة حتى ما يسمونه في عرف هذا المصربالاحكام المدنية — قد شرعت لدفع المفاسد وتقرير المصالح العامة والخاصة، وترى غير المؤمن المتدين لا يلتزم اجتناب كل مفسدة بل يستبيح ما يراه نافعاله وإن كان ضارا بغيره فرداً كان او جاعة او امة بأسرها، فان مجرد العلم يكون الامانة خيراً من الخيانة وكون القسط في البيع والشراء وسائر المعاملات خيراً من الغش والخيانة وبخس الحقوق — لا يكفي لحمل الجمهور على العمل به، اولا لان هسذا العلم إجملي يعرض له عند التفصيل ضروب من الاشكال في تحديد الامانة والخيانة والقسط والبخس وضروب من الاشكال في تحديد الامانة والخيانة والقسط والبخس وضروب من الموى في تطبيق حدودها او رسومهاعلى جزئياتها، وضروب من الناويل والشبهات في المداواة فيها بين القريب والغريب، والصديق والمدوّ، والضعيف والقوي ، والفقير والغي . وأما الدين فيوجب على المؤمن إقامة العدل الذاته والقوي ، والفقير والغي . وأما الدين فيوجب على المؤمن إقامة العدل الذاته بالمساواة كما قال نمالى ( ولا يجرمنكم شنا نقوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو بالمساواة كما قال نمالى ( ولا يجرمنكم شنا نقوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو

أقرب للتقوى وانقوا الله ) ويقول يا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والافربين ان يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا (''وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بعملون بصيرا )

لم يصل البشر في عصر من عصور التاريخ إلى عشر ما وصلوا اليه في هذا المصر من العلم بالمنافع والمضار والمصالح والمفاسد في الاجتماع البشري في معاملاته وآدابه حتى زغم كثير من الباحثين والمفكرين منهمأنه بمكن الاستغناء بالملم عن الدين في تربية الاحداث باقتاعهم عنافم الفضائل كالصدق والامالة والمدل ومضار الرذائل كأضدادها ، وان هذا أُهدى وأُقوى اقناعاً من التبشير بثواب الآخرة والأنذار بمذابها. ولكنا نرى رؤساء أرق الام في هذه الماوم يقترفون أغش الرذائل بالتأويل لها، وتسميتها بغير اسمائها، وبالخفاء والحيل، ومازالوا يراؤنالناس في ذلك حتى فضحتهم وفضحتشعوبهم الحرب الاخيرة فثبت بها أنهم شر البشر وأعرقهم في الرذائل العامة كالافساد في الارض بالظلم والطمع، والمباراة في وسائل افساد الشعوبصحة وأخلاقا واستذلالا،لاجل الاستلَّدادْباستمبادها،والاستئثار بثمرات أعمالها. على أنهم يمنون عليها بذلك زعماً منهم أنهم بجذبونهابه الى حضارتهم الملعونة المبنية على الاسراف في الشهوات، واستحلال الفواحش والمنكرات، وجمل ذلك من الحرية الشخصية التي يبالغون في مدحها ، وعد هذا الاطلاق سبباً للحكال فيها -- هذا وانَّ منهم من يدعي الجمع بين علوم الحقوق والآداب والفضائل وسنن الاجتماع، وبين دين المبالغة في الزهد والمفة والتواضع والايثار ، وهي الملة المسيحية التي يفتخرون بوصف أتمهم بها ، وهم أبسد من جميع خلق الله عنها — فالتحقيق الذي ثبت بالدلائل المقلية والنقلية والتجارب الدقيقة أن ملكات النصائل لا تنطبع في الانفس الا بالنربية الدينية كما بيناه في مواضع أخرى ولذلك تقل السرقة والخيانة في البلاد التي يغلب على اهلها التدين الصحيح كبلاد تجدوا كثر بلاد اليمن على قلة وسائل المحافظة علىالاموال فيهما، وتكثرني غيرها على كثرة تلك الوسائل

<sup>(</sup> ١ ) قوله تعالى « أن تعداوا » معناه كراهة أن تعدلوا أو امتناعا من أن تعدلوا

ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً ولننا أنه عليه السلام قد بدأ بدعوتهم الى توحيد العبادة لانه ركن الدين الاعظم الذي هدمته الوثنية — وثى بالاواس والنواهي المتعلقة بحالهم الفالبة عليهم — وأماهذا النهي عن قطمهم الطرق على من يغشى مجلسه عليه السلام ويسمع دعوته ويؤمن بها فلم يؤخر لان اقترافه دون اقتراف المتطفيف في الكيل والميزان وبخس الحقوق، بل لانه متأخر عنها في الزمن المتطفيف في الكيل والميزان وبخس الحقوق، بل لانه متأخر عنها في الزمن فالدعوة قدوجهت أولا الى أقرب الناس اليه في بلده ثم الى الاقرب فالاقرب فالاقرب في الاكثر، وتلك سنة الله في الحلق . فلما رأوا غير فم يقبل دعوته ويعقلها في الاكثر، وتلك سنة الله في الحلق . فلما رأوا غير فم يقبل دعوته ويعقلها من يتوعد سالكيها اليه ويصدونها عن سبيل الله التي يدعو فم اليها، ويطلبون من يتوعد سالكيها اليه ويصدونهم عن سبيل الله التي يدعو فم اليها، ويطلبون عنده الجملة (في الآية عنه من هذه السورة في ص ٢٠٤من هذا الجزء فليراجع دوي عن ابن عباس (رض) في قوله (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون)

رويعن أن عباس (رض) في قوله (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) الله على الله عباس (رض) في قوله (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون) الله عليهم الله شعيباً كذاب فلا يفتننكم عن دينكم . وفي رواية عنه . بكل صراط : طريق - توعدون قال : نخوفون الناسأن يأتوا شعيبا . وهذا تفسير للصراط بالطريق الحسي الحقيقي . وروي عن مجاهد تفسيره بالسبيل المجازي قال ( بكل صراط ) قال : بكل سبيل حق الح . وروي أنهم كانوا يخوفون الناس بالقتل اذا آمنوا به سبيل حق الح . وروي أنهم كانوا يخوفون الناس بالقتل اذا آمنوا به

والحاصل أنه نهاهم هنا عن ثلاثة أشياء (أولها) قمودهم على الطرقات التي توصل اليه يخوفون من يجيئه ليرجع عنه قبل أن يراه ويسمع دعوته ( ثانيها) صدهم من وصل اليه وآمن به بصرفه عن الثبات على الايمان والاسلام و الاستقامة على سبيل الله تعالى الموصلة الى سعادة الذارين ( ثالثها ) ابتغاؤهم جمل سبيل الله المالي على الطدن وإلقاء الشبهات المشككة فيها أوالمشوهة لها كقولهم له الذي حكاه الله تعالى عنهم في سورة هود (أتنهانا أن نعبد مايمبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا مانشاء ) ؟

فههنا ضلالتان - ضلالة التقايد والمصبية للآباء والاجداد ولا تزال

تكأة اكثر الضائين في أصل الدين وفي فهمه وفي الاهتداء به — وضلالة المغلوفي الحرية الشخصية التي لم تكن فتنتها في زمن ماأشد وأع منها في هذا الرمن بما بث الافرنج الفاتنون المفتونون لدعوتها في كل الام حي إن حكومة كالحكومة المصرية تبيح الزنا لشعب يدين اكثراها بالاسلام وأقله بالنعمرانية واليهودية وكلهم محرمون الزنا وانما أباحته باغواء أساتذتها وسادتهامن الافرنج وقد خنم الشعب المستذل المستضعف لها وسكت علياته ومرشدوه على عملها بالخطب الدينية والاجتماعية ولا بالنشر في الصحف العامة ، وقد أدى على عملها بالخطب الدينية والاجتماعية ولا بالنشر في الصحف العامة ، وقد أدى السكوت عن هذا وما اشبهه الى أن صار المنكر معروة أن استحلال الزنا واباحته كقر وردة ، وعلماء الدين يتحدثون فيما بينهم بكفر واضعي أمثال واباحته كقر وردة ، وعلماء الدين يتحدثون فيما بينهم بكفر واضعي أمثال هذه الاحكام في القوانين والمستبيحين لهامن سواهم ، ولكنهم فلم يتجاوزون التناجي في ذلك بينهم ، إما الضعفهم أولان ارزاقهم من الاوقاف ومنصب القضاء في أيد هؤ لاء الحكام ، السامين محتجون به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكر أن بعض المسامين محتجون به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكر أن بعض المسامين محتجون به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكر أن بعض المسامين محتجون به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكوت عن المناد النكر أن بعض المسامين محتجون به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكر أن بعض المسامين محتجون به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكر أن بعض المسامين محتجون به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكر أن بعض المسامين محتول به على شرعية كل ما يسكت عنه علماء الدين المنكر أن بعن المناسون المسامين المحتول به على المناسون المسكت عنه علماء الدين المناسون المسلم المناسون المسامين المحتولة السكوت عن المناسون ال

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْهُمْ قَلِيلًا فَكَثَرُكُمْ ﴾ أي وتذكروا ذلك الزمن الذي كنتم فيه قليلي العدد فكثركم الله تعالى عا بارك في فسلمكم فاشكروا له ذلك بعبادته وحده واتباع وصاياه في الحق والعدل وترك الفساد في الارض

﴿ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ من الشعوب المجاورة لكم كقوم لوط وقوم صالح وغيرهم، وكيف اهلكهم الله تمالى بفسادهم ، فيجب أن يكون لكم عبرة في ذلك

وان كان طئفة منكم آمنوابالذي أرسلت به وطئفة لم يؤمنوا فاصبروا حي يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أي ان كان بعضكم قد آمن بماارسلي (١) احتج رئيس حكومة الترك الجديدة مصطفى كال باشاعلى جواز نصب التما ثيل شرعا بوجودها منصو به في مصر وافرار علما مه الشهودين لها . وكتب مسلم جغراني في جريزة مصرية يقترح أن تكون حكومة مصر غير دينية وأن تلغى الحاكم الشرعية اقتداه بدولة الحلافة التركية الماه كل يقتدي بشرماعند الاحد

الله به اليكم من التوحيد والعبادة والاحكام المقررة للاصلاح المانعة مرن الافساد وبمضكم لم يؤمن بها بل اصروا على شركهم وافسادهم فستكوز عاقبتكم كماقبة من قبلتُكم فاصبروا حتى يحكم الله بينناوبينكم بالقمل ، وهو خير الحاكمين لانه بحكم بالحق والمدل ، لتنزُّهه عن الباطل والجور ، قان لم يعتبر كفاركم بعاقبة من قيمهم ، فسيرون مايحل بهم • فالامربالصبر تهديد ووعيد حَكُمُ الله بين عباده نوعان : حَكُم شرعي بوحيه الى رسله، وحكم فعلي يفصل فيه بين الخُلق بمقتضي سننه ، فن الأول قُوله تعالى في أول سورة المائدة ( إن الله بحكم مايريدً ) فانه جاء بمد الامربالوفاءبالعقودواحلال بهيمة الانعام : الا مااستثنى منها بعد هذه الآية . ومن الثاني ماحكاه تعالى هناعن رسوله شميب عليه السلام ومثله قوله لعالى في آخر سورة يونس خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ( واتبع مايوحي اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ) وفي ممناه ماختمت به سورة الانبياء وهو في موضوع تبليغ دعوة نبينا صلى الله عليه وكهوسلم : ﴿ قُلُ انْمَا يُوحَىٰ الِّي أَنَّمَا الْهُمَ إِلَّهُ وَاحْدُ فهل انتم مسلمون \* فان تولو فقل آذنتكم على سواء ، وان ادري أقريب أم بَعْيِد مَا تُوعِدُونَ \* أَنَّهُ يَعْلَمُ الْجُهْرُ مِنَ القُولُ وَيَعْلِمُ مَا تُكْتَمُونَ \* وَأَنْ أَدْرِي لعله فتنة لكم ومتاع الى حين \* قال رب احكم بالحق ، وربنا الرحمن|المستمان على مانصفون ) واتما حكمه لعالى بين الامم بنصر اقربها الى العدل والاصلاح في الارض ، وحكمه هو الحق ، ولا معقب لحكمه ، فليعتبرالمسلمون مهذاق ل كل أحد ، وليمرضوا عالهم وعال دولهم على القرآن ، وعلى أحكام الله لهم وعليهم ، لعلهم يثوبون الى رشدهم ويتوبون الى ربهم ، فيعيداليهم ماسلب منهم ، ويرقع مقته وغضبه عنهم . اللهم تب علينا ، وعافنا واعف عنا، واحكم لنا لاعلينا ، أنك على كل شيء قدير .

﴿ ثُمَ الْجَزَّ الثَّامِنَ بِمُصَلِّ الله و تُوفِيقُهُ ، وكان بدء كتابته في رمضان سنة ١٣٣٨ ﴾ ونشر أوله في ج ١٠ ونشر أوله في ج ٨ من المجلد الحادي والعشرين للمنار وهذا آخره في ج ١٠ من المجلد الرابع والعشرين الذي صدر متأخرا في آخر ربيع الأول سنة ١٣٤٢ ونسأل الله تعالى التوفيق للاكال

## المُؤْوِّ النَّامِينِ

ية القر آلايم

الشهير بتفسير المناز

نشر في مجلة المنار من الجزء ٨ م ٢١ – ج ١٠ م٢٤

مصطلحات هذا النهرس: ـــ

١ -- أنه قد روعي الترتيب الهجائي في الكلمة الثانية و قدم المعرف وأهمل
 واو العطف وحرف الجر

٢ - أن الاصفار التي عن يسار الارقام تشير الى أعام أو أعادة المعنى في الصفحة الثانية أوما بعدها

٣ -- ان الترتيب أعا هو على حسب النطق لا المادة

﴿ السُّبِمةِ الأولى ﴾

مطبعة الميارمصر

## فهرس الجزء الثامن من التفسير

الأثم ظاهره وبإطنه ۲١. « والبغي ( معناها ) 440 آدم . قصته مع ا بليس ۲۸۸ – ۳۵۲ الاجرام. معناه وكونه في الاكانر ٣٣ « المبرة فيها والاشكال عليها الاجساد . اعادتها بعينها أو عثلما ١٧٣ وكونها مثلا للفطرة ٢٥٧ – ٢٥٧ أحاديث الحساب والسؤال **717** « وسوسة الشيطان وتفريره له ٢٤٧ أحاديث وآثار فيزينةاللباس 441 Tحال الام<sub>م</sub> . 1 . Y « في سعة رحمة الله آلة لتكليم ألمونى 117 « في طلوع الشمس من مغربها ٢٩٠ الاتيات في ابتلاالناس بالنهم والنفم ٢٥٧ « في عبادة الإنسان عن غيره أو. آيات الصفات والاشتباه فيها 738 J 787 « الله . انتظار الكفار لا تيانها ٢٠٨ د في محر مات الطعام « الله للمسلمين بتخاذل الطامعين فيهم الاحسان . طابه في كل شيء 444 وتسخير بمضهم لهم الاخلاق . هلاك الامم بفسادها ٢٠٠ الاتية التي لاينفع الاعان ولا العمل بعد إرادة الله الهدايةوالاضلال ٤٢ و ٣٧٥ Y . 4 اتنانها الارواح . محاولة الاتصال مها ١١٧ آية التكوين على الربوبية (٢٤٥ و٤٤٤ الاستاذ الامام. ومذهب السلف ۲۲۳ الله الكبرى الفرآن ۲۸. استخلاف الله الاقوام في الارض ١١٦ ابراهيم . ملتة وكونه حنيفا 💮 ٢٣٩ الاستمار الاوربي ومقاسده 272 إبايس ، اهباطه من الجنة mpy الاستواء على العرش جهله في ترك السجود لأدم ٣٣٠ 201 الإسراف في الأكل والصدقة حكمة خلقه وذريته 45. « فيآلزينة والاكل والشرب ٣٨٤ خطـاب الرب له تكويني أم الاسرائيليات في التفسير 800 و 8٤٩ تكلني 444 الاسلام. اصلاحه اللامم بالوحدة ٢٢٨ طرده وأبعاده وأنباعه الىجهنم ٣٣٨ باغوه عوجاً من أهله ٢٧٨ طلبه الانظار واجابته ٤٣٣ « عداوته لا دم ابن الفيم : تفصيله لأذلة الاختلاف في أتحضيره للبشر بالزينة ٣٨٣و ٣٩٣ « جناية أهله عليه (راجع السلمون) ر سبب السمادة سرمدية عذاب الناد ٧١ 384 أبوهريره روايته عن كمبالاحبار ١٤٩ « صراط الرب 77

صفحه

صفحة

٤١ الاطممة ومحرمانها الاسلام.عدم الاستعداد له 1 8 8 « والعلوم الصحية ، ع الاعراب. مخالفة معهوده لنكته ١٧ « والنصرُانية . تنازعهِما ، ٢٣٠ اعراب ( هو أعلم من يضل ) ١٦ الاشاعرة والممذلة . تنا رهما بالالفاب ٤٤ الاعراف وأصام ا ( راجع سورة ) الاشمري مناظرته للجبأ أي٤٧ و٥٩ و٩٩ )) الاصلاح الاسلامي بالوحدة ١٢٨ الاعمال وزنها يوم القيامة ٣١٩ – ٢٢٢ « الثواب عليهـا بحــب تزكيتها الإصل آلذي بلغه الرسل للامم ١١١ للنفس أصول الإشياء . جهل الفلاسفة بها ٤٧٦ ۲۳۰ و ۲۳۰ « المحرمات والفضائل \* ١٨٣ أغلاط المقسرين. سببها هم الإصول العلمية والعمليـة في سورة الافتراء على الله بتحريم مالم يحرم ١٤٤ الانمام وهي ٢١ أصلا في كون « سببه ٢١ أصلا في كون المسببه الانمام وهيدا واتفاق فتفريقه الافرنج. دذائلهم وبعدهم من المسبحية بالمذاهب مفارقة لاصله \_ وكون المنات والحيوان واصلاحهم الجزاء على الحسنات يضاعف دون النبات والحيوان ٤٦١ السيئات وجزاه كل عامل له وعليه الافساد في الارض 24. عمل الناس الاختيار وبطلان الجبر أفعال العبد. خلقها للرب أو للعبد ٥٦ وسنن اللمومشيئته والسنن الاجماعية أكارالحرمين 44 في الام واليقين في العقائد وبطلان الاكل مما ذكر اسم الله عليه W " « ثما لم يذكر أننم الله عليه ٢٧ التقليد وكون التحايل والتحربمحق الله وحده وكرنه لم محرم من الطمام الامامة الكبرى بالانتخاب الا أربط وكون المحرَّمات تباح للضرورة الأمة . افتراقها ٧٣ فرقة ٢١٥ – ٢٢٤ ووجوب السياحة في الارض ـــ الامم . آجالها 2 . Y والنظر في أحوال الامم \_ وكون الظلم ﴿ خطاب الله لجميعها بالرسل ٤١٠ و رهينة باعمالها سيبا لهلاكالامم والترغيب في علوم ا 117 « سؤالها عن دعوة الرسل وسؤال الكون ـ وحفط الحيوان والرفق به الرسل عنها 410 وكون حياة الدنيا لهوا ولعباوالنهى عن سب معبودات المشركين ـ وابتلاء « سیطرتهاعلی حکوماتها وتا ثیر ملوکها في صلاحها وهلاكها ٢٠٠–١١٠ يعض الناس بيعض ـ وكون التوبة « عذامها في الدنيا بذنومــا مطرد سبب المفقرة YAO دون الأفراد الاصنام . سبب اتخاذها 21. 124

صنجه الامم كالافراد تناثر بالفساد ١٠٥ الايام السنة لحلق العالم ١٤٥٠ « هلاكها وأسبابه ١١٠ و ١١٩ \_ أثمة الضلال 213 و ۲۹۱ و ۳۹۱ و ۴۰۲ و ۲۰۱ الاعان . الاتية التي ينتهى بهاقبوله ٥٠٠ الاناجيل. اثباتها دخول الشياطين في ﴿ كُونُهُ يَسْتَلْزُمُ ٱلْعَمَلُ ٢١٧ و ٥٠٠٥ الاجسام بهبع الانبياء . آيامم وعلمهم ليسا من كسهم الباطنية . دسائسهم في الاسلام الانذار العام والخاص ٣٠٦ البدع وانواعها الانس والجن . استمتاع بعضهما ببعض £YA أبدع الجاهلية في الحج 219 77 ﴿ الْمُقَارُ وَصَيْرُورَتُهَا شَمَاتُنِ « درجات اعمالهم ۱۱۱ 744 البرهان . تعظم القرآن له الانسان . أصله وتكوينه الاول وهل له 444 البشر . توليهم الشياطين جرائيم متسلسلة ٢٧٦ - ١٨١ 774 « تحضير الاسلام لهم ٣٨٣ و ٤٨٢ حقيقته £VÅ « خالفهم ثم تصويرهم « ألحمل به وتولده **ሊ**የሦ **έ** ሌ • « علاقة الملائكة والشياطين مم ٣٨٧ عامل بالاختيار خاضع للاقدار ٥٥ و ١١٧ و ٢٨٧ البعث . مباحثه عمله لنفسه أو عليها لا ينفع ولا 444 « صفته وكونه كبدء الخلق وتشبيهه يضرغره وما ورد مخالفا لذلك بالحياة النباتية وهل هو باعادة 737 L 707 الاجساد باعياتها أوعثلها وشبهة الانعام حمولة وفرش 140 الكفار عليه وأزالة العلوم الطبيعية ( راجع سورة ) Kminalca . 143 - 143 « والحرث بين الله والاوثان ٢٧٧ البغى والعدوان . حقيقتهما ٢٣٩٧ « والنمرات آباحتهما ۱۳۵ البلشفيك تسخير الله اياهم للمسلمين ٢٣٢ أهل السنة والجماعة YOE بلوغ الاشد والرشد أ الكتاب . سريان الوثنية اليهم ١٤٦ 19. بنو أسرائيل . ما حرمه الله عليهم ١٧٠ أوربة توقع هلاكها بفساد أهايها ٢٠٠ « قسوتها 278 الاولاد . قتام م في الجاهاية ١٢٤ أأريخ وثنية العرب الإولياء من دون الله ٣٠٧ التحريم حق الله لا يصبح الامنه أو

٣٤/ و١٤٧ و ١٦٤ | التوفيق والخذلان واختيار الانسان ٤٥

ثم . العطف بها Y - Y الثواب بتزكية النفس (راجع الجزاء) « والتفضل " 744 « لا يتمدى العامل الى غيره ٢٥٦ » « اهداؤه للموتى 777 عُود ( قصتهم ) وفيها بيان آية الله لهم ُ « الناقة ُ » وحضارتهم ومياههم وعذامهم وخطاب صالح لهم بمد ملاكم ١٠٥ - ١٥ الثياب . وجوب لبسها 477

الجاهلية . بدعها في الحج 444 « تحر عها لبعض الحرث والانعام 1419144 « شركها في التةرب لغير الله ١٦٣ « قتلها لاولادها ۱۳۰۶رو۲۴ الجبر والقدر ٤٤ ــ ٢٢ و ١٧٩ « وكسب الاشعرية ١١٢ و ١٨٠ التو بة من الذنوب للافراد والامم ٣١٣ | الجريد . وضعه على القبر ٢٦٤ الجزاء بحسب صفات النفس وتزكيتها ٠٣٠ و ٢٣٧ و ٢٦٠ التوحيد . أساليب القرآن فيه ٢٧٧ « على الاعمال الفاصرة والمتمدية ٢٦١

« على العمل بعدل الله و فضله « ٥٨ وه ۳۵ « للانسان بعمله لا بعمل غيره ۲۵ ۲۵ ۲۵

**Y X Y** 

التوسل والشرك . ٢٠٠٥ و ٢٥٥ أ الجزاف والنظام في الخليقة ٥٠٦ و٤٤٨

صفحه باذنه و ۱۸۱ و ۲۹۹

« أوعان حكم تكليني وحرمان 243 قهري

التخويف والوعيد بعد التبليغ 41. التذكر والذكر ( معناهما ) 194 التصوف والتشيع والباطنية **LYY** التضليل والتكفر بلوازم المذهب ٦١

« التفرق في آلدين ٥،٩١ و٢١٣ و ٢٢٨

« المسلمين « بدؤه » ۲۲٤ التفسير والإسرائيليات 401

تقسير ﴿ حُلْقناً كُمْ مُ صُورِنا كُمْ ٢٢٨ « « و يوم تحشرهم » وأمثاله ه٠

التقليد . بطلانه ومقاسده ١٦٩ و ٢٨٨

التقوي وأنواعيا 197 التكليف قصره على الوسم ١٩١١ و٢٠٥

تلاوة الفرآن بالتاثر والتأثير والبكاء

والتماكي 4.1 التماثيل أسبب وضعها وعبادتها الم

التمكين في الارض « معناه » ٣٢٦

تنازع اليقاء والحق والباطل ٦ و٣٦

تو بة آدم وكايانه فيها

توحيدا الربوبية والالوهية ٢٤٥ و ٢٧٢

استنباطه منغريزة الفطرة ۲۷۳

التوراة والقرآن «التشابه بينهما» ٢٠٠ ﴿ الْفَرْقُ بِينِ الدُّنيا والا تُخرَّة فيه ٣٣٧

« قصرة آدم فيها

« مخالفة العلم لها في خلق العالم ٥٠٠ ﴿ وَالْبَعْثُ

| 4>دفيه                                   | صفعه                                                 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| حكمة افتتاح بعضالسور بالحروفالمفطعة      | الجن والانس استمتاع بعضهم يبعض ٢٦                    |
| Y.Y - Y97                                | الجنات المعروشات وغيرها والنخل والزرع                |
| حكمة الخلق والاستعداد للشر . ٣٤٠         | آياتها وفوائدها ٢٣٧                                  |
| حكمة الله في الجزاء والخلود في النار الا | الجنة علة تحريمها على الكافرين ٢٣٩                   |
| ما شاء ٢٨                                | « صفة أهام ٤٧١ تخاطبهم مع أهل                        |
| الحلال والحرام في الذائح ٢٥              | النار ٢٣٤ و ٢٣٤ كونها أرثا ٢٢٤                       |
| ألحمس في الجاهلية ٢٧٥                    | « والنار في أرض واحدة                                |
| الحمولة والفرش من الانعام المجر          | جنة آدم جنة آدم بيا اليها ٢٣٨ جهنم . طرد ابليس اليها |
| الحمير. حكم أكل لحمها ١٥٤                | جهنم . طرد ابليس اليها ٢٣٨                           |
| الحنيف. « معناه » . الحنيف               | « مهادها وغواشيها هه ع                               |
| حواء . خلقها وشأنها مع آدم ﴿ جُوبُهُ     |                                                      |
| الحياة الدنيا                            | 8                                                    |
| « والمات لله وحده ۲٤٤                    |                                                      |
| « النباتية والبعث ٢٧١                    | حب الزينة وفوائده ٨٨٨                                |
| لجيوان. علم حقظه والمواليد بر ٢٩١        | الحجاب بين الجنة والنار ٢٣٤ ا                        |
| . « رحمته والرفق به ۲۳٪                  | حجة الله اليالفة ١٧٧                                 |
| ٠                                        | حديث افتراق الامة ١٨٨ ١٨٨ ٢١٨                        |
| 6                                        | حديث البطاقة ٢٧٤                                     |
| لحائث المحرمة وغير المحرمة               |                                                      |
| غذلان الالهي ف                           |                                                      |
| لحروج على الظلمة وشرطه ٢٢٥               | _                                                    |
| سرإن النفس في الاتخرة ٤٤٤                |                                                      |
| له النظر في الدين والعذر فيه ٣٧٨         | حسين الجسر. رأيه في خلق الانسان الم                  |
| لطاب الالهي للميع الامم الالم            | وبشه ۳۷٪ و ۱۷٪ اغ                                    |
| طاب الالهي تكليسفي وتكويني وسهم          | الجصر الفرق بين النفي والاثباث وإعامه ممااغ          |
| طوات الشيطان.النهي عن تياعها . ٤٠        | الحق. غلبته للباطل : ۴ و ۱۳۳ خ                       |
| لمق . إعادته كبدئه ٢٧٧ — ٢٧٥             | حق الزرع والثمر يوم الحصاد ١٣٦ الح                   |
| بنظام لا انف ولا جزاف ٤٤٨                |                                                      |
| والتقدير والجبر وبح                      |                                                      |
| والامر                                   | الحبكة والعدل والرحمة والفضل مهم «                   |

ضفحه خلق السموات والارض في ٦ أيام ٤٤٦ الدين الظالمون المفسدور فيه من اهله بالابتداع والتاويل وترك اقامة አ<del>ሦ</del>ሃ احكامه بالحق والعدل وجمل AY3 يسره عسرا « والعصبية الجنسية YYY Y0+ « الفرق بين المسلمين وغيرهم فيه ١٩٦ « كال الفطرة به 404 177 « ايسه على المشركين 147 « مكل للعمران -340 144 « هديه في التقشف 784 « يسره وتعسير الفقهاء له 2Y . 774 الذبح لغيرالله حرام أو كفر « للسلطان وحكمه 40 الذكر والتذكر ( معناها ) الذنوب . عقامها أثر طبيعي لها مطرد في الامم ذون الاقراد ١٧٤ و ٣١٣ 474 رابطة المشاكلة والعمل والإسم واللقب 243 والزي بينالناسالخ 777 1.5 الرازي . رده على المعنزلة AAY ٤A « رد تعليله لتحريم البحيرة والسائية ا 444 184 PYO « رد شهته على الجبر 🔻 117 « رد قوله في الوعد والوعيد ١١٨ « « رد قوله في حتى الزرع ١٣٧ « كلام شيخه في تقديم الفقها. كلام شيوخهم على كلام الله ١٦٩

« الناس تم.تص**و** برهم الخلود في النار ( الأما شاء ربك ) هه خلائف الارض ورفع بعضهم على مض الخلافة بالانتخاب وكونها مقيدة ٢٠٣ الخنزير تحريم لحمه

دار السلام « الجنة » الدجالور من . خرافاتهم والصاقها بالدين متقرعته الدرجات والدركات الاعمال ١١٢ و٢١٦ع الدسائس الاجنبية في السلمين ٢٢٧ الدعاء \_ شرعيته والاعتداء فمه وطلبه من الناس وكونه تضرعا وخفية وخوفا وطمعا ٧٥٧ - ٢٦١ الاخلاص الدولة المثانية . غر ورالمسلمين بها ۲۲۲ الدين اتخاذه لهوا ولميا « الصاق الخرافات به « بطلان التقليد فيه « بلوغدعوته وشروطها

« تَهُرُ يِقُهُ وَالتَّهُرُقُ فَيُهُ بِاللَّهُ هِبُوالبِّدُعُ ا ه ۱۹ و ۲۱۳ - ۲۳۲

« جزاء المفرقين له في الدارين ٢١٦ « « حكم المخطىء في النظر فيه 444

« السعادة بالعمل به 101 ٧٢٦ الرأي والقياس. منعه في أحكام الدبن

« ضعفه ومذاهبه اليوم

« تُرقيته للبشر

|                          | J                                        | J JI          |                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| صفحه                     |                                          | صفتحه         |                                                                    |
| 1409                     |                                          | Y14 .         | لا الدنيا                                                          |
| 770                      | الروافض . سيب لقبهم                      | Y•A           | الرب . انتظار انيانه                                               |
| 212                      | الرؤساء المضلون                          | 111 710       | الربو بية . توحيدها                                                |
| 273                      | الرياح والسحاب والمطر                    | <b>14.4</b>   | الرجس . ممناه                                                      |
| £AA                      | « أسيابها ومنافعها                       | ΑY            | الرحمة تفلب الفضب                                                  |
| <b>£4.</b>               | <ul> <li>تلقيجها للنبات</li> </ul>       |               | « صفة الله والعقاب                                                 |
| <b>40</b> %              | الرياش واللياس                           | 1 '           | « عند الماديين والسن                                               |
| yes                      | •                                        |               | ه من يخرج وامن النا                                                |
| 774                      | الزار . خرافته                           | R .           | « والغضب آثارها                                                    |
|                          | الزنادقة ظلمهم وتعويجهم                  | WACAN INVOICE | <ul> <li>والعفو أحب الى الما</li> </ul>                            |
|                          | رود بن على ﴿ موالاته الله                | <b>{4.</b>    | رحمة الله بالهواء والماء                                           |
|                          | ريد بن عني . عنوبر .<br>أتباعه فدائيا    | 110           | « « سمتها                                                          |
|                          | الزينة . وجوب أخذها .                    | عشر رحمته في  | <ul> <li>في الدنيا عشر</li> </ul>                                  |
|                          | وايجاب الاسلام                           | 144           | الاخرة                                                             |
| ئة حسا من                | لتحريمها وكون غري                        | 1             | « « قرمها من المحسنبر                                              |
| •                        | أسباب العمران وك                         | 143           | الرحم وصفة الحمل                                                   |
|                          | أحق مها في الدنيا و.                     | 1             | الرذائل ، درکاتها                                                  |
|                          | الاتخرة ــــ وماً و ره                   | 147           | الرزق والكسب                                                       |
|                          | فيها                                     | · .           | الرسالة . شبهات الكفار :                                           |
|                          | **                                       |               | « فضل من الله ايست                                                 |
|                          |                                          | h h           | الرسل اتباعهم خير حتى في                                           |
|                          | ساع الوحش والطير .حل                     |               |                                                                    |
| £ 44 £4                  | ىبىل الله بغيبها عوجا    ٧<br>الدن ادر ا | "   TYX 4     | « بلوغ دعوتهم وشرط<br>« النا : " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| عنهاه ۱ و ۱۳۹۰           | « . « الاضلال والصد                      | 444           | « الغلو فيهم وحقيقة ح                                              |
| 410                      | عجود اللاتحة لا دم                       | س ۲۸۲ طیبسکار | و كسائراًلبشر في الإمور<br>د داراه الام                            |
| £7.A                     |                                          |               | <ul> <li>a alulágo Kraga</li> <li>a linda Alula</li> </ul>         |
| 444                      | سلطان (معناه)                            | 11 1 T A A    | « نصر الله لهم ولاتباء<br>- «ا کنند، ال                            |
|                          | سلف . نُمَدُهبهم واتباعهم                | 71.70         | و عمل بعونون من اجز<br>الرسول حكمة جمله بشرا                       |
| 4789                     | بألف بالخاكم                             |               | الرسون حدمه جمعه بسرا<br>(. ووظائفه                                |
| <b>\ \ \ \ \ \ \ \ \</b> | ن الرشد و بلوغ الاشد                     | -   1 X Z     | و. ووساسه                                                          |

صفحة 737 3116417 للمقل 770 - X70 444 **Y**\• tot النفس كتأثيرا لميكروبات في المسم « كونهم من الانس والجن وعداوتهم لدعاة الخير ووحى بعضهم لبعض زخرف القول كالشبهآت ٧و٣٣ « والصرع 474 WEY. عيئه للناسمن الجهات الاربع ٢٣٧ و...وسته لآدم ۴۶۷ ولا يته للكفار

۲۵۰ د ۲۲۶ الشيهة والباطنية ص-ض

و في فعل الفاحشة ٢٧٣ صالح عليه السلام . قصته ١٠٥ - ١٠٥

441

السمادة بالدين ومراعاة سنن الحلق٢٥١ (شجرة آدم السلف. عدره رعه د١٩ رو١٠ د ٢٢٢٠ [الشر - كونه لايضاف الى الله ١٨ و ٢٤٠ و١٥٤ و٢٥٧ و٢٦٤ و٥٠٠ و٢٨٥ أشرح الصدر للاسلام وضيقه سنن الله في الخاق لا تتبدل ٢٦ ، ١٧ الشرح حق الله وحده ٢٩٠١ - ٢٠١ و ﴿ وَفَالشَّقَاوَةُ وَالسَّمَادِ وَافْتِتَانَ بِمِضُ الشَّرَكُ اكْبِرُ الْحُرْمَاتِ وَأَشْـدُهَا إِفْسَادًا الناس بيه غن وحياة الامم وموتها ٢٨٧ السنن والاقدار لا تنافي الاختيار ٢٨٦ السنن والاقدار لا تنافي الاختيار ٢٨٦ هـ بالتقرب الى الله وغيره ٢٢٣ و ١٦٥ سنة الرسول من المنزل عليه ٢٠٥ هـ ٢٠٥ هـ لايفتضي هلائدالام كالظلم ١٠٠ و ٤٠٠ هـ لايفتضي هلائدالام كالظلم ١٠٠ و ٤٠٠ هـ « « « تنازع البقاء و بقاء الامثل ٦ (شعيب قصته « « الاعمال والاعمار . به الشفعاء. تمنيهم يوم القيامة ٢٤٧ « « أكارالجرمين مع المصلحين ٣٣ أشكر النعم وقلة الشاكرين « « السابقين الى الأصلاح ٥٠٥ الشمس. طلوعها من معربها » » « « « سوء عاقبة الماكرين • ٣ « والقمر. تسخيرها سؤال الله تعالى للامم والرسل ٢٠٥ الشورى فى الأسلام من المراسلام المرام في السياطين واتخاذهم أولياء ٢٧٠ تأثيرهم في « العياد ربهم عن فعله وحكمه ٧٠٠ الشياطين واتخاذهم أولياء ٢٧٠ تأثيرهم في السؤال والحساب . أحاديث فيهما ٣١٨ السور الذي بين الجنة والنار ٤٣٠ سورة الاعراف ومناسبتها لماقبلهاوحكمة افتتاحها بالحروف المخصوصةهي وامثالها 497 - YAS السياحة . أحكامها وحكمتها ٢٨٩ الشيطان . علاقته بالناس السياسة ستجمع للسلمين كمافرقتهم٢٢٦ السيدالافقاني . أيقاظه للمسلمين ٢٢٨

الشبهات على الوحي والرسالة ٢٧٨ و ١٩٩٥ شهات المشركين على تحريم المينة ٢٣ الشبهة على الدين بدوام العذاب به الصالحون . تعظيمهم سبب الوثنية ٠٠ و ٢٠

|                                               |                                                       | صفحة            |                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| صفحة                                          | الظالمون. لعنهم يوم القيامة                           | 7,74            | الصحابة. أسباب تفشفهم                            |
|                                               | « هم المجرمون الكافرون                                | 4.16374         | « والحلافة                                       |
| ξ¥.                                           | الظلم أشد مالانتها حاسات                              | سفات عوى        | الصحابة فهمهم لا يات الع                         |
| النشريع ٤٤٤                                   | الظلم. أشدهالإفتراء على آلله با<br>« احاد ك الد       | ره فنانها سريا  | ۵ من قال منهم بخلوالنا                           |
| ۱۱۹ و ۱۹۲                                     | و اهلاكه للامم از و                                   | الما ) و ا      | صدف عن الثيء معناها (م                           |
| المه الما المرا                               | الظلم نفيه عن اللموتعلق قدر                           |                 | الصدقة . للاسراف فسا                             |
| ٥/ د ۱۷۷                                      | الظن . اتباعه                                         | NAV.            | صراط الله المستقيم ع                             |
|                                               | ع                                                     | 1 4 4 4 4 4 7 1 |                                                  |
|                                               | عالم الغيب من عقائد ألدن                              | سپيل الله       | الصلاة لله                                       |
| 474                                           | الميادة . معناها                                      | 451             | الصليب والهلال . قاعدة الا                       |
| 187                                           | عبادة القبور بدل الصور واا                            | المثلار فيهما   | 31 8200 . 00000                                  |
| 124 05 0                                      | امبادات اهداؤها الى الموتى.                           | 1441            | الصرع مشائل                                      |
| YER AFA                                       | ابد القادر الجيلي. كلمة جايلة<br>الدرا                | P 1 44.         | الصرع وشفاؤه<br>العدم النتشف السنسا              |
| ٥ في أوبال                                    | به الدنيا و هي حق تق النبي<br>الدنيا و هي حق تق النبي | Ahd             | الصور . النفخ فيه والصعق                         |
| 404                                           | الدنيا وهى حقيقة الزهد                                | NY3 IL          | الصوفية والباطنية                                |
| 445                                           | مترة والخلافة والامويون                               | 11 10           | ضلال أكثر الناس<br>العام الاترام                 |
| ام ۱۹۲                                        | لدل . وجوبه في القول كالفه<br>المانة مشترات           | 1 1 1 1         | ضلال الفترين على الله                            |
| ن ۸ه                                          | ىل الله وفضَّله فَى جَزَاء العمل<br>ذل                | 11 440          | الضلالة والهدى من الله                           |
| £14 - £                                       | ذاب مضاعفته                                           | 19:             | الضرورة آتي تبيح الميتة                          |
| في دوامه به                                   | اب جهم لارحة ولا حكمة                                 | JE              | ط - ظ                                            |
| 9.1                                           | د تحدیده بیوم                                         | 11              | الطب الروحي . فضلهعلي الجسه                      |
| 17063                                         | رِب . استخبالها لا يقتضي التح                         | حي ٣٦٧ العر     | الطعام محرماته بنصالقرآن وباا                    |
| زعمارًا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ا - الإشارة إلى خــداع                                | د حادیت (       | وأقوال القتهاء                                   |
| اعمم در                                       | الججازيين لهم ، وما في اترا                           | /0.             | طلم عالشي منه                                    |
| 44-                                           | الخطار عليهم                                          | 41.             | طلوع الشمس من دغر بها<br>الطيبات . انكار خر يمها |
| ١٤٥                                           | فاريخ وتليتها                                         | זייו ע          | الشيريون الأنهار تحق يميا<br>طالعه الانه الدار   |
| 117                                           | عدلهم ورحمتهم                                         | D 71            | ظاهر الائم و باطنه<br>الغادا من ترا              |
| ٤٥١                                           | س واستواء الرب علم                                    | ١٠٠ العر        | الظالمون . تولي بعضهم بعضا                       |
| 220                                           | مبية الجنسبة والدين                                   | ٥٧٧ العص        | « الحروج عليهم                                   |
| الدسار.                                       | مبية الطورانية . عداوتهم ا                            | ٨٢٤ العص        | ﴿ فَرَقْهُمُ الْمُصَادُونَ فِي الدِّينَ          |
| 444                                           | پ ،                                                   | ٤٠٤ أوالم       | 🔏 لانفشهم وللناس                                 |
| 117                                           | i •                                                   |                 |                                                  |

صفحه عالماء الرسوم . جهلهم حتى بالتوحيد ٧١ الفرس · افسادقدما أبهم في الاسلام ٢٨٠ « تسخير الروس لدواتهم ۲۳۱ فرق المتكلمين وسبب اختلافهم 2 2 ٣٩٠. الفرقه الناجية من ٧٣ فرقة. 177 42 الفصل والوصل فالآيات المشامة ٣٤٣ ٧٨٧ ر ٨٨٤ القضائل .. أصولها 114 الفطرة . تدنيسها ۸۳ « تكميلها بالدين 404 « الرجوع اليها في الايمان YVW } فقر الخلق وغني ألله وحده 317 الفقهاء. تأو بلانهم الباطلة 101 « تعسيرهم الدين ٢٠ و ٢٩ و ٢٩ أالفواحش ماظهر منها وما بطن 11/ « والاتم والبغي 470

« ٰ قُمَا نهت عنه آلاحاديث .من الإطعمة 174 « فى كون جزاءكل أحد بعمله لا بعمل 727 لليسر وحصر التكاليف في الوسع 191 ۲۷۷ و۲۸۷ القبور. عبادتها ۲۶۷ و۲۲۷۸۲۶ قتل الاولاد في الجاهلية ١٨٦ و ١٨٦ القتل والقتال. الاحسان فيهما ٣٦٣ ه . النهي عنه » ١.٨٨ 11731...

المقل والايمان الصحيح ٢١٧ و٢٧٣ العلماء المنعمون في الدنيا 444 المقاب فعل الله والرحمة صفته 🗼 🗚 علمالاجتماع والمواليد العَلَمُ وَالْحُكُمَةُ . تَعَظَّمُ شَأَنْهُمَا ١٤٤ و٢٧٣ الفسق من الذَّائْحُ « الطبيعي. تقريبة أمور الا خرة وعالم الغيب المائم . جيل كثير من حملتها ٢٥١ العمل الاختياري والقدر YAN « جراؤه للعامل دون غیره 437 العلوم الصحية والاسلام 8.4 على ومن قدمه في الخلافة YYE العمر الطبيعي والحقيقي A+3 القر والفرور . معناها الفرور بالدنيا 4.1 C 7.PT غضب المه ورحمته **አ**٩-**λ**Υ غنىالله وفغر المالم اليه 118 غريزة الفطرة والايمان 777 غشيان الليل النهار 204 العفلة عن أساب هلاك الامم 117 الغلمان الحسان. النظراليهم ٢٣٥ الغلو فيالدين ومضاره 244 ألغلو في الرسل الفيب. تقريب الملوم الطبيعية للاءان به

YIICIAY

الفاحشة.التقليدفيهاوادعاءامرالله مها٣٧٣ القدر والقدرية و الجبر ٤ر٨ر٤٤ ـ ٣٣ الفتنة في كبر دول المسلمين

|   |                     | J.           | 0.0        |        |
|---|---------------------|--------------|------------|--------|
|   | ص أعجداً ﴿          | -            |            |        |
|   | ، فواصله واختلافها  | ي ائتلاف     | بلاغته     | الفرآن |
|   | \ <b>1</b> \        |              |            |        |
|   | صر بانما وبالنقي    |              | •          | Ŋ      |
|   |                     | والاثبات     |            |        |
|   | مبيرو تحديدا لحفاتق | ي دقة الت    | <b>3</b> » | •      |
|   | トルベンペ               |              |            |        |
|   | ۳ و ۲۰۱ و ۱۵        |              |            | D      |
|   | الاعرابالمموده      |              |            | D      |
|   | والوصل ٣٤٣          | ي القصرا     | D          | D      |
|   | مي الجلالة والرب    | رضع اس       | , D        | D      |
|   | ٩                   | ضعهما        | -          |        |
|   | 4.4                 | رسول له      |            | D      |
|   | لجهولة ٤٤٧ و٤٥٤     | حقائق ا      | بيانه لل   | D      |
|   | حة ٥٠٠ و ١٤١        | دي و د       | بينة وه    | ))     |
|   | Keir Ara            | والتآثر بت   | التا ثير و | D      |
|   | ته بالفياس ٢٠٠٩     | ں عموما      | تخصيه      | D      |
|   | ين التوراة ٢٠٠      | بينه و ب     | التشابه    | •      |
|   | هان ۱۷۷و ۲۹۷        | الامر اابر   | dagli ai   | D      |
|   | والحكة بمها         | شان العلم    | ه لنا      | "      |
|   | و ۱۷۷ و ۲۹۰         |              |            |        |
|   | على علم المعلم      | الله اياه    | تفصيل      | ((     |
|   | ابخ عليه 🛚 ۽ ۽ و    | كلام المما   | تقليم أ    | ď      |
|   | *1 CAAT C 3 /4      |              |            |        |
|   | ٥ (راجع أول الكلام  | ب بین آیا تا | التناسم    | D      |
| ı | الا آيات المشكولة ) | إحل          |            |        |
|   | Y40                 | سو ره        | "          | D      |
|   | داهب ٤٤ ( راجع      | بضين بالمذ   | جمله       | D      |
|   |                     | ب)           |            |        |
|   | 701 ok              | السلمين ا    | جهل ا      | ))     |
|   | بن العمران م ١٩٠    | الى علم س    | حثه ٥      | D      |
|   |                     | • •          |            |        |

القرآن آبة مشتملة على آبات 🔻 ٢٨٠ احكامه المؤكدة لا تنسخ ١٦١ احوال المسلمين في الاعراض عنه وترك هدايته ع ع و ع . ١ و ١ ١ و ١ ٦ و 2.43 6312 CA-3 ه اخباره بالعیب ۵ اخراچه من العرب جاهليتها ۳۰۳ اساليبه في العقائد الالهية ٢٧٦ ۵ ( اثبات الرسالة والوحى « « البعث والجزاء ۲۸۳ « استنباط النبي الإحكام منه ٣٠٩ أصل القواعد النحو لا فرع ١٩٤٦ و ١٨٤ د الاصول العلمية والعمليه فيه ١٨٥٥ اعجازه ببلاغته (راجع بلاغته) البيان الجهولات ١٤٤٠ و١٥٤ أفراد آیا به وطوائفها وتناسها فی افتراح المشركين لا يات غيره ١٨٠ ﴿ أَقُوى حِجِجِ الرَّسَالَةِ . ١ و ٢٨٠ انتظار تأو بله و نوم تأو يله ٢٤٤ « انذار الرسول به « انزاله هدایة لجمیع الخلق • • • اهداء ثواب تلاوته للموتى ٢٦٦ « إمجازه المسجز راعة خواتيمسوره كفواتحها ۲۳۸ « والبراهين المقلية الاغته في اختلاف التعبير عرس الم-ني الواحد ٩ ١٨٦٥

صفحه

الوط ٥١٠ نوح ٤٩١ هود ٤٩٣ و حكمة افتتاح السور المخصوصة فيه القول على الله بغير علم ٢٩٨ – ٤٠١ بالحروف المقطعة ٢٠٧ – ٢٠٠ القياس. تخصيص عموم القرآن به ٣٠٩ ر منمه في أحكام الدين لا الدنيا ٢١٩ لی

٤٥٤ الكرم والنخل وحب الحصيد ، فوالدها ١٣٣٨ الكيب والرزق 111 كعب الاحبار. رواياته ١٠٠٣ ١٩ ١٤ ١٩٠٨ االـكفار . اتخاذهم دينهم لهوا واميا وغروره بالدنيا 243 « استجداؤهم لأهل الجنة ٢٣٨ تحريم الجنة عليهم PYS الكفار تنبهم يوم الفيامة الشفاعة والدودة الى الدنيا ٢٣٤ طلبهم الآيات من الرسول ۲۸۰ نسيان الله لهم في جهاير ٤٤٠ 444 ما يجب في الانذار به ٢٠٤ كامة الله ، معناها وعامها صدقا وعدلا نفي الحرج عن صدر الرسول وكونها لامبدل لها ١١ – ١٤ الكاليون . آياتِ الله للمسلمين بنصرهم ٢٢٩ الكيل والوزن. أيفاؤهما ١٩٠٠و٥٢٥

777 « وجوبه « تحديق الاسلام الناس به ٢٨٢ ٣٧٩ لمن الظالمين في الاتخرة **{ Y**  \ . ١٠٥ لوط قصيته مع قومة ٢٥٠ -- ٥٢٤ ٤٦٤ اللواطة , وابتلاء المترفين م-ا وحظرها وعقالها ومضارها وكونهذا من قصة آدم ٣٤٥ شعيب ٥٧٥ صالح ٥٠٦

القرآن حفظ الله اياه دون سائر الكتب١٤ جلوه من النص على عدم فناء النار ٧٩ « دلالته على كروية الارض| ودورانها ر شبهة تعارضه وردها 310 « طمن المشركين فيه 44. علم الاجتماع فيه ١١١ و ٢٩٠ علم أهل الكتاب بحقيته 11 والعلوم الكونية٣٩٣و٧٤٤و٢٥٦ قراءته للمونى وعليهم 777 « كُونه أصل حضارة الاسلام وفنون . المسلمين 494 «. كونه من عند الله ۲۸۰ و ۳۰۳ و هداية عامة ٢٠٤٠ D « مالاً يجو ز نسخه منه ۱۳۱ الكفر . الجزاء عليه للانداريه 4.4 « وصایاه العشر · ۲۰۳ « وصاياه الر كدة المكر رة بالوالد ن ١٨٥ وصفه بأنه حق وبصائر للنــاس وهدى ورحمة الح ٢٠٠٥ اللباس والرياش. امتنان الله عما ٢٥٨ الفراءة عندالمحتضر والميت عندالدفن٢٦٧ القرابين لله عبادةولغيره شرك YEY قريش . بدعها في الحج القرية معناها القسوة في استمار أوربا

صفحة سيئات الحضارة ومفاسدها المسلمون آدامهم مع المخالفين لهم ٢٩٧ أحق بالزينة والطيبات من الكافرين ٣٩٠ أسياب تفرقهموما آلىاليه ١٦٥ « انكسار دولهم فتنة ٧ بدء تفرقهم « تخاذهم وتوايم ملاعداتهم ومعاملتهم الحكومتهم ١٠١ ـ ١٠٥ « تركيم لهداية القرآن ٤٤رج ، ١ر١١٠ 41631443 جهلهم بتاريخهم ودينهم ٢٥١ غرورهم بالدولة العثمانية ١٢٨ فرقتهم السياسة وتحجمتهم ٢٧٣ « فسادهم بفسا دالعلماء ١٥٧ و٩٩٧ « بالملوكوانرؤساء ٢.٠ « بافساد الاجانب لهم ۲۲۷ مخالفتهم للاسلام ١٩٤٤ و ٢٠٠٤ د الصاحون فيهم ٢٢٨ نصرالله لهم ۸۲۰۱۸ D « تقديمها على الكتابوالسنة ٤٤ المشاكلة أقوى رابطة من المشاركة باللقب 1.12 « ثباتها الحكام والاوقاف ١٦٩ مشركو مكة وصفهم ٢٧٧ « ضعفها اليوم ٢٢٧ المشركون اعتدارهم عن الفاحشة بالتقليد ٢٢٧ « طلبهم الايات والحجة عليهم ٧٨٧ الصالحين وجزاء الاَخرة ١١٦ و لمنتهم في عدم الاعان ٢٨ الذنب اعترافه بذنيه عند عقابه ٢١٧ « مطانيتهم بالشهداء على محريم مذهب السلف . و و و و ١١٦ و ٢٦٤ لله لما حرموا ١٨١ مسألة أفعال العباد وأفعال الخالق ٥٦ المشيئة الالهية احتجاج المشركين بها على

صفحة

045--- 014 الليل — غشيانه النهار ودلالة ذلك على كروية الارض ودورانها ١٠٥٠

الماديون . عدم الرحمة ضعفا مذموما ٢٠٠٤ المبتدعون في الاسلام ٢٧٨ المتكبرون وتحقيرهم في الاتخرة 💎 ٣٣٤ المتكلمون . الرد عليهم ٤٦ و ٥٠ و١١٢ و ۱۱۸ و ۱۷۹ و ۱۵۹ مثل المؤمن والكافر LYA المجرمون ومكرهم بالمصلحين ٢٧ المحتضر والميت ( آلفراءة عندهما ) ۲۹۷ عمل عدده 7782778 المحرمات ، أصولها ٢٢٨ ١٨٣ محرمات الطءام 19. المخطىء في النظر الديني . حكمه ٣٧٧ المخالوقات مظهر الاساء والصفات الالهية ۳٤. المذاهب تفريق وإضاعة للدن همها و ۱۵۸ و ۱۹۹ و ۲۵۵ « في الصفات الالهية واستخلاف

صفحة الشرك وتحريم ما لم يحرم المؤمَّن. انتفاءه بعدالموت بعمل ولده٧٤٧ والكافر. مثلهما 44 الملائكة سجودهم لاكرم 444 « علاقتهم بالناس 454

١٧٨ النار الاستثناء في خلودها وتعليله بالشيئة ٧٤ م استجداء أهام الاهل الجنة ٢٦٨ « الحلاف في دوامها والا أار والروايات والمذاهب في فنائها ٦٨ ــ ٩٩ « الرد على منكري فنائها من ٢٥وجها 4A - YA القول بالديتها وأدلته ٧٧ و ٨٧ « تخاصم أهلها فيها وتلاعنهم ٣٠٠ « تفويض أمر فنائها و يفائها الحارادة الله 4.8 « لارحمة ولا حكمة في داومها ٩. ٣٥١ سعادتهم بالدين وسنن الخاق ٢٥١ 411 و ١٦٩ و ٢٥٥ و ٢٨٨و ٢٤٨ ﴿ بِيانُهُ للكتابِ وَكُونَ سَنَتُهُ فِي الَّذِينَ 4.4 « تسلبته عن عداوة المشركين له ه و ۲۷۳ « تعجيز المشركين له بطلب الآيات . ٧٨٠ « صِفَا تُهُ وَ وَظَائِفُهُ وَكُونُهُ غُرُ وَكُمُلُ عَلَى الناس ولا مسيطر ولا جبار ٢٧٦ « معنى انباعه لملة ايراهيم YHA « نصر الله له كماوعد. X C-77 « نهيه عن حرج الصدر بالقرآن لاجل الانداريه 4.4

صفحة A LFY المشيئة الالهية اعتذار الجبرية والفساق AJE وألاسباب والسنن ٤ و ١٧٦ ورضاه نعالى وسنته فيخلق الانسان محتارا المطر من السحاب 279 المعايش. جعل الله اياها TTY المعتزلة . مذهبهم في التوفيق والخذلان ٢٦ في الصفات 111 D ... قىالوجوب على الله ١٥ المشر معناه 40 المفسرون . سبب أغلاطهم ۱۸ مقام الإلوهية وأوامرها 475 المقلد الذي لا يعذر 174 و يضاعف له العداب ووع المقلدون تعضياتهم لمذاهبهم وتأو يلاتهم الناس. ابتلاء بعضهم ببعض وجهلهم وايثارهم كلام الشيوخ على كالأماللة ورسوله ١٦٨ و ١٥٨ أنبينا أول المسلمين ه الفواحش والخرافات ۳۷۳ المكر متعناه علم عاقبة أهله ٢٥ و ٤٠ ملة الراهيم وأتياع الني لها ٢٣٩. إ الماة والحماة لله 4 2 2 الملوك ـ افسادهم للامم 1.4 مناظرة الاشعري للجبأئي ٧٤ و ٥٩ و ٥٩ المنكر والسكوتءنه فيمصر والنزك ٧٣٥ المواعظ تصديقها وعدم الاعتبار بها ٤٠٠٧ الموتى . عدم انتفاعهم بعمل غيرهم ٢٦٨

النحاة . تطبيق قواعدهم على الفرآن الوثنية سريانها لاهل الكتاب والسلمين ١٤٦ لاالعكس . ١٨٤ وحي الشياطين 44 النخل. فوائده بهن الله المرادة والمنابعة وموضوعه النخل. الوحّي . حقيقته وموضوعه النسك والقرابين لله عبادة والمنيره شرك ٢٤٧ هـ شبهات الكفار عليه النخل. فوائده YYE YYX نصر الله لارسل وأتباعهم مروره الوزن والكيل. و فاؤهما ١٩٠٠ و٢٥٧ ٤١٢ وزن الاعمال في الاسخرة ٢١٩ – ٣٢٤ النصيب من الكتاب معناه ٨٤٤ وسوسة الشيطان لآدم ٧٤٧ النظام والجزاف في العالم النعم أ شكرها وقلة شاكريها ٢٧٧ الوسيلة والتوسل (راجع التوسل) « والنَّهُم . ابتلاء الناسمانر بية ٣٥٣ الوصايا العشر في الفرآن والنوراة ٣٠٣ تفخة الصور وأساؤها ٣٣٥ وظائف الرسول TVY نوح قصته وموضوع رسالته ١ ه٤ ٥ هـ ١ الوعد . معناه EYO « والوعيد . قول الرازي فيهما والرد 111 هداية الاسلام وأحكامه إصلاح لجميع الوعد والوعيدوالتخويف 01. الوعيد تخلفه عفو وكرم المراق ١٣ الهواء والربح وأنواعهما محجع و 888 ولادة الانسان . صفتها EAY « صفته ومنافعه ۲۸۶ – ۲۸۶ « الظالمين للكافرين 441 « والماء من رحمة الله تمالي . ٥٠ ولاية الشياطين بعضهم لبعض هود . قصية 0 . . - 894 « الله للمؤمنين . **ማ**ፖ ር ሊዮዎ هلاك الامر بالظاردون الشرك وحده ١٠٠ ه ماحالیا 177 يس . حديث قراءتها على الميت ٢٦٥ يسم الدين وتمسير الفقهاء له 🐪 🐣 ٢٠ الوالدان. انتفاعهما بعمل أولادها عنهما اليتيم. بلوغ أشده و رشده 147 YIY CAFF اليسر في الشرع . قاعدة له الوالدان الوصية بهماو درنها لا تقتضي ال اليهود. ماحرم عليهم بيغيهم ١٧١ -١٧٣ يكون الولد كالعبد لهما ١٨٥٠ يوم نفعل كذا (معناه) وثنمة العرب 120 « القيامة و يوم العداب . كين التعبير الوثنية وضروبها به يقيد تحديد مدة العداب

﴿ تنبيه ﴾ ماذكرناه في ص ٢٣٠ من معرفة قيمة الترك الكاليين بقيمة الرابطة الاسلامية وسميهم لجم كلمة المسلمين قدتيين انه كان مؤقتا وان الكاليين تفضوا أيديهم من السياسة الاسلامية وحكومتها

## ﴿ جدول الخطأ وصوابه في الجزء الثامن من التفسير ﴾

( عثرنا على اغلاط مطبعية فبيناها هنا لاجل أن تصحح بالنلم وأكثرها سقوط حرف أو نقط أو شكل أو خاءؤها أو تقديم أو تأخير فيها )

ضقحة سطر خظأ صواب خراعة خزاعة الموتى الموني قصبة قصبه als 41 D 60 D D ذكر أذكر 44 الم المال 124 10 الدم من الدم 45 14 ျှနှင့် 101 ٤ D يحرمونه يحرمونها LKC ٣ سلاد YOF 17 والنبهة والنهبة ستفلال استقلال Y٨ D ٤ 24 وافا افيا ۲۶ یکون یکونون YA 19. ٤٦ فعليكم عليكم هذا في في هذا Y 190 ٥ź ان رن منهما منها 1 Y . 1 74 Oξ الترقي المقل ألفعل اا قي 7 7.7 00 أن يؤلون إن او ولون 44 TYY ٧ 07 على علا حوادث حوداث 44 04 المرتصى المرتضى ربنا إنك إنك YYS 24 فہي ەن∗ Y 747 فهو 47 44 . لإيدخلها يدخلها شته م ۾ A D . 1 ٨٢ فتتناول (١) فتناول دا م ذام 444 ٦ ۸۸ 6 2 تملغوا تباغه 744 ٦ 9.5 المرط المراط الطرحه 14 ترطرحة 444 14 لمشركون المشركون الحدى الحسني ٥ 411 14 119 والاخرة الاتخرة لمستكن المستكن 44 )) 44 144 تزکی ینزی جزاء 41 حزاء 400 4 2 D الرواية الراوية عالم وعالم 14 YON ٥ 145 ما علم له ما لا علم له لبيان P 77. ىبيان Υ Ъ

<sup>(</sup>۱) هذا ایضاح لا تصحیح فان حذف احدی تائی تنفاعل وتنفعل جائز فتنا ول مفتوح التاء مرفوع اللاملانه مضارع

ضِفجة سطر خطأ صواب صفحة سطر خطأ " صواب ٣٣٠ ٧ لا مع لا دم مع « ۲۷ لکان ولکان اسحق السراج النيسا بو ري ٣٣٣ (اعلى الصفحة) الى من وقد (١) تةو تةو*ئ* بلوغ نيل ومتع ومتاع TOY ٤ ٦ الإسرآئليات الاسرائيليات وقد 19 قد 707 ٧٧٠ م المائدة الانعام ادم آدم کل تنکر تنکرکل 1 401 ومع 14 XX 479 ه هي في العوم العوام 42 494 ۹۰۸ ۸۸ فتبألو فتباكوا ۱۹۰۳ ۸۹ لملحوي الحري ۱۸ غاویین غاوین ENV ٤١٨ Y سم "سم السائلين السائلين الذس ١ لذن 1 113 نادوا ونادوا 244 ۱۲ ۳۱۸ عن ، عيد 74 ر « يوم القيامة (٢) يا رسول يارسول الله 11 249 من عند ر به حتی بسئل تا يله 281 تاويله ۲ حتى يسئل تبرك تابرك ۱۲ **£**££ قرية قوية عمل عن ۲. ۱۸ ٤٧٢ ٢٥ بالكذب بالكذب يكني لعد Y7 . EQ+ ٣٢٨ ه انظرني أنْظِرْزِي و بوأ كم و بو"اً كم ۱V

<sup>(</sup>١) هذه الكلمات زائدة كانت من كلام حذف من الاصل و بقيت سهوا فيجب ترميجها ( شطبها )

 <sup>(</sup>۲) سقطت كامة « يوم القيامة » من نسخة الترمذي المطبوعة في الهند وكذا كامة « أربع » يعد « يسئل عن» واعا أثبتناهما تبعا لمن نقـل عنه الحديث من العلماء بإثباتهما كالسفاريني وغيره